# الفلط المالية



طبعت على في قد معنى واولاده المعروبية المعروب





[Arabian nights A658 Alf Lail wa-Lail] 1835

## الفالبرولير

ذات الحوادث العجيبة · والقصص المطربة النريبة لياليها غرام في غرام وتفاصيل حب وعشق وهيام وحكايات ونوادر فكاهية . والطائف وظرائف أدبية بالصور المدهشة البديعة من أبدع ما كان ومناظراً عجوبة من عجائب الزمان

( مقابلة ومصححة عنى النسخة المطبوعة بمطبعة بولاق الاميرية سنة ١٢٨٠ هـ )

. second as a

(المجلدالأول)

التنزامز معيدعلى الخصوص ماخلاطبعت والكتبالنعية بحواد الازهرع بشر الكامالية الكامالية



فجاءهاعبداسو دفعانقها وعانقته وواقعها وكذلك باقى العبيد فعلوابالجواري ولميزالوافي بوس وعناق ونحو ذلك حتى ولى النهارفلمارأى ذلك أخو الملك فقال والله أن بليتي أخف من هذه البلية وقدهان ماعنده من القهر والنم وقل هذا أعظم ماجرى لى ولم يزل في أكل وشرب و بعدهذا جاء أخوهمن السفرفساماعلي بعضهما ونظر الملكشهر بارالي أخيه الملك شاهزمان وقدردلونه واحمر وجهه وصار ياكل بشهية بعدما كاذ قايل الا كل فتعجب من ذلك وقال ياأحي كنت أراك مصفر اللون والوجه والارقدرداليكلونك فاخبرني كالكفقال لهاما تغيرلوني فاذر دلك واعف عني عن اخبارك برد لوني فقال له اخبرني أولا بتغير لونك وضعفك حتى اسمعه فقال له ياأخي انك لماأرسلت وزيرك الى يطابني للحضور بين يديك جهزت حالى وقدبرزت من مدينتي تم انى تذكرت الخرزة التي أعطيتها لك في قصري فرجعت فوجدت زوجتي معهاعبداسو دوهو نائم في فراشي فقتلتهما وجئت اليك وأنامتف كر في هذا الأمر فهذا سبب تنيرلوني وضعفي وامار دلوني فاعف عني من ان أذ كردلك فلما سمع أخوه كلامه قالله اقسمت عليك بالله ان تخبرني سبب ردلونك ذاعاد عايه جميع مارا دفقال شهريار لأخيه شاهزمان مرادى انأنظر بعيني فقالله أخوه شاهزمان اجعل انك مسافر للصيد والقنص راختف عندي وأنت تشاهد ذلك وتحققه عيا نافناني المالك من ساعته بالسفر فخرجت العساكر والخيام الىظاهر المدينة وخرج الماكثم انهجلس في الخيام وقال لغامانه لايدخل على أحدثم انه تنكر وخرج نختفيا الى القصر الذي فيه أخود وجلس فى الشباك المطل على البستان ساعة من الزمان واذابالجو ارى وسيدتهم دخلوامع العبيدو فعلوا كاقال أخوه واستمر واكذلك الى العصرفامار أى الملك شهر يارذلك الامرطارعقله من راسه وقل لاخيه شاه زمان قم بنانسافرالي حال سبياناوليس لناحاجة بالملك حتى ننظرهل جرى لأحد مثلنا أولافيكون موتناخير من حياتنا فاجا به لذلك ثم المهما خرجامن باب سر في القصر ولم يزالامسافرين أياما وليالي الى ان وصلا الى شجرة في وسطم جء لدهاعين ماء بحانب البحر المالح فشر بامن تلك العين وجلسا يستريحان فاما كان بعدساعةمضتمن النهاراذاهم بالبحرقدهاج وطلعمنه عمو داسو دصاعد إلى السماء وهو قاصد ةالكالمرجةقال فامارأياذلك خافاوطلماالي أعلى الشجرة وكأنت عالية وصارا ينظران ماذا يكون الخبر واذابجني طويل القامةعريض الهامة واسع الصدرعلي رأسه صندوق فطلع الي البروأني الشجرة التي هافوقهاوجاس تحتهاوفتح الصندوق واخرجمنه علبةثم فتحها فرجت منهاصبية غراءبهية كانها الشمس المضيئة كاقل الشاعر

أشرة قى الدجى فلاح النهار واستنارت بنورها الاسحار من سناهاالشموس تشرقها تنبدى وتنجلى الاقهار تسجد الكائنات بينيديها حين تبدو وتهتك الاستار واذا أومضت بروق حماها هطلت بالمدامع الامطار

قال فامانظراليها الجنى قال ياسيدة الحرائرالتي قداختط فتك ليلة عرسك أريدان أنام قليلائم ان

## بين لِي لِللهِ ٱلرَّجِينِ مِ

الحد شهرب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد ناومو لا ناجد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين (و بعد) فان سيرالا ولين صارت عبرة للآخرين النجي يري الا نسان العبر التي حصات لغيره في عتبر و يطالع حديث الام مالسالفة ومرجري لهم في تزجر فسبحان من جعل حديث الاولين عبرة لقوم آخرين «فن» تلك العبر الحكايات التي تسمى ألف ليلة وليلة وما فيها من الغرائب والامثال

(حكايات الملك شهريار وأخيه الملك شاه زمان)

(حكى)والله أعلم انه كاذ فيمامضي "من قديم الزمان وسالف العصر والا وان ملك من ملوك ساسان بجزائرالهندوالصين صاحب جندرأعوان وخدم وحشمله ولدان أحدها كبير والاخر صغير وكانا فارسين بطلين وكاذال كبيرأفرس من الصغير وقدملك البلادوحكم بالعدل بين العباد وأحبه أهل بلاده ومملكته وكان اسمه الملك شهريار وكان أخوه الصغير اسمه الملك شاه زمان وكان ملك محرقنداله جمولم يزل الامرمستقمافي بلادهاوكا واحدمنهمافي مملكته حاكم عادل في رعبته مدةعشر ينسنة وهمفي غآية البسط والانشراح ولم بزالاعلى هذه الحاله الى ان اشتاق الكبير إلى أخيه الصغيرفامرؤزيره أنيسافراليه ويحضر بهذاجا بهبالسمع والطاعة وسافرحتي وصل بالسلامة ودخل على أخيه وبلغه السلام واعلمه ان أخاه مشتاق اليه وقصده أنيز رردفاجا به بالسمع والطاعة وتجهز للسفر وأخرج خيامه وجماله وبغاله وخدمه وأعوانه وأقام وزيره حاكمافى بلاده وخرج طالبا بلاد أخيه فاماكان في نصف الليل تذكر حاجة نسيها في قصره فرجع ودخل قصره فوجد ز وجته راقدة في فراشهمعانقةعبدااسودمن العبيدفامارأج هذااسودتالدنيافي وجههوة لفي نفسه اذاكان هذاالام قدوقع وأناما فارقت المدينة فكيف حالهذه العاهرة اذاغبت عندأخي مدة ثم انهسل سيفه وضرب الاثنين فقتلهما في الفراش و رجع من وقته وساعته وأمر بالرحيل وسار الى أن وصل الى مدينة أخيه ففرح أخيه بقدومه تمخرج اليهولاقاه رسلم عليه ففرح به غاية الفرح وزين له المدينة وجلس مهه يتحدث بانشراح فتذكر الملك شاهزمان ماكان من امرز وجته خصل عنده غم زائد واصنهر لونه وضعف جسمه فلمارآ دأخوه على هذه الحالة ظن فى نفسه أن ذلك بسبب مفارقته بلاده وملكه فترك سبيله ولم يسأل عن ذلك ثم انه قال له في بعض الايام يا أخي اني أنا في باطني جرح ولم يخبره بمارأي من زوجته فقال اني اريدان تسافرمعي الى الصيدوالة نصلعلك ينشرح صدرك فابي ذلك فسافرأخوه وحدهالي الصيدوكان في قصر الملك شبابيك تطل على بستان أخيه فنظرواذا بباب القصر قدفتح وخرجمنه عشر ونجارية وعشر ونعبداو أمرأة أخيه تمشى بينهم وهيفي غاية الحسن والجالحتي وصاواالي فقية وخلعو اثيابهم وجاسوامع بعضهم واذا بامرأة الملك قالت يامسعود

العلبة داخل الصندوق و رى على الصندوق سبعة اقفال وجعلني في قاع البحر العجاج المتلاطم بالامواج و يعلم إن المرأذ منااذ اارادت امرالم غلبهاشي ، كاقال بعضهم

لا تأمن الى النساء ولا تثق بعهودهن فرضاؤهن وسخطهن معلق بفروجهن يبدين ودا كاذبا والغدر حشو ثيابهن بحديث يوسف فاعتبر متحذرا من كيدهن أو ما ترى ابليس أخرج آدما من أجلهن

فاماسمامنهاهذاالكلام تعجباغاية العجب وقالالبعضه ااذا كان هذاعفر بتاوجرى له اعظم عاجري لنافه ذاتسىء يسليناتم انهما انصر فامن ساعتهماعنها و رجعا الى مدينة الملك شهريا و وخلا قصره ثم انه رمى عنق زوجته وكذلك اعناق الجوارى والعبيد وصار الملك شهريا ركما يأخذ بنتا بكرايز ل بكارتها و يقتابها من لياتها ولم يزل على ذلك مدة ثلاث سنوات فضجت الناس وهر بت ببناتها ولم يبق في تاك المدينة بنت تعصل الوطء ثم ان الملك أمر الوزيران يأتيه ببنت على جرى عادته فخرج الوزير وقت شفل يجد بنتا فتوجه الى منزله وهو غضبان مقهور خايف على نفسه من عادته فخرج الوزير وقت شفل يجد بنتا فتوجه الى منزله وهو غضبان مقهور خايف على نفسه من الملك وكان الوزيرله بنتان داتا حسن وجمال و بهاء وقد واعتدال الكبيرة اسمها شهر زاد والصغيرة اسمها دنيازاد وكانت الكبيرة قد قرات الكتب والتواريخ رسير الملوك المتقدمين واخبار الامم الماضيين قبل انها جمعت الف كتاب من كتب التواريخ المتعاقة بالامم السالفة والملوك المحالية والمعنى شعرا والشعراء فقالت لا بيها مالى اراكمة غيرا حامل الهم والاحزان وقد قال بعضهم في المعنى شعرا

قل لمن يحمل ها ان هما لا يدوم مثل ماينني السرور هكذا تنني الهموم

فلماسمع الوزيرمن ابنته هذا السكلام حكى لها ماجرى له من الأول الى الآخر مع الملك فقالت له بالله بالته بالله بالله

وحكاية الحار والنو رمعصاحب الزرع

(قال) اعلى بابنتى انه كان ابعض التجاراموال ومواش وكان لهزوجة واولاد وكان الله تعالى اعطاه معرفة السن الحيوا نات والطير وكان مسكن ذاك التاجر الاثرياف وكان عنده فى داره حمار وثور فاتى يوما الثورالى مكان الحارفوجده مكنوسامر شوشاوفى معلفه شعير مغر بل وتبن مغر بل وهو راقد مستر محوفى بعض الاوقات ركبه صاحبه لحاجة تعرض له ويرجع على حاله فلما كان فى بعض الايام سمع التاجر النوروهو يقول المحماره نيئاً المكذلك أنا تعبان وانت مستر مح تأكل الشعير مغر بلا ويخدمونك وفى بعض الاوقات يركبك صاحبك ويرجع وانادا ثما للحرث والطحن فقال

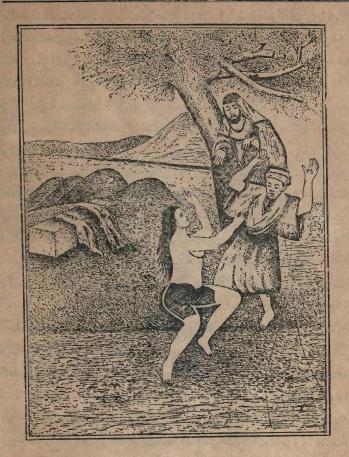

الجني وضع رأسـه على ركنتها ونام فرفعت رأسها الىأعلى الشحرة فرأت الملكين وهما فوق تلك الشحرة فرفعت رأس الجني من فوق ركبتها ووضعتها على الارض ووقفت تحت الشحرة وقالت لهما بالاشارة انزلا ولا تخافا من هذا العفريت فقالا لها بالله عليك أن تمامحينا من هـذا الأمي

## (و وقفت تحت الشجرة وقالت لهم بالاشارة انزلا)

فقالت له بابله عايد كان تنزلا والا نبهت عايك العنويت في قتلك شرقتلة فافاونزلا اليهافقاه تلها وقالت ارصعار صعاعنيفا والا أنبه عايك العفويت في خوفهما قال الملك شهر يارلاخيه الملك شاه زمان يا أخى افعل ماأمرتك به فقال لا أفعل حتى تفعل أنت قبل وأخذا يتغاه زات على نكاحها فقالت لهاما أراكا تتغامزان فان لم تتقدما وتفعلا والا نبهت عليك العفريت في خوفهما من الجنى فعلاما أمرتهما به فاما فرغاقات لهما أقفا وأخرجت لهما من جيبها كيسا وأخرجت لهمامنه عقدا فيه خسمائة وسبعون خاتما فقالت لهما أندرون ما هذه فقالا لها لا ندرى فقالت لهما أصحاب هذه الخواتم كلهم كانوا يتعلون بي على غفلة قرن هذا العفريت فاعطياها من يديهما خاتمين فقالت لهما ان هذا العفريت قداختط في لية عرسى ثم انه وضعنى في علبة وجعل من يديهما خاتمين فقالت لهما ان هذا العفريت قداختط في لياة عرسى ثم انه وضعنى في علبة وجعل

وقعدوافى أسرالاحوال الى المات. فاماسمعت ابنة الو زير مقالة أبيها قالت له لا بدمن ذلك فجهزها وطاع الى الملك شهر وظالم والمناه و المناه و المنا



(بنت الوزير زوجة الملك تبدأحديثهافي قصة الفليلة وليلة)

لهالحمارا ذاخرجت الى الغيط ووضعوا على رقبتك الناف فارقد ولاتقن ولوضر بوك فان قمت فارقد ثاثيا فاذارجعوا بكووضعوالك الفول فلاتأ كله كانك ضعيف وامتنع من الاكل والشرب يوماأويومين أوئلاثة فانك تستريح من التعب والجهدوكان التاجر يسمع كلامهما فلم اجاءانسو اق الى الثو ربعلفه أكلمنه شيأ يسيرا فأصبح السواق يأخذاك ورالى الحرت فوجده ضعية افقال له التاجر خذالحمار وحرثهمكانه اليوم كله فامارجم آخرالنهارشكرداا ورعلى تفضلاته حيث أراحه من التبف فذلك اليوم فلم يردعليه الحارجو اباوندم أشدالندامة فاماكان أني يومجاء المزارع وأخذالح ووحرثه الى آخرالنهار فلإيرجع الحارالامسلوخ الرقبة شديدا ضعف فتأملة النور وشكره ومجده فقالله الحماركنت مقما مستريحا فماضرني الافضولي ثم قال اعلم أني الكناصح وقد سمعت صاحبنا يقول ان لم يقم الثورمن موضعه فاعطوه للجزارليذ بحه ويعمل جلده قطه اوأناخائف عليك ونصحتك والسلام فاماسمع الثو ركلام الحمارشكره وقال في غد أسرح م بهم ثم ان النورأ كل علفه بتمامه حتى لحس المدود بلسانه كل ذلك وصاحبه ما يسمع كلامهما فله اطاع النهارخرج التاجر و زوجته الى دار البقر وجلسا فجاء السواق وأخذالثور وخرج فالمارأى الثورصاحبه حركذنبه وظرط وبرطع فضحك الناجرحتي استلقى علىقفاه فقالت لهزوجته من أي شيء تضحك فقال لهاشي ورأيته وسمعته ولا أقدر أن أبيح به فأموت فقالت له لا بدأن تخبرني بذلك وماسبب ضحكك ولوكنت تمو ت فقال لها م أقدرأن أبوح بهخوفاهن الموت فقالت لهأنت لم تضحك الاعلى ثم انهالم تزل تلح عليه وتاج فر السكلام الى ان غلبت عليه فتحير واحضرأولا دهوارسل احضرالقاضي والشهود وارادأن يوصيثم يبوح لهابالسر ويموتلانهكان يحبهامحبةعظيمة لانهابنتعمهوأم أولاد دوكان فدعمره بنالعمرما تةوءشربن سنة تم انهأرسل أحضر جميع أهلم او أهل حارته وقال لهم حكايته وانه متى قال لاحد على سردمات فقال لهاجميع الناس ممن حضر بالشعليكي اتركى هذا الأمر لئلا يموت زوجك أبو أولادك فقالت لهم لا أرجع عنه حتى ية وللى ولو يموت فسكتواعنها تم ان التاجر قام من عندهم وتوجه الى دار الدواب ليتوضأ تميرجع يقول لهم ويموت وكان عنده ديك تحته خمسون دجاجة وكان عنده كاب فسمع التاجرالكابوهو ينادى الديك ويسبه ويقولله أنت فرحان رصاحبنارا يجيموت فقال الديك للكابوكيف ذلك الامرفأعاد الكابعايه القصة فقال له الديك والله انصاحبنا قلبل العقل انالي خمسوززوجة أرضى هذهواغضب هذهوهوم لهالازوجة واحدةولا يمرف صلاح أمرهمعم فماله لايأخذ لهابعظامن عيدان التوتثم يدخل الىحجرتهاو يضربهاحتي تموت أوتنوب ولاتعود تسأله عن شيءة ل فلماسمع التاجركا (مالديك وهو يخاطب الكاب رجع الى عقله وعزم على ضربها تمقال الوزيرلا بنتهشهر زأدر بمافهل بكمال مفعل التاجر بزوجته فقالت لهمافعل قالدخل عليها الحجرة بعدماقطعها عيدانالتوت وخباهاداخل الحجرة رقالهاته الىداخل الحجرة حتى أقول لكولاينظرني أحدثم أموت فدخات معه ثم انه قفل باب الحجرة عليهماونزل عليها بالضرب الى ان أغمى عليهافقالت لهتبت ثمانها قبات يديه ورجايه وتابت وخرجت هي واياه وفرح الجماعة وأهلها

المن وأقت معها نحو ثلاثين سنة فلم ارزق ونها بولد فاخذت لى سرية فر زقت منها بولد ذكركا نه البدر إذا بدا بعينين مليحتين وحاجبين مزججين واعضاء كاملة فكبرشيا فشيأ الى از صار بن خمس عشرة سنة فطرأت لى سفرة الى بعض المدائن فسافرت بمتجر عظيم وكانت بنت عمى هذه الغزالة تعلمت السحر والكها نة من صغرها فسحرت ذلك الولد عجلا وسحرت الجارية أمه بقرة وسلمتها الى



الله اعى ثم جئت انابعدمدة طويلة من السفر فسألت عن ولدي وعن أمه فقالت لى جاريتك ماتت

### منزل حكاية التاجر مع العفريت ١

(فني الليلة الا ولي)قالت بلغني أيها الملك السعيد أنه كان تاجر من التجارك ثير المال والمعاملات فىالبلادة دركب يوماوخرج يطالب في بعض البلاد فاشتدعليه الحر فجلس تحت شجرة وحط يده فىخرجەوأكلكسرةكانت معهوتمرة فلمافرغ من أكل التمرة رمى النواة وإذاهو بعفريت طويل القامة وبيده سيف فدنامن ذلك التآجر وقالله قمحتي أقتلك منل ماقتلت ولدى فقالله التاجر كيف قتلت ولدك قال له لما أكلت الترزور ميت نواتها جاءت النواة في صدر ولدي فقضي عليه ومات من ساعته فقال التاجر للعفر يت اعلم أيها العفريت أنى على دين ولى مالكثر وأولاد وزوجة وعندى رهون فدعنى أذهب الى بيتى وأعطى كإذى حق حقه ثم أعود اليك واكعلى عمد وميثاق أنى أعوداليك فتفعل بي ماتر يدوالله على ماأقول وكيل فاستو ثق منه الجني وأطاقه فرجع الى بلده وقضى جميع تعلقاته وأوصل الحقوق الى أهله اوأعلم زوجته وأولاده بماجرى له فبكوا وكذلك جميع أهله ونساءه وأولاده وأوصى وقعدعندهم إلى تمام السنةثم توجه وأخذ كفنه نحت أبطه و ودع أهله وجيرانه وجميع أهله وخرج رغما عن أنفه وأقيم عليه العياط والصراخ فشي الى أن وصل الىذلك البستان وكان ذلك اليوم أول السنة الجديدة فبينها هوجالس يبكي على ما يحصل لهو إذا بشيخ كبير قدأقبل عليه ومعه غزالة مساسلة فسلم على هذا التاجر وحياه وقال لهماسب جلوسك في هذا المكان وأنتمنفردوهومأوى الجن فاخبره التاجر بماجري لهمعذلك العفريت وبسبب قعوده فيهذأ المكان فتعجب الشيخ صاحب الغزالة وقال والله ياأخي مادينك الادين عظيم وحكايتك حكاية عجيبه لوكتبت بالابرعلي آماق البصر لكانت عبرةلمن اعتبرثم انهجلس بج نبه وقال والله يأخي لاابرح من عندك حتى انظرما يجرى لك مع ذلك العفريت ثم أنه جلس عنده يتحدث معه فغشى على ذلك التاجر وحصل له الخوف والفزع والغم الشديدوالفكر المزيد وصاحب الغزالة بجانبه واذا بشيخ ثانقد أقبل عايهما رمعه كابتان سلاقيتان من الكلاب السود فسألهما بعد السلام عليهماعن سبب جلوسهما فيهذا المكان وهوماوي الجان فاخبراه بالقصةمن أولهاالي اخرهافلم يستقربه الجلوس حتى أقبل عليهم شيخ ثااث ومعه بغلة زرز ورية فسلم عليهم وسألهم عنسبب جلوسهم في هذا المكان فاخبروه بالقصة من اولها الى آخرها وبينها كذلك إذا بغبرة ها بت وزوبعة عظيمةقدأقبلتمن وسطتلك البرية فانكشف النبرة وأذا بذلك الجنى وبيده سيف مسلول وعيونه ترمى بالشر رفأتاهم وجذب ذلك التاجرمن بينهم وقال لهقم اقتلك مثل ماقتلت ولدى وحشاشة كبدي فانتحب ذلك التاحر وبكي واعلن الئلاثة شيو خبالبكاء والعويل والنحيب فانتبهمنهم الشيخ الأولوهو صاحب الذزالة وقبل يدذلك العفريت وة للهيائيها الجني وتاجملوك الجان اذاحكيت الكحكايتي مع هذه الغزالة ورأيتها عجيبة اتهب لى ثلث دم هذا التاجرقال نعم يأمها الشيخ اذا أنت حكيت لى الحكاية ورأيتها عجيبة وهبت لك الثدمه فقال ذلك الشيخ الأول اعلم يآأيهاالعفر يت انهذه الغزالةهي بنت عمى ومن لحي ودمى وكنت تز وجت بهاوهي صغيرة

لكمباح فاماسمعت كلامي أحذت طاسة وملأتهاماء ثم إنهاع زمت عليها ورشتبها العجل وقالت له انكان الله خلقك عجلافدم على هذه الصفة ولاتتغير وانكنت مسحورا فعدالي خلقتك الأولى باذن الله تعالى واذابه انتفض ثم صارا نسا نافوقعت عليه وقات له بالله عليك احك لي جميع ماصنعت بكو بأمك بنت عمى فحكى لى جميع ماجرى لهما فقلت ياولدى قدقيض الله اكمن خلصك وخلص حقك ثم أني أيها الجني زوجته ابنة الراعي ثم انهاسحرت ابنة عمي هذه الغزالة وجئت الى هنافرأيت هؤلاءالجماعة فسألتهم عن حالهم فأخبر وني بماجري لهذا الناجر فجلست لانظر مايكون وهذا حديثي فقال الجني هذاحديث عجيب وقدوهست لكثلث دمه فعندذلك تقدم الشيخ صاحب الكلبتين السلاقيتين وقالله اعلم ياسيدي ملوك الجان ان هاتين السكلبيتين اخوتي وانا ثالثهم ومات والدى وخلف لناثلاثة الاف دينارففتحت انادكاناأ بيع فيه واشترى وسافرأخي بتجارته وغاب عنامدة سنةمع القوافل ثم أتى ومامعه شيء فقلت لهياأ خي امااشرت عليك بعدم السفر فبكي وقال ياأخي قدرالله عز وجل على بهذاولم يبق لهذا الكلام فائدة ولست أملك شيئا فاخذته وطلعت بهالي الدكان تم ذهبت به الى الحمام والبسته حلة من الملابس الفاخرة وأكات أناواياه وقلت له يأخى أني أحسب ربح دكانى من السنة الى السنة ثم أقسمه دون رأس المال بيني وبينك ثم اني عملت حساب الدكان من ربح مالي فوجدته الني دينار فحمدت الله عز وجل وفرحت غاية الفرح وقسمت الربح بينى وبينه شطرين وأقمنامع بعضناأياماثم ان اخوتى طلبوا السفرأ يضاوأرادوا أن أسافرمعهم فلم أرض وقلت لهم أىشيء كسبتم فيسفركم حتى اكسبأنا فالحواعلي ولمأطعهم بل أقمنافي دكاكيننا نبيع ونشترى سنة كاملة وهم يعرضون على السفر وأنالم أرضحتي مضت ستسنوات كوامل ثم وافقتهم على السفر وقلت لهم يأخوتي اننا تحسب ماعند نامن المال فحسبناه فاذاهو ستة ألاف دينار فقلت ندفن نصفها تحت الارض لينفعنا اذاأصا بناأص وياخذ كل واحدمنا الف دينار ونتسبب فيهاقالوا نعمالرأى فاخذت المال وقسمته نصفين ودفنت ثلاثة آلاف دينار وأماالثلاثة الاف دينار الآخرى فاعطيت كل واحدمنهم الف دينار وجهزنا بضائعوا كترينام كباونقلنافيهاحوائجنا وسافرنامدةشهركاملالي أندخلنامدينة وبعنا بضائمنا فربحنافي الدينارعشرة دنانيرثم أردنا المفر فوجدناعلى شاطيء البحرجارية عليهاخلق مقطع فقبلت يدى وقالت ياسيدي هل عندك احسان ومعر وف اجازيك عليهماقات نعم ان عندى الأحسان والمعروف ولولم تجازيني فقالت ياسيدى تزوجني وخذني بلادك فانى قدوهبتك نفسي فافعل معي معروفالاني ممن يصنع معه المعروفوالأحسان ويجازي عليهما ولايغرنك حالى فلماسمعت كلامهاحن قلبي اليهالامي يريده اللهعز وجل فاخذتها وكسوتها وفرشت لهافي المركب فرشا حسناو اقبلت عليها واكرمتهاتم سافرناوقدأحبهاقلبي محمة عظيمة وصرت لاأفارقهاليلاولانهارا اواشتغلت بهاعن اخوتي فغاروأ منى وحسدوني على مالى وكثرت بضاءتي وطمحت عيونهم في المال جميعه وتحدثوا بقتلي وأخذمالي وقالوا نقتل أخاناو يصيرالمال جميعه لناوزين لهم الشيطان أعمالهم فجاؤني وانا نايم بجانبز وحتى

وابنك هرب ولمأعلم أين اح فجلست مدة سنة وأناحزين القلب باكي العين الى ان جاءعيد الضحية فارسلت الىالراعي أن يخصني بمقرة سمينة فجاءني بمقرة سمينة وهي سريق التي سحرتها تلك الغزاله فشمرت ثيابي وأخذت السكين بيدي وتهيأت لذبحم افصاحت وبكت بكاء شديدا فقمت عنها وأمرت ذلك الراعي فذبح اوساخهافلم يجدفيها شحماولا لحماغير جلدوعظم فندمت على ذبحهاحيث لاينفعني الندمواعطيتها للراعي وقلت لهائتني بعجل سمين فأتابي بولدي المسحو رعجلا فلمارآني ذلك العجل قطع حبله وجاءني وتمرغ على وولول وبكي فاخذتني الرأفة عليه وقلت للراعي ائتني ببقرة ودعهذاوادرك شبهر زادالصباح فسكتتعن المكلام المباح فقالت لها أختها ماأطيب حدينك والطفه والذه وأعذبه فقالت لهاوأين هذا ماأحدثكم به الليلة القابلة انعشت وأبقاني الملك فقال الملكف نفسه والله مااقتلها حتى اسمع بقية حديثهاثم انهم باتوا تلك الليلة الى الصباح متعانقين فخرج الملك الى محل حكمه وطلم الوزير بالكفن تحت بطه ثم حكم الملك وولى وعزل الى آخرالهار ولم يخبر الوزير بشيءمن ذلك فتعجب الوزيرغا ةالعجب ثم انفض الديو ان و دخل الملك شهر يار قصره (وفي ليلة ٢) قالت دنيازادلاختها شهر زاديااختي انممي لنا حديث الذي هو حديث التاجرو الجني قالت حبأ وكرامة ان اذن لى الملك في ذلك فقال لها الملك احكى فقالت بالمني أيها الملك السعيدذواالرأى الرشيدانه أارأى بكاءالعجل حن قلبه اليه وقال المراعي ابق هذاالعجل بين البهأنم كل ذلك والجني يتعجب من حكاية ذلك الكلام العجيب ثم قال صاحب الغزالة ياسيدي ملوك الجانكل ذلك جرىوا بنةعمي هذ الغزالة تنظر وترى وتقول اذبح هذا العجل فأنه سمين فلميهن على أن اذبحه وأص ت الراعي أن يأخذه وتوجه به ففي ثاني يوم اناجالس واذا بالراعي اقبل على وقال ياسيدى انى أقول شيئا تسربه ولى البشارة فقات نعم فقال أيها التاجر انلى بنتا كانت تعامت السحر فى صغرها من امرأة عجو زكانت عند نافاما كنابالا مس واعطيتني العجل دخات به عليها فنظرت اليه بنتي وغطت وجهم او بكت ثم انها ضحكت وقالت ياأ بي قد خس قدري عندك حتى تدخل على الرجال الاجانب فقلت لما وأين الرجال الاجانب ولماذا بكيت وضحكت فقالت لى ان هذا العيدل الذىمعك ابن سيدي التاجر ولكنه مسحو رسحرتهز وجةأ بيههو وأمه فهد اسبب ضحكي وأماسبب بكأني فن أجل أمه حيث ذبحها أبوه فتعجبت من ذلك غاية العجب وماصد قت بعالوع الصباح- تىجئت اليك لاعلمك فلم اسمعت ايها الجني كلام هذا الراعي خرجت معه واناسكر ان من غيرمدام من كثرة الفرح والسرو رالذي حصللي المان أتيت الى داره فرحبت بي ابنة الراعي وقبلت يديثم اذالعجل جاءالي وتمرغ على فقات لابنة الراعي أحق ماتقولينه عن ذلك العجل فقالت نعم باسيدي أنه ابنك وحشاشة كمدك فقلت لهاأيها الصمية ان أنت خلصتيه فلك عندي ماتحت يدأبيك من المواشى والائموال فتبسمت وقالت ياسيدى ليس لى رغبة في المال الا بشرطين الاولمان تز وجني بهوالثاني ان أسحرمن سحرته وأحسهاوالا فلست آمن مكرها فلماسمعت أيهاالجني كلام بنت الراعي قلت ولك فوق جميع ماتحت يدأ بيك من الأموال زيادة وأما بنت عمي فدمها ماجري ليمعهم من أرل الزمان الى آخر دفاماسمعت كالامي قالت انافي هذه الليلة اطيراليهم وأغرق مراكبهم وأهلكهم فقلت لهابالله لا تفعلى فازصاحب المثل يقول. يامحسنالمن اساءك في المسيء فعله . وهم اخوتي على كل حال قالت لا بدون قتابهم ستعطفته ثم انها مملتني وطارت فوضعتني على سطحدارى ففتحت الأبواب واخرجت الذي خبأته تحت الأرض وفتحت دكاني بعدماسامت على الناس واشتريت بضائع فلما كان الليل دخلت دارى فوجدت هاتين السكليتين مربوطتين فيها فلمارأياني قامالي وبكياوتع القابي فلم اشعرالار زوجتي قالت هؤ لاءاخوتك فقلت من فعل بهم هذا الفعلقالتأنا أرسلتاليأختي ففعلت بهمذلكومايتخلصون الابعدعشر سنوات لجئتوأنا سائرالبها تخلصهم بعد اقامتهم عشر سنوات في هذا الحال فرأيت هذا الفتي فاخبرني بما جرىله فاردتأن لاأبرح حتى أنظرما يجري بينك وببنه وهذه قصتي (قال الجني) انهاحكاية عجيبة وقد وهبتاك ثائدمه فيجنا يته فعندذاك تقدم الشيخ الثالث صاحب البغلة وعال الجني انا احكي الكحكاية أعجب من حكاية الانذين وتهبلي باقى دمه وجنايته فتال الجني نعم فقال الشيخ أيها الملطان ورئيس الجان ان هذه البغلة كانت زوجتي سافرت وغبت عنهاسنة كاملة ثم قضيت سفري وجئت اليهافى الليل فرأيت عبد اسود راقد معهافي الفراش وهافي كلام وغنج وضحك وتقبيل وهراش فلمارأتني عجات وقامت الى بكو زفيهماء فتكامت عليه ورشتني وقالت اخرج من هذه الصورةالى صورة كلب فصرت في الحال كلبافطرد تني من البيت فحرجت من الباب ولم أز لسائر احتى وصلت الى دكان جزار فتقدمت وصرت آكل من العظام فلمار آنى صاحب الدكان أخذني ردخل بي بيته فلمارأتني بنت الجزار غطت رجهها مني فقالت اتجيى انابرجل وتدخل علينا به فقال أبوهاأين الرجل قالت انهذا الكلب سحرته امرأة رأنا أقدرعلي تخليصه فلماسمع أبوها كلام قالبالله عليك يابنتي خلصيه فاخذتكو زافيه ماءوتكامت عليه ورشت على منه قليلا وقالت اخرجمن هذه الصورة الى صورتك الأولى فصرت الى صورتى الأولى فقدات يدها وقات لهاأر يدأن تسحري زوجتي كإسحرتني فاعطتني قليلامن الماءوقالت اذا رأيتها نائمة فرش هذاالماءعليها فانها تصير كاأنث طالب فوجدتها نائمة فرششت عايها الماء وقات اخرجي من هذه الصورة الى صورة بغلة فصارت فىالحال بغلة وهى هذه التي تنظرها بعينك أيها السلطان ورئيس ملوك الجانثم التفت اليهاوقال أصحيح هذافه زترأسها وقالت بالاشارة نعم هذاصحيح فلهافرغ من حديثه اهتزالجني من الطرب ووهب لهباق دمه. وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح. فقالت لها أختها يا أختي ماأحلى حديثك وأطيبه والذه وأعذبه فقالت وأين هذا بماأحدثكم به الليلة القابلة ان عشت وأبقاني الملك فقال الملك والله لاأقتلها حتى أسمع بقية حديثها لانه عجيب تم باتوا تلك الليلة متعانقين الى الصباح فحرج الملك الممحل حكمه ودخل عليه الوزير والعسكر واحتبك الديوان فحكم الملكوولى وعزلونهي وأممالي آخرالنهارثها نفض الديوان ودخل الملك شهريارالي قصره ( وفي ليلة ٣ )قالت لهاأختهادنياز ادياأختى اتمي لناحدينك فقالت حبا وكرامة بلغني أيها



(واكترينام كبا ونقلنافيها حوائجنا مدة شهركامل)

و رمونى فى البحرفه الستيقظت زوجتى انتفضت فصارت عفريتة وحملتنى واطلعتنى على جزيرة وغابت عنى قليلا وعادت الى عند الصباح وقالت لى اناز وجتك التى حملتك ونجيتك من القتل باذن الله تعالى واعلم انى جنية رأيتك فبك قلبى وأنا مؤمنة بالله ورسوله على الله في في في الحال الذى رأيتنى فيه فتز وجت بى وها أناقد بجيتك من الغرق وقد غضبت على اخوتك ولا بدان اقتلهم فلما سمعت حكايتها تعجبت وشكرتها على فعلما وقلت لها اما هلاك اخوتى فلا ينبغى ثم حكيت لها

ورجلاه في التراب برأس كالقبة وايد كالمدارى و رحلين كالصوارى وفع كالمغارة واسنان كالحجارة ومناخيركالا بريق وعينين كالمراجين أشعث أغبر فامارأي الصياد ذلك العفريت ارتعدت فرائصه وتشبكت أسنانه ونشف ريقه وعمى عن طريقه فامارآ داله غريت قال لااله الاالله سايمان نبي الله ثم قال العفريت يانبي الله لاتقتابي فاني لاعدت أخالف لك قولا وأعصى لك أمر افقال له الصيادايها المارد أتقول سايمان نبي الله وسليمان مات من مدة الفوثما نمائة سنة ونحن في آخر الزمان فما قصتك وما حديثك وماسبب دخولك في هذا القمقم فاماسم الماردكلام الصيادة اللالله ابشريامياد فقال الصياد بماذا تبشرني فقال قتلك في هذه الساعة أشر القتلات قال الصياد تستحق على هذه الشارة يقيم الغفاريت زوال السترعنك يابعيد لاي شيء تقتاني واي شيء يوجب قتلي وقد خاصتك من القمقم ونحيتك من قرارا حر وأطلعتك الى البرفقال العفريت بمن على أي موتة تموتها واى قتلة تقلها فقال الصيادماذنبي حتى يكون هذا جزأتي منك قال العفريت اسمع حكايتي ياممياد قال الصيادقل واوجزفي الكلام فاذروحي وصلت الى قدمى قال أعلم اني من الجن المارقين وقدعصت سامان بن داود و اناصخر الجني فارسل لي و زير د آصف ابن بر خيافاتي بي مكرها وقاد ني اليه و اناذليل على رغم أنفي واوقفني بيزيديه فلماراني سلمان استعاذمني وعرض على الايمان والدخول تحت طاعته فابيت فطلب هذاالقمقم وحبسني فيه وختم على بالرصاص وطبعه بالاسم الاعظم وامرالجن فاحتملوني والقوني في وسط البحر فاقت مائة عام وقلت في قلبي كل من خلصني اغنيته الى الامد فمرت المائة عامولم بخلصني أحدود خلت على مائة أخرى فقلت كل من خاصني فتحت له كنو ز الاُرض فلم يخلصني أحد فرت على أربع ائة عام اخرى فقلت كل من خلصني أقضى له ثلاث حاجات فلم يخلصني أحدونضبت غضبا شديد وقلت في نفسي كل من خلصني في هذه الساعة قتلته ومنيته كيف يموت وهاأنت قدخلصتني ومنيتك كيف تموت فلماسمع الصيادكلام العفريت قال يالله العجب انا ماجئت أخلصك الافي هذه الايام تم قال الصيادلا فريت اعف عن قتلي يمف الله عنك و لاتهلكني يسلط الشعليك من بهلكك فقال لا بدمن قتلك فتمن على أي مو تة تموتها فلما تحقق ذلك منه الصياد واجع العفريت وقال اعف عني اكراما لماأ عتقتك فقال العفريت وانام أقتلك الالاجل ماخلصتني فقالله الصيادياشيخ العفاريت هل أصنع معك مليح فتقابلني بالقبيح ولكن لم يكذب المثل حيثةل

> فعلنا جميلا قابلونا بضده وهذالعمرى من فعال الفواجر ومن يفعل المعروف مع غيراهله يجازى كاجوزى مجيرام عاص

فاماسمع العفريت كلامه قال لا تطمع فلا بدمن موتك فقال الصيادهذا جنى وأنا أنسى وقد أعطانى الله عقل المعفريت الله عقل كالمحدود بمكره وخبثه ثم قال للعفريت هل صممت على قنلى قال نعم فقال له بالاسم الاعظم المنقوش على خاتم سليان اسألك عن شيء وتصدقنى فيه قال نعم ثم اذ العفريت لماسمع ذكر الاسم الاعظم اضطرب واهتز وقال له اسأل

الملك السعيدان التاجر أقبل على الشيوخ وشكرهم وهنؤه بالسلامة ورجع كل واحدالي بلده وما هذه باعجب من حكاية الصياد فقال لها الملك وماحكاية الصياد

(حكاية الصيادمع العفريت)

قالت بلغنى أيها الملك السعيد أنه كان رجل صياد وكان طاعنا في السن وله زوجة وثلاثه أولاد وهو فقيرا لحال وكان من عادته أنه يرمى شبكته كل يوم أد بعمرات لاغير ثم انه خر جيوما من الأيام في وقت الظهر الى شاطىء البحر وحط مقطفه وطرح شبكته وصبرالى ان استقرت في الماء ثم جمع خيطانها فوجدها ثقيلة فجذبها فلم يقدر على ذلك فذهب بالطرف الى البر و دقوتدا و ربطها فيه ثم تعرى وغطس في الماء حول الشبكة ومازال يعالج حتى اطاعها ولبس ثيا به وأتى الى الشبكة فوجد فيها حمارا ميتا فلمارأى ذلك حزن وقال لاحول و لاقوة الابالله العلى العظيم ثم قال استهذا الرزق عيب وأنشد يقول

ياخائضا فى ظلام الليل والهلكه أقصرعناك فليس الرزق بالحركه

ثم ان الصياد لمارأى الحارالميت خاصه من الشبكة وعصرها فاما فرغمن عصرها نشرها و بعد ذلك نزل البحر وقال بسم الله وطرحها فيه وصبر عليها حتى استقرت ثم جذبها فثقات و رسخت اكثر من الاول فظن أنه سمك فر بط الشبكة و تعري و نزل و غطس ثم عالج الى ان خلصها وأطاعها على البر فوجد هافيها زيرا كبيراوهو ملاتن برمل وطين فلمارأى ذلك تأسف وأنشد قول الشاعر

ياحرقة الدهركني \* ان لم تكني فعني \* فـــلايحظي أعطى ولا يصنعه كني \* خرجت أطلب رزق \* وجدت رزق توفي كمجاهل في ظهور وعالم متخني

ثم أنه رمى الزير وعصر شبكته ونظفها واستغفر الله وعاد الى البحر ثالث مرة و رمى الشبكة وصبر عليها حتى استقرت وجذبها فوجد فيها شقافة وقو ارير فانشد قول الشاعر

هواززق لاحل لديك ولاربط ولاقلم يجدى عليك ولاخط

ثم انه أرفع رأسه الى السماء وقال اللهم انك تعلم انى لم أرم شبكتى غير اربع مرات وقدرميت ثلاثا في الله سمى الله ورمى الشبكة في البحر وصبر الى ان استقرت وجذبه افل يطق جذبه او اذابه الشبكت في الأرض فقال لا حول ولا قوة الا بالله فتعرى وغطس عليها وصاديعا لج فيها الى ان طلعت على البر وفتحها فو جد فيها ققما من محاس أصفر ملا نوفه مختوم برصاص عليه طبيع خاتم سيدنا سليمان فاما رآه الصياد فرح وقال هذا أبيعه في سوق النحاس فانه يساوى عشرة دنا نيرذه باثم ان حركه فوجده ثقيلا فقال لا بدائى أفتحه وانظر مافيه وادخره في الخرج ثم أبيعه في سوق النحاس ثم انه أخرج سكينا وعالج في الرصاص الى ان فكة من القمقم وحطه على الا رض وهزه لينكت مافيه فلم ينزل منه شيء ولكن خرج من ذلك القمقم دخان صعدالى عنات السماء ومشى على وجه الأرض فتعجب غاية العجب و بعد ذلك تكامل الدخان واجتمع ثم انتفض فصارع فريتارا شه في السحاب

ماتتمناه فهولك وتكون نديمي وحبيي ثمانه خلع عليه وأحسن اليه وقالله اتبرئني من هذاالمرض بلادواء ولادهان قالنعم ابرئك بلامشقة في جسدك فتعجب الملك غاية العجب ثم قالله أيها الحديم الذيذكرته ليكون في أي الاوقات وفي أي الايام فاسرع بهياولدي قال له سمعاوطاعة ثم نزل من عند الملك واكترى لهبيتاوحط فيه كتبه وادويته وعقاقيره ثم إستخرج الادوبة والعقاقير وجمل منها صولجا ناوجو فهوعمل لهقصبة وصنعله كرة بمعرفته فلماصنع الجميع وفرغ منهاطلع الى الملك في اليوم الثانى ودخل عليه وقبل الأرض بين يديه وامره ان يركب آلى الميدان وان يلعب بالكرة والصولجان وكانمعه الامراءوالحجاب والوزراء وأرباب الدولة ااستقر به الجلوس في الميدان حتى دخل عليه الحكيم رويانوز ولهالصولجان وقالله خذهذاالصولجان واقبض عليه مثل هذه القبضة وامشفي الميدان واضرب الكرة بقوتك حتى يعرق كفك وجسدك فينفذالدواءمن كفك فيسرى في سائر جسدك فاذاعرقت واثرالدوا وفيك فارجع الى قصرك وادخل الحمام واغتسل ونم فقد برئت والسلام فمندذلك أخذالملك يونانذلك الصولجانمن الحكيم ومسكه بيده وركب الجواد وركب الكرة بين يديه رساق خلفهاحتي لحقهاوضربها بقوة وهوقا بض بكفه على قصبة الصولجان ومآزال يضرب بهالكرة حتى عرق كفه وسائر بدنه وسرى لهالدواءمن القبضة وعرف الحكيم رويان ان الدواءسرى في جسده فاص دبارجوع الى قصره وان يدخل الح ام من ساعته فرجم الملك يونان من وقته وامرأن بخلواله الحمام فاخلوه لهوتسارعت الفراشون وتسابقت المهاليك واعدوا للملك قماشه ودخل الحمام واغتسل غسيلاجيد اولبس ثيا بداخل الحمام ثم خرج منه وركب الى قصره ونام فيه هذاما كأنمن أمرالملك يونان واماما كانمن أمرالح كيم رويان فالمرجع الى داره وبات فاماأصبح الصباح طلع الى الملك واستأذن عليه فاذن له فى الدخو ل فدخل وقبل الارض بين يديه واشار الى الملكبهذه الابيات

زهت الفصاحة إذا دعيت لهاأبا واذا دعت يوما سواك لهاأبي ياصاحب الوجه الذي أنواره تعجوا من الخطب الكريه غياها مزال وجهك مشرقا متهللا كلاترى وجه الزمان مقطبا أوليتني من فضلك المن التي فعلت بنافعل السحاب مع الربا وصرفت جل الملافى طاب العلا حتى بلغت من الزمان مآربا

فلمافرغ من شعره نهض الملك قائماعلى قدميه وعانقه وأجاسه بجنبه وخلع عليه الخلع السنية ولماخرج الملك من الحام نظر إلى جسده فلم يجدفيه شيئامن البرص وصار جسده نقيامثل الفضة البيضاء ففرح بذلك غاية الفرح واتسع صدره وانشرح فلماأصبيح الصباح دخل الديوان وجلس على سرير ملكه ودخات عليه الحجاب وأكابر الدولة ودخل عليه الحكيم رويان فلما رآه قام اليه مسرعا وأجلسه بجانبه و إذا بحوائد الطعام قدمدت فأكل صحبته وماز ال عنده ينادمه طول نهاره فلماأ قبل الليل أعطى الحكيم الني دينارغيرا لخلع والهدايا وأركبه جواده وانصرف الى داره والملك ما الف ليلة المجلد الأول

واوجزفقالله كيفكنت في هذاالقمقم والقمقم لا يسع يدك ولارجلك فكيف يسعك كلك فقال له العفر يتوهل أنت لا تصدق انني كنت فيه فقال الصياد لا أصدق ابدا حتى أنظرك فيه بعينى وادرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي ليلة ع) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الصياد لماقال للعفريت لاأصدة كابدا حتى انظرك بعيني في القمقم فانته من العفريت ومارد خاناصاعدا الى الجوثم اجتمع ودخل في القمقم قليلا والمناه في يت وقال له تمن عين أي موتة تموتها لا رميك في هذا البحر وابني لي هنا بيتا وكل من أتى هنا أمنعه ال يصطاد وأقول له هناع في يت وكل من أطلعه يبين له انواع الموت و يخيره بينها فاما سمع العفريت كلام الصياد أراد الخروج فلم يقدر و رأى نقسه محبوسا و رأى عليه طبع بينها فاما سمع العفريت كلام الصياد أراد الخروج فلم يقدر و رأى نقسه محبوسا و رأى عليه طبع بالقمقم الى جهه البحر فقال له العفريت اقتلال المنافرة على الله فابيت قولى وما أردت الا مفري القائد الله فابيت قولى وما أردت الا غدرى فالقائد الله في يدى فغدرت بك فقال العفريت افتحلى حتى احسن اليك فقال له الصياد وزير الملك يونان والحكيم رويان فقال العفريت وماشأن وزير الملك يونان والحكيم رويان فقال العفريت وماشأن وزير الملك يونان والحكيم رويان فقال العفريت وماشأن وزير الملك يونان والحكيم رويان فقال العفريت وماشأن

عي حكاية اللك يو نان والحكيم رويان وهي من ضمن واقبلها كيه

(قال) الصياداعلم إيهاالعفريت انهكان في قديم الزمان وسالف العصروالاوان في مدينة الفرس وارض رومان ملك يقال له الملك يو نان وكان ذا مال وجنود و بأس وأعوان من سأبر الاجناس وكان في جسده برص قد يجزت فيه الاطباء والحركاء ولم ينفعه منه شرب أدوية ولاسفوف ولا دهان ولم يقدر أحدمن الاطباء ان يداويه وكان قد دخل مدينة الملك يو نان حكيم بميرطاعن في السن يقال له الحكيم رويان وكان عارفابال تب اليونانية والفارسية والرومية والعربية والسريانية وعلم الطب والنجوم وعالما باصول حكمتها وقواعد أمو رهامن منفعتها ومضرتها عالما بخواص النبانات والحشائش والاعشاب المضرة والنافعة قدعرف علم الفلاسفة وحاز جميع العلوم الطبية وغيرها ثم ان المحلم المحتم المدينة واقام بها ايام قلائل سمع خبر الملك وماجرى له في بدنه من البرص الذي ابتلاه الله به وقد عجزت عن مداواته الاطباء واهل العلوم فلما بلغ ذلك الحكيم بات مشغولا فلما أصبح الصباح لبس اخرثيا به ودخل على الملك يونان وقبل الأرض ودعاله بدوام العزوالنعم واحسن ما به الصباح لبس اخرثيا به ودخل على الملك يونان وقبل الأرض ودعاله بدوام العزوالنعم واحسن ما به المحموا علمه بنفسه فقال أيها الملك بلغني ما اعتراك من هذا الذي في جسدك وان كثيرامن الاطباء المحموا الحيلة في زواله وها انا أداويك ايما الملك ولا أسقيك دواء ولا أدهنك بدهن فلماسم علملك يونان كلامه تعجب وقال له كيف تذهل فو الله ان أبرئتني أغنيتك لولد الولد وانعم عليك وكل

والقنص وكانلهبازي رباه ولايفارقه ليلاولانهارا ويستطول الليل حامله على يده واذاطلع الى الصيديا خذهمعه وهوعامل لهظاسةمن الذهب معلقة في رقبته يسقيه منها فبين ماالملك جالس واذا بالوكيل على طيرالصيديقول الملك الزمان هذا او ان الخروج الى الصيد فاستعد الملك للخروج وأخذالبازىعلىيده وصاروا إلىأذ وصلوا إلى وادونصبو اشبكة الصيدواذا بغزالة وقعت في تلك الشبكة فقال الملككل من فاتت الفزالةمن جهته قتلته فضيقوا عليهاحلقة الصيدواذابالغزالةاقبلت على الملك وشبت على رجليها وحطت يديها على صدرها كأنها تقبل الارض للملك فطاطا الملك للغزالة غفرتمن فوق دماغه وراحت الى البرفالتفت الملك الى العسكر فرآهم يتغامن ون عليه فقال ياوزبري ماذايقول العساكر فقال يقولون إنك قات كل من فاتت الغزالة من جهته يقتل فقال الملك وحياة رأسي لاتبعنهاحتي أجيء بهامم طلع الملك في آثر الفزالة ولم يزلو راءها وصار البازي يلطشهاعلى عينيهاالىأن أعماهاودوخها فسحب الملك دبوساوضر بهافقلبهاونزل فذبحهاوساخها وعلقهافي قربوسالسرج وكانتساعة حروكان المكان قفرالم يوجدفيه ماءفعطش الملك وعطش الحصان فالتفت الملك فرأى شجرة ينزل منهاماء مثل السمن وكان الملك لابسافي كفه جلدا فاخذ الطاسةمن قبة البازى وملاهامن ذلك الماء ووضع الماءقدامه واذا بالبازي لطش الطاسة فقلبها فاخذ الملك الطاسة ثانياوملاهاوظن اذالباز يعطشان فوضعهاقدامه فلطشها ثانياوقلبها فغضب الملكمن البازى وأخذ الطاسة ثالثاوقدمهاللحصان فقلبهاالمازى بجناحه فقال الملك الله بخيبك ياأشآم الطيو رأحرمتني من الشرب وأحرمت نفسك وأحرمت الحصان ثم ضرب البازي بالسيف فرمي أجنحته فصارالبازى يقيم رأسه ويقول بالاشارة انظرالذى فوق الشجرة فرفع الملكعينه فرأى فوق الشجرة حية والذي يسيل سمهافندم الملك على قص أجنحة البازي ثم قام و ركب حصانه وسار ومعه الغزالة حتى وصل الى مكانه الأول فألق الغزالة الى الطباخ وقال له خذها واطبخها ثم جلس الملك على الـ كرسى والبازى على يد دفشهق البازى ومات فصاح الملك حزنا وأسفاعلى قتل البازى حيث خاصه من الهلاك هذا ما كان من حديث الملك السندباد

فه اسمع الو زير كلام الملك يو نان قال له أيها الملك العظيم الشأن وما الذى فعلته من الضرورة و رأيت منه سوء انحافعل معك هذا الله قدة عليك وستعلم صحة ذلك فان قبلت منى نجوت والاهلك كاهلك و زير كان احتال على ابن ملك من الملوك وكان لذلك الملك ولدمولع بالصيد والقنص وكان له وزير افاص الملك ذلك الوزير أن يكون مع ابنه أينما توجه فخرج يو مامن الايام الى الصيد والقنص وخرج معه و زير أبيه فسارا جميعا فنظر الى وحش كبير فقال الوزير لا بن الملك دونك هذا الوحش فاطلبه فقصده ابن الملك حتى غاب عن العين وغاب عنه الوحش في البرية و تحيرا بن الملك فلم يعرف أين يذهب واذا بجارية على رأس الطريق وهي تبكي فقال لها ابن الملك من أنت قالت بنت ملك من أين يذهب واذا بجارية فادركني النعاس فوقعت من فوق الدابة ولم أعلم بنفسي فصرت منقعطة حارة

يو نان بتعجب من صنعهو يقول هذا دواني من ظاهر جسدي ولم يدهني بدهان فوالله ماهذ دالا حكمة بالغة فيجب على لهذا الرجل الانعام والأكرام وان أتخذد جايسا وأنيسا مدى الزمان وبات الملك بونان مسر ورآفرها بصحة جسمه وخلاصه من مرضه فلم أصبح الملك وجلس على كرسيه و وقفت أرباب دولته بين يديه وجلست الامراء والو زراء على يمينه و يساره ثم طلب الحسكيم دويان فدخل عليه وقبل الارض بينيديه فقامله الملكوأجلسه بجانبهوأ كل معه وحياه وخلع عليه وأعطاه ولم يزل يتحدث معه الى ان أقبل الليل فرسم له بخمس خلع والف دينارتم الصرف الحكيم الىدارەوهوشاكر الملك فلماأصبح الصباحخرج الملكالي الديوانوقد احدقت بهالامراء والوزراء والحجاب وكان لهوزير من وزرائه بشع المنظر بحسالطالع لئيم بخيل حسود مجبول على الحسد والمقت فلمارأى ذلك الوزيران الملك قرب الحكيم رويان وأعطاه هذه الانعام حسده عليه وأضمرلهالشركماقيل في المعنى . ماخلاجسدمن حسدوقيل في المعنى . الظلم كمين في النفس القوة تظهر دراامجز يخفيه. ثم ان الوزير تقدم الى الملك يونان وقبل الارض بين يديه وقال له ياملك العصر والاوان أنت الذي شمل الناس احسانك ولك عندى نصيحة عظيمة فان اخفيتها عنك أكون ولد زنافانأمرتني أنأبديهاأ بديتهالك فقال الملك وقدأز عجه كلام الوزير ومانصيحتك فقال أيها الملك الجليل قدقالت القدماءمن لم ينظر في العواقب فاالدهرله بصاحب وقدرأ يت الملك على غيرصواب حيث أنعم على عدوه وعلى من يطلب زوال ملكه وقد أحسن اليهوأ كرمه غاية الاكرام وقربه غايةالقربوأ ناأخشيعلي الملكمن ذلك فانزعج الملك وتغيرلونه وقاللهمن الذي تزعم أنه عدوي وأحسنت اليه فقالله ياأيم االملك انكنت نأعا فاستيقظ فاناأشيرالي الحكيم رويان فقال له الملك ان هذاصديقي وهو أعزالناس عندي لا نهدواني بشيء قبضته بيدي وابر أني من مرضى الذي عجزت فيه الاطباء وهولا يوجد مثله في هذا الزمان في الدنياغر ماوشرقا فيكيف أنت تقول عليه هذا المقال وانامن هذااليوم أرتبله الجوامك والجرايات واعمل لهفي كل شهرالف دينار ولو قاسمته في ملكي ولكان قليلاعليه ومأأظن انك تقول ذلك الاحسدا كما بلغني عن الملك السندباد. ثمقال الملك يونانذكر والله أعلم وأدركشهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح فقالت لها أختما ياأختي ماأحلى حديثك وأطيبه وألذه وأعذبه فقاات لهاوأين هذا مماأحدثكم به الليلة المقبلة انعشت وأبقاني الملك فقال الملك في نفسه والله لا أقتلها حتى اسمع بقية حديثها لأنه حديث عجيب ثم انهم. باتواتلك الليلة متعانقين الى الصباخ ثم خرج الملك الى محل حكمه واحتبك الديوان فحسكم وولى عزل وأمرونهي الى آخر النهارثم انفض ألديو أن فدخل الملك قصره وأقبل الليل وقضى حاجتهمن بنت الوزير شهرزاد

(وقى ليلة ٥)قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الملك يونان قال لو زيره أيها الوزير أنت داخلك الحسدمن أجل هذا الحكيم فتريد أن أقتله وبعد ذلك أندم كاندم الملك السندباد على قتل البازى فقال الوزير وكيفكان ذلك فقال الملك ذكر أنه كان ملك ملوك الفرس يحب الفرجه والتنزه والصيد

مثل مافلت لك أيه العفر يتوانت لا تدعني بل تر يدقتلي فقال الماك يونان للحكيم رويان انى لا آمن الاان أقتاك فاك برأتني بشيء أشمه أوغير ذلك فقال الحكيم ايم الملك اهذا جزائي منك تقابل المليح با قبيح فقال الماك لا بدمن قتلك من غير مهلة فاما تحقق الحسكيم ان الملك قاتله لا محالة بكي وتأسف على منع من الجميل مع غير أهله كما قيل في المهنى

ميمونة من سمات العقل عارية لكن أبوهامن الألباب قد خلقا لم يمش في يابس يوما ولا وحل الا ينور هداه يتقى الزاقا وبعدذلك تقدم السياف وغمى عينيه وشهر سيفه وقال ائذن والحكيم يبكى ويقول للملك القثى سقيك الشولا نقتلني يقتلك الله وانشد قول الشاعر

نصحت فلم أفلح وغشوا فافلحوا فاوقعني نصحي بدار هوان فانعثت فلم انصح وانمت فانعلى ذوى النصح من بعدى بكل لسان

تمان الحكيم قال الماك أيكون هذاجزائي منك فتجازيني مجازاة التمساح قال الملك وماحكاية التمساح فقال الحكيم لا يمكنني أن أقو لهاوا نافي هذا الحال فبالله عليك ابقني يبقيك الله ثم ان الحكيم بكى بكاءشديدافقام بعض خواص الملك وقال ايها الملك هب لنا دم هذا الحكيم لاننا مارأ ينادفعل معك ذنباومارأ يناه الاأبراك من مرضك الذي أعيا الاطباء والحريجاء فقال لهم الملك لم تعرفوا سبب قتلي لهذا الحسكيم وذلك لاني ان أبقيته في ناهالك لا محالة ومن أبر أني من ألمرض الذي كان بي بشيءاه سكته بيدي فيمكنه ان يقتاني بشيء أشمه فانا أخاف ان يقتاني و يأخذ على جمالة لانهر بما كانجاسوساوماجاءالاليقتلني فلابدمن قتله وبعدذ لكآمن على نفسي فقال الحكيم ابقنى يبقيك الله ولاتقتاني يقتلك الله فاساتحقق الحكيم ايهاالعفريت ان الملك قاتله لا محالة قال له ايها الملك انكان ولا بدمن قتلي فامهلني حتى انزل الى دارى فاخلص نفسي وأوصى أهلى وجيراني أن يدفنوني واهب كتب الطب وعندي كتاب خاص الخاص أهبه لك هدية تدخره في خزانتك فقال الملك للحكيم وماهذاالكتاب قال فيهشي ولا يحصى واقل مافيه من الاسرار اذا قطعت رأسي وفتحته وعددت ثلاث ورقات ثم تقرأ ثلاث أسطرمن الصحيفة التي على يسارك فان الرأس تكامك وتجاوبك عن جميع ماسأ لتهاعنه فتعجب الملك غاية العجب واهتز من الطرب وقالله أيها الحكيم وهل اذاقطعت رأسك تكامت فقال نعم ايها الملك وهذا أمرعجيب ثم ان الملك أرسلهم المحافظة عليه فنزل الحُكيم الى داره وقضى أشغاله في ذلك اليوم وفي اليوم الثاني طلع الحكيم الى الديوان وطلعت الامراء والوزراء والحجاب والنواب وأرباب الدولة جميعا وصار الديوان كزهرالبستان واذابالحكيم دخل الديوان ووقف قدام الملك ومعه كتاب عتيق ومكحلة فيهاذرو روجلس وقال ائتونى بطبق فاتوه بطبق وكتب فيه الذرور وفرشه وقال ايها الملك خذ هذاالكتاب ولا تعمل به حتى تقطع رأسي فاذا قطعتها فاجعلها في ذلك الطبق وامر بكبسها على

فلماسمع ابن الملك كلامهارق لحالهما وحملهاعلىظهر دابته وأردفها وسارحتي مرججزيرة فقالت له آلجارية ياسيــدى اريدأن أزيل ضرورة فانزلهـا الى الجزيزة ثم تعوقت فاستبطأها فدخل خلفهاوهي لاترلم بعفاذاهي غولة وهي تقول لاولادها ياأولادي قدأتيتكم اليوم بغلام سمين فقالوا لهاأتيابه ياأمنانا كاه فى بطونـا فاماسمع ابن الملك كلامهم ايقن بالهلاك وارتعدت فرائصه وخشيءلي نفسه ورجع فخرجت الغولة فرأته كالخائف الوجل وهوير تعدفقالت لهمابالكخائفافقال لهاانلى عدوا واناخآتف منه فقالت الغولة انك تقول اناابن الملك قال لها نعم قالت له مالك لا تعطى عدوك شيأمن المال فترضيه به فقال لهاانه لا يرضي بمال ولا يرضي الا بالروح واناخائف منهوانارجل مظلوم فقالت لهان كنت مظلوما كاتزعم فاستعن باللهعله مبانه يكفيك شره وشرجميع مانخافه فرفع ابن الملك رأسه الى السماء وقال ياهن بجيب دعوة المضطراذ ادعاه ويكشف السوءانصرنى على عدوى واصرفه عنى انك على ماتشاءقدير فاماسمعت الغولة دعاءه انصرفت عنه وانصرف ابن الملك الى ابيه وحدثه بحديث الوزير وانت ايها الملك متى آمنت لهذا الحكيم قتلك أقبح القتلات وانكنت أحسنت اليه وقربته منك فانه يدبر في هلاكك اماترى انه ابر أكمن المرض من ظاهر الجسد بشيء أمسكته بيدك فلا تأمن ان يهلك بشيء تمسكه ايضافقال الملك يونان صدقت فقديكون كأذ كرت ايهاالوزيرالناصح فلعل هذاالحكيم آى جاسوسافي طلب هلاكي واذ كان ابرأني بشيء أمسكته بيدي فانه يقدرأن يهلكني بشيء أشمه ثم ان الملك يونان قال لوزيره أيهاالو ريركيف العمل فيه فقال له الوزير ارسل اليه في هذا الوقت واطلبه فان حضر فاضرب عنقه فتكفى شرهوتستر يحمنه واغدربه قبل ان يغدر بك فقال الملك يوناذ صدقت أيها الوزير ثم ان الملك أرسل الى الحكيم فحفر وهو فوحان ولا يعلم مقدره الرحمن كاقال بعضهم في المعنى

ياخائفا من دهره كن آمناً وكل الامورالي الذي بسطالثري المقدركائن لاينمحي ولك الامان من الذي ماقدرا

وانشدالحكيم مخاطباة ولالشاعر

اذا لم أقم يومل لحقك بالشكر فقل لى لن أعددت نظمى مع النثر لقد جددت لى قبل السؤال بانعم أتنى بلا مطل لديك ولا عذر فالى لا أعطى ثناءك حقه واثنى على علياك السر والجهر سأشكر ما أوليتنى من صنائع يخف لها في وان أثقلت ظهرى

فاه احضرا لحكيم رويان قال له الملك أتعلم لماذا أحضرتك فقال الحكيم لا يعلم الغيب الاالله تعالى فقال الحكيم رويان من تلك المقالة تعالى فقال له الملك احضرتك لا قتلك وأعدمك روحك فتعجب الحكيم رويان من تلك المقالة غاية العجب وقال ايما الملك لماذا تقتلنى واى ذنب بدامنى فقال له الملك قد قيل لى انك جاسوس وقد أتيت لتقتلنى وها اناأ قتلك قبل ان تقتلنى ثم ان الملك صاح على السياف وقال له اضرب رقبة هذا الغدار وأرحنا من شره فقال الحكيم ابقنى ببقيك الله ولا تقتلنى يقتلك الله ثم انه كر رعليه القول

لوأنصفواأنصفوا لكن بغوا فبنى عليهم الدهر بالآفات والمحن وأصبحوا ولسان الحال ينشدهم هذا بذاك ولاعتب على الزمن

فلما فوغ رويان الحكيم من كلامه سقط الملك ميتامن وقنه فاعلم إيهاالعفريت ان الملك يونان لو ابقي الحكيم رويان لابقاه الله واكن أبى وطلب قتله فقتله الله وانت ايها العفر يت لو ابقيتني لا بقاك الله . وادرك شهر زادالصاح فسكتت عن الكارم المباح فقالت لها اختها دنياز ادما أحلى حديثك فقالتواين هذابماأحدثكم بهالليلة القابلة ان عشث وابقاني الملك وباتواتلك الليلة في نعيم وسرورالي الصباحثم اطلع الملك الى الديوان ولماانفض الديوان دخل قصره واجتمع باهله (فني ايلة ٦) قانت بلغني ايها الملك السعيد ان الصياد لماقال العفر بت لو ابقيتني كنت أبقيتك لكن ماأردت الاقتلى فانااقتلك محبوسا في هذاالقمقم وألقيك في هذاالبحر ثم صرخ الماردوقال بالله عليك أيها الصيادلا تفعل وابقني كرماولا تؤ اخذني بعملي فاذا كنت أنامسيئا كن أنت محسنا وفي الامثال السائرة يامحسنالمن أساءكني المسيء فعله ولا تعمل كاعمل امامة مع عاتكة قال الصياد وماشأنهمافقال العفريت ماهذاوقت حديث وانافي السجن حتى تطلعني منه وأناأحدثك بشأنهم فقال الصيادلا بدمن القائك في البحر ولاسبيل الى اخر اجك منه فاني كنت استعطفك واتضرع اليك رأنت لاتريدالاقتلىمن غيرذنب استوجبته منك ولافعلت معك سوءاقطولم أفعل معك الاخيرا لكوني أخرجتك من السجن فلعافعات معي ذلك عامت اناك رديء الاصل واعلم انني مارميتك في هذا البحر الالأجل ان كل من أطلعك أخبره بخبرك وأحذره منك فيرميك فيه ثانيه فتقيم في هذاالبحر الىآخر الزمان حتى ترى أنواع العذاب فقال العنريت اطلقني فهذا وقت. المرءوات وأناأعاهدك انى لمأسؤك أبدابل أنفعك بشيء يغنيك دائم افاخذ الصيادعايه العهدانه اذا أطاقه لا يؤذيه أبدابل يعمل معه الجميل فلمااستو تق منه بالايمان والعرود وحلفه باسم الله الاعظم فتحلهالصيادفتصاعداالدخان حتىخرج وتكامل فصار عفريتا مشوه الخلقة ورفس القمقم فرماه فى البحر فاماراي الصيادا نهرمي القمقم في البحر أيقن بالهلاك و بال في ثيابه وقال هذه ليست علامة خيرتم انهقوى قلبه وقال ايهاالعفريت فل الله تعالى واوفو االعهدان العهدكان مسئولا وأنتقدعاهدتني وحلفت انك لاتفدر بي فانغدرت بي يجزك الله فانهغيور يمهل ولايهمل وانا قلت الكمثل ماقال الحكيم رويان الماك يونان أبقني يبقك الله فضحك العفريت ومشي قدامه وقال ايهاالصياداتبعني فشي الصيادو راءه وهولم يصدق بالنجاة اليان خرجا من ظاهر المدينة وطلعاعي جبل ونزلاالى بريةمتسعة واذافى وسطها بركة اءفوقف العفريت عليها وأمر الصيادان بطرح الشبكة وبصطادفنظر الصيادالي البركة واذابهذا السمك ألوانا الابيض والاحمر والازرق والأصفر فتعجب الصيادمن ذلك ثم انه طرح شبكته وجذبها فوجد فيها أربع ممكات كل سمكة بلون فلمارآهاالصيادفوح فقال لهالعفريت ادخل بهاالى السلطان وقدمهااليه فازه يعطيك مايغنيك وبالله اقبل عذرى فانني في هذا الوقت لم أعرف طريقا وانا في هذا البحر مدة الف وثما نمائة عام

ذلك الذرورفاذا فعلت ذلك فان دمها ينقطع ثم افتح المتاب ففتحه الملك فوجده ملصوقا فط أصبعه في فمه و به بريقه وفتح أول و رقة والثانية والثالثة والو رق ما ينفتح الا بجهد ففتح الملك ست و رقات و نظر فيها فلم نجد كتابة فقال الملك ايها الحديم ما فيه شيء مكتوب فقال المحكم على المتاب و تقلب فيه السم لوقته الحكيم قلب زيادة على ذلك فقلب فيه زيادة فلم يكن الا قليلامن الزمان حتى سري فيه السم لوقته وساعته فان الكتاب كان مسموما فعند ذلك تزحز ح الملك وصاح وقد قال سرى في السم فانشد الحكيم رويان يقول

المحكموا فاستطالوا في حكومتهم وعن قليل كان الحكم لم يكن



﴿ فوضع اصبعه في أه و بله بريقه ﴾

ان عدت عدناوان وافيت وافينا وان هجرت فانا قد تكافينا وادركشهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح



﴿ فُر ج الصياد الى البركة وطرح الشبكة ﴾

(وفى ليلة ٧) قاات بلغنى أيها الملك السعيد أنه لما تكلم السمك قابت الصبية الطاجن بالقضيب وخرجت من الموضع الذي جاءت منه والتحم الحائط فعند ذلك قام الوزير وقال هذا أمر لا يمكن اخفاؤه عن الملك ثم انه تقدم الى الملك وأخبره بماجرى قدامه فقال لا بدأن أنظر بعينى فارسل الى

مارأيت ظاهر الدنيا الافي هذه الساعة ولا تصطدمنها كل يوم الامرة واحدة واستودعتك الله ثم دق الأرض بقدميه فانشقت وابتلعته ومضي الصياد الى المدينة وهو متعجب ما جرى لهمع هذاالعفريت ثم أخذالسمك ودخل به ، نزله وأتى بماجو رثم ملاه ماءوحط فيه السمك فاختبط السمك من داخل الماجو رفى الماءثم حمل الماجو رفوق رأسه وقصد به قصر الملك كما أمره العفريت فلماطاع الصياد الى الملك وقدم له السمك تعجب الملك غاية العجب من ذلك السمك الذي قدمه اليه الصيادلانه لم يرى في عمره مثله صفة ولا شكلافقال القواهذا السمك للجارية الطباخة وكانت هذدالجارية قدأهداهالهملك الروم منذثلاثة أيام وهولم يجربهافي طبيخ فأمرهاالوزيرأن تقليهوقال لهاياجاريةأن الملك يقول لك ماادخرت دمعتي الالشدتي ففرجينا اليوم على طهيك وحسن طبيخك فان السلطان جاءاليه واحدبهدية ثمرجم الوزير بعدما أوصاها فأمره الملك أن يعطى الصيادأر بعما تةدينارفاعنااهالو زيراياهافأخذهاقى حجره وتوجه الى منزله لزوجته وهو فرحان مسر و رثم اشترى لعيالهما يحتاجون اليه هذاماً كان من أمرالصياد(وأما) ماكان من أمر الجارية فانهاأ خذت السمك ونظفته ورصته في الطاجن ثم أنها تركت السمك حتى استوى وجهه وقلبته على الوجه الثانى وأدابحائط المطمخ قدانشقت وخرجت منهاصبية رشيقة القدأسيلة الخد كاملة الوصف كحيلة الطرف بوجهمليح وقدرجيح لابسة كوفية من خزأز رقوفي أذنيها حلق وفي معاصمها أساو روفى أصابعها خواتيم بالفصوص المثمنة وفي يدها قضيب من الخيز ران فغرزت القضيب فى الطاجن وقالت ياسمك ياسمك هل أنت على المهد القديم مقيم فلما رأت الجارية هذا غشى عليها وقد أعادت الصبية القول ثانيا وثالثا فرفع السمك رأسه في الطاجن وقال نعم نعم ثم قال

ان عدت عدنا وإن وافيت وافينا وان هجرت من الموضع الذي دخات منه والتحمت حائط فعند ذلك قلبت الصبية الطاجن وخرجت من الموضع الذي دخات منه والتحمت حائط المطبخ ثم أقامت الجارية فرأت الأربع سمكات محر وقة مثل الذي جم الأسود فقالت تلك الجارية من أول غزوته حصل كسرع صبته فبيناهي تعاتب نفسها واذابالو زيرواقف على رأسها وقال لها هاتي السمك للسلطان فبكت الجارية وأعامت الوزير بالحال و باالذي جري فتعجب الوزير من ذلك وقال ماهذا الأأم عجيب ثم أنه أرسل الى الصياد فأتوا به اليه فقال له أيها الصياد لا بد أن تجيب لنا بأربع سمكات فأخذه اوجا بهما الى الوزير في السمك البركة وطرح شبكته ثم جذبها واذا بأربع سمكات فأخذه اوجا بهما الى الوزير فدخل بها الوزير الى الجارية وقال لها قوى اقليها قدامي حتى أرى هذه القضية فقامت الجارية وأصلحت السمك و وضعته في الطاجن على النار فااستقر الاقليلا واذا بالحائط قدانشة تو والصبية قد ظهرت وهي لا بسة ملبسها وفي يدها القضيب فغرزته في الطاجن وقالت ياسمك على أنت على العهد القديم مقيم فرفعت السمكات رؤسها وانشدت الطاجن وقالت ياسمك على أنت على العهد القديم مقيم فرفعت السمكات رؤسها وانشدت

وتأسف حيث لم يرفيه أحد يستخبر منه عن تلك البركة والسمك والجبال والقصر ثم جلس بين الا بواب يتفكر واذاهو بأنين من كبدحزين فسمعه يترنم بهذا الشعر

لماخفيت منني ووجدي قد ظهر والنوم من عيني تبدل بالسهر ناديت وجداقد تزايد بي الفكر ياوجد لا تبقى على ولا تذر هام بحتى بين المشقة والخطر

فلماسمع السلطان ذلك الانين نهض قائماً وقصد جهته فوجد سترامسبولا على باب مجلس فرفعه فرأى خلف السترشابا جالس فرفعه فرأى خلف السترشابا الساعلى سريرم وتفع عن الارض مقدر ارد راع وهوشاب مليح بقدر جيح ولسان فصيح وجبين أزهر وخدا محروشامة على كرسى خده كترس من عنبر كاقال الشاعر

ومه فه في من شعره وجبينه مشت الوري في ظامة ومنياء مأبصرت عيناك أحسن منظر فيما يرى من سائر الاشياء كالشامة الخضراء فوق الوجنة الحمر اذ تحت المقلة السوداء

ففرح به المالك وسلم عليه والصبي جالس وعايه قباء حرير بربطر ازمن ذهب لكن عابيه أثر الحزن فرد السلام على الملك وقال له ياسيدي اعذرني في عدم القيام فقال الملك أيها الشاب اخبرني عن هذه. البركة وعن سمكم االملون وعن هذاالقصر وسبب وحدتك فيه وماسبب بكائك فله اسمع الشاب هذا الكلام نزلت دموعه على خدوو بكى بكاءشديدا فتعجب الملك وقال ما يبكيك أبها الشاب فقال كيفلاأ بكي وهذه حالتي ومديده لي أذياله فرفعها فاذا نصفه التحتاني الي قدميه حجر ومن سرته الى شعر رأسه بشر ثم قال الشاب اعلم أيها الملك ان لهذا السمك أمر اعجيبا لوكتب بالإبر على آم قالبصر لكان عبرة أن اعتبروذ لك ياسيدى أنه كان والدى ماك هذه المدينة وكان اسمه محمود صاحب الجزائر السودوصاحب هذه الجيال الاربعة أقام في الملك سبعين عاما ثم توفي والدي وتسلطنت بعده وتزوجث بابنةعمي وكانت تحبني محبة عظيمة بحيث اذا غبت عنها لاتأكل ولا تشرب حتى تر أني فحكثت في عصمتي خمس سنين الى أن ذهبت يوما من الايام الى الحمام فامرت الطباخ ان يجهز لناطه امالاجل الهشاء ثم دخلت هذاالقصر وغت في الموضع الذي أنافيه وأمن جاريتيزأزير وحاعلي وجهي فجاست واحدة عند رأسي والاخرى عند رجلي وقد قلقت لغيابها ولميأخذني نوم غيرأت عيني مغمضة ونفسي يقظانه فسممت التي عند رأسي تقول للتى عند رجلي يامسعودة أن سيدنا مسكين شبابه وياخسارته مع سيدتنا الخبيثة الخاطئة فقالت الأخرى لمن الله النساء الزانيات ولكن مثل سيدنا واخلاقه لايصلح لهذه الزانية التي كل ليلة تبيت في غير فراشه فقالت التي عند رأسي أن سيدنا مغفل حيث لم يسأل عنها فقالت الآخري وياك وهل عندسيدناعلم بحالها أوهي تخايه باختياره بل تعمل له عملا فىقدح الشراب الذي يشربه كل ليلة قبل ألمنام فتضع فيه البنج فينام ولم يشعر بما يجرى ولم يعلم أين تذهب ولابما تصنع لانها بعد ماتسقيه الشراب تلبس ثيابها وتخرج من عنده الصيادوأمره أن يأتى بار بعسمكات مثل الأول وأمهله ثلاثة أيام فذهب الصياد الى البركة وأتاه بالسمك في الحالفامر الملك أن يعطوه اربعمائة دينارثم التفت الملك الى الوزير وقال له سو أنت السمك ههناقدامي فقال الوزير سمعاوطاعة فاحضر الطاجن و رمى فيه السمك بعد أن نظفه ثم قلبه واذابا لحائط قد انشقت وخرج منهاع بدائس و دكانه ثو رمن الثيران أومن قوم عاد وفريده فرع من شجرة خضراء وقل بكلام فصبح مزعج ياسمك ياسمك هل أنت على العهد القديم مقيم فرفع السمك رأسه من الطاجن وقال نعم نعم وأنشد هذا البيت

ان عدت عدناوان وافيت وافينا وان هجرت فانا قــد تــكافينا ثم أقبل العبدعلى الطاجن وقلبه بالفرع الر أن صارفها أسود ثم ذهب العبده ين حيث أتي فلما غاب العبدعن أعينهم قل الملك هذا أمر لا يمكن السكوت عنه ولا بدأن هذا السمك له شأن غريب فاص باحضارالصياد فاماحضر قاللهمن أين هذاالسمك فقاللهمن بركة بين أربع جبال وراء هذا الجبل الذي بظاهر مدينتاك فالتفت الملك الى الصياد وقالله مسيرة كم يوم قال له يامولا نا السلطان مسيرة نصف ساعة فتعجب الساطان وأمر بخروج العسكر من وقته مع الصياد فصار الصياد يلعن العفريت وسارواالىأن طلعواالجبل ونزلوا منهالى بريةمتسمة لم يروها مدة أعمارهم والسلطان وجميم العسكر يتعجبون من تلك البرية التي نظر وهابين أربع جبال والسمك فيهاعلى أربعة الوان أبيضوأ ﴿ رواصفر وأزرق فوقف الملك متعج، اوقال للعسكرو ان حضر هل أحد منكم رأي هذه البركة في هذا المكان فقالوا كلهم لا فقال الملك والله لا أدخل مدينتي ولا أجلس على تخت ملكي حتى أعرف حقيقة هذه البركة وسمكها ثم أم الناس بالنز ول حول هذه الجبال فنزلوا ثم دعا بالوزير وكانوزيراخبيراعاقلالبيماعالمابالامو رفاماحضر بين يديهة لله أني أردت أن أعمل شيئا فاخبرك بهوذلك أنه خطر ببالى أن انفرد بنفسي في هذه الليلة وابحث عن خبره ذه البركة وسمكها فاجاس على بابخيمتي وقل للامراءوالو زراءوالحجابأن السلطان متشوش وأمرني أنلا اذن لاحد في الدخول عليه ولم تعلم أحدا بقصدى فلم يقدرالو زيرعلى مخالفته ثم أن الملك غير حالته وتقلد نسيفه وانسلمن بينهم ومشى بقيةليله الى الصاح فلم يزلسائر احتى اشتدعليه الحرفاستراح ثم مشى بقية يومه وليلته الثانية الى الصباح فلاح لهسوادمن بعدفه رحوقال لعلى أجدمن يخبرني بقضية البركة وسمكهافاه اقرب من السواد وجده قصرامينيابالحجارة السود مصفحا بالحديد وأحدشتي بابه مفتوح والأخرمغاق ففرح الملك ووقف على الباب ودق دقالطيفا فلم يسمع جو ابافدق ثانياو ثالثا فلم يسمع جوابافدق رابعاد قامزع جافلم بجبه أحدفقال لاشك أنه خال فشجع نفسه ودخل من باب القصرالىدهليزه تمصرخوة لياأهل القصرأني رجل غريب وعابر سبيل هل عند كمشيء من الزاد وأعادالقول تانياو ثالثافلم يسمع جوابافقوى قلبه وثبت ننسه ودخل ونالدها يزالي وسطالقص فلم يجدفيه احداغيرأ نهمفر وشوفى وسطه فسقية عليهاأر بعسباع من الذهب الاحمر تلقي الماء من أفواهها كالدروالجواهروفي دائردطيو روعلى ذلك القصرشبكة تمنعهامن الطلوع فتعجب من ذلك

لاقطع رأسه قطعت الحلقوم والجلد واللحم فظننت أنى قتلته فشخر شخيرا عاليا فتحركت بنت عمى رقامت بعد ذها بى فخذت السيف وردته الى موضعه وأتت المدينة ودخلت القصر ورقدت فى فراشى الى الصباح ورأيت بنت عمى فى ذلك اليوم قد قطعت شعرها ولبست ثباب الحزن وقالت يا ابن عمى لا تلمنى فيها أفعله فإنه بلغنى ان والدى توفيت وان والدى قتل فى الجهادوان أخوى أحدهامات ملسوعا والآخر رد عافيحق لى ان أبكي و احزن فا ماسمعت كلامهاسكت عنها وقلت لها افعلى ما بدالك فانى لا اخالفك فى كذت فى حزن و تكاه وعديد سنة كاملة من الحول الى الحول وبعد السنة قالت لى أريدان أبنى لى فى قصر لكمد فنامثل القبة وانفرد فيه بالاحزان واسميه الحول وبعد السنة قالت لى أريدان أبنى لى فى قصر لكمد فنامثل القبة ومد فنا مثل الضريح ثم يت الاحزان فقلت المهدوان لته فيه وهو ضعيف جد الاين فعها بنافعة لكنه يشرب الشراب ومن اليوم الذى جرحته فيه ماتكلم الا أنه حى لان أجله لم يفرغ فصارت كل يوم تدخل عليه القبة بكرة وعشيا وتبكى عنده وتعدد عليه وتسقيه الشراب والمساليق ولم ترل على هذه الحالة صباحا ومساء الى ثانى سنة وانا أطول بالى عليها الى ان دخلت عليها يومامن الايام على غفلة فوجد تها تبكى وتلطم وجهها وتقول هذه الابيات

عدمترجودی فی الوری بعدبعد کم فان فؤادی لایحب سواکم خذوا کرما جسمی الی این ترتموا واین حالتم فادفنونی حدا کم وان تذکروا اسمی عند قبری یجیبکم أنین عظامی عند صوت نداکم

فلمافرغت ن شعرها قات له اوسيفي مسلول في يدى هذا كلام الخائنات اللاتى ينكر أن المعشرة ولا يحفظن الصحبة واردت ان أضربها فرفعت يدي في الهواء فقامت وقد عامت الى أنا الذى جرحت العبد ثم وقفت على قدميها و تكامت بكلام لا أفهمه وقائت جعل الله بسحرى نصفك حجر ارنصفك الآخر بشرافصرت كاترى و بقيت لا اقوم ولا أقاميت ولا أناحي فلما صرت هكذا سحرت المدينة ومافيها من الاسواق والفيطان وكانت مدينتنا اربعة أصنف مسلمين ونصارى و يهود و مجوس والازرق نصارى و الأحمر مجوس والازرق نصارى والاصفر يهود و سحرت الجزائر الاربعة أربعة جبال وأحاطتها بالبركة ثم انها كل يوم تعذبنى وتضربني بسوطمن الجلدمائة ضربة حتى يسيل الدم ثم تلبسني من تحت هذه الثياب ثوبا من الشعر على نصفى الفوقاني ثم ان الشاب بكي وانشد هذا الشعر

صبرا لحكمك ياإله القضا اناصابران كان فيه لك الرضا قدضة الأمر الذي قدنا بني فوسيلتي آل النبي المرتضى

فعند ذلك التفت لملك الى الشاب وقال له ايما الشاب زدتنى هما على همى ثم قل له و آين تلك المرأة قال في المدفن الذي فيه العبد راقد في القبة وهي تجبى وله كل يوم مرة وعند مجيئها تجبى و الى و تجردنى من ثيابى و تضربنى بالسوط مائه ضربة و أناأ بكي وأصيح ولم يكن في حركة حتى أدفعها عن نفسى

فتغيب الىالفحروتأتي البه وتديخر دعيدانفه بشيءفيستيقظ من منامه فلماسمعت كلام الجواري صارالضيافي وجهى ظلاماوماصدقت ازالليل اقبل وجاءت بنت عمي من الحام فدد ناالسماط وأكلنا وجلسناساءة زمانية نتنادم كالعادة ثم دعوت بالشراب الذي أشربه عند المنام فنارلتني الكاس فتزاوغت عنه وجعلت انى أشربه مثل عادتى ودلقته في عبى و رقدت في الوقت والساعة واذابها قالت نم يتك لم تقم والله كرهتك وكرهت صورتك وملت نفسي من عشرتك ثم قامت ولبست أفخر ثيابها وتبخرت وتقادتسيفاوفتحت باب القصر وخرجت فقمت وتبعتها حتى خرجت من القصر وشقت في اسواق المدينة الى ان انتهت الى أبواب المدينة فتكامت بكلام لا أفهمه فنساقطت الاقة ال وانفتحت الا وابوخرجت وأناخلفهاوهي لاتشعرحتي انتهت الى مايين الكيان وأتتحصنافيه قبة مبنية بطين لهاباب فدخلته هي وصعدت أناعلى سطح القبة واشرفت عليها واذابها قد دخلت على عبد اسوداحدى شفته غطاء وشفته الثانية وطاء وشفاهه تلقط الرمل من الحصى وهو مبتلي وراقد على قليل من قش القصب فقبلت الارض بين يديه فرفع ذلك العبدرأسه اليهاوقال لما ويلك ماسبب قعودك الى هذدالساعه كان عنه - ناالسودان وشربو االشراب وصاركل واحد بعشيتة وانا مارضيت انأشرب من شأنك فقالت السيدى وحبيب قلى أما تعلم انى متزوجة بابن عمى وانااكره النظرفي صورته وابغض نفسي في صحبته ولولا أني أخشى على خاطرك لكنت جعلت المدينة خرابا يصيح فيهاالبو موالغراب وانقل حجارته الىجبل قاف فقال العبدت كذبين ياعاهرة وانا أحلف وحق فتوة السودان والاتكونم وءة امروءة البيضاذ ان بقيت تقعدي الى هذا الوقت من هذا اليوم لاأصاحبك ولاأضع جسدي على جسدك ياخائنة اتنيدين على من أجل شهوتك يامنتنة ياأخس البيضان قال الملك فلم سمعت كلامهاوا ناأنظر بعيني ماجري بينهماصارت الدنيافي وجهي ظلاماولم أعرف روحي في أى موضع وصارت بنت عمى واقفة تبكي اليه وتتذلل بين يديه وتقول له ياحبيي وثمرة فؤادى ماأحد غيرك بتي لى فان طرد تنى ياويلى ياحبيبي يانو رعيني وماز الت تبكي وتضرع له حتى رضى عليه اففر حتوقامت قلحت ثيابها ولباسها وقالت لهياسيدى هل عندك ماتاً كله جاريتك فقال لهااكشفي الاقان فان تحتهاعظام فيران مطبوخة فكأيها ومرمشيها وقومي لهذه القوارة تجد فيهابوظة فأشربيها فقامت وأكات وشربت وغسات يديها وجاءت فرقدت مع العبدعلي قش القصب وتعرت ودخات معه تحت الهدمة والشراميط فلما نظرت الىهذه الفعال التي فعلتها بنت عمى غبت عن الوجود فنزلت من فوق أعلى القبة ودخلت وأخذت السيف من بنت عمى وهممت أن اقتل الاثنين فضر بت العمد اولا على رقبته فظننت ا هقد قضي عليه وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح فلما أصبح الصباح دخل الملك الى محل الحركم واحتبك الديوان الى آخر النهار ثم طلع الملك قصره فقالت لها اختها دنيا زاد تممي لنا حديثك قالت حماوكرامة

(و في ليلة ٨) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الشاب المسحورة ال للملك لما ضر بت العبد

السحرعن أهل المدينة وصارت المدينة عامرة والاسواق منصوبة وصاركل واحدفي صناعته وانقلبت الجبال جزاءً كاكانت ثم ان الصبية الساحرة رجعت الى الملك في الحال وهي تظن انهالعبد وقالت ياحبييي ناولني يدك الكريمة أقبلها فقال الملك بكلام خفي تقربي مني فدنت منه وقدأ خذم ارمه وطعنها به في صدرها حتى خرج من ظهرها تم ضربها فشقها نصفين وخرج فوجدالشاب المسحو رواقفافي انتظاره فهنأه بالسلامة وقبل الشابيده وشكره فقال له الملك اتقعد فى مدينتك ام تجبى ومعى الى مدينتي فقال الشاب ياملك الزمان اتدرى مابينك وبين مدينتك فقال الملك يومان ونصف فعندذلك قالله الشاب ايها الملك انكنت نائما فاسيتقظ ان بينك وبين مدينتك سنة للمجدوما أتيت في يومين ونصف الالان المدينة كانت مسحو رةواناايها الملك لا أفارةك لحظة عين ففرح الملك بقوله ثم قال الحمد لله الذي من على بك فانت ولدى لاني طول عمري لم أرزق ولدائم تمانقا وفرحا فرحا شديداثم مشيا حتى وصلا الى القصر واخبر الملك الذي كان مسحو را أرباب دولته انه مسافر الي الحج الشريف فهيئوا له جميع ما يحتاج اليه ثم توجه هو والسلطان وقاب السلطان ماتهب على مدينته حيث غاب عنها سنة ثم سافر ومعه خمسون مملوكا ومعه المدايا ولم يزالا مسافرين ليلا ونهارا سنة كاملة حتى أقبلا غلى مدينة السلطان فخرج الوزير والعساكر لمقابلته بعد ماقطعوا الرجاء منه وأقبلت العساكر وقبات الأرض بين يديه وهنوه بالسلامة فدخل وجاس على الكرسي ثم أقبل على الوزير وأعامه بكل ماجري على الشاب فاما سمع الوزير ماجري على الشاب هذأه بالسلامة ولما استقر الحال أحم السلطان على أناس كذير ثم قال للو زير على بالصياد الذي أنى بالسمك غارسل الى ذلك الصياد الذي كان سببا خلاص أهل المدينة فاحضره وخلع عليه وسأله عن حاله وهل له أولاد فاخبره ان له ابنا و بنتين فتزوج الملك باحدى بنتيه وتزوج الشاب بالاخرى وأخذ الملك الابن عنده وجمله خازندارا ثم أرسل الوزيرالي مدينة الشابالتي هي الجزائرالسود وقلده سلطنتها وأرسل معه الخمسين مملوكا الذين جاؤا معه وارسل معه كثيرا من الخلع لسائر الامراء فقبل الوزيريديه وخرج مسافرا واستقر السلطان والشاب واما الصياد فانه قد صار أغني أهل زمانه و بناته زوجات الملوك الى أن أتاهم المات وما هذا باعجب بما جرى للحال

معلى حكاية الحال مع البنات الله

ذنه كان انسان من مدينة بغداد وكان أعزب وكان حمالا فبينا هو فى السوق يوه امن الايام متكمًا على قدصه اذ وقدت عليه امرأة ملتفة بازار موصلى من حرير مزركش بالذهب وحاشيتاه من قصب فرفعت قداعها فبان من تحته عيون سوداء باهداب وأجفان وهى ناعمة الاطراف كاملة الاوصاف و بعد ذلك قالت بحلاوة لفظها هات قد صك واتبعنى فدا صدقك الحال بذلك وأخذ القفص وتبعها الى أن وقدت على باب دار فطرقت الباب فنزل له رجل

ثم بعد ان تعاقبنى تذهب الى العبد بالشراب والمسلوقة بكرة النها رقال الملك والله يافتى لافعان معك معر وفاأذ كر به وجيلا يؤرخو نه سيرامن بعدي ثم جلس الملك يتحدث معه الى أن أقبل الله الله وفائذ كر به وجيلا يؤرخو نه سيرامن بعدي ثم جلس الملك يتحدث معه الى أخل الذى فيه العبد فنظر الى الشمع والقناديل و رأى البخو روالا دهان ثم قصد العبد وضر به فقتله ثم حمله على ظهره و رماه في بركانت في القصر ثم نزل و نبس ثياب العبد وهو داخل القبة والسيف معه مساول في طوله فبعد ساعة أتت العاهرة الساحرة بعند دخو له اجردت ابن عمهامن ثيابه وأخذت سوطا وضر بته فقال آه يكفيني ما نافيه فارحميني فقالت هل كنت أنت رحمتني وابقيت لى معشوقي ثم البسته اللباس الشعر والقياش من فوقه ثم نزلت الى العبد ومعها قدح الشراب وطاسة المسلوقة ودخلت عليه القبة و بكت وراولت وقالت ياسيدى كلني ياسيدى حدثنى وأنشدت تقول

فلى متى هذا التجنب والجفا انالذى فعل الغرام لقد كفى كم قد تطيل الهجر لى متعمدا انكان قصدك عاسدى فقداشتفى

ثم انها بكت وقالت ياسيدي كلني وحدثني فخفض صوته وعوج لسانه وتكلم بكلام السودان وقال آه آه لاحول ولا قوة الابالله فلما ممعت كلامه صرخت من الفرح وغشي عليها ثم انها استفاقت وقالت لمل سيدي صحيح فحفض الملك صوته بض بف رقال ياعاهرة أنت لاتستحق أن أكامك قالت ماسبب ذلاك قال سببه انك طول النهار تعاقبين زوجك وهو يصرخو يستغيث حتى أحرمتيني النوممن العشاء الى الصباح ولميزل زوجك يتضرع ويدعوا عليك حتى أقلقني صوته ولولاهذا لكنت تعافيت فهذاالذى منعنى عن حوابك فقالت عن اذنك أخلصه مماهو فيه فقال لها خلصيه وأريحينا فقالت سمعاوطاعة ثم قامت وخرجت من القبة الى القصر وأخذت طاسة ملاتها ماء ثم تكلمت عليهافصار الماءيغلي كمايغلي القدر ثهرشتهمنها وقالت بحق متلوته ان تخرج من هذه الصورة الى صورتك الأولى فانتفض الناب رقام على قدميه وفرح مخلاصه وقال أشهدأن لا اله الا اللهوان عدارسول الله عِينياللهُ مُهااتله أخر جولا ترجع الى هنا والا قتلتك وصرخت في وجهه الخرجمن بين يديهاوعادت الى القبة ونزلت وقالت ياسيدى اخرج الى حتى أنظرك فقال لها بكلام ضعيف أي شيء فعلتيه أرحتيني من الفرع ولم ترحيني من الاصل فقالت ياحبيبي وماهو الاصل قال أهل هذه المدينة والاربع جزائر كل ليلة اذاانتصف الليل يرفع السمك رأسه ويدعواعلي وعليك فهوسبب منع العافية عن جسمى فخلصيهم وتعالى خذى بيدى واقيميني فقد توجهت الى العافية فلما سمعت كلام الملك وهي تظنه العبد قالت له وهي فرحة ياسيدي على رأسي وعيني اسم الله ثمنهضت وقامت وهي مسر ورة تجرى وخرجت الى البركة وأخذت من مرئها قليلا. وأدرك شهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

( ففي ليلة ٩ ) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان الصبية الساحرة لما أخذت شيأ من ماء البركة وتكلمت عليه بكلام لاينهم تحرك السمك ورفع رأسهوصار آدمييزفي الحال وانفك أحسن منهن ولكن ليس عندهن رجال ونظر ماعندهن ون الشراب والفواكه والمشمومات وغير ذلك فتعجب غاية المعجب و وقف عن الخروج فقالت له الصبية مالك لا تروح هل أنت استقللت الاجرة والتفتت إلى أختم اوقالت لهااعطيه دينا راآخر فقال الحال والله ياسيد الى ان أجرتى نصفان وما استقللت الاجرة و إنما اشتغل نابى وسرى بكن وكيف حالكن وأبتن وحدكن وما عندكن وجال ولا أحدي وأنسكن وأنتن تعرف ان المنارة لا تثبت الاعلى أربعة وايس لكن رابع وما يكمل حظ النساء الاباز جالك قال الشاعر

انظر إلى أربع عندي قد اجتمعت جنك وعود وقانون ومزمار أيتن ثلاثة فتفتقرن الى رابع يكون رجلاه قلا ابيبا عاذقا وللاسرار كاتما فقلن له كحن بنات ومخاف أن نودع السرعندمن لا يحفظه وقد قرأ نافى الاخبار شعرا

لايكتم السرالا كلذى ثقة والسر عندخيار الناس مكتوم السرعندى في بيتله غلق ضاعت الفاتحة والباب مختوم

فلماسمعت البنات الشعر والنظام رماأ بدادمن الكلام قلن لهأنت تعلم انناغرمناعلي هذا المقام جملة من المال فهل معك شيء تجازيناً به فنحن لا ندعك تجلس عند ناحتي تعرم مباغنا من المال لان خاطرك أن تجلس عندناو تصيرندينا وتطلع على وجوهناالصباح الملاح فقالت صاحبة الداروإذا كانت بغير المال محبة فلا تساوى وزن حبة وقالت البوابة إن يكن ممك شيء رح بلاشيء فقالت الدلالة ياأختى نكفءنه فوالأماقصراليوم معناولو كان غيردماطول روحه عليناومهما جاءءايه أغرمه عنه ففرح الحمال وقال والله مااستفتحت بالدراهم الامنك فقلن له اجلس على الرأس والعين وقامت الدلالة وشدت وسطها وصذت القنآ وروقت المدام وعمات الحضرة على جانب البحر وأحضرت مايحتاجون اليهتم قدمت المدام وجاستهي وأختها وجلس الحال بينهن وهو يظن أنه فىالمنام ولم يزل الحال معهن في عناق وتقبيل وهذه تكلمه وهذه تجذبه وهذه بالمشموم تضربه وهو معهن حتى لمبت الخرة بعقولهم فاماتحكم الشراب معهم قامت البوابة وتجر دتمن ثيابها وصارت عريانة ثمرومت نفسهافي تلك البحيرة ولعبت في الماءو أخذت الماءفي فهاو بخت الحمال ثم غسلت أعضاءها ومابيز فخذيها ثم طلعت من الماءو رمت نفسها في حجر الحال وقالت له ياحبيبي مااسم هذا وأشارت الىفرجهافقال الحال رحمك فقالت يوه يو دأما تستحي ومسكته من رقبته وصارت تصكه فقال فرجك فقالت غيره فقال كسك فقالت غيره فقال زنبو رك فلم تزل تصكه حتى ذاب قفاه ورقبتهمن الصك ثمرة اللهاومااسمه فقالت لهحبق الجسو دفقال الحمال ألحمد للهعلى السلامة ياحبق الجسورثم انهم ادارواالكأس والطاس فقامت النانيه وخلمت ثيابها ورمت نفسهافي تلك المحيرة م- ٣ الف ليلة المجلد الأول

نصراني فاعطته دينارا وأخذت منه مقدارامن الزيتون وصعته في القفص وقالت له احمله واتبعني فقال الحمال هذاوالله نهارك مباركثم حمل القفص وتبعها فوقفت على دكان فكهانى واشترت منه تفاحاشامياوسفرجلاعمانيةوخوخاعمانيا وياسميناحلمياو بنوفراده شقيا وخيارا نيليا وليمونا مصرياوتمرحنا وشقائق النعهان وبنفسجاً ووضعت الجميع فيقفص الحمال وقالت له احمل لحمل وتمعهاحتي وقفعلي جزار وقالتله اقطعءشرة أرطال لحمه فقطع لها ولفت اللحم فيورقمو ز ووضعته في القفص وقالت له احمل يحمال حمل وتبعها ثم وقفت على النقلي وأخدت مي سائر النقل وقاات لاحيال احمل واتبعني فحمل القفص وتبعها إلىأن وقفت علىدكان الحلوني واشترت طبقا وملاً تهمن جميع ماعنده من مشبك وقطائف وميمونة وأمشاط وأصابع ولقيمات القاضي ووضعت جميع أنواع الحلاوةفي الطبق ووضعتهفي القفص فقال الحمال لو أعامتيني فجئت معي ببغل نحمل عليه هذه الامو رفتبسمت ثم وقنت على العطار واسترت منه عشرة مبادماء ورد وماء زهر وخلافهوغيرذلك وأخذت قدرامن السكر وأخذت مرشما و ردىمسك وحصي لبانذكر وعوداعنبرا ومسكاوأ خذن شمهأ اسكندرانياو وضعت الجبيع فى القفص وقالت احمل قفصك واتبعني لخمل القفص وتبعهامه الهان اتت داراكمايحة وقدامها رحبة فسيحةوهي عالية البنيان مشيده الأركان بابها بشفتين مرالا بنوس مصفح بصفائح الذهب الاحمر فوقفت الصبية عي الباب ودقت دقالطيفاوإذ ابالباب انفتح بشفتيه فنظرالحال إن من فتح لهالباب فوجدهاصبية رشيقة القدقاعدة النهدذاتحسن وجمأل وقدواعتدال وجبينكغرة الهلالوعيون كعيونالغزلان وحواجبكهلال رمضان وخدودمثل شقائق النعهان وفم كخاتم سليمان ووجه كالبدرفي الاشراق ونهدين كرمانيتين باتفاق وبطن مطوى تحتالثياب كطي السجل للسكتاب فلما نظر الحمال اليها سلبت عقله وكادانقفص ان يقعمن فوق رأسه ثم قال مارأيت عمرى أبرك من هذاالنها رفقالت الصبية البوابة للدلالةوالحمال مرحباوهي من داخل البابومشواحني انتهوا إلىقاعة فسيحة مزركشة مليحةذات تراكيب وشاذر وأنات ومصاطب وسدلات وخزائن عليهاالستو رمرخيات وفي وسط القاعة سريرمن المرمرم مرصع بالدروالجوهره نصوب عليه ناموسية من الاطلس الاحمرومن داخله صبية بعيوزبابلية وقامة الفيةووجه يخجل الشمس المضية فكأنها بعض الكواك الدرية أوعقيلة عربية كما قال فيها الشاعر

منقاس قدك بالغصن الرطيب فقد اصحى القياس به زورا وبهتانا النصر أحسن مانلقاه مكتسيا وأنت أحسن مانلقاك عريانا

فنهضت الصببة الثالثة من فوق السرير وخطرت قليلا الى أن صارت في وسط القاعة عند أختيها وقالت ما وقوف كم حطواعن رأس هذا الحمال المسكين فجاءت الدلالة من قدامه والبوا بقمن خلفه وساعدتهما الثالثة وحططن عن الحمال وافر غن مافي القفص وصفوا كل شيء في محله وأعطين الحمال دينارين وقلن له توجه يا حمال فنظر إلى البنات وماهن نميه من الحسن والطب تع الحسان فلم يرى

يسبح في الماءوغسل من ماغسان ثم طاعور ولى نسه في حجر سيدتهن ورمى ذراعيه في حجر البوابة ورمى دراعيه في حجر البوابة ورمى رجليه في حجر الدلالة ثم أسار الى أيره وقال ياسيد تى مااسم هذا فضحك الكل على كلامه حتى انقلبن على ظهو رهن وقان زبك قال لا وأخذ من كل واحدة عضة قلن أيرك قال لا وأخذ من كل واحدة حضنا وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

( وفي ليلة ١٠ )قالتها أختهادنيازادياأختى أعمى لناحدينك قالت حباوكرامة قد بلغني أيهاالملك السعيدانهن لميزلن يقان زنك أيرك وهوية بلويمانق وهن يتضاحكن الىأن قلن لهوما اسمه قال إسمه البغل الجسو رالذي يرعى حبق الجسو رويعلق بالسمسم المقشورو يبت في خان أمي منصو رفع حكن حتى استلقيز على فاهو رهن ثم عادوا إلى منادمتهم ولم يزالوا كذلك الىأن أقبل الليل عايهم فقان الحمال توجه وأرناعرض أكتافك فقال الحال والله خروج الروح أهون من الخروجمن عندكن دعونا نصل الليل بالنهار وكل مناير وح الى حال سبيله فقالت الدلالة بحياتى عندكن تدعنه ينام عندنا نضحك عايه فانه خايع ظويف فقان له تبيت عندنا بشرطأن تدخل تحت الحسكم ومهمارأيته لاتسأل عنه ولاعن سببه وقال نعم فقلن قم واقرأماعلى الباب ملتو بافقام الىالباب فوجدهامكتو باعليه بماءالذهب لاتتكلم فيهالا يعنيك تسمع مالا يرضيك فقال الحال اشهدوا انى لاأكم فيمالا يعنيني ثمقامت الدلالة جهزت لهم مأكولا فاكلوائم أوقدوا الشمع والعود وقعدوافىأكل وشربواذاهم سمعوادق الباب فلم يختل نظامهم فقامت واحدة منهن الى الباب ثم عادت وقالت قد كمل صفاؤنا في هذه الليلة لاني وجدت بالباب ثلاثة أعجام ذقونهم محلوقة وهم عور بالعبن الشمال وهذا من أعجب الاتفاق وهم ناس غرباء قد محضر وامن أرض الروم ولسكل واحدمنهم شكل وصو رةمضحكة فان دخلوا نضحك عليهم ولم تزل تتطلف بصاحبتيها حتى قالتالها دعيهم يدخلون واشرطي عايهم أنلا يتكلموافيمالا يعنيهم فيسموامالا يرضيهم ففرحت وراحت ثم عادت ومعها الثلاثةالمو ر'دقونهم محلوقة وشوار بهم مبرومة بمشوقة وهم صماليك فسلموا وتأخر وافقام لهم البنات واقعدوم فنظرالنلاثة رجال الى ألحال فوجدود سكران فلما عاينو وظنوا أنه منهم وقالواهو صعلوك مثانا يؤانسنا فلماسمع الحال هذاال كلامةام وقاب عينيه وقال لهم اقمدوا بلافضول أماقرأتم ماعلى الباب فضحك البنات وقلن ليعضهن اننا نضحك على الصعاليك والحمال ثم وضمن الأكل الصماليك فأكاو اثم جاسوا يتنادمو ذوالبوا بة تسقيهم والدار إلى كاس بينهم قال الحال للصماليك يا إخوا نناهل معكم حكاية أونادرة تسلوننا بهافد بت فيهم الحرارة وطلبو اآلات اللهو ذحضرت لهم البوابة دفاموصليا وعوداعراقيا وجنكاأعجميا فقام الصعاليك واقفين وأخذ واحدمنهم الدف وأخذواحدالموه وأخذواحد الجنك وضر بوابها وغنت البنات وصارهم صوت عال فبينهاهم كذلك وإذا بطارق يعارق الباب فقاءت البوابة المنظرون بالباب وكان السبب فى دق البابان في تلك الليلة نزل الخليفة هر ون الرشيدي لينظرو يسمع ما يتجدد من الاخبارهو وجعفر وزيره ومسر ورسياف نةمته وكانمن عادته أن يتنكرفي صفة التجار فلما نزل تلك الايلة ومشىفي

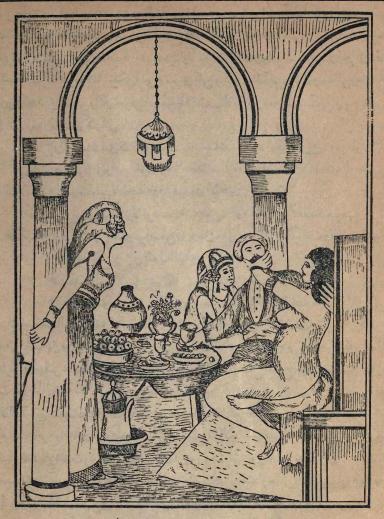

حر ومسكته من رقبته وصارت تصكه إي

وعملت مثل الأولى وطلعت ورمت نفسها في حجر الجال وأشارت الى فرجها وقالت يانو رعينى مااسم هذا قال فرجها وقالت أما يقبح عليك هذا السكلام وصكته كفاطن لاسائر مافى القاعة فقال حبك الجسو رفقالت له لا والضرب والصك على قفاه فقال له اوما اسمه فقالت له السمسم المقشو وثم قامت الثالثة وخلعت ثيابها ونزلت تلك البحيرة وفعلت مثل من قبلها ثم بست ثيابها والقت نفسها في حجر الحمال وقالت له أيضاما اسم هذا وأشارت الى فرجها فصاريقول لها كذا وكذا الى أن قال لها وهى تضر به وما اسمه فقالت خان أبى منصو رثم بعد ساعة قام الحال ونزع ثيا به ونزل البحيرة وذكره

وخبروني بعقلي أية ذهبا أن المنام على جفني قد غصا أغواكقات اطلبواهن لحظه السبا أقول حملته في سفكه تعبا فعكسها شب في أحشائي اللها أجرى بقيته في ثغره شنبا الاشكى اوبكي أوحن أو أطربا رام الشراب فيروى وهو ما شربا ومال بالنوم عرب عيني تمايله وما الشمول شلتني بل شمائله لوي بعزمي أصداع لوين له وغال عقلي بما نحوى غلائله

ردواعلى جفني النوم الذي سلبا علمت لمارضيت الحب منزلة قالوا عهدناك من أهل الرشاد فما أنى له عن دمي المسفوك معتذر ألق عرآة فكرى شمس صورته من صاغه الله من ماء الحياة وقد ماذا ترى في عب ماذكرت له يرى خيالك في الماء الذلال اذا وأنشدت أيضاسكرت من لحظه لامن مدامته فيا السلاف سلتني بل سوالفه

فالماسمعت الصبية ذلك قالت طيبك الله تم شقت ثيابها ووقعت على الارض مغشيا عليها فالما انكشف جسدهارأى الخليفة أترضرب المقارع والسياط فتعجب من ذلك غاية العجب فقامت البوابة ورشت الاعلى وجههاوأ تتاليها بحلة وألبستهاأياها فقال الخليفة لجعفر أما تنظر الى هذه المرأة وماعليهامن أثرالضرب فانالااقدرأن أسكت على هذاوماأستريح الاان وقفت على حقيقة خبر هذه الصبية وحقيقة خبرهاتين الكليتين فقال جعفر يامولا ناقد شرطواعلينا شرطا وهو ان لا نتكلم فيالا يعنينا فنسمه مالا يرضينا ثم قاءت الدلالة فاخذت العود واسندته الينهدها وغمزته باناملهاوأنشدت تقول ال شكوناالهوى فساذا نقول او تلفناشوقافاذاالسبيل

أو بعثنا رسلا نترجم عنا مايؤدىشكوىالمحب رسول أو صبرنا في النا من بقاء بعد فقد الاحباب الاقليل ليس الا تأسفا ثم حزنا ودموعا على الخدود تسيل أيها الغائبون عن لمح عيني وعمفي الفؤاد مني حلول هلحفظتم لدى الهويء بدصب ليس عنه مدى الزمان يحول أم نسيتم على التباعد صبا شنه فيكم الضني والنحول واذا الحشر ضمنا أتمنى من لدن وبنا حسابا يطول

فلماصمعت المرأة الثانية شعر الدلالة شقت ثيلها كما فعات الاولى وصرخت ثم ألقت نفسها على الارض مغشياعليها فقامت الدلالة وألبستهاحلة ثانيه بعدان رشت الماء على وجههاثم قامت المرأة الثالثة وجلست على سرير وقالت للدلالة غني لى لا في ديني فما بقي غير هذا الصوت فاصلحت الدلالة العودوأ نشدهذه الاسات

> فلقد جوى من أدمعي ماقد كني فالى متى هـذا الصدود وذا الجنا

المدينة جاءت طريقهم على تلك الدارفسمعو اآلات الملاهى فقال الخليفة لجعفوا ني أريد أن ندخل هذهالدار ونشاهد صواحب هذه الاصوات فقال جعفرهؤ لاءقوم قددخل السكرفيهم ونخشى أن يصيبنامنهم شرفقال لابدمن دخولناوأريدان نتحيل حتى ندخل عليهم فقال جعفرسمعا وطاعة ثم تقدم جعفر وطرق الباب فحرجت البوا بةوفتحت الباب فقال لهاياسيدتي بحن تجارمن طبرية ولنا فى بغداد عشرة أيام ومعنا كارة ونحن زلون في خان التجار وعزم علينا تاجر في هده الليلة فدخلنا عنده وقدم لناط مامافا كلناثم تنادمنا عنده ساعة ثم أذن لنا بالانصراف فحرجنا بالليل ويحن غرباء فتهناعن الخان الذي نحن فيه فنرجو امن مكارمكم ان تدخلونا مذه الليلة نبيت عند كمولكم الثواب فنظرت البوابة اليهم فوجدتهم بهيئة التجار وعليهم الوقار فدخات لصاحبتيها وشاورتهم افقالتالها ادخليهم فرجعت وفتحت لهم الباب فقالو اندخل باذنك قالت ادخلوا فدخل الخليفة وجعفر ومسر ورفامارأنهم البنات قن لهم وخدمنهم وقانامر حباوأ هلارسهلا باضيافنا ولناعليكم شرطأن لاتكاموافيمالا يعنيكم فتسمعوامالا يرضيكم قالوانعمو بعدذلك جاسواللشراب والمنادمة فنظر الخليفة الى النلاثة الصعاليك فوجدهم عو ربالعين الشمال فتعجب منهم ونظر الى البنات وماهم فيهمن الحسن والجمال فتحير وتعجب واستمر وافي المنادمة والحديث وانين للخليفة بشراب فقال أناحاج وانعزل عنهم فقامتالبو ابةوقدمت لهسفرة مزركشة ووضعت عليهاباطيةمن الصيني وسكبت فيها ماءالخلافوارخت فيهقطعةمن الثلج ومزجته بسكرفشكرهاالخليفة وقالف نفسه لابدأن أجازيها فىغدعلى فعلهامن صنيع الخيرثم اشتغلوا بمنادمتهم فلم تحكم الشراب قامت صاحبة البيت وخدمتهم ممأخذت بيد الدلالةوقالت ياأختي قومي بمقتضى ديننافقالت لهانعم فعند ذلك قامت البوابة وأطلعت الصعاليك خلف الابواب قدامهن وذلك بعد أن أخلت وسط القاعة ونادين الحمال وقلن له ماأقلمودتك مأنتغريب برأنت منأهل الدارفةام الحمال وشدو اوسطهوقال ماتردن قلن قف مكانك ثم قامت الدلالة وقالت للحرار ساعدني فرأي كابتين من الكلاب السود في رقبتيه اجازير فاخذها الحمال ودخل بهماالي وسطالقاعة فقامت صاحبة المنزل وشمرت عن معصمها وأخذت سوطا وقالت المحال قوم كلبة منهما فجرهافي الخنزير وقدمها والكلبة تبكي وتحرك رأسهاالي الصبية فنزلت الصبية عليمابالضرب على رأسهاوال كلبة تصرخ ومازالت تضربها حتى كات سواعدها فرمت السوطمن يدهاتم ضمت الكلبة الى مدره اومسحت دموعها وقبلت رأسهاتم قالت للحمال ردها وهات الثانية فجاءبها وفعات بهامثل مافعلت بالاولى فعند ذلك اختفل قلب الخليفة وضاق صدره وغمز جعفراأن يسألهافقال لهبالاشارة اسكت ثم التفتت صاحبة البيت للبوابة وقالت لها قومي لقضاء ماعايك قالت نعم ثم أن صاحبة البيت صعدت على مرير من المرموم صفح بالذهب والفضة وقالت للبوابةوالدلالةائتيا بماعندكمافامالبو ابةفانها صعدت على سرير بجانبها وأما الدلالة فأنها دخلت مخدعا وأخرجت منه كيسامن الاطلس باهداب خضر ووقفت قدام الصبية صاحبة المنزل ونفضت الكيس وأخرجت منهعوداوأصلحت أوتاره وأنشدت هذه الابيات

بحسرمة الود الذى بيننا لا تقتلي الاول بالآخسر فلما فرغ الحال من كلامه ضحكت الصبية وأدرك شهر زادالصباخ فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة) (١) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الصبية لما ضحكت بعد غيظم أ فبلت على الجماعة وقالت اخبروني بخبركم فمابقي من عمركم الاساعة ولولاأتهم أعزاء أوأكابر قومكم أوحكام لحجلت جزاءكم فقال الخلية قويلك ياجعفر عرفها بناوالا تقتلنافقال جعفر من بعض مانستحق فقال له الخليفة لاينبني الهزل في وقت الجدكل منهم له وقت ثم اذ الصبية أقبلت على الصعاليك وقالت لهم هل أنتم أخوة فقالوالها الاوالله مانحن الافقراء الحجام فقالت لواحد منهم هل أنت ولدت أعور فقال الاوالله واغاجرى لى امرغريب حين تلفت عيني ولهذا الامر حكاية لوكتبت بالابر على اماق البصر لكانت عبرة لمن اعتبر فسألت الثانى والنالث فقالا لهامنل الاول ثم قالوا إن كل منا من بلد وان حديثناعجيب وأمرناغريب فالتفتت الصبية لهم وقالت كل واحد منكم بحكى حكايته وماسبب مجيئه الىمكاننا ثم يملس على رأسه وير وح الى حال سبيله فاول من تقدم الحمال فقال ياسيدتي انارجل حمال حملتني هذه الدلالة واتت بيالي هناوجري لي معكم ماجري وهذا حديثي والسلام فقالت له ملس على رأسك وروح فقال والله ماأر وح حتى اسمع حديث رفقاً ، فتقدم الصعلوك الاول وقال لها ياسيدتى انسبب حلق ذقنى وتلف عيني ان والدي كان ما كاوله أخ وكان أخوه ملكا على مدينة أخرى واتفق اذأمى ولدتني فح اليوم الذي ولدفيه ابن عمي ثم مضت سنون وأعوام وايام حتى كبرنا وكنت أزورعمي فى بعضالسنين واقعدعنده أشهر عديدة فزرته مرة فاكرمني ابن عمي غاية الاكرام وذبحلي الاغنام وروق لي المدام وجلسناللشراب فلما يحكم الشراب فيناقال ابن عمي ياابن عمى ان لى عندك حاجة مهمة وأريد أن لا تخالفني فيما أريد ان افعله فقات له حباوكر امة فاستوثق مني بالايمان العظام ونهض من وقته وساعته وغاب قليلاثم عاد وخلفه امرأة مزينة مطيبة وعليها من الحلل مايساوى مبلغاعظيما فالتفت الى والمرأة خلفه وقال خذهذه المرأة واسبقني على الجبانة الفلانية ووصفهالى فمرفتها وقال ادخل بهاالتربة وانتظرني هناك فلرعكني المحالفة ولم أقدرعلي ردسؤ الهلاجل الذى حلفته فاخذت المرأة وسرث الى ان دخلت التربة اناواياه افلمااستقر بنا الجلوس جاءابن عمى ومعه طاسة فيهاماء وكيس فيهجبس وقدوم ثم انه اخذالقدوم وجاء الى قبرفي وسط التربة ففكه ونقض أحجارهالى ناحية التربة ثمحفر بالقدوم فى الارض حتى كشف عن طابق قدرالباب الصغير فبان من تحت الطابق سلم معقود ثم التفت الى المرأة بالاشارة وقال لها دونك وما تختار بن فنزلت المرأة على ذلك السام ثم التفت الى وقال يا بن عمى تمم المعروف اذا نزلت انافى ذلك الموضع فرد الطابق وردعليه التراب كإكان وهذاتمام الممر وفوهذا الجبس الذي في السكيس وهذا الماء الذي في الطاسة اعبن منه الجبس وجبس القبرفي دائر الاحجاركا كان أولحتى لا يعرفه أحد ولا يقول هذا فتح جديدوتطيينه عتيق لانلىسنة كاملة واناأعمل فيهوما يعلم بهالاالله وهذه حاجتي عندك ثم قاللي لاأوحش الله منك ياابن عمي ثم نزل على السلم فلماغاب عني قمت ورددت الطابق وفعلت ماأمرني بهحتي

انكان قصدك حاسدى فقد اشتفى ما كان يوم العواذل منصفا ياخيبة الشاكى اذا فقد الوفا فـتى وعدت ولا رايتك مخلفا ألف الشهادة لديه طرف ما غفا ويكون غيرى بالوصال مشرفا وغداء خولى في الهوى فتكلفا

كم قد أطلت الهجر لى متعمدا لو انصف الدهر الخؤون لعاشق فامن أبوح بصبوتى ياقاتلى ويزيد وجدى فى هواك تلهفا يا مسلمون خذوا بثار متيم أيحل فى شرع النرام تذللى ولقد كافت بحبكم متلذذا

فاماسمعت المرأة الثالثة قصيدتها صرخت وشقت ثيابها وألقت نفسهاعلى الأرص مغشياعليها فلما انكشف جسدهاظهر فيهضرب المقارع مثل من قبلها فقال الصعاليك ليتنا مادخلنا هذه الدار وكنا بتناعى الكيمان فقد تكدره بيتناهنا بشيء يقطع الصاب فالتفت الخليفة اليهم وقال لهم لمذلك قالواقداشتغل سرنابهذاالامر فقال الخليفة اماانتم من هذاالبيت قالوالا ولاظنناهذا الموضع الا للرجل الذي عندكم فقال الحمال والله مارأيت هذا الموضع الاهذه الليله وليتني أبت على الكيمان ولم أبت فيهفقال الجميع تحن سبعة رجال وهن ثلاث نسوة وليس لهن دا بعة فنسأ لهن عن حالهن فان لم يجبنناطوعاأجبننا كرهاواتفق الجميع على ذلك فقال جعفر ماهذا رأى سديد دعوهن فنحن ضيوف عندهن وقدشرطن عليناشرطافنوفي بهولم يبق من الليل الاالقليل وكل مناعضي الىحال سبيله ثمانه غمزالخايفة وقال مابق غيرساعة وفى غد تحضرهن بيزيديك فتسألهن عن قصتهن فابى الخليفة وقال لميبق لى مبرعن خبرهن وقد كثر بينهن القيل والقال ثم قالوا ومن يسألهن فقال بعضهم الحال ثم قال لهم النساءياج اعة في أي شيء تتكامون فقام الحال لصاحبة البيت وقال لها يأسيد تي سألتك باللهواقسم عليك بهان تخبر يناعن حال الكابة ين وأي سبب تماقبينهماثم تعودين تبكين وتقبلينهماوأن نخبر يناعن سببضرب أختك بالمقارع وهذاسؤ الناوالسلام فقالت صاحبة المكان المجماعة صحيح مايقوله عنكم فقال الجميع نعم الاجعفر فانهسكت فلماسمعت الصبية كالامهم قالت والله لقدآذيتمو ناياضيو فناالأذية البالغة وتقدم لنااننا شرطنا عليكم انمين تكلم فيمالا يعنيه سمع مالا يرضيه أما كفاانناأ دخلنا كرمنز لناوأطعمنا كمزاد ناولكن لاذنب لكموانما الذنب لمن أوصاكم الينائم شمرت عن معصمها وضربت الأرض ثلاث ضربات وقالث عجلوا وأذابباب خزانة قدفتح وخرج منه سبعة عبيدو بايديهم سيوف مساولة وقالت كتفواهؤلاء الذين كثركلامهم وأربطوا بعضهم ببعض ففعلوا وقالوا أيتها المخدرة ائذني لنافى ضرب رقابهم فقالت امهلوهم ساعة حتى أسألهم عن حالهم قبل ضرب رقابهم فقال الحال بالله ياسيد تي لا تقتليني بذنب الغير فان الجميع أخطؤ وأ ودخلوافى ألذنب الااناوالله لقدكانت لياتناطيبة لوسلمنا من هؤلاء الصعاليك الذين لو دخلوا مدينةعامرة لاخر بوهاثما نشد يقول

ما أحسن الغفران من قادر الاسيما عن غير ذي ناصر

سهام العداءنى فكنتم نصالها تخص يمينى ان تكون شمالها وخلوا العدا ترمى الى نبالها فكونوا سكوتا لاعليها ولالها

جعلت موا درعا حصينا لتمنعوا وكنت أرجى عند كل ملمة دعوا تصة العذال عنى بمعزل اذا لم تقوا نفسى مكايدة العدا وأنشدتا يضاهذه الابيات

واخوان اتخذتهم دروعا فكانوها ولكن للاعادى وخاتهم سهاما صائبات فكنوا ولكن فى فؤادى وقالوا قد مفت منا قلوب لقدصدقوا ولكن عن ودادى وقالوا قد سعيناكل سعى لقد صدقوا ولكن فى فسادى

فلما سمع السياف شعرى وكان سياف أ بى ولى عليه احسان قال ياسيدى كيف أفعل وأناعبد مأمور ثم قال لى فز بعمرك ولا تعدالي هذه الارض فتهلك وتهلك كني معك كماقال الشاعر

ونفسك فزبها ان خفت ضيماً وخل الدار تنعى من بناها فانك واجد أرضا بأرض ونفسك لم تجد نفسا سواها عجبت لمن يعيش بدار ذل وأرض الله واسعة فلاها ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها وما غلظت رقاب الاسد حتى بانفسها تولت ماعناها

فالماقال فالك قبلت يديه وماصدة تبالنجاة حتى فررت وهان على تلف عينى بنجاتى من القتل وسافرت حتى وصالت الى مدينة عمى فدخلت عليه واعلمته بجاجرى لوالدى و بجاجرى لهم عينى فبكى بكاء شديدا وقال لقد زدتنى ها على همى وغماعلى غمى فان ابن عمك قد فقد منذ أيام ولم عينى فبكى بكاء شديدا وقال لقد زدتنى ها على همى وغماعلى غمى فان ابن عمك قد حزنت على ابن أعلم بحاجرى له ولم يخبر في أحد بخبره و بكى حتى اغمى عليه فلما استفاق قال باولدى قد حزنت على ابن عمك حزنا شديدا وأنت زدتنى بعامل لك ولا بيك غماعلى غمى ولكن يا ولدى بعينك ولا بو وحك ثم أنه لم بمكنى السكوت عن ابن عمى الذى هو ولده فاعلمته بالذى جرى له كله ففرح عمى بمو وحك ثم أنه لم بمكنى السكوت عن ابن عمى الذى هو ولده فاعلمته بالذى جرى له كله ففرح عمى بعاقلته له فرحا شديد اوزن التربة فقلت والله ياعمى لم أعرف مكانها لانى وشمالا فعرفتها ففرت عينا المؤلفة و منظرت عينا و تنالا فعرفتها ففرت على الجبانة و نظرت عينا و تنالا فعرفتها ففرت المؤلفة و تنالا فعرفتها ففرن المؤلفة و تنالا من المؤلفة و تنالا على المؤلفة على سرير فقال عمى الدكلمة التى لا يخاف قائا ها وهى لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ثم مشينا واذا نحن فقال عمى الدكلمة التى لا يخاف قائا ها وهى لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ثم مشينا واذا نحن فقال عمى الله المؤلفة على سرير فقال عمى المؤلفة على سرير فقال عمى المؤلمان المؤلمان فارد الدنياو بقى فنظر عمى الى السرير فوجد ابنه هو والم أة التى قد نزلت مهمار الحما السود وها متعانقان كانهما القياف جب نارفه انظر عى ذلك بصق فى وجهه وقال تستحق يا خبيث فهذا عذاب الدنياو بقى

صار القبر كاكان ثم رجعت الى قصر عمى وكان عمى فى الصيد والقنص فنمت تلك الليلة فلما أصبح الصباح تذكر ت الليلة الماضية وماجرى فيها بينى وبين ابن عمى وندمت على ما فعلت معه حيث لا من النب أنه المورد الماليات أنه الماليات أنه الماليات أنه الماليات أنه الماليات الماليات

ينفع الندم. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وقى ليلة ٢١) قائت بلغنى ايها الملك السعيدان الصعاوك قال المصبية ثم خرجت الى المقابر وقتشت على التربة فلم أعرفها ولم أول أفتش حتى أقبل الايل ولم أهتداليها فرجعت الى القصر لم كل ولم أشرب وقد اشتغل خاطرى بابن عمى من حيث لااعلم له حالا فاغتممت غاشديدا و بت ليلتى مغموما الى الصباح فجئت ثانيا الى الجبانة وانا اتفكر فيها فعله ابن عمى وندمت على سماعى منه وقد فتشت فى الترب جميعا فلم أعرف تلك التربة ولازمت انتفتيش سبعة أيام فلم أعرف له طريقة وريقا فزاد بى الوسواس حتى كدت أن أجن فلم أجد فرجاد وزأن المورت و رجعت الى أي فساعة وصولى الى مدينة أبى نهض الى جماعة من باب المدينة وكتفونى فتعجبت كل العجب لا نى ابن سلطان المدينة و هخدم ابي وغلماني ولحقنى منهم خوف زائد فقلت فى نفسى ياترى ما جري على والدى وصرت أسأل الذين كنفونى عن سبب ذلك فلم يردوا على جواباتم بعد حين قالى بعضهم وكان خادما عندى إن أباك قد غدر به الزماذ وخانته العساكر وقتله الوزير ونحن نترقب بعضهم وكان خادما عندى إن أباك قد غدر به الزماذ وخانته العساكر وقتله الوزير ونحن نترقب بعضهم وكان خادما عندى إن أباك قد غدر به الزماذ وخانته العساكر وقتله الوزير ونحن نترقب الوزير الذى قتل أبي وكنت ولينه عداوة قديمة وسبب تلك العداوة أبي كنت مولما بضرب واقفاهناك فاردت أن اضرب الطيرواذ ابالبندقة أخطأت وأصابت عين الوزير فاتلة تها بالقضاء والقد واقفاهناك فاردت أن اضرب الطيرواذ ابالبندقة أخطأت وأصابت عين الوزير فاتلة تها بالقضاء والقد كا قال الشاء.

دع الاقدار تفعل ماتشاء وطب نفسا بمافعل القضاء ولا تفرح ولا تحزن بشيء فان الشيء ليس له بقاء وكما قال الآخر مشينا خطاكتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها ومن كانت منبته بأرض فليس يموت في أرض سواها

ثم قال ذلك الصعلوك فلما المنت عين الوزير لم يقدران يتكلم لان والدي كان ملك المدينة فهذا سبب العداوة التي بيني وبينه فلما وقفت قدامه وأنا مكتف أمر بضرب عنق فقات اتقتاني بغيرذ نب فقال أى ذنب أعظم من هذاوأ شار الى عينه المتلفة فقلت له ف الت ذلك خطأ فقال ان كنت فعلته خطأ فانا أفعله بك عمدا ثم قال قدموه بين يدي فقدموني بين يديه فدأ صبعه في عيني الشمال فاتلفها فصرت من ذلك الوقت أعور ما تروني ثم كتفني و وضعي في صندوق وقال لاسياف تسلم هذا واشهر حسامك وخذه واذهب به الى خارج المدينة واقتله ودعه للوحوش تأكله فذهب بي السياف وساد حتى خرج من المدينة واخرجي من الصندوق وأنا مكتوف اليدين مقيد الرجاين وأراد أن يغمى عيني و يقتلني في كيت وأنشدت هذه الإبيات

واجتهدت في سائرالعلوم حتى فقت أهلزماني فعظم حظى عندسائر الكتبة وشاع ذكري في سا رالا قاليم والبلدان وشاع خبري عندسا را لملوك فسمع بي ملك الهند فارسل يطلبني من أبي وأرسل اليه هداياو تحفا تصلح للماوك في زني أبي في ست مراكب وسرنا في البحرمدة شهر كامل حتى وصاناالىاابر وأخرجناخيلا كانتمعنافي المركب وحملناعشرة جمال هداياومشيناقليلاواذا بغبار قدعلا وثارحتي سدالاقطار واستمرساعة منالنهارثم انكشف فبان من تحته ستون فارسا وهمليوثءو ابس فتأملناهم واذاهم عرب قطاع طريق فالمارأو ناونحن نفر قليل ومعنا عشرة أحمال هدايالملك الهندر محواعاينا وشرعوا الرماح بين أيديهم محونا فاشرنا اليهم بالاصابع وقلنا لهم تحن رسل الى ملك الهند المعظم فلا تؤذر نافقالوا نحن لسنافي أرضه ولا تحت حكمه ثم أنهم قتلوا بعض الفامان وهرب الباقون وهربت أنا بعد أنجرحت جرحا بليغا واشتغات عنا العرب بالمال والهداياالتي كانتمعنافصرت لاأدرى أين أذهب وكنتعز يزافصرت ذليلاوسرت الى أن أتيت رأس الجبل فدخلت مغارة حتى طلع النهارثم سرت منهاحتى وصلت الىمدينة عامرة بالخير قدولى عنها الشتاء ببرد دو أقبل عليها الربيع بورده ففرحت بوصولي اليها وقد تعبت من المشي وعلاني الهم والاصفرار فتغيرت حالني ولاأدرى أين أسلك فلت الى خياط في دكان وسلمت عليه فرد على السلام ورحب بي و باسطني وسألنى عن سبب غربتي فاخبرته بماجرى لى من أوله الى آخره فاغتم الاجلى وقل يافتي لا تظهر ماعندك فانى أخاف عليك من ملك هذه المدينة لانه أكبر أعداء أبيك وله عنده ثارثم أحضرلى مأكولا ومشر وبافاكات وأكل محي وتحادثت معهفي الليل واخلى لى محلافي جانب حانوته وأتاني بمااحتاج اليه من فراش وغطاء فاقت عنده ثلاثة أيام ثم قال لي أما تعرف صنعه تكتسب بهافقات له أني فقيه طالب علم كاتب حاسب فقال أن صنعتك في بلادنا كاسدة وليس في مدينتنامز يمرف علماولا كتابة غيرالمال فقات والله لا أدرى شيئًا غير الذي ذكرته لك فقال شدوسطك وخذفأ ساوحبلا واحتطب في البرية حطبا تتقوت به الى أن يفرج الله عنك ولا تمرف أحدا بنفسك فيقتلوك تم اشة يلى فأساوحبلاو ارسلني مع بعض الحطابين واوساهم على فخرجت معهم واحتطبت فاتيت بحمل علىرأسي فبعته بنصف دينارفا كات ببعضه وأبقيت بعضه ودهت على هذا الحالمدةسنة ثم بعدااسنة ذهت بيوماعلى عادتي الى البرية لاحتطب منها ودخلتهافوجدتهافيهاخميلة أشجارفيهاحطب كثير فدخلت الخيلة واتيت شجرة وحفرت حولهاوأزات الترابعن جدارها فاصطكت الفاس فى حلقة نحاس فنظفت التراب واذاهى في طابق من خشب فكشفته فبان تحته سلم فنزلت الى أسفل السلم فر أيت بابا فدخلته فر أبت قصرامحكم البنيان فوجدت فيهصبية كالدرة السنية تنفي عن القلب كل هروغم وبلية فلما نظرت اليها سجدت لخالقهالماأبدع فيهامن الحسن والجال فنظرت الى وقالت لى أنت انسي أم جني فقلت لها انسى فقالت ومن أوصلك الى هذا المكان الذى لى فيه خمسة وعشر ون سنة مارأيت فيه انسيا أبدا غلما سمعت كلامها وجدت لهعذو بةوقلت لهاياسيدتي أوصلني الله الي منزلك ولعله يزيل همي

عذاب الآخرة وهوأشدوأ بقى وأدركشهر زادالصباح فسكتتعن المكلام المباح (وفي ليلة ١٣ ) قَالَت بلغني أيها الملك السعيد أن الصعلوك قال للصبية والجماعــة والخليفة وجعفر يستمعون الكلام ثم أنعمي ضرب ولده بالنمال وهو راقدكا لفحم الاسود فتعجبت من ضربه وحزنت على ابن عمى حيث صارهو والصبية فحما أسودتم فاتبالله ياعمي خفف الحم عن قابك فقد اشتغل سرى وخاطرى عاقدجرى لولدك وكيف صارهو والصبية فماأسو داما يكفيك ماهو فيه حتى تضربه بالنعال فقال ياابن أخي أن ولدى هذا كان من صغره مولعا بحب أخته وكنت أنها دعنها وأقول فى نفسى أنهماصغيران فلماكبر أوقع بينهماالقبيح وسمعت بذلك ولم أصدق ولكن زجرته زجرا بليغاوقلت لهاحذرمن هذه الفعال القبيحة التي لم يفعلها أحدقبلك ولايفعاما أحد بعدك والانبقى بين الملوك بالعار والنقصان الى المات وتشيع أخبار نامع الركبان واياك أن تصدر منك هذه الفعال فانى أسخط عليك واقتلك ثم حجبته عنهاو حجبتها عنه وكانت الخبيثة تحبه محبة عظيمة وقد تمكن الشيطان منهافلمارآ بى حجبته فعل هذاالمكان الذي عت الارض خفية ونقل فيه الماكول كماتراه واستغفلتي لماخرجت الى الصيدوأتي الى هذا المكان فغارعليه وعليها الحق سبحامه وتعالى واحرقهما ولعذاب الاخرة أشدوا بقيثم بكي وبكيت معهوقال لىأنت ولدى عوضاعنه ثم أني تفكرت ساعة فى الدنياوحوادتهامن قتل الوزيرلوالدي وأخذمكانه وتلف عينى وماجرى لابن عمى من الحوادث الغريبة فبكيت ثم أنناصعدناوردد ناالطابق والتراب وعملنا القبركما كان ثم رجعنا الى منزلنافلم يستقر بيننا الجلوس حتى سمعنادق طبول وبوقات ورمحت الابطال وامتلات الدنيا بالعجاج والغبارمن حوافرالخيل فحارت عقولناولم نعرف الخبر فسأل الملك عن الخبر فقيل أن وزير أخيك قتله وجم العسكر والجنود وجاءبعسكره ليهجمواعلى المدينة فى غفلة وأهل المدينة لم يكن لهم طاقة بهم فسلموااليه فقلت في نفسي متى وقعت أنافي يده قتلني وترا كمت الاحزان وتذكرت الحوادث التي حدثت لا بى وأمى ولم أعرف كيف العمل فان ظهرت عرفني أهل المدينة وعسكر أ بي فيسعون في قتلىوهلاكي فلمأجدشيءًاأنجو بهالاحلق ذقني فحاقتها وغيرت ثيابي وخرجت من المدينة وقصدتهذه المدينة والسلام لعل أحدايوصلني الي أمير المؤمنيز وخليفة رب العالمين حتى أحكى لهقصتى وماجرى لى فوصلت الى هذه المدينة في هذه الليلة فوقفت حائرا ولمأدر اين امضى واذا بهذاالصعلوك واقف فسلمت عليه وقلتله أناغر يبفقال وأناغريب أيضافبينما نحن كذلك واذا برفيقناهذاالثالث جاءناوسلم عليناوقال أناغريب فقلناله ونحن غريبان فمشينا وقدهجم عليناالظلام فساقناالقدراليكم وهذاسبب حلق ذقني وتلف عيني فقات االصبية ملس على رأسك ورح فقال لها لاأروح حتى أسمع خبرغيرى فتعجبوا من حديثه فقال الخليفة لجمفر والله أنامارأيت مثل الذي جري لهذا الصعلوك ثم تقدم الصعلوك النانى وقبل الارض وقال ياسيدتى أناما ولدت أعور وانمالي حكاية عجيبة لوكتبت بألا برعلى آماق البصول كمانت عبرة لمن اعتبر فاناملك بن ملك وقرأت القرآن على سبعر وايات وقرأت الكتب على أربابهامن مشايخ العلم وقرأت علم النجوم وكلام الشعراء معهاوأتت بسكر ممسك وسقتنى ثم قدمت لى مأ كولافا كلناوت اد ثناثم قالت لى نم واسترح فانك تعبان فنه تأليسيدتى وقد نسيت ماجرى لى وشكرتها أفلما استيقظت وجدتها تسكبس رجلى فدعوت لها وجلسنا نتحادث ساعة ثم قالت والله أنى كنت ضيقة الصدر وأنا تحت الارض وحدى ولم أجد من يحدثنى خسة وعشرين من منة فالحمد لله الذي أرسلك الى ثم أنشدت

لو علمنا مجيئكم لفرشنا مهجة القلب أوسواد العيون وفرشنا خدودنا والتقينا ليكون المسير فوق الجفون

فلماسم تشعرها شكرتها وقد تحكنت محبتها في قلبي وذهب عني همي وغمى ثم جاسنا في منادمة الى الليل فبت معهاليلة مارأيت مثلها في عمرى وأصبحنا مسرورين فقات فها هل أطلعك من تحت الارض واريحك من هذا الجني فضحات وقالت اقنع واسكت ففي كل عشرة أيام يوم للعفريت وتسعة لك فقات وقد غلب على الفرام فانا في هذه الساعة اكسرهذه القبة الني عليها النقش المكتوب لعلى العفريت يجبى حجى أقتله فانى موعود بقتل العفاديت فلم اسمحت كلامى أنشدت تقول

ياطالبا للفراق مهلا بحيلة قدكني اشتياق اصبر فطبع الزمان غدر وآخر الصحبة الفراق

فلماسمعت شعرها لم التفت ل كلامها بل رفست القبة رفساقو ياوأد رك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(فنى ليلة ع ١) قالت باخنى أيها الملك السعيد أن الصعاوك الذانى قال الصبية ياسيد تى لما رفست القبة رفساقو يا قالت لى المراد أن العفر يت قدوصل الينا أما حذرتك من هذاوا لله لقد آذيتنى ولكن المجبنة سك واطلع من المكان الذي حثت منه فن شدة خوفى نسيت نعلى وفاسى فلما طلعت درجتين النفت لا نظر ها فرأيت الارض قد انشقت و طلع منها عنو يت ذرمنظر بشع وقل ما هذه الزعجة التى أرعشتنى بها فامصيبتك فقالت ما أصابنى شيء غير أن صدري فاو ذردت أن اشرب شرابايشرح صدري فنهضت لا قضى أشغالى فوقعت على القبة فقال لها العفريت تكذين يا فاجره و نظر في القصر عينا وشمالا فرأي النعل والفاس فقال له المفريت هذا كلام محال لا ينولى على ما نظر بهما الافى هذ دالساعة و العلم العاملة ما هذا كلام محال لا ينولى على عاملا ورقم أنه أعراها رصابها بين أد به أو تاد وجعل يعاقبها ويقر رها بما كان فلم يهن على أن أسمع علاءها فطلعت من السلم مذعو رامن الخوف فا ما وصلت الى أعلى الموضع رددت الطابق كما كان وسترته بالتراب وندمت على مافعات غاية الندم وتذكرت الصبية وحسنها وكيف يعاقبها هذا الملعون وهي لهامعه خسة وعشر ون سنة وماعاقبها الابسبي وتذكرت أبي و بما كته وكيف صرت حطابا فقات هذا البيت

اذا ما أتاك الدهر يوما بنكبة فيوم ترى يسرا ويوم تري عسرا ثم مشيت إلى أن أتيت رفيقي الخياط فلقيته من أجلى على مقالى الناروهولى في الانتظار فقال انى



## (واذاهى في طابق من خشب فكشفت فبان تحته سلم)

وغمى وحكيت الماماجرى لى من الأول الى الآخر فصعب عليها حالى و بكت وقالت انا الآخرى أعلمك بقصتى فاعلم أى بنت ملك أقصى الهندصاحب جزيرة الآبنوس وكان قد زوجنى بابن عمى فاختطفنى ليلة زفافى عقريت اسمه جرجريس بن رجوس بن البيس فطاربي الى هذا المكان ونقل فيه كل ما أحتاج اليه من الحلى والحلل والقهاش والمتاع والطعام والشراب فى كل عشرة أيام يجيئنى مرة فيبيت هناليلة وعاهدنى اذاعرضت لى حاجة ليلا أونها را أن المس بيدى هذين السطرين المكتويين على القبة فاأرفع بدي حتى أراه عندى ومنذ كان عندى له اليوم أربعة أيام وبقى له ستة أيام حتى يأتى فهل لك أن تقيم عندى خسة أيام ثم تنصرف قبل مجيئه بيوم فقلت نعم ففرحت ثم نهضت على أقدامها وأخذت بيدى وادخلتنى من باب مقنطر وانتهت بى الى حمام لطيف ظريف فالما رأيته خاعت ثيابي وخلعت ثيابها ودخلت فجاست على مرتبة وأجاستنى

وعافية فتمن علىأىضر وففرحت ياسيدتي غاية الفرح وطمعت فيالعفريت وقلت له وماأتمناه عليك قال أتمن على أي صورة أسحرك فيهاأماصورة كلبوأماصورة حمارو أماصورة قردفقات له وقدطممت أنه يعفوعني واللهان عفوت عني يعفوالله عنك بعفو لءعن رجل مسلملم يؤذيك وتضرعت اليه غاية التضرع وبقيت بن يديه وقلت له أنامظلوم فقال لى لا تطل على الحكلام أما القتل فلاتخفمنه وأمراله نوع:ك فل تطمع فيه وأماسحر كفلابد منه ثمشق الارض وطاربي الى الجو حتى نظرت الى الدنيا تحتى كانها قصعة ماء ثم حطني على جبل وأخذ قليلامن انتراب وهمهم عليه وتكلم ورشني وقال اخرج من هذه الصورة الى صورة قرد فن ذلك الوقت صرت قرد البن مائة سنة فلما رأيت نفسي في هذه الصو رة القبيحة بكيت على روحي وصبرت على حو رازمان وعامت ان الزمان ليس لاحدوا تحدرت من أعلى الجبل الى أسفله وسافر تمدة شهر ثم ذهبت الى شاطى ءالبحر المالح فوقفتساعة واذااناعركب فيوسطال حرقدطاب ريحهاوهي قاصدذالبرفاختفيت خلف مخرة علىجانب البحر وسرت الى أن أتايت وسط المركب فقال واحدمنهم اخر جواهذ االمشؤم من المركب وقال واحدمنهم نقتله وقال آخرأ قتله بهذا السيف فامسكت طرف السيف وبكيت وسالت دموعي فنعلى الريس وقاللهم يأتجاران هذاالقرداستجاربي وقدأجر تهوهوفي جوارى فلا أحديعرض لبولايشو شعليه ثم أذار يسصار يحسن الى ومهماتكم به أفهمه واقضى حوائجه كلها واخدمه فىالمركب وقدطاب لهاالر يحمدة خمسين يومافر سيناعلى مدينة عظيمة وفيها عالم كثير لايحصى عددهم الاالله تمالي فساعة وصولناأ وقه نامركبنا فجاءتنا بماليك من طرف ملك المدينة فنزلوا المركب وهنواالتجار بالسلامة وقالواان ملكنايه نيكم بالسلامة وقدأرسل اليكرهذا الدرج الو, ق وقالكل واحديكتب فيهسطرا فقمت وأنافى صورة القرد وخطفت الدرجمن أيديهم فخافوا اني أقطعه وأرميه في الماءفنهر وني وأرادو اقتلي فأشرت الهم اني أكتب فقال لهم الريس دعوه يكتب ذان لخبط الكتابة طردناه عناوان أحسنها اتخدته ولدافاني مارأيت قرداأفهم منهثم أخذ القلم واستمديت الحبروكتبث سطرابقلم الزقاع ورقت هذا الشمر

لقد كتب الدهر فضل الكرام وفضلك للآن لايحسب فلا أيتم الله منك الورى لانك للفضل نعم الأب

(وكتبت قلم الثلث هذين البيتين)

وما من كاتب الاسيفنى ويبقى الدهر ماكتبت يداه فلاتكتب بخطك غيرشىء يسرك فى القيامة ان تراه (وكتبت تحته بقلم المشق هذين البيتين)

اذا فتحت دواة العـز والنعـم فاجعل مدادك من جود ومن كرم واكتب بخيراذا ماكنت مقتدرا بذاك شرفت فضـلا نسبة القلم ثم ناولتهم ذلك الدرجالورق فطلعوابه الى الملك فلما تأمل الملك مافى ذلك الدرج لم يمجبه

بتاابارحهوقابي عندك وخفت عليك من وحش أوغيره فالجمدلة على سلامتك فشكرته على شفقته على ودخات خلوتي وجعلت أتمكر فياجري لي والوم نفسي على رفسي هذه القبة و إذا بصديقي الخياطدخل على وقال لى في الدكان شخص أعجمي يطلبك ومعه فاسك ونعلك قدجاء بهما الى الخياطين وقالهم انىخرجت وتتآذان المؤذن لاجل صلاة الفجرفعثرت بهماولمأعلملنها فدلوني على صاحبها فدله الخياطون عليك وهاهوقاعد في دكاني فاخرج اليه واشكره وخذ فاسك ونعلك فلما ممعت هذا الكلام أصفر لوني وتغير حالى فبينماأنا كذلك وأذا بارض محلى قدا نشقت وطلعمنها الاعجمي واذاهوالعنمر يترقد كانعاقب الصبية غاية العقاب فلم تقرله بشيء فأخذالفاس والنعل وقاللهاان كنتجرجريس منذرية ابليس فاناأجيء بصاحب هذا الفاس والنعل ثمجاء بهذه الحيلة الى الخياطين ودخل على ولم بمهلني بل اختطفني وطار وعلا بى ونزل بى وغاص في الارض وأنا لاأعلم بنفسي ثم طلع بى القصر الذي كنت فيه فرأيت الصبية عريانة والدم يسيل من جوا نبها فقطرت عيناى بالدموع فأخذها العفريت وقال لماياعاهرة هذا عشيقك فنظرت الى وقالت له لاأعرفه ولا رأيته الا في هذِّ والساعة فقال لها العفريت اهذه العقو بة ولم تقرى فقاات مارأيته عمري وما يحلمن الثهأن اكذبعليه فقال لهاالعفريت انكنت لاتمرفينه فخذي هذاالسيف واضربي عنقه فاخذت السيفوجاءتني ورقفت على رأسي فأشرت لهابحاجبي ودمعي نجري على وجنتي فنهضت وغمزتني وقالت أنت الذي فعات بناهذا كله ذشرت لهـا انهـذا وقت العفو ولــان حالي يقول يترجم طرفي عن لساني لتعلموا ويبدوا لــــ ماكان صدري يكتم ولما التقينا والدموع سواجم خرست وطرفي بالهوى يتكام تشير لنا عما تقول بطرفها وارمى اليها بالبنان فتفهم حواجبنا تقفى الحوائج بيننا فنحن سكوت والهـوى يتكلم فلما فهمت الصبية أشارتي رمت السيف من يدها ياسيدتي فناولني العفريت السيف وقاللي اضرب عنقهاوأ نااطلقك ولاأنكدعليك فقات نعم وأخذت السيف وتقدمت بنشاط ورفعت يدى فقالت لى محاجبها أناماقصرت فى حقك فهمأت عيناى بالدموع ورميت السيفمن يدى وقلت أيها العفريت الشديد والبطل الصنديداذا كانت امرأة ناقصة عقل ودين لم تستحل ضرب عنقى فكيف يحل لى ان اضرب عنقه اولم أرد اعمرى فلا أفعل ذلك أبدا ولوسقيت من الموت كاس الردى فقال العفريت أنتما بينكامو دة أخذالسيف وضرب يدالصبية فقطعها ثم ضرب الثانية فقطعها ثم قطع رجامها المينى ثم قطع رجلما اليسرى حتى قطع أرباعهابار بعضر بات وأناأ نظر بعينى فايقنت بالموت ثم أشارت الى بعينيم افر آهاالعفريت فقال لهاقد زنيت بعينك ثم ضربها فقطع رأسها والتفت الى وقال ياأنسى نحن في شرعنا اذازنت الزوجة يحل لناقتلها وهذ دالصبية اختطفتها آيلة عرسها وهي

بنتاثنتي عشرة سنة ولم تمرف أحداغيرى وكنت أجيئها في كل عشرة أيام ليلة واحدة في زي رجل أعجمي فلما تحققت انهاخانتني قتلنم او أما أنت فلم أتحقق انك خنتني فيها ولكن لا بداني أما أخليك

(وفى ليلة ١٥) قالت بلغني ايم الملك السعيد ان الصعلوك قال الصبية ياسيد تى ثم ال بنت الملك أخذت بيده اسكينامكتوبا عايها اسماء عبرانية وخطت بها دائرة في وسط وكتبت فيها اسماء وطلاسم وعزمت بكلام وقرأت كلامالا يفهم فبعدساعة أظامت عليناجهات القصرحتي ظننا ان الدنياقد انطبقت علينا واذابالعفريت قد تدلى علينا في أقبح صنة بايد كالمداري ورجلين كالصوارى وعينين كمشملين يوقدان ناراففز عنامنه فقالت بنت الملك لا أهلا بك ولاسهلا فقال العفريت وهوفى صورة أسدياخائنة كيف خنت اليمين اماتحالفنا على انه لايتعرض احد للآخر فقالت له يالعين ومن أين الك يمين فقال العفريت خذى ماجاءك ثم انقلب أسدا وفتح فاه وهجم على الصبية فاسرعت وأخذت شعرة من شعرها بيدها وهمهمت بشفتيها فصارت الشعرة سيفا مأضيا وضربت ذلك الاسد نصفين فصارت رأسه عقرباوا نقلت الصبية حية عظيمة وهممت على هذا اللعيز وهوفي صفة عقرب فتقاتلا قتالا شديدائهم انقلب العقرب عقابا فانقلبت الحية نسرا وصارت وراءالمةا واستمرساعة زمانية ثم انقل العقاب قطا اسود فانقلت الصبية ذئبا فتشاحنا في القصرساعة زمانية وتقاتلا فتالاشديدافرأي القط نفسه مفاو بافانقلب وصاررمانة حمراء كبيرة ووقعت تلك الرمانة في بركة فقصدها الذئب فارتفعت في الهواء ووقعت على بلاط القصرفا نكسرت وانتثرالحب كل حبة وحدهاوامتلا تأرض القصرحبافا نقلب ذلك الذئب ديء لاجل ان يلتقط ذلك الحبحتى لا يتركمنه حبة فبالامرالمقدر تدارت حبة في جانب الفسقية فصار الديك يصيح و يرفوف باجحته ويشيراليناء قاره و تحن لا نفهم ما يقول ثم صرخ علينا صرخة تخيل لنا منها ان القصر قدانقلب عليناودار في أرض القصر كالهاحتى رأى الحمة الذي تدارت في جانب الفسقية فانقض عليهاليلتقطم اواذابالحبة سقطت في الماءفا نقلب الديك حوتا كبيراونزل خلفها وغابساعة واذا بناقد سمعناصراخاعاليافارتجفنافيمدذنك طلع العفريت وهوشعلة نارفالتي من فه ناراومن عينيه ومنخريه ناراودخا ناوا قابت الصبية لجة نارفارد ناأن نفطس في ذلك الماءخوفاعلي أنفسنا من الحريق والهلاك فمانشعرالا والدفريت قدصرخ من كت النيران وصارعند نافي الليوان و نفخ قى وجوهنابا لنارفاحقته الصبية ونفخت في وجمه بالنارأ يضافاصا بناالشر رمنها ومنه فاماشر رهافلم يؤذيناوأماشر ردفاحةني منه شرارة في عيني فاتلفتهاوا نافي صورة القردولحق الملك شرارة منه في وجهه فأحرقت نصفهالتحتاني بذقنه وحنكه ووقعت أسنانه التحتانية ووقعت شرارة في صدر الطواشي فاحترق ومات من وقته وساعته فايقنابا لهلاك وقطعنا رجائنامن الحياة فبينا بخن كذلك واذا بقائل يقول الله أكبرالله أكبرقد فتحربي ونصر وخذل من كفر بدين عهد سيد البشر و اذا بالقائل بنتالملك قداحضرتالعفريت فنظرنااليه فرأيناه قدصاركوم رماد ثمجاءت الصبية الينا وقالت الحقوني بطاسةماء فجاؤا بهااليهافتكاه تعايها بكلام لانفهمه ثم رشتني بالماء وقالت اخلص بحق الحقو بحق اسم الله الاعظم الى صورتك الاولى فصرت بشراكما كنت أولا ولكن تلفت عيني فقالت الصبية النار الناريا والدي ثم انهالم تزل تستغيث من النار و اذا بشر راسو دقد طلع م \_ ع الف ليله المجلد الأول

خط أحد الاخطى فقال لاصحابه توجهوا اليصاحب هذا الخطوالبسوه هذه الحلة وأركبوه بغلة وعاتوه بانو بة وأحضر وه بين يدى فلما سمعوا كلام الملك تبسموا فغضب منهم ثم قال كيف آمر كم بأمر فتضحكون على فقانوا أيها الملك ما نضحك على كلامك بل الذي كتب هذا الخط قرد وليس هو آدميا وهومع ريس المركب فتعجب الملك من كلامهم واهتزه بن الطرب وقال أريدان اشترى هذا القرد ثم بعث رسلالي المركب وأحذوني من الريس والبسوني الحلة فانده ش الحلائق وصاروا وتأتوا به فساروا إلى المركب وأخذوني من الريس والبسوني الحلة فانده ش الحلائق وصاروا يتفرجون على فاما طاعوا بي اليالملك و رأيته قبلت الارض بين يديه ثلاث مراخلق فيلست على ركبتي فتعجب الحاضرون من أدبي وكان الملك أكثر هم تعجبا ثم الملك أمر الخلق فلست على ركبتي فتعجب الحاضرون من أدبي وكان الملك أكثر هم تعجبا ثم الملك بصعام فقدموا بالانصر فوا ولم يبق الاالملك والطواشي و مملوك صغير وأناثم أمر الملك بصعام فقدموا منعن ممات وجلست آكل معهوقد أرتفعت السفرة وذهبت فنسلت يدى وأخذت الدواة والقلم والقرطاس وكتبت هذين البيتين

اناجر الضأت ترياق من العلل وأصحن الحلو فيها منتهي أملى يالهف قلمي على مد السماط اذا ماجت كنافته بالسمن والعسل

ثم قمت وجلست بعيداأ نتظر الملك الىما كتبته وقرأ دفتعجب وقال دندايكون عندقر دهذه الفصاحة وهذا الخط والله ان هذامن أعجب العجب ثم قدم للملك شطر نج فقال لى الملك المعب قلت برأسي نعم فتقدمت وصففت الشطر نج ولعبت معهم تين فغلبته فحارعقل الملك وقال لوكان هذا ادميالفاق أهلزما بهثم قال لخادمه اذهب الىسيدتك وقل لها كلي الملكحتي تجبىء فتتفرج على هذا القرد المحيب فذهب الطواشي وعادومه سيدته بنت الملك فلمانظرت الي غطت وجهها وقالت ياأبي كيف طاب على خاطرك أن ترسل الى فيراني الرجال الاجانب فقال يابنتي ماعندي سوى المماوك الصغير والطواشي الذي رباك وهذاالقردوأ ناأبوك فن تغطين وجههك فقالت ان هذاالقرد ابن ملك واسم أبيه ايمارصاحب جزائر الابنوس الداخله وهو مسحو رسحر دالعفريت جرجريس الذي هو من ذرية ابليس وقد قتل زوجته بنت ملك اقناموس وهذا الذي تزعم أنه قردا انماهو رجل عالم عاقل فتعجب الملك من ابنته ونظر الى وقال احق ما تقول عنك فقلت برأسي نعم وبكيت فقال الملك لبنته من أين عرفت أنه مسحو رفقالت ياأبت كان عندي وأ اصغيرة عبو زما كرة ساحرة علمتنى صناعة السحر وقدحفظته واتقنته وعرفت مائة وسبعين بالمن أبو ابه أقل باب منها انقل به حجارة مدينتك خلف جبلةاف وأجعلهالجة بحراوأجعل أهاماسمكافي وسطه فقال أبوها بحق اسم الله عليك أن تخلص لناهذاالشاب حتى أجعله وزيرى وهل فيك هذه الفضيلة ولم اعلم فحاصيه حتى أجمله وزيري لانه شاب ظريف لبيب فقالت له حباوكرامة ثم أخذت بيدها سكينا وعملت دائرة وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

فساقتنا المقادير الى هذا الباب و دخلنا عليكم وهذاسبب حلق ذقنى و تلف عيني فقالت له ال كانت حكايتك غريبة فامسح على رأسك واخرج إلى حال سبيلك فقال لا اخرج حتى أسمع حديث رفيتي فنقدم الصعلوك النااث وقال ايتها السيدة الجليلة ماقصتي منل قصتهما بل قصتي أعجب وذلك ان هذين جاءهاالقضاءوالقدر وامأ نافسبب حلق ذقني وتلف عيني انني جابت القضاء لنفسي والمم لقلى وذلك انى كنت ملكا بن ملك ومات والدى وأخذت الملك من بعده وحكمت وعدلت وأحسنت للرعية وكانلي محبة في السفر في البحر ركانت مدينتي على البحر والبحر متسع وحولنا جزائرممدة للقتال ذاردت ان أتفر ج على الجزائر فنزلت في عشرة مراكب وأخذت معي مؤونة شهر وسافرت عشرين يوماففي ليلة من الليالي هبتءاينا وياح مختلفة الى اللاح الفجرفهد أالريح وسكن البحرحتي أشرقت الشمس ثم أننااشر فناعلى جزيرة وطأمنا الي البروطبخناشيئا نأكاه فاكأنه ثمرأ قمنا يومين وسافر ناعشرين يومافاختافت علينا المياه وعلى الريس واستغرب الريس البحر فقلنا للناظورا نظوالبحر بتأمل فطلع على الصارى ثم نزل ذلك الناظور وقال للريس رأيت عن يميني سمكا على وجه الماء ونظرت الى وسط البحر فرأيت سوادامن بميدياوح تارة اسودوتارة أبيض فلماسمع الريس كلام الناظور ضرب الارض بمهمته ونتف لحيته وقال للناس ابشر وابهلا كناجيما ولا سلم مناأحدوشر عيبكي وكذلك نحن الجميع نبكي على انفسنا فقلت ايهاالريس اخبرناعما وأى الناظور فقال ياسيدى اعلم اناتهنا يومجاءت عليناال ياح الختلفة ولم بهدأالر يحالا بكرة النهارم أقمنا يومين فتهنا في البحر ولم نزل تأمهين أحدعشر يومامن تلك الليلة وليس لناريح يرجعناالي ما يحن قاصدرن آخرالنهاروفي غدنصل الي جبل من حجراسوديسمي حجر المفناطيس وتجرناالمياه غصباالي جهته فتمزق المركبويروح كلمسمارف المركب الى الجبل ويلتصق بهلان الله وضعف حجر المفناطيس سراوهو انجيع الحديديذهب اليه وفي ذلك الجبل حديد كثير لا يملمه الآالله تمالى حتى اله تكسرمن قديم الزمان مراكب كثيرة بسبب ذلك الجبل ويلى ذلك البحرقبة من النحاس الاصفر معمودة على عشراعمدة وفوق القبة فارس على فرس من تحاس وفي يدذلك الفارس رمحمن تحاس ومعلق في صدرالفارس لوح من رصاص منقوش عليه إسماء وطلاسم فيها ايها الملك مادام هذا الفارس راكباعلى هذه الفرس تنكسرالمراكب التي تفوت من تحته و يهلك ركابها جميه اويلتصق جميم الحديد الذي في المركب بالجبل وما الخلاص الااذا وقع هذا الفارس من فوق تلك الفرس ثم ان الريس ياسيدتى بكى بكاءشديد فتحققناا نناهالكون لامحالة وكل مناودع صاحبه فاماجا والصماح قر بنامن ذلك الجبل وساقتنا المياه اليه غصباً فلماصارت المراكب تحته انفتحت وفرت المساميرمنها وكل حديدفيها نحوحجر المغناطيس ونحن دائرون حوله في آخرالنهار وتمزقت المراكب فمنامن غرق ومنا من سلم ولكن أكثر ناغر ق والذين سامو الم يماموا ببعضهم لان تلك الامواج واختلاف الارياح أدهشتهم واماأ ناياسيدتي فنجاني الله تعالى لماأرادهمن مشقتي وعدابي وبلوتي فطلمت على لوح من الالواح فالقاه الريح والأمواج إلى جبل فاصبت ماريقا متطرفا إلى أعلاه على هيئة السلالم

الىصدره اوطام الى وجههافاماوصل الى وجبها بكت وقالت أشهدان لااله الاالله وأشهد ان عدا رسول اللهئم نظر نااليهافرأيناها كومرماد بجانب كوم العفريت فحزنا عليهاوتمنيت لوكنت مكاتها ولاأرى ذلك الوجه المليح الذي عمل في هذا المعروف يصير رمادا لكن حكم الله لاير د فاما رأى الملك ابنته صارت كوم رمادنتف بقية لحيته واطم على وجهه وشق ثيا بهو فعات كافعل و بكيناعليها ثم جاءالحجاب وأرباب الدولة فوجد واالسلطان في حالة المدم وعنده كوم رما دفته حبوا وداروا حول الماك ساعة فلما أفاق أخبره بماجري لا بنته مع العفريت فعظمت مصيبتهم وصرخ النساء والجوارى وعملواالعزاءسبمةأيامثممان الملك أمران يبني على رماد ابنتهقبة عظيمة واوقد فيها الشموع والقناديل وأمارما دالمفريت فانهم أذروه في الهواء الى لمنة الله ثم مرض السلطان مرضا أشرف منه على الموت واستمر مرضه شهرا وعادت اليه العافية فطلبني وقال لي يافتي قد قضينا زماننافي أهنأعيش آمنين من نوائب الزمان حتى جئتنا فاقبات علينا الاكدار فليتنا ما رأيناك ولارأينا طلعتك القبيحة التي لسببها صرنافي حالة العدم فاولا عدمت ابنتي التي كانت تساوى مائة رجل. وثانياجرى لى من الحريق ماجرى وعدم أضراسي ومات خادمي ولكن ما بيدك حيلة بل جري. قضاءالله عليناو عليك والحدلله حيث خلصتك ابنتي واهاكت نفسها فاخر ج ياولدي من بلدي. وكفى ماجري بسببك وكل ذلك مقدرعلينا وعليك فاخرج بسلام فخرجت ياسيدتى من عندهوما صدقت بالنجاة ولاأدري أين أتوجه وخطرعي قلي ماجري لي وكيف خلوني في الطريق سالما منهم ومشيت شهر اوتذكرت دخولي في المدينة غريباواجتماعي بالخياط واجتماعي بالصبية تحت الارض وخلاصي من المفريت بعدان كان عازه اعلى قتلى وتذكرت ماحصل لي من المبدأ الى المنتهى فحمدت القهوقات بعيني ولابروحي ودخات الحمام قبل ان أخرج من المدينة وحلة ت ذقني وجئت ياسيد في وف كل يوم أبكي وانفكر المصائب التي عاقبتها تاف عيني ركا اأتذكر ماجري لي ابكي وأنشد ذهم

وحات بى الاحزاز من حيث لا أدرى مبرت على شيء أمر من الصبر وماقد در المولى على خلقه يجري اذا كان سرالسر سرك في سرى وبالنار اطفاها وبالريح لم يسر فلا بد من يوم أمر من المر

تعـيرت والرحمن لاشك فى أمرى سأصبر حتى يعلم الناس اننى وما أحسن الصبر الجيل مع التقي سرائري سري ترجمان سريرتى ولو ان ما بى بالجبال لهدمت ومن قال ان الدهر فيه حـلاوة

ثم سافرت الاقطار و وردت الامصار وقصدت دارالسلام بفداد لعلى أتوصل الى أمير المؤمنين والحبره عاجرى لى فوصات الى بفداد هذه الليلة فوجدت أخى هذا الاول واقفامة حيرافقات السلام عليك وتحدثت معه واذا باخينا الثالث قدأ قبل علينا وقال السلام عليكم انارجل غريب فقلنا له وكن غريبان وقدوص لمناهده الليلة المباركة فشينا كون النلاثة وم فينا أحد يورف حكاية أحد

صبى قدافرغ فى قالب الجمال والبس حلة السكال حتى انه يضرب بحسنه الامثال وهو كالقضيب الرطب يسحركل قلب بجماله ويسلب كل لب بكاله فلم يزالوا ياسيد تي سائرين حتى أتوا الى الطابق ونزلوافيه وغابواعن عيني فلماتوجه واقمت ونزلت من فوق الشجرة ومشيت الى موضع الردم ونبشت التراب ونقلته وصبرت نفسي حتى ازلت جميع التراب فنكث ف الطابق فاذا هو خشب مقد ارحجر الطاحو زفرفعته فبازمن تحته سلممقودمن حجرفتعجبت من ذلك ونزلت في السلمحتي انتهيت الى آخره فوجدت شيئا نظيفا ووجادت بستانا وثانيا وثالثالي عام تسعة وثلاثين وكل بستان أرى فيه مايكل عنه الواصفون من أشجار وأنهار واتمار وذخائر ورأيت بابافقات في نفسي ماالذي في هذا المكان فلابدأن أفتحه وانظرمافيه تم فتحته فوجدت فيه فرسامسر بإملجمامر بوطا ففككته وركبته فطار بيالي انحطني على سطحوا نزلني وضربني بذيله فاتلف عيني وفرمني فنزلت من فوق السطح فوجدت عشرة شبانءور فامارأوني قالوالامرحبابك فقلت لهم أتقبلوني اجلس عندكم فقالواوالله لاتحلسء ندنا فخرجت من عندهم حزين القلب بأكى العين وكتب الله لى السلامة حتى وصات الى بغداد فحلقت ذقني وصرت صعاوكافو جدت هذين الاثنين الاعورين فسامت عليهما وقلت له ياأ ناغريب فقالا وبحن غريبان فهذاسبب تلف عيني وحلق ذقني فقالت له امسح على راسك وروح فقال والله لاأدوح حتى أسمع قصة هؤ لاءثم ان الصبية التفتت الى الخليفة وجعفر ومسرو وقالت لهم اخبروني بخبركم فتقدم جعفر وحكى لهاالحكاية التي قالها للبوابة عند دخولهم فلما سمعت كارمه قالت وهبت بعضكم لبعض فخرجوا الى ان صاروا في الزقاق فقال الخليفة للصعاليك ياجاعةالىاين تذهبون فقالوامانذريأين نذهب فقال لهم الخليفة سيرواو بيتواعند ناوقال لجعفر خذه وأحضرهم لى غداحتى ننظر ما يكون دامت الجعفر ما أمره به الخليفة ثم ان الخليفة طلع الى قصره ولم يجنَّه نوم في تلك الليلة فلما أصبح جلس على كرسي المملكة ودخلت عليه أرباب الدولة فالتفت الىجفعر بعدان طلعت أدباب الدولة وقال ائتني بالثلاث صبايا والكليتين والصعاليك فنهض جعفر وأحضرهم بين يديه فادخل الصابا يحت الاستار والتفت لهن جعفر وقال لهن قدعه و ناعنكن لما اسلفتن من الاحسان اليناولم تعرفنافها أناأعرف كن وأنتن بين يدى الخامس من بني العباس هرون الرشيد فلا تخبرنه الاحقافاما سمع الصبايا كلام جعفرعن لسان أمير المؤمين تقدمت الكبيرة وقالت ياأميرالمؤمنين انلى حديثالوكتب بالابرعلى أماق البصر لكان عبرة لمن اعتبر وأدركشهر زاد الصباح فسكت عن السكلام المباح

(وفى لية ١٧) قالت بلغنى ايها الملك السعيدان كبيرة الصبايا لما تقدمت بين يدى امير المؤمنين قالت ان لى حديثا مجيبا وهو ان ها تين الصبيتين أختاى من أبى من غيراً مي فات والدنا وخلف خمسة آلاف دينا روكنت أنا أصفر هن سنافتجهز أختاي و تزوجت كل واحدة برجل ومكننا مدة ثم ان كل واحدمن أز واجهما هيا متجرا وأخذ من زوجته الف دينا روسافر وامع بعضهم و تركوني فغابو الربع سنين وضيع زوجا هم المال و خسر او تركاها في بلاد الناس فجا آنى في هيئة الشحاتين فلما رأتهما

منقورة في الجبل فسميت الله وعالى وادركشهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ١٦) قالت بلغني ايها الملك السعيد ان الصعلوك الثالث قال المصبية والجماعة مكتفون والعبيدواقفين بالسيوف على رؤسهم ثماني سميت اللهودعوته وابتهلت اليه وحاولت الطلوع على الجبل وصرت اتمسك بالنقرالتي فيه حتى أسكن الله الريح في تلك الساعة وأعانني على الطلوع فطلعت سالماعلى الجبل وفرحت بسلامتي غاية الفرح ولم يكن لى دأب الاالقبة فدخلة اوصليت فيهاركعتين شكرا لله على سلامتي ثم اني نمت تحت القبة فسمعت قائلا يقو ليا ابن خصيب اذا انتهيت من منامك فاحفرتحت رجليك قدقوسامن نحاس وثلاث نشاباتمن رصاص منقوشا عليها طلاسم فيذ القوس والنشابات وارم انفارس الذيعلى القبة وارح الناس من هذاالبلاء العظيم فاذا وميت الفارس مقع في البحر ويقع القوس من يدك فخذ القوس وادفنه في موضعه فاذا فعلت ذلك يطفوا البحر ويعلوحتي يساوى الجبل ويطلع عليهزورق فيه شخص غير الذي رميته فيجيء اليه وفي يده مجذاف فاركب معهولا تسم الله تعالى فأنه يحملك ويسافر بكمدة عشرة أيام الى ازيوصلك الى بحر السلامة فاذاوصلت هناك تأجدمن يوصلك الى بلدك وهذا انما يتم لك اذالم تسم الله ثم استيقظت من نومي وقت بنشاط وقصدت الماء كافال الماتف وضربت الفارس فرميته فوقع في البحرووقع القوسمن يدى فاخذت القوس ودفنته فهاج البحر وعلاحتى ساوى الجبل الذي أناعليه فلم البث غيرساعة حتى رأيت زورقافي وسطالبحر يقصدني فحمدت الله تعالى فلماوصل الى الزورق وجدت فيه شخصامن النحاس في صدر دلوح من الرصاص منقوش باسماء وطلاسم فنزلت في الزورق وانا ساكت لاأتكام فملني الشيخص أول يوم والثاني والثالث الى تمام عشرة أيام حتى رأيت جزائر السلامة ففرحت فرحاعظ يماومن شدة فرحى ذكرت الله وسميت وهللت وكبرت فلما فعلت ذلك قذفني من الزورق في البحرثم رجع في البحر وكنت أعرف العوم فعمت ذلك اليوم إلى الليل حتى كاتسواعدى وتعبت أكتافى وصرتفى الهلكات ثم تشهدت وايقنت بالموت وهاج البحرمين كثرةالرياح فجاءت موجة كالقلعة العظيمة فحملتني وقذفتني قذفة صرت بهافوق البرلما بريدالله فطلمت البروء صرت ثيابي ونشفتهاعلى الأرض وبت فلماأصبحت لبست ثيابي وقمت أنظر أين أمشى فوجدت غوطة فجئتهاودرت حولها فوجدت الموضع الذي فيهجز بردصغيرة والبحر محيط بهافقات في نفسي كلماأخلص من بلية اقع في أعظم منها فبينما آنا متفكر في أمرى واتمني الموت اذ نظرتمركبافيهاناس فقمت وطلعت على شجرة وأذابالمركب التصقت بالبر وطلع منها عشرة عبيد معهم مساحي فمشواحتي وصلواالي وسطالجز يرة وحفروا في الارض وكشفواعن طابق فرفعوا الطابق وفتحو ابابه ثم الى المركب ونقلوامنها خبزا ودقيقا وسمنا وعسلا واغناما وجميع مايحتاج اليه الساكن وصار العبيد مترددين بين المركب وباب الطابق وهم يحولون من المركب وينزلون في الطابق الىأن نقلواجميع مافي المركب ثم بعدذلك طلع العبيد ومعهم ثياب أحسن ما يكون وفي وسطهم شيخ كبيرهرم قدعمر زمناطو يلاواضعفه الدهرحتى صارفانياو يد ذلك الشيخ فى يد

فيه سريرامن المرمر مرصعابالدروالجواهر ونظرت نورا لامعاً في جهة فقصدتها فوجدت فيها جوهرة مضيئة قدر بيضة النعامة على كرسى صغير وهو تضىء كالشمعة و نورها ساطع ومفر وش على ذلك السريرمن أبواع الحرير ما يحيرالناظر فسانظرت الى ذلك تعجبت ورأيت في ذلك المكان شموعا موقد افقات في نفسى لا بدان أحد أوقد هذه الشهوع ثم الى مشيت حتى دخلت موضعا غيره وصرت أفتس في الاماكن ونسيت نفسى مماده شنى من التعجب من تلك الاحوال واستغرق فكرى الى أن دخل الليل فاردت الخروج علم أعرف الباب وتهت عنه فعدت الى الجهة التى فيها الشموع الموقدة وجلست على السرير و تفطيت بلحاف بعد أن قرأت شيئاً من القرآن وأردت النوم فلم أستطع ولحقنى القلق فلما انتصف الليل سمت تلاوذ القرآن بصوت حسن رقيق فالتفت الى خدع فرايت با به مفتو عافد خلت الباب ونظرت المكان فاذا هو معبد وفيه قناديل معلقة موقدة و فيه وسلمت عليه فرفع بصره و ردعلى السلام فقات له أسألك بحق ما تتلود من كتاب الله ان تجيبنى عن سباد خولك هذا المكان وأنا اخبرك بجواب ما تسألينه عنه سؤالي فقيسم وقال اخبريني عن سبب دخولك هذا المكان وأنا اخبرك بجواب ما تسألينه عنه فاخبر ته بخبرى فتعجب من ذلك ثم انني سألت عن خبر هذه المدينة فقال المهلني ثم طبق المصحف فاخبر ته بخبرى فتعجب من ذلك ثم انني سألته عن خبر هذه المدينة فقال المهلني ثم طبق المصحف فاخبر ته بخبرى فتعجب من ذلك ثم انني سألت المناز تاليه فاذا هو كالبدر حسن الاوصاف لين وأدخله في كيس من الاطلس وأجلسني بجنبه فنظرت اليه فاذا هو كالبدر حسن الاوصاف لين الاعطاف بهي المنظر رشيق القد أسيل الحدد هي الوجنات كانه المقصود من هذه الابيات

رصد النجم ليله فبداله قد المليح يميس في برديه وأمده زحل سواد ذوائب والمسك هادى الخال في خديه وغدت من المريخ حمرة خده والقوس يرمى النبل من جفنيه وعمارد أعطاه فرط ذكائه وأبى السها نظر الوشاة اليه فغدا المنجم حائرا مما رأى والبدر باس الارض بين يديه

فنظرت له نظرة أعقبتني الف حسرة واوقدت بقابي كل جمرة فقات له يامولاي اخبرني عما سأاتك فقال سمعا وطاعة اعلمي ان هذه المدينة مدينة والدي وجميع أهله وقومه وهو الملك الذي رأيتيها على الكرمي ممسوخا حجرا وأما الملكة التي رأيتيها فهي أمي وقد كانوا مجوسا يعبدون النار دون الملك الجبار وكانوا يقسمون بالنار والنور والظل والحرور والفلك الخبار وكانوا يقسمون بالنار والنور والظل فالحرور والفلك الذي يدوروكان أبي ليس له ولد فرزق بي في آخر عمره فرباني حتى نشئت وقد سبقت لي السمادة وكان عندنا عجو زطاعنة في السن مصلمة تؤمن بالله ورسوله في الباطن وتوافق أهني في الظاهر وكان أبي يعتقد فيها لما يري عليها من الامانة والعفة وكان يكرمها ويزيد في اكرامها وكان يعتقد أنها على ديد فلما كبرت سلمني أبي اليها وقال خذيه وريبه وعامية حوالدين اواحسني تربيته وقومي بخدمته فأخذ تني العجوز وعامتني دين

ذهات عنهماولم أعرفهمائم انى لماعرفتهماقات لهماماهذا الحال فقالتا يأختنا ان الحكارم لميفد الآن وقدجرى القلم بماحكم الله فارسلتهما الى الحام والبست كل واحدة حلة وقات لهمايا اختى انهاالكبيرة واناالصغيرة وانتم عوضءن أبى وامي والارث الذي نابني معكماقد جعل الله فيه البركة فكلامن زكاته واحوالي جأيلة واناواتهاسواء وأحسنت اليهماغاية الاحسان فكنناعندي مدةسنة كاملة وصار لهمامال من مالى فقالتالى ان الزواج خيرلنا وليس لناصبر عنه فقات لهمايا اختى لم تريا في الزواج خيرافان الرجل الجيدقليل في هذا الزمان وقد جر بتما الرواج فا يقبلا كلامي وتز وجا بغير رضاى فز وجتهمامن مالى وسترتهما ومضتامن زوجيهما فاقامامدة يسيرة ولعب عليهما زوجهما واخذ ماكانيمعهماوسافراوتركاها فجاءتاعندى وهاعريا نتان واعتذرتاوةالتالاتؤ اخذينافا تأصغرمنا سناوا كمل عقلاوما بقينانذ كرالز واج أبدافقات مرحبا بكما ياأختي ماعندي أعزمنكما وقباتهما وزدتهماا كراماولم تزل على هذه الحالة سنة كاملة فاردت أن أجهزلى مركباالى البصرة فجهزت مركبا كبيرة وحملت فيهاالبضائع والمتاجر وماأحتاج اليه في المركب وقات باأختى هل لكها ان تقعدوا في المنزل حتى أسافر وأرجع أوتسافر امعي فقالتانسافرمهك فانا لانطيق فراةك فاخذتهما وسافرنا وكنت قسمت مالي نصفين فاخذت النصف وخبأت النصف الثاني وقلت ربما يصيب المركب شيء ويكون في العمرمده فاذاً رجعنا نجدشيئاً ينفعنا ولم نزل مسافر بن أياما وليالي فتاهت بنا المركب وغفل الريس عن الطريق ودخات المركب بحراغيرالبحرالذي نريده ولم زملم بذلك مدة وطاب لنا الريح عشرةأيام فلاحت انامدينة على بعد فقلناللريس مااسم هذه المدينة التي أشرفنا عليهافقال والله لاأعلمولارأيتهاقطولاسلكت عمرىهذا البحر ولكن جاء الامر بسلامة فما بتى الاان تدخلواهذ دالمدينة وتخرجوا بضائعكم فانحصل لكربيع فبيعوا وغابساعة ثم جاء ناوقال قوموا الى المدينة وتعجبوا من صنع الله في خلقه واستعيذ وامن سخطه فطلعنا المدينة فوجد ناكل من فيها مسخوطاحجارة سوداء فاندهشنا من ذلك ومشينا في الاسواق فوجدناالبضائع باقية والذهب والفضة باقيين على حالهم اففر حناوقلنالمل هذا يكون له أمر عجيب وتفرقنا في شوارع المدينة وكل واحداشتغل عن رفيقه بمافيهامن المال والقياش وأما أنا فطاءت الى القلعة فوجدتها محكمة فدخات قصرالملك فوجدت فيهجيع الاوانيمن الذهب والفضة ثم رأيت الملك جالسا وعنده حجا به ونوا به و وزرائه وعليه من الملابسشيء يتحير فيه الفكر فلما قربت من الملك وجدته جالساعلى كرسى مرصع بالدر والجواه رفيه كل درة تضيء كالحجمة وعليه حلة مزركشة بالذهب وواقفاحوله خسون مملوكالآبسين انواع الحريروفي ايديهم السيوف مجردة فلما نظرت لذلك دهش عقلي ثم هست ودخلت قاعة الحريم فوجدت في حيطانها ستائر من الحرير و وجدت الملكة عليهاحلةمز ركشة باللؤ لؤالرطب وعلى رأسها تاجمكلل بانواع الجواهر وفي عنقها قلائد وعقودا وجميع ماعليهامن الملبوس والمصاغباق على حاله وهي ممسوخة حجر اسود و وجدت بابامفتوحا فدخلته ووجدت فيةسلما بسبع درج فصعته فرأيت مكانام خمامة روشا بالبسط المذهبة ووجدت

البحر رزقني الله بقطعة خشب فركبتها وضربتني الامواجالي انرمتني علىساحل جزيرة فلم أزل أمشى في الجزيرة باقى ليلتى فاماأصبح الصباح رأيت طريقافيه أثر مشي على قدرقدم ابن آدم وتلك الطريق متصلة من الج: يرة الى البر وقد طاعت الشمس فنشفت ثيابي فيها وسرت في الطريق ولم أزل سائرةالىأن قربت من البر الذي فيه المدينة واذأ أنابحية تقصدنى وخلفها ثعبان يريدهلاكها وقد تدلى لسانه امن شدة التعب فاخذ تني الشفقه عليها فعمدت الى حجر والقيته على رأس الثعمان. فمات من وقته فنشرت الحية جناحين وصارت في الجو فته جبت من ذلك رقد تعبت فنمت في موضعي سأعةفلماافقت وجدت تحترجلي جاريةوهي تسكبس رجلي فجلست واستحيت منها وقلت لهامن أنت وماشأنك فقالت مااسرع مانسيتيني أنت التي فعات معي الجيل وقتلت عدوي فاني الحية التي خلصتيئي من النع ان فاني جنية وهذا النعبان جني وهو عدوى ومانجاني منه الاأنت فلما تجيتيني منه طرت فى الريح وذهبت الى المركب التى رماك منها أختاك ونقات جميع مافيها الى بيتك وأغرقتها وأماأختاك فاني سحرتهما كابتين من الكلاب السود فاني عرفت جميع ماجري لك معهماوأماالشاب فانه غرق ثمحملتني أناوالكابتين والقتنافوت طح داري فرأيت جميعماكان فى المركب من الاموال في وسط بيتي ولم يضم منه شيء ثم ان الحية قالت لي وحق النقش الذي على خاتم سايمان اذالم تضربي كل واحدة منهما في كريوم ثلثما تةسوط لاتين واجعانك مثلهما فقلت سمعاوطاعة فلم أزل ياأمير المؤمنين اضربهما ذلك الضرب واشفق عليهما فتعجب الخليفة من ذلك ثم قال الصبية الذانية وأنت اسبب الضرب الذي على جسدك فقالت يا أمير المؤمنين الى كان لى والدفات وخلفمالا كشرافاقت بعده مدة يسيرةوتز وجت برجل أسعدأهل زمانه فأقت معهسنة كاملة ومات فورثت منه ثمانين الف دينار فبينما أناجالسةفي يوممن الاياماذ دخلت على عجو زبوجه مسعوط وحاجب بمعوط وعيونها مفجرة وأسنانها مكسرة ومخاطها سائل وعنقها مائل كاقال فيها الشاعر

عجوز النحس ابليس يراها تعامه الخديمة من سكوت تقود من السياسة الف بفل اذا انفردوا بخيط العنكبوت

فالادخات العجوز سامت على وقالت ان عندى بنتا يتيمة والليلة عمات عرسها وأما قصدى الكه الاجر والثواب فاحضرى عرسها فأنها مكسو رقالخاطرليس لها الاالله تعلى ثم بكت وقبلت رجلى فاخذتنى الرحمة والرأفة فقلت سماوطاعة فقالت جهزى نفسك فانى وقت العشاء أجىء وآخذك ثم قبلت يدى وذهبت فقمت وهيأت نفسى وجهزت حالى واذا بالمجوز قد أقبلت وقالت ياسيدتى ان سيدات البلاقد حضرن واخبرتهن محضو رك ففر حن وهن في انتظارك فقمت و تهيأت وأخذت جوارى معى وسرت حتى أتينا الى زقاق هب فيه النسيم و راق فرأينا بوابة مقنطرة قبة من الرخام مشيدة البنيان وفى دا خلم اقصرقد قام من التراب و تعلق بالسحاب فلما وصلنا الى الباب طرقته الحجوز فاغت حلنا ودخلنا فوجد نادهليز امفر وشابالبسط معلقا فيه قناديل موقدة وشعوع مضيئة

الاسلام من الطهارةوفرائض الوضوء والصلاة وحفظتني القرآن فاماأتممت ذلك قالت لى ياولدى أكتم هذالاس عن أبيك ولا تعله ه به لئلا يقتلك فكتمته عنه ولم أزل على هذا لحال مدة أيام قلائل وقدماتت العجوز وزادأهل المدينة في كفرهم وعتوهم وضلالهم فبينه هم على ماهم فيه اذسمعوا مناديا ينادى باعلى صوته مثل الرعدالقاصف سمعه القريب والبعيدية ولياأهل هذه المدينه ارجعو اعن عبادةالنارواعبدواالملك الجبار فحصل عندأهل المدينة فزع راجتم واعند أبي وهوملك المدينة وقالوالهماهذا الصوت المزعج الذي سمعناه فاندهشنامن شدةهو لهفقال لهم لايهولنكم الصوت ولا يفزعنكم ولايردكمعن دينكم فمالت قلوبهم الى قول أبى ولم يزالوا مكبين على عبادة النار واستمروا على طغيانهم مدة اسنة حتى جاءميعاد ماسمعوا الصوت الأول فظهر لهم ثانيافسمعو اثلاث مرات على الائسنيز في كل سنة مرة فلم يزالواعا كفين على ماهم عليه حتى نزل عليهم المقت والسخط من السماء بعدطاوع الفجر فسخوا حجارة سودا وكذلك دوابهم وأنعامهم ولم يسلمن أهل هذه المدينةغيرىومن يوم حرتهذه الحادثةوأنا علىهذهالحالة فيصلاة وصيام وتلاوة قرآن وقد يئستمن الوحدة ومأعندي من يؤنسني فمندذلك قلت له أيهاالشاب هل لك أن تروح معى الى مدينة بغدادوتنظرالى العلماءوالى الفقهاء فتزدادعام اوفقهاوأ كون أناجاريتك معانى سيده قومى وحاكمة على رجال وخدم وغلمان وعندي مركب مشحونة بالمتجر وقدرمتنآ المقادير على هذه المدينة حتى كان ذلك سببافي اطلاعناعلى هذه الامو روكان النصيب في اجتماعناولم أزل أرغبه فى التوجه حتى أجابني اليه. وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفى ليلة ١٨) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الصبية ماز الت محسن للشاب التوجه معها حتى غلب عليها النوم فنامت تلك الليلة تحترجليه وهى لا تصدق بماهى فيه من الفرح ثم قالت فلما أصبيح الصباح قنا و دخلنا الى الخزائن وأخذ ناماخف حمله وغلاثمنه و نزلنامن القلعة الى المدينة فقا بلنا العبيد والريس وهي فتشون على فلمارأونى فرحوا بي وسألوني عن سبب غيابى فاخبرتهم بما رأيت و حكيت لهم قصة الشاب وسبب مسخ أهل هذه المدينة وماجرى لهم فتعجبوامن ذلك فلما رآيي اختاي ومعى ذلك الشاب حسدتاني عليه وصارتا في غيظ واضمرتا المكرلي ثم نزلنا المركب وأنا بغاية الفرح وأكثر فرحى بصحبة هذا الشاب واقمنا ننتظر الرجح حتى طاب لنا الرجح فنشرنا القلوع بغاية الفرح وأكثر فرحى عبد ما ومارتا يتحدثان فقات الله وأقبات عليه وقات ياسيدى انا اقصدان أقول لك شيئا فلا لها في فيه فقال سمما وطاعة ثم التفت الى أختاى وقلت المسيدى انا اقصدان أقول لك شيئا فلا كرافقالتانعم ما فعات ولكنهما اضمرتالى الشرولم نزل سأترين مع اعتدال الرج حتى خرجنامن بحر الخوف و دخلنا بحرالا مان وسافرنا أيا ما قلائل الى أن قر بنامن مدينة البصرة ولاحت لنا ابنيتها فادركنا المساء فلما أخذ نا النوم فغرق وكتبه الله من الشهداء وأما أنا فكتبت من السالمين فلما سقطت في فانه كان لا يحسن العوم فغرق وكتبه الله من الشهداء وأما أنا فكتبت من السالمين فلما سقطت في فانه كان لا يحسن العوم فغرق وكتبه الله من الشهداء وأما أنا فكتبت من السالمين فلما سقطت في فانه كان لا يحسن العوم فغرق وكتبه الله من الشهداء وأما أنا فكتبت من السالمين فلما سقطت في النه كان لا يحسن العوم فغرق وكتبه الله من الشهداء وأما أنا في تبت من السالمين فلما سقط تفي المناه المين فلما سقط تفي المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الشهداء وأما أنا في تبت من السالمين فلما سقط المناه المناه المناه المناه المناه الشهداء وأما أنا في تبت من السالمين فلما المناه المناه

الدراه ولازالت تحسن لى الامر حتى أدخلت رأسي في الجراب و رضيت بذلك ثم أني غطيت عيني وداريت بطرف ازاري من الناس وحط فه تحت از ١٠ ي على خدى فما قبلني حتى عضني عضة قوية حتى قطع اللحم،ن خدى فنشيعلى ثم أخذتنى المجوز فى حضنها فاما افقت وجدت الدكان مقفولة والعجوز تظهر لىالحزن وتقول مادفع الله كان أعظم ثم قالت لى قومي بناالي البيت واعملي نفسك ضعيفة وأنا أجيء اليك بدواء تداوين به هذه العضة فتبرئين سريعا فبعد ساعة قت من مكاني وأنافي غاية الفكر واشتداد الخوف فشيت حتى وصات الى البيت واظهرت حالة المرض واذابز وجىداخل وقالم الدى أصابك يأسيدتي في هذا اغار وج فقات له هاأ ناطيبة فنظر ألى وقال لى ماهذا الجرح الذي بخدك وهو في المكان الناعم فقلت لما استأذنتك وخرجت في هذا النهار لاشترى القاش زاحمني جمل حامل حطبافشرمط نقابى وجرح خدى كاترى فاذالطريق ضيق في هذه المدينة فقال غداأر وحلاحاً كم وأشكو اله فيشنق كل حطاب في المدينة فقلت بالله عليك لاتتحمل خطيئة أحدة نيركبت حمارا نفربي فوقعت على الأرن فصادفني عود فحدش خدى وجرحني فقال غدااطلع لجعفرالبرمكي واحكى لهالحكاية فيقتلكل حمارفي هذه المدينة فقلت هل أنت تقتل الناس كامم بسبى وهذا الذى جرى لى بقضاء الله وقدره فقال لا بدمن ذلك وشد دعلى ونهض قائماوصاح صيحة عظيمة فانفتح الباب وطلع منه سبعة عبيد سود فسحبوني من فرشي ورمونى في وسط الدارثم أمرعبد امنهم أن يمسكني من اكتافي ويجلس على رأسي وأمر الثاني أن يجاس على ركبتي ويمسك رجلي وجاءالثالث وفي يدهسيف فقال ياسيدى اضربها بالسيف فاقسمها نصفين وكل واحديأ خذقطعة يرميهافي بحرالدجلة فيأكلهاالسمك وهذاجزاء من يخون الإيمان والمودةوا شدهذاالشعر

اذاكان لى فيمن أحب مشارك منعت الهوي روحى ليتلفني وجدى وقات لها يانفس موتى كريهة فلاخير في حب يكون مع الضد

ثم قال للعبد اضربها ياسعد فرد السيف وقال اذكرى الشهادة و تذكرى ماكان لك من الحواثج وأوصى فان هذا آخر حياتك قلت له ياعبد الخيرة بل على قليلاحتى أتشهد وأوصى ثم رفعت رأسى و نظرت الى حالى وكيف صرت في الذل بعد العزفرت عربى و بكبت وأنشدت هذه الابيات

واسهرتم جنى القريح وغتم فلا القلب يسلوكم ولا الدمع يكتم فلما تملكتم فؤادى غدرتم أأنتم صروف الحادثات أمنتم على لوح قبرى ان هذا متيم يمر على قبر المحب فيرحم

أَقْتُم فَوَّادَى فَى الهوى وقعدتم ومنزلكم بين الفؤاد وناظرى وعاهدتمونيان تقيمواعلى الوفا ولم ترجموا وجدى بكم وتلهنى سألتكم بالله ان مت فاكتبوا لعل شجيا عارفلوعة الهوى

فلمأفرغت من شعرى بكيت فلماسم عالشمر ونظرالي بكاثى ازداد غيظاعلى غيظه وأنشد هذين البيتين

وفيه الجواهر والمعادن معلقة فمشينافي الدهليز الى أن دخلنا القاعة فلم يوجد لها نظير مفر وشة بالفراش الحرير معلقا فيها القناديل الموقدة والشموع المضيئة وفي صدرالقاعة سريرهن المرص مرصع بالدر والجوهر وعليه ناموسية من الاطلس واذا بصبية خرجت من الناموسية مثل القمر فقالت لى مرحبا وأهلا وسهلا يا أختى آنستيني وجبرت خاطرى وأنشدت تقول

لوتعلم الدار من قد زارها فرحت واستبشرت ثم باست موضع القدم واعلنت بلسان الحال قائلة أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم ثم جلست وقالت يأخي الكرا قائلة أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم ثم جلست وقالت ياأختى الى أخاوقد رآك في بعض الا فراح وهو شاب أحسن منى وقد أحبك قلبه حباشد يداو أعطى هذه العجوز دراهم حتى أتتك وعمات الحيلة لاجل اجتماعه بك ويريد أخى أن يتزوجك بسنة الله ورسوله وما في الحلال من عيب فلما سمعت كلامها ورأيت نفسى قد انحجزت في الدار فقات للصبية سمعا وطاعة ففرحت وصنقت بيديها وفتحت بابا فحرح منه شاب مثل القمر كما قال الشاعر

قدزاد حسنا تبارك الله جل الذى صاغه وسواه

قد حاز كل الجدال منفردا كل الورى في جماله تهواه قد كتب الحسن فوق وجنته أشهد ان لامليح الا هو فلمانظرت اليهمل قابي له عمواء وجاس واذابالقاضي قددخل ومعه أربع شهود فسلموا وجلسوائم انهم كتبوا كتابي على ذلك الشاب وانصر فوا فلتفت الشاب الى وقال ليا تنامباركه ثم قال ياسيد في اني شارط عليك شرطافقات ياسيدي وما الشرط فقام وأحضرلي مصحفا وقال احلفي لى المك لا تختاري أحداغيري ولا تميلي اليه فحلفت له على ذلك ففرح فرحا شديدا وعانتني فاخذت معي على الفراس و بتنافي عناق الى الصباح ولم نزل على هذه الحالة مدة شهر و تحن في هناء وسرور و بعدالشهر استأذنته في الى السباح ولم نزل على هذه الحالة مدة شهر و تحن في هناء وسرور و بعدالشهر استأذنته في الى السباح واشتري بعض قاش فاذن لى في الرواح فلبست ثيابي واخذت العجوز زمعي و نزلت في السوق واشتري بعض قاش فاذن لى في الرواح فلبست ثيابي واخذت العجوز وقالت لي الماطلبناه وأعطيناه الدراهم فابي أن ياخذ شيئا وقال هذه ضيافتكم اليوم ونعود الى منزلنا فاخرج لناماطلبناه وأعطيناه الدراهم فابي أن ياخذ شيئا وقال هذه ضيافتكم اليوم

عندي فقات للعجوز ان لم ياخذ الدراهم أعطه قاشه فقال والله لا آخذ شيئا والجميع هدية من عندى فى قبلة واحدة فانها عندى أحسن من مافى دكانى فقالت العجوز ما الذى يفيدك من القبلة ثم قالت يا بنتى قد سمعت ماقال هذا الشاب وما يصيبك شىء اذا أخذ منك قبلة و تأخذين ما تطامينه فقات لها أما تعرفين انى حالفة ققالت دعيه يقبلك وأنت ساكته ولاعابيك شىء و تأخذين هذه

فعل بهذا الصبية هذا الفعل و فالمهاو أخذما لها وهو أقرب الناس اليك ثم أن العفريتة أخذت طاسة من الما وعزمت عليها ورشت وجه السكبتين وقالت لها عود الم صورت كالاولى البشرية فعاد تاصبية بن سبحان خالقها ثم قالت بأمير المؤمنين ان الذى ضرب الصبية ولدك الامين فانه كان يسمع بحسنها و جمالها وحكت له العفريتة جميع ماجرى الصبيه فتعجب وقال الحمد الله على خلاص ها تين السكابتين على يدى ثم أن الخايفة أحضر ولده الامين بين يديه وسأله عن قصة الصبية الاولى فاخبر على وجه الحق فاحضر الخليفة القضاة والشهود والصه اليك الداثة و أحضر الصبية الاولى وأختيها الله ين كانتاه سحورتين في صورة كلبتين و زوج النلانة الدالاثة الصه اليك الذين الصبية أخبر وه أنهم كانواملو كافت أم أن المائلة و وجبالد الاله ورقد في تلك المائلة معها فلما أصبح أفر دلها بيتا وجوارى يخدمنها ورتب لها راتبا الصبية المفررة وحداث المحام والمتولين وكل من شكامنه أحد عزلناه فقال جعفر سمعا وطاعة فاما نول الخليفة وجمفر ومسر و روسار وافي المدينة ومشوافي الاسواق مروا بزقاق فرأوا شيخا كبيرا على رأسه وجمفر ومسر و روسار وافي المدينة ومشوافي الاسواق مروا بزقاق فرأوا شيخا كبيرا على رأسه وجمفر ومسر و روسار وافي المدينة ومشوافي الاسواق مروا بزقاق فرأوا شيخا كبيرا على رأسه شبكة وقفة وفي يده عماو هو ماش على مهله

ثم أن الخليفة تقدم اليه وقال له ياشيخ ، احرفتك قال ياسيدى صياد وعندى عائلة وخرجت من بيتي من نصف النهارالي هذا الوقت ولم يقسم الله لي شيئا أقوت به عيالي وقد كرهت نفسي وتمنيت الموت فقال له الخليفة هل لك أن ترجع معنا الى البحر وتقف على شاطى والدجلة وترمى شبكتك على بختى وكر ماطلع أشتر يهمنك بمائة دينارففر حالرجل لماسمع هذاال كلام وقال على رأسي ارجع معكم شمأن الصيادرجم الى البحر ورمي شبكته وصبر عليها ثم أنه جذب الخيط وجرالشبكة اليه فطلع في الشبكة صندوق مقفول ثقيل الوزن فلمانظر دالخليفة جهفو جده ثقيلا فاعطى الصياد مائة دينار وانصرف وحمل الصندوق مسرورهو وجعفر وطلمابه مع الخليفة الى القصر وأوقد الشموع والصندوق بين يدي الخليفة فتقدم جعفر ومسر وروكسر واالصندوق فوجدوافيه قفة خوص مخيطة بصوفأ حمرفقطعواالخياطة فرأوافيها فطعة بساطؤر فعوها فوجدوا تحتها ازارا فرفعوا الازارفوجدوا تحته مسية كانهاسبيكة مقتولة ومقطوعة فلمانظرها الخليفة جرت دموعه على خده والتفت الىجمفر وقاليا كلب الوزراء اتقتل القتلي في زمني ويرمون في البحر ويصيرون متعلقين بذمتي والله لابدأن اقتص لهذه الصبية بمن قتام اوافتله وقال لجعفر وحق اتصال نسبي بالخلفاء من بنى العباس أن لم تأتنى بالذى قتل هذه لا نصفهامنه لاصلبنك على باب قصرى أنت وأربعين من بنى عمك واغتاظ الخليفة فقال جعفر امهلني ثلاثة إيام قال امهلتك ثم خرج جعفر من بين يديه ومشى فى المدينة وهو حزين وقال في نفسه من أعرف من قتل هذه الصبية حتى أحضره للخايفة وان أحضرت لهغيره يصيرمعلقا بذمتي ولاأدري ماأصنع ثم أنجعفر أجلس فيبته ثلاثة أيام وفي اليوم

تركت حبيب القاب لاعن ملالة ولكن جنى ذنبا يؤدى الى الترك اذ ارى شريكا في الحبة بيننا وايمان قابي لايميل الى الشرك

فلمافرغ من شعره بكيت واستعطفته واذابالعجوز قد دخلت ورمت نفسها على أقدام الشاب وقبلتها وقالت ياولدي بحق تربيت الك تعفوعن هذه الصبية فأنها مافعات ذنبا يوجب ذلك وأنت شاب صغير فاخاف عليك من دعائها ثم بكت العجوز ولم تزل تاج عليه حتى قال عفوت عنها ولكن لابدلى أن أعمل فيها أثرايظهر عليها بقية عمرها ثم أمر العبيد فجذبوني من ثيابي واحضر قضيبا من سفوجل ونزل به على جسدى بالضرب ولم يزل ضربى ذلك الشاب على ظهرى وجنبي حتى غبت عن الدنيا من شدة الضرب وقد يئست من حياتي ثم أمر العبيد أنه اذا دخل الليل يحملونني ويأخذون العجوز معهم ويرمونني في بيتى الذى كنت فيه سابة اففعلواما أمرهم بهسيده ورمون فی بیتی فتعاهدت نسی وتداویت فلماشفیت بقیت أضلاعی کانها مضروبة بالمقارع كما تری فاستمريت في مداواة نفسي أربعة أشهر حتى شفيت ثم جئت الى الدارالتي جرت لى فيها ذلك الامرفوجدتهاخر بةووجدت الزقاق مهدومامن أوله الى اخره و وجدت في موضع الداركيا ولم أعلم سبب ذلك فجئت الى أختى هذه التي من أبي فوجدت عندها هاتين الكابتين فسلمت عليها وأخبرتها بخبرى وبجميع ماجرى لى فقالت من ذاالذى من نكبات الزمان سلم الحمدلله الذى جعل الامر سلامة ثم أخبرتني بخبرها و بجميع ماجري لهامن أختيها وقعدت أناوهي لانذكر خبر الزواج على السنتناثم صاحبتنا هذ والصبية الدلالة في كل يوم تخرج فتشترى لنا ما نحتاج اليه من المصالح على جري علاتهافوقع لناماوقع من مجيء الحمال والصعاليك ومن مجيئكم في صفة تجار فلما صرنافي هذااليوم ولمنشعرالا ونحن بين يديك وهذه حكايتنا فتعجب الخليفة من هذه الحكاية وجعلماتار يخامنبتأفي خزانته وأدرك شهر زادااهماح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٩) قالت باغني أيه الملك السعيد أن الخليفة أمر أن تكتب هذه القصة في الدواوين و يجهلوها في خزانة الملك ثم أنه قال للصبية الاولى هل عندك خبر بالعفريتة التي سحرت أختيك قالت يامير المؤمنين أنها أعطتني شيئامن شعرها وقالت ان أردت حضوري فاحرقي من هذا الشعر شيئافا حضراليك عاجلاولوكنت خاف جبل قاف فقال الخليفة احضر لى الشعرفا حضرته الصبية فاحذه الخليفة واحرق منه شيئافا ما فاحت رائحته اهتزائق صروسمعوا دويا وصاصلة واذا بالجنية حضرت وكانت مسلمة فقالت السلام عليك يا خليفة الله فقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقالت اعلم ان هذه الصبية ذرعت معي جميلا ولا أقدر أن أكافئها عليه فهي أنقذتني من الموت وقتلت عدوى ورأيت ما فعله معها أختاها في ارأيت الا أنى أنتقم منهما فسحرتهما كابتين بعد أن أردت قتام الخشيت أن يصعب عليها وان أردت خلاصهما يأه ميزا أخلصهما كرامة بعد أن أردت قتام السلمين فقال لها خلصيها و بعدذلك نشرع في أص الصبية المضروبة ونفحص عن حالها فاذا ظهر لى صدقها أخذت ثارها بمن ظهم افقالت العفريتة يا أميرا لمؤمنين أنا أدلك على عن حالها فاذا ظهر لى صدقها أخذت ثارها بمن ظهم افقالت العفريتة يا أميرا لمؤمنين أنا أدلك على عن حالها فاذا ظهر لى صدقها أخذت ثارها بمن ظهم افقالت العفريتة يا أميرا لمؤمنين أنا أدلك على عن حالها فاذا ظهر لى صدقها أخذت ثارها بمن ظهم افقالت العفريتة يا أميرا لمؤمنين أنا أدلك على عن حالها فاذا طبي الشعرة المؤمنين أنا أدلك على عن حالها فاذا طبي المها فقالت العفرية المعالمين فقال لها على المدينة المؤمنين أنا أدلك على المدينة المناس المدينة المها فقال المعالمية في أميرا المؤمنين أنا أدلك على المدينة المعلمة المناس المدينة المؤمنين أنا أدلك على المدينة المناس المدينة المؤمنية المسلمية المعالمية المدينة المدينة المؤمنية المؤمنية المؤمنية المؤمنية المعلمة المؤمنية المؤم

زوجتي وقد حملتني محبتي اياهاعلى أن هيأت نفسي وسافرت ١٥ يوما ليلا ونهارا في الذهاب والاياب وجئت لهابنلاث تفاحات اشتريتهامن خولي البصرة بنلاثة دنانيرتم أني دخات وناولتها اياها فلم تفرح بهابل تركتهافي جانبهاوكان مرض الحي قداشتد بهاولم تزل في ضعفها ألى أن مضى لهاعشرة أيام و بعد ذلك عوفيت فحرجت من البيت وذهبت الى دكاني وجلست في بيعي وشرائي فبينماأ ناجالس فى وسطاانهار واذا بعبدأسو دمرعلى وفى يده تفاحة يلعب بهافقات لهمن أين أخذت هذهالتناحة حتى آخذمثلها فضحك وقال أخذتهامن حبيبتي وأناكنت غائبا وجئت فوجدتها ضعيفة وعندها ثلاث تفاحات فقالت ان زوجي الديوث سافر من شأنها الى البصرة فاشتراها بثلاثة دنانيرفاخذتمنهاهذهالتفاحةفلماسممتكلامالعبدياأميرالمؤمنين اسودتالدنيا في وجهي وقفات دكانى وجئت إلى البيت وانافاقد العقل من شدة الغيظ فلم أجد التفاحة الثالة فقات لها أين النالنة فقالت لاأدرى ولاأعرف أين ذهبت فتحقةت قول العبد وقت أخذت سكينا وركبت على صدرهاونحرتهابالسكين وقطعت رأسها واعتمائها وحطيتها في القفة بسرعة وغطبتها بالازرار وحطيت عليهاشقة بساطوأ نزلتهافى الصندوق وففلته وحماتها على بفلتي ورميتهافي الدجلة بيدي فبالشعليك باأميرالمؤمنين أن تعجل بقتلي قصاصالهافاني خائف من مطالبتها يوم القيامة فاني لما رميتهافى بحرالدجلة ولم يعلمهاأحدر جمت الى البيت فوجدت ولدى الكبير يبكي ولم بكن لهعلم عافعات في أمه فقلت له ما يبكيك فقال اني أخذت تفاسة من التفاح الذي عند أمي ونزلت بها الى الزقاق العب مع اخواني واذا بعبد أسو دطويل خطفه امنى وقال لى من أين جاءتك هذ دفقات لههذه سافرأ بى وجاعهامن البصرة من أجل أمى وهى ضعيفة واشترى ثلاث تفاحات بثلاثة دنا نيرفاخذها منى وضر بنى و داح بهالخه تمن أمى أن تضر بني من شأن التفاحة فلما سمعت كلام الولد علمت أذالعبده والذي افترى الكلام الكذب على بنتعمى وتحققت أنهاقتات ظلمائم أني بكيت بكاء شديداواذابهذاالشيخوه وعي والدهاقد أقبل فاخبرته بماكان فبلس بجانبي وبكي ولمنزل نبكي الى نصف الليل وأقمنا العزاء خسة ايام ولم نزل الى هذا اليوم ونحن نتأسف على قتام افبحرمة أجدادك أنتعجل بقتلي وتقتص الهامني فاماسمع الخليفة كالام الشاب تعجب وقال والله لا أقتل الاالعبد الخبيث وأدركشهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٠) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الخليفة أقسم أنه لا يقتل الا العبد لان الشاب معذور ثم أن الخليفة التفت الى جعفر وقال له احضر لى هذا العبد الخبيث الذي كان سببا في هذه القضية وان لم تحضره فأنت تقتل عوضا عنه فنزل يبكي و يقول من أين احضره ولا كل مرة تسلم الجرة وليس لى في هذا الامر حيلة والذي سلمنى في الأول يسلمنى في الذا في والله ما بقت اخرج من بيتي ثلاثة أيام والحق سبحانه يفعل ما يشاء ثم أقام في بيته ثلاثة ايام وفي اليوم الرابع احضر القاضى وأوصى و ودع أولاده و بكي واذا برسول الخليفة أتى اليه وقال له أمير المؤمنين في أشد ما يكون من الغضب وأرسلنى اليك وحلف أنه لا يمرهذا النها والاوأن مقتول ان لم محضر له العبد

الرابع أرسل اليه الخليفة يطلبه فلماتمثل بين يديه قالله أين قاتل الصبية قال جعفر يا أمير المؤمنين هل أناأعلم الغيب حتى أعرف قاتلها فاغتاظ الخليفة وأمر بصلبه على باب قصره وامر مناديا ينادى في شوارع بغداده ن أرادالفر جة على صلب جعفر البرمكي وزير الخليفة وصلب أولاد عمه على باب قصرالخليفة فايخرج ليتفرج فحرجت الناسمن جميع الحارات ليتفرجوا على صاب جعفر وصلبأولادعمه ولهيعلمواسب ذلك ثمأم بنصب الخشب فنصبوه وأوقفوهم تحته لاجل الضلب وصارو اينتظرون الاذن من الخليفة وصار الخلق يتماكون على جعفر وعلى أولاد عمه فمينماهم كذلك واذابشاب حسن نقي الاثواب يمشي بين الناس مسرعاالي أن وقف بين يدي الوزير وقال لهسلامتك من هذه الواقفة ياسيد الام اء وكهف الفقراء أنا الذي قتلت القتيلة التي وجدتموها فى الصندوق فاقتاني فيها واقتص لهاه في فاحاسم عجمة ركم الام الشاب وما أبداده ن الخطاب فرح بخلاص نفسه وحزن على الشاب فبينماهم في المكلم واذا بشيخ كبير يفسح الناس ويمشى بينهم بسرعةالى أذوصل الى حعفر والشاب فسلم عليه اثم قال أيهاالو زير لا تصدق كلام هذا الشاب فانه ماقتل هذوالصيية الاأنافاقتص لهامني فقال الشاب أيها الوزبر أن هذاشيخ كبيرخرفان لايدرى ما يقول وأناالذي قتلتها فاقتص لهامني فقال الشيخ ياولدي أنت صغير تشتهي الدنيا وأناكبير سبحت من الدنياوأ ناأفديك وأفدي الوزير وبني عمه وماقتل الصبية الأأنافبالله عليك أذ تعجل بالاقتصاص مني فلما نظرالي ذلك الامر تعجب منه وأخذ الشاب والشيخ وطلعهما عند الخليفة وقاليا أميرالمؤمنين قدحضر قاتل الصية فقال الخليفة أين هو فقال ان هداالشاب يقول انا القاتل وهذاالشيخ يكذبه ويقوللا بل أناالقاتل فنظر الخليفة الى الشيخ والشاب رقال منكا قتل هذه الصبية فقال الشاب ماقتامها الاأناوقال الشيخ ماقتامها الاأنا فقال الخليفة لجعفر خذ الاثنين واصلبهما فقال جعفر اذاكان القاتل واحد أفقتل الاني ظلم فقال الشاب وحق من رفع السماء وبسط الارضابي أناالذي قتات الصبية وهذه أمارة فتام اووصف اوجده الخليفة فتحقق عند الخليفة أذالشاب هوالذى قتل الصبية فتعجب الخليفة وقال السبب قتلك هذه الصبية بغيرحق وماسبب اقرارك بالقتلمن غيرضرب وقولاك اقتصو الهامني فقال الشاب اعلياأميرا لمؤمنين أنهذه الصبية زوجتىو بنتعمى وهذاانشيخ أبوهاوه وعمى وتزوجت بهارهى بكر فرزقني الله منها ثلاثة أولادذكو را وكانت تحبني وتخده ني رلم أرعايها شبئا فله اكان أول هذا الشهر مرضت مرضا شديدافاحضرت لهاالاطماءحتى حصات لهاالعافية فاردت أن أدخلها الحام فقالت اني أريد شيئا قبل دخول الحاملانى أشتهيه فقلت لهارماهو فقالت أنى اشتهى تفاحة أشمها وأعض منها عضة فطلعت من ساعتي الى المدينة وفتشت على التفاح ولوكا تالواحدة بدينار فلم أجده فبت تلك الليلة وأنامتفكر فلماأصبح الصباح خرجت من بيتي ودرت على البساتين واحداوا حدافلم أجده فيها فصادفني خولي كبير فسألته عن التفاح فقال ياولدي هذاشيءقل أن يوجد لانهمعدوم ولا يوجدالافي بستان أمير المؤمنين الذي في البصرة وهو عند الخولي يدخره الخليفة فجئت الى

لايصح فلما سمع نور الدين هــذا الـكلام قال ما هــذا المهر الذي شرطتــه على ولدى أماته لم أننااخوات ونحن الاثنان وزيران في مقـام واحــد وكان الواجب عليك ان تقدم البنتك لولدى هدية من غيرمهر فانك تعلم ان الذكر أفضل من الانثى وولدى ذكرونذكر بهخلاف ابنتك فقالر مالهاقال لانذكر بها بين الامراء ولكن أنت تريد أن تفعل معي على رأي الذي قال أن أردت تطرده فاجعل الثمن غالياوقيل ان بعض الناس قدم على بعض أصحابه فقصده في حاجة فغلى عليه الثمن فقال له شمس الدين اراك قد قصرت لانك تهمل ابنك أفضل من بنتى ولاشك انك ناقص عقل وليس لك اخلاق حيث تذكر شرك الوزارة وانام أدخاتك معي في الوزارة الاشفقة عليك ولا جل ان تساعد ني وتكون لي معينا ولكن قل ماشئت وحيث صدر منك هذاالقول والله لاازوج بنتي لولدك ولووزنت ثقلها ذهبافاما سمع نورالدين كلام أخيه اغتاظ وقال وانالااز وجابني ابنتك فقال شمس الدبن انالا أرم اه لها بعلا ولولا انني أريد السفر لكنت عملت معك العبرولكن لماأرجع من السفر يعمل الله ماير يدفاه اسمع نو رالدين من أخيه ذلك الكلام امتلأ غيظاوغابعن الدنياوكتم مابه وباتكل واحدفي ناحية فآما أصبح الصباح برز السلطان للسفر وعدى الى الحزيرة وقصد الاهرام وصحبته الوزيرشمس الدين واما أخوه ورالدين فباتفى تلك الليلة في أشدما يكون من الفيظ فلماأصبح الصباح قام وصلى الصبح وعمد الى خزانته واخذمها خرجاصغيراوملاهذهماوتذكرقولأخنه واحتقاره اياه وافتخاره فانشدهذه الابيات

فانجرى طاب أولم يجرلم يطاب اليه في كل حين عين مرتقب والسهم لو لافراق القوس لم يصب والعود في أرضة نوع من الحطب وان اقام فلا يعلوا الى رتب

سافر تجد عوضا عمن تذارقه وانصفان لذبذ العيش في النصب مافى المقام لذي لب وذي أدب معزة فاترك الاوطان وأغترب اني رأيت وقوف الماء يفسده والبدر لولا أفول منه مانظرت والاسداولافراق الغاب ماقنصت والتبر كالترب ملتى في أماكنه فان تغرب هذا عز مطلبه

فلما فرغمن شعره أمر بعض غلمانه أن بشدله بغلة زرزورية غالية سريعة المشي فشدها ووضع عليها سرجامذهبا بركابات هندية وعبا آتمن القطيفة الاصفهانية فسارت كأنها عروس مجلية وامرأن يجعل عليها بساطحرير وسحاده وان يوضع الخرج من تحت السجادة ثم قالللغلام والعبيدةصدى أن أتفرج خارج المدينة وأروح نواحي القليو بية وأبيت ثلاث ليال فلا يتبعني منكمأحدفأن عندى ضيق صدرتم أسرع وركب البغلة وأخذمه مشيئا قليلامن الزاد وخرجمن مصر واستقبل البرفاجاءعليه الظهرحتى دخل مدينة بلبيس فنزلعن بغلته واستراح وأراح البغلة وأكل شيئًا وأخذمن بلبيس ما يحتاج اليه ومايعلق به على بغلته ثم استقبل البر فما جاء عليه الظهر بمديومين حتى دخل مدينة القدس فنزل عن بغلته واستراح وأراح بغلته وأخرج شيئاأكله م- ٥ الف ليله المجلد الأول

فلما اسمع جعفره خاال كلام بكى و بكت أولاده فلما فرغ من التوديع تقدم الى بنته الصغيرة ليودعها وكان محبها أكثر من أولاده جيعا فضمها الى صدره و بكى على فراقها فوجد فى جيبها شىء مكببا فقال لهامدلذى في جيبها شىء مكببا لى حتى أخذ منى دينارين فلما اسمع جعفر بذكر العبد والتفاحة فرح وقال ياقر يب الفرج ثم أنه امر باحضارالعبد فضر فقال له من أين هذه التفاحة فقال ياسيدى من مدة خسة أيام كنت ماشيا فدخات في به فنظرت فنظرت فارايلعبون ومع واحد منهم هذه التفاحة فظفتها منه وضر بته فبكى وقال هذه لا مى وهى مريضة واشتهت على آبى نفاحافسافر الى البصرة وجاء لها بثلاث تفاحات بثلاث دنانير فاخذت هذه العببها ثم بكى فلم التفت اليه وأخذتها وجئت بها الى هنا فاخذتها سيدتي الصغيرة بدنارين فلما سمع جعفره فد والقه تعجب لكون الفتنة وقتل الصبية من عبده وأم بسجن العبدو فرح بخلاص نفسه ثم أنشده فين البيتين

ومن كانت ذريته بعبد فا للنفس تجعله فداها فانك واجد خدما كثيرا ونفسك لم تجدنفسا سواها

ثم أنه قبض على العبدوطلع به الى الخليفة فاه رأن تؤرخ د دالحكايه رتجه ل سيرا بين الناس فقال له جعفر لا تعجب يا أميرا لمؤمنين من هذه القصة في الاجب مع شمس الدين أخيه فقال الخليفة وأى حكاية أحجب من هذه الحكاية فقال جعفر يا أميرا لمؤمنين لا أحد الكالا بشرط أن تعتق عبدي من القال فقال قدوه بتناك دمه

﴿ حَمَاية الوزيرنور الدين وعشمس الدين أخيه ﴾

فقال جعفر أعلميا أه يرا كمؤه نين أنه كان في مصر سلما نصاحب عدل واحسان له و زير عاقل خبير له على اللامو روالتدبير وكان شيخا كبيرا واله والدان كانهما قران وكان اسم الكبير شمس الدين واسم الصغير نو رالدين وكان العن غيراً ميزمن الكبير في الحسن والجال وليس في زمانه أحسن منه حتى أنه شاع ذكره في البلاد فكان بعض أهلها يسافر من بلاده الى بلده لاجل روَّية جمله فاتف أن والد مات فخر حاوقبلا الارض بيزيد به وعملا العزاء لا بيهما شهرا كاملاود خلافي الوزارة وكل منهما يتولاها ففرحا وقبلا الارض بيزيد به وعملا العزاء لا بيهما شهرا كاملاود خلافي الوزارة وكل منهما يتولاها مجمعة واذا أراد السلطان السفر يسافره ع واحد منهما فاتفتى في ليلة من الليالي أن السلطان كان عاز ما على السفر في الصباح وكانت النوبة واحدة فقال الصغيرافعل يأخى ماتريد فايي موافقك على ما قصدي أن أتز وج أناوأنت في ليلة واحدة فقال الصغيرافعل يأخى ماتريد فايي موافقك على ما تقول واتفقاعي ذلك ثم أن الكبير قال لاخيه ان قدرالله وخاءت زوجتى ببنت نزوجهما لبعضه ما لأنهما أولاد في وم واحد وأراد الله وجاءت زوجتى بنت نزوجهما لبعضه ما لأنهما أولاد على والدين يا أخي ما تأخذ من ولدك في مهر بنتك قال آخذ من ولدك في مهر بنتى عم فقال نو رالدين يا أخى ما تأخذ من ولدك في مهر بنتك قال آخذ من ولدك في مهر بنتى ثلاثة آلاف دينار وثلاثة بساتين وثلاث ضياع ذن عقد الشاب عقدة بغير هذي هذا

الو زير فنزل عن المفله ودخل على الو زير فقبل يده ورحب به الوزير وادرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢١) قالت بلغني ايها الملك السميدان الوزيرقام له ورحب به وقال له قم ادخل هذه الليله على زوجتك وفي غد أطلع بك الى السلط از وارجو لكمن الله كل خير فقام نو رالدين و دخل على زوجته بنتالو زيرهذاما كازمن أمرنورالدين(واما)ماكازمن أمرأخيه فانه غاب مع السلطان مدة في السفر ثمرجم فلم يجدأ خا. فسأل عنه الخدم فقالواله من يوم سافرت مع السلطان ركب بغلته بعدة الموكبوة لأنامتو جهالى حمة القليوبيه فغيب يوماأو يومين فانصدري ضاق ولايتبعني منكم أحدومن يومخر وجهالي هذااليوم لمنسمع له خبر افتشوش خاطر شمس الدين على فراق أخيه واغتم غاشديدالفقده وقال في نفسه ماسبب دلك الااتى اغلظت عليه في الحديث ليلة سفرىمع السلطان فلعله تغيرخاطره وخرجمسافر افلابدأن أرسل خلفهثم طلع وأعلم السلطان بذلك فكتب بطاقات وأرسل بهاالي نوابه في جميم البلادونو رالدين قطع بلادا بعيدة في مدة غياب أخيه مع السلطان فذهبت الرسل بالمكاتيب تم عادواولم يقفواله على خبرو يئس شمس الدين من أخيه وقال لقد أغظت أخى بكلامي منج ةزواج الاولاد فليت ذلك لم يكن وماحصل ذلك الامن قلة عقلي وعدم تدبيرى تم بعدمدة يسيرة خطب بنت رجل من تجارمصر وكتب كتابه عليهاو دخل بهاوقداتفق اللية دخول شمس الدين على زوجته كانت ليلة دخول نورالدين على زوجته بنت وزير البصرة وذلك بارادة الله تعالى حتى ينفذ حكمه في خلقه وكان الامر كماقالاه فاتفق أن الزوجتين مملتامنهما وقدوضعت زوجة شمسالدين وزيرمصر بنتا لايرى فى مصر أحسن منها و وضعت زوجة نور الدين ولداذكرالا يريف زمانه أحسن منه كاقال الشاعر

ومهفهف يغنى النديم بريقه عنكأ سهالملأى وعن أبريقه فعلى المسدام ولونها ومذاقها من مقلتيه ووجنته وريقه

فسموه حسناوفي سابع ولادته صنعو الولائم وعملوا أسمطه تصلح لا ولادالملوك ثم ان وزير البصرة أخذمه نو والدين وطلع به الى السلطان فلما صار قدامه قبل الارض بين يديه وكان نور الدين فصيح اللسان ثابت الجنان صاحب حسن واحسان فانشد قول الشاعر

هذاالذي عم الانام بعدله وسطا فهد سائر الآفاق ألم أشكر صنائعه فلسن صنائعا لكنهن قلائد الاعناق وأتم أنامله فاسن أناملا لكنهن مفانح الارزاق

فالزمه ماالساطان وشكرنورالدين على ماة لوقال لوزير دمن هذا الشاب فحكى له الوزير قصته من أوله الى آخره اوقال له هذا الن أخى فقال وكبف يكون ابن أخيك ولم نسمع به فقال يامولانا السلطان انه كان لى أخوزير بالديار المصرية وقدمات وخلف ولدين فالكبير جلس فى مرتبة والده و زيراوهذا ولده الصغير جاءعندى وحلفت أنى لا أزوج ابنتى الاله فلما جاءز وجته بها وهو شاب

مم حطالخرج تحترأسه وفرش البساط ونام في مكان والفيظ غالب عليه ثم انهبات في ذلك المكان فلما أصبح الصباح ركب وصاريسوق البغلة الى ان وصل الى مدينة حلب فنزل في بعض الخانات وأقام ثلاثةأيام حتى استراح وأراح البغلة وشم الهواء ثم عزم على السفر وركب بغلته وخرج مسافر اولايدري أيز يذهب ولم يزلسائر االى اذوصل الى مدينة البصرة ليلا ولم شعر بذلكحتي نزلفى الخاذوانزل الخرجعن البغلة وفرش السجادة وأودع البغلة بمدتهاعندالبواب وأمردان يسيرهافاخذهاوسيرهافاتفقازوزيرالبصرة جالسفى شباكة قصره فنظر الىالبغلة ونظر ماعليهامن العدة لمثمنة فظنها بغلة وزير من الوازراء أوملك من الملوك فتأمل في ذلك وحارعقله وقال لبعض غلمانها ئتني بهذاالبواب فذهب الغلام الى البواب وأتي به الى الوزير فتقدم البواب وقبل الارض بين يديه وكاذالو زيرشيخا كبيرا فقال للمواب من صاحب هذه البغاة وماصفاته فقال البواب اسيدى انصاحب هذه البغلة شاب صغيرظ وف الشمائل من أولاد التجار عليه هيبة ووقار فلماسمع الوزير كلام البواب قام على قدميه وركب وسارالي الخان ودخل على الشاب فلمارأى نورالدين الوزيرقادماعليه قام على قدميه و لا قاه واحتضنه و نزل الو زيرمن فوق جو اده وسلم عليه فرحب به وأجلسه عنده وقال له ياولدي من أين أقبات وماذا تريد فقال نور الدين يأمولاي اني قدمت من مدينة مصر وكانأبي وزيرافيها وقدانتقل الي رحمة الله وأخبره بماجري من المبتدأ الى المنتهى ثمقال وقدعزمت على نفسي أن لا أعود أبداحتي الظر جميع المدن والبلدان فلماسمع الوزير كلامه قال له ياولدى لاتطاوع النفس فترميك في الهلاكفان الباد أن خراب وأناأ خاف عليك من عواقب الزمان ثم انه أمر بوضع الخرج عن البغلة والبساط والسجادة وأخذ نور الدين معه الى بيتة و انزله في مكان ظريفوأ كرمه وأحسن اليه وأحبه حباشديدا وقال لهياولدي أنابقيت رجلا كبيراوكم يكن لي ولد ذكروقدر زقني الله بنتاتقار بك في الحسن ومنعت عنها خطابا كشيرة وقدو قع حبك في قلبي فهل للكان تأخذا بنتي جارية لخدمتك وتكون لها بعلافان كنت تقبل ذلك اطلع الى سلطان البصرة وأقوللهانهولدأخي وأوصلك اليهحتي أجملك وزير امكان والزم انابيتي فاني صرت رجلا كبيرا فلماسمع نو رالدين كلام وزير البصرة أطرق برأسه ثم قال سمعا وطاعة ففرح الوزير بذلك وأمر غلمانه أن يصنعواله طمام اوان يزينو اقاعة الجلوس الكبيرة المعدة لحضور أكابر الامراء ثم جمع أصحابه ودعاأ كابرالدولة وتجارالبصرة فحضروا بين يديه وقال لهمانه كان لى أخوزير بالديار المصرية ورزقه الله ولدين وانا كما تعمون رزقني الله بنتا وكان أخي أوساني أن أزوج بنتي لأحد أولاده فاجبته الى ذلك فلما استحقت الزواج أرسل الى أحد أولاده وهوهذا الشاب الحاضر فلما جاءني أحببت انأكتب كتابه على بنتي ويدخل بهاعندى فقالوا نعم ماؤملت ثم شربوا السكرورشواماء الوردوانصرفواوأماالوز برفانه أمرغ المانه أن ياخذوانور الدين ويدخلوا به الحمام وأعطاه الوزير بدلة منخاص ملبوسه وأرسل اليه الفوط والطاسات ومجامر البخور ومايحتاج اليه فلماخرج من الحمام لبس البدلة فصار كالبدر ليلة تمامه ثم ركب بغلته ولم يزل سائرا حتى وصل الى قصر

مماليك الوزيرنورالدين المتوفى فلميهن عليه ولدسيده فذهب ذلك المملوك اليحسن بدر الدين فوجددمنكس الرأس حزين القلب على فراق والده فاعلمه عاجرى فقال له هل في الامر مهلة حتى أدخل فأخذم عي شيئامن الدنيالاستمين به على الغربة فقالله المملوك انج بنفسك فلما سمع كلام المملوك غطي رأسه بذيله وخرجماشيا الىأذصار خارج المدينة فسمع الناس يقولونان السلطان أرسل الوزيرالجديدالى بيتوزيره المتوفي ليختم على مله وأما كنهو يقبض على ولده حسن بدرالدين ويطلع بهاليه فيقتله وصارت الناس تتأسف على حسنه وجماله فاماسمع كلام الناس خرج الىغير مقصدولم يعلم أين يذهب فلم يزل سأبر الى ان ساقته المقادير الى تربة والده فدخل المقبرة ومثى ببزالقبو رالى أنجالس عندقبرأ بيهوأز الذيلهمن فوق رأسه فبيناهو جالس عندتر بة أبيه اذقدم عليه يهودي من البصرة وقال ياسيدي ملى أراك متغير افقالله اني كنت ناعما في هذه الساعة فرأيت أبى يعاتبني على عدم زيارتي قبره فقمت وأنامرعوب وخفت أن يفوت النهار ولم أزره فيصعب على الامرفقال له اليهودي ياسيدي ان أباك كان أرسل مراكب بجارة وقدم منها البعض ومرادي أن اشترى منك وثق كل مركب قده تبالف دينار ثم اخرج اليهودي كيسا ممتائامن الذهب وعدمنه الف دينارودفعه الىحسن ابن الوزيرثم قال اليهودي اكتبلي ورقة واختمها فاخذحسن ابن الوزير ورقة وكتب فيها كاتب هذه الورقة حسن بدر الدين ابن الوزير نو رالدين قدباع لليهودي فلان جميع وثقكل مركبوردتمن مراكب أبيه المسافرين بالف دينار وقبض الثمن على سبيل التعجيل فاخذ اليهودي الورفة وصارحسن يبكي ويتذكرما كان فيهمن العز والاقبال ثمدخل عليه الليل وأدركه النوم فنام عندقبرأ بيه ولميزل نائما حتى طلع القمر فتدحر جت رأسه عن القبرونام علىظهر دوصار وجهه يامع في القمر وكانت المقابر عامرة بالجن المؤمنين فحرجت جنية فنظرت وجه حسن وهو نائم فلهارأته تعجبت من حسنه وجماله وقالت سبحان الله ماهذاالشاب الاكانه من الحور العين ثم طارت الى الجو تطوف على عادتها فرات عفرية اطائر افسامت عليه وسلم عليها فقالت لهمن أمن أقبات قال من مصرفقالت له هل لك ان تر وحممي حتى تنظر إلى حسن هذاالشاب النائم في المقبرة فقال لها نعم فساراحتي نزلافي المقبرة فقالتله هلرأيت في عمرك مثل هذا فنظر العفريت اليه وقالسبحان من لاشبيه لهولكن ياأختي ان أردت حدثتك بمارأيت فقالت لهحدثني فقال لهااني رأيت مثل هذاالشاب في أقليم مصر وهي بنت الوزير وقد علم ما الملك فحطبها من أبيها الوزير شمس الدين فقال له يامولا ناالسلطان أقبل عذرى وارحم عبرتي فانك تمرف اذ أخيى نو رالدين خرجمن عندناولا نعلم أين هو وكان شريكي فى الوزارة وسبب خروجه انى جلست أتحدث معه فى شأن الزواج فغضب منى وخرج مغضبا وحكى للملك جميع ماجرى بينهما ثم قال لاملك فسكان ذلك سبرا لمغيظه وأناحالف أذلااز وج بنتى الألابن أخيء من يوم ولدتها أمها وذلك نحوتمان عشرة سنة ومن مدة قريبه سمعت ان أخي تزوج بنت وزير البصر ذوجاء منها بولدوأنا لاازوج بنتي الآله كرامةلاخي ثمابي أرختوقت زواجبي وحمل زوجتي وولادة هذه البنت وهي باسم ابن عمها

وأناصرت شيخاكبيراوقل سممي وعجزتد برى والقصد من مولا ناالسلطان أن يجعله في مرتبي فانه ابن أخى وزوج ابنتي وهو أهل للوزارة لا نه صاحب رأى وتدبير فنظر السلطان اليه فعبه واستحسن رأى الوزير بما أشارعا يهمن تقديمه في رتبة الوزراء فانع عليه بهاو أمر له بخلعة عظيمة و زاد له الجوامك والجرايات الى ان اتسع عليه الحال وسارله من اكب تسافر من تحت يده بالمتاجر وغيرها وعمر أملاكا كثيرة ودو اليب وبساتين الى ان بلغ عمر ولده حسن أربع سنين فتوفى الوزير الكبير والد زوجة نورالدين فاخرجه خرجة عظيمة واو راه في التراب ثم اشتغل بعد ذلك بتربية ولده فلما بلغ أشده أحضر له فقيها يقرئه في بيته وأوصاه بتعليمه وحسن تربيته فاقرأ دوعامه فوائد في العلم بعد ان حفظ القرآن في مدة سنوات و ماز الحسن يزداد جمالا وحسنا واعتدالا كاقال الشاعر

قر تكامل في المحاسن وانتهى فالشمس تشرق من شقائق خده ملك الجال باسره فكانما حسن البرية كلها من عنده

وقدر بادالفقيه في قصراً بيه ومن حين نشأته لم بخرج من قصر الوزارة الى ان أخذه والده الوزير نور الدين يومامن الايام وألبسه بدلةمن أفخر ملبوسه وأركبه بغلةمن خيار بغاله وطلم به الى السلطان ودخل بهعليه فنظر الملك حسن بدالدرين بن الوزير نورالدين فانبهرمن حسنه وقاللا بيه ياوزير لابدانك يحضره معك فى كل يوم فقال سمعاوطاعة ثم عاد الوزير بولده الى منزله وماز ال يطلع به الى تحضره السلطان في كل يوم الى ان بانمالو لدمن العمر خمسة عشر عاما ثم ضعف والددالو زير نو رالدين فاحضره وقال له ياولدي اعلم أن الدنياد ارفناء والآخر ة دار بقاء وأريد أن أوصيك وصايا فافهم ما أقول لك واصغ قلبك اليه وصاريوصيه بحسن عشرة الناس وحسن التدبير ثم ان نور الدين تذكر أخاه وأوطانه وبلاده وبكي على فرقة الاحباب وسحت دموعه وقال ياولدي اسمع قولي فان لي أخايسمي شمس الدين وهو عمك ولكنه وزير بمصرقد فارقته وخرجت على غير رضاه والقصدانك تأخذ درجامن الورق وتكتب ماأمليه عايك فاحضر قرطاسا وصاريكتب فيهكل ماقاله أبوه فاملي عايه جميع ماجري له من أوله الى آخر هوكتب له تاريخ زواجه ودخوله على بنت الوزير وتاريخ وصوله الى البصرة واجتماعه بوزيرها وكتبوصيةموثقة ثهةللولدهاحهظهذه الوصية فان ورقتها فيها أصلك وحسبك ونسبك فأنأصابك شيءمن الامو رفاقصدمصر واستدل على عمك وسلم عليه وإعامه اني مت غريبا مشتاةاليه فاخذحسن بدرالدين الرقعه وطواهاولف عليهاخر قةمشمعة وخاطها بيزالبطانة والظهارةوصاريبكي على أبيهمن أجل فراقه وهوصغيرومازال نو رالدين يوصي ولده حسن بدر الدين حتى طلعت روحه فاقام الحززفي بيته وحزن عليه السلطان وجميع الامراءود فنوه ولم يزالوا فىحزن مدةشهرين وولده لمبركب ولميطاع الديوان ولميقابل الساطان واقام مكانه بعض الحجاب وولى السلطان وزير اجديدامكانه وأمره أن يختم على أماكن نورالدين وعلى عماراته وعلى أملاكه فنزل الوزير الجديدوأخذ الحجاب وتوجهواالي بيت الوزير نوريختمون عليه ويقبضون على ولده حسن بدرالدين ويطاعون به الى السلطان ليعمل فيه ما يقتضي رأيه وكان بين العسكر مملوك من

الفرح وأجاسوه برغم أنف العريس الاحدب واصطفت جميم نساء الامراء والوزراء والحجاب صفين وكل مرأة معهاشمعة كبيرةمو قدةمضيئه وكالهن ملثهات وصرن صفو فاعيناوشهالامن تحت المنصة الىصدرالليو ان الذي عند المجلس الذي تخرج منه العروسة فلم انظر النساء حسن بدر الدين وماهوفيه من الحسن و الجال ووجهه يضيءكاً به هلال مالت جميع النساءاليه فقالت المغنيات للنساءالحاضرات اعامواان هذاالمليح مانقطنا الابالذهب الاحموفلا تفصرن في خدمته واطمنه فيما يقول فازدحمن النساء عليه بالشمع ونظرن الىجماله فانهبرتعة ولهن من حسنه وصارتكل واحدةمنهن تودأن تبكون في حضنه سنه أوشهراً أوساعة ورفعن ما كان على وجوههن من النقاب وتحيرت منهن الالباب وقلن هنيئالمن كان هذاالشاب له أوعليه ثم دعون على ذلك السائس الاحدب ومن كانسببافي زواجه هذه المليحة وكلادعون لحسن بدراندين دعون على ذلك الاحدب ثمان المغنيات ضربنابالدفوف واقبات المواشطو بنت الوزير بينهن وقد طيبنها وعطرنها وألبسنها وحسن شعرهاو كرهابالحلي والحلل من لباس الملوك الاكاسرة ومن جملة ماعليها ثوب منقوش بالذهب الاحر وفيه صو رالوحو ش والطيو روهومسمول عليهامن فوق حوائجهاوفي عنقها عقد يساوى الالوف قدحوى كل فص من الجوهر ماحاز مثله تبع ولاقيصر وصارت العروسة كانها البدراذ ااقرفي ليلةأر بعةعشر ولماأقبات كانت كانهاحورية فسبحان من خلقهابهية وأحدقها النساء فصرن كالنحوم وهي بينهن كالقمر اذا أنجلي عنه الغيم وكان حسن بدر الدين المصري جالسا والناس ينظرون اليه فحضرت العروسة وأقبات وتمايات فقام اليها السائس الاحدب ليقبلها فأعرضت عنه وانقلبت حتى صارت قدام حسن ابن عمهافضحك الناس فلما رأوهامالت الي نحو حسن بدرالدين وحط يددفى جيبه وكبش الذهب ورمى في طار المغنيات ففرحو اوقالوا كنانشتهي أن تركو زهذه العروسة لك فتبسم دخا كله والسائس الاحدب وحددكانه قردوكما أوقدواله الشمعة طفئت فبهت وصارةاعدافي الظلام بمقت في نفسه وهؤلاء الناس محدقون بهوتلك الشموع الموقدة بهجتهامن أعجب العجائب يتحرمن شعاعها أولو االالهاب وأماالعر وسةفانهار فعت كفيها الى الساء وقالت اللهم اجمل هذا بعلى وأرحني من هذا السائس الاحدب وصارت المو اشط تجلي العروسة الى آخرالسب خلع على حسن بدرالدين البصرى والسائس الاحدب وحده فلما فرغو امن ذلك أدنو االناس بالا نصراف فرج جميم من كان في الفرح من النساء والاولادولم يبق الاحسن بدرالدين والسائس الاحدب ثمان المواشط أدخلن العروسة ليكشفن ماعليهامن الحلي والحال ويهيئنهاللعر يسفعندذلك تقدم السائس الاحدب لىحسن بدرالدين رقال ياسيدى انستنافي هذه الليلة وغمر تنابا حسانك فلم لا تقوم تروح بيتك بلا مطرود فقال بسم الله تم قام وخرجمن الباب فلقيه العفريت فقالله قف يابدر الدين فاذاخر ج الاحدب الى بت الراحة فادخل أنت وأجلس فى انخدع فاذا أقمات العروسة فقل لهاأ نازوجك والملك ماعمل تلك الحياة الالانه يخاف عليكمن العين وهذاالذي وأيته سائس من سياسنا ثم أقبل عليهاوا كشف وجهها ولاتخش باسامن

والبنات كثيرفاما سمع السلطان كلام الوزيرغضب غضبا شديد اوقال له كيف يخطب مثلى من مثلك بنتا فتمنعها منه وتحتج بحجة باردة وحياة رأسى لا أزوجها الالاقل منى برغم انفك وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٢) قالت بلغني أيه اللك المعيد أن الجني لما حكى للجنية حكاية بنت وزير مصر وأن الملك قد أقسم أن يز وجهارغم أنف أبيها بأقل منه وكان عند الملك سائس أحدب بحدبة من قدام وحدبةمن وراءفأم السلطان باحضاره وكتبكتا بهعلى بنت الوزير بالقهر وامرأن يدخل عليهافي هذه الليلة ويعمل لهزفافا وقدتركه وهوبين مماليك السلطان وهمحوله في أيديهم الشموع موقدة يضحكون عليه ويسخرون منهعلى باب الحام وأما بنت الوزير فانها جالسة تبكي بين المنقشات والمواشطوهي أشبه الناسبهذاالشاب وقدحجر واعلى أبيها ومنعوه أن يحضرهاو مارأيت ياأختي أقبح من هذا الاحدب وأماالصبية فهي أحسن من هذا الشاب قالتله الجنية تكذب فان هذا الشاب أحسن أهل زمانه فردعليها العفريت وقال والله ياأختي ان الصبية أحسن من هذا ولكن لايصلح لهاالاهوفانهمامثل بعضهماولعلهماأخوانأو أولاداعم فياخسارتهامع هذا الاحدب فقالت لهياأخي دعنا مدخل تحته ونحمله ونروح به الى الصبية التي تقول عليها وننظر أيهما أحسن فقال العفريت سمعاوطاعة هذا كلام صواب وليس هناك أحسن من هذاالرأى الذي اخترتيه فأنا أحمله ثمانه حمله وطار بهالى الجو وصارت العفريتة فى كل ركابه تحاذيه الىأن نزل بهفي مدينةمصر وحطه على مصطبة ونبهه فاستيقظمن النوم فلم يجد نفسه على قبرأ بيه في أرض البصرة والتفت يمينا وشمالا فلي بجدنفسه الافى مدينة غيرمدينة البصرة فأرادأن يصيح فغمزه العفريت وأوقد لهشمعة وقال لهاعلم انى قدجئت بكوأناأريدأن أعمل معك شيئالله فخذهذ دالشمعة وامش بهاالى ذلك الحام واختلط بالناس ولاتزلماشيا معهم حتى تصل الىقاعة اامر وسة فاسبق وادخل القاعة ولاتخشى احداواذادخات فقف على ين العريس الاحدب وكل ماجاءك المواشط والمغنيات والمنقشات فحط يدك في جيبك تجده ممتلئاذ هبافا كبش وارم لهم ولاتقوهم انك تدخل يدك ولم تجده ممتا عابالذهب فاعط كلمن جاءك بالحفنة ولاتخشى منشىء وتوكل على الذي خلقك فماهذا بحولك وقوتك بل بحول الله وقوته فلماسمع حسن بدرالدين من العفريت هدا الكلام قال ياهل ترى أي شيء هذه القضية وماوجه الاحسان ثم مشي وأوقد الشمعة وتوجه الى الحمام فوجد الاحدب راكب الفرس فدخل حسن بدر الدين بين الناس وهو على تلك الحالة مع الصورة الحسنة وكان عليه الطربوش والعماهة والفرجية المنسوجة بالذهب ومازال ماشيافي الزينة وكالماوقفت المغنيات الناس ينقطوهن يضع يده في جيبه فيلقاه تمتلئا بالذهب فيكرش ويرمى في الطارلا مغنيات والمواشط فيملأ الطار دنانيرفا ندهشت عقول المفنيات وتعجب الناس من حسنه وجماله ولم يزل على هذا الحال حتى وصلوا الى بيت الوزير فردت الحجاب الناس ومنعوهم فقالت المغنيات والمواشط والله لاندخل الاان دخل هذاالشابمعنالانه غمرناباحسانه ولانجلي العروسة الاوهوحاضر فعند ذلك دخلوابه الى قاعة

وأسها وكذاك الاخرى وضعت يدها تحتراسه ثم انهما تعاقا وناما متعانقين وشرحا بعناقهما مضمون هذه الابيات

لس الحسودعلي الهدوى بمساعد من عاشقين على فراش واحد متوسدين بمعصم وبساعد فالناس تضرب في حديد بارد

زرمن تحب وذع كلام الحاسد لم يخلق ازحمن أحسن منظرا متعانقين عليهما حلل الرضا واذا تألفت القاوبعلى الحوى واذا صفالك من زمانك واحــد فهو المراد وعش بذلك الواحــد

هذاما كانمن أم حسن بدر الدين وست الحسن بنت عمه (وأما)ما كان من أم العفريت فانهقال للعفرية قومى وادخلى تحت الشاب ودعينا نوديه مكانه لئلايدركنا الصبح فان الوقت قريب فمند ذلك تقدمت العفرية ودخات كتذيله وهونائم وأخذته وطارت به وهوعلى حاله بالقميصوهو بلالباس وماز التالعفريتة طائرة به والعفريت يحاذيها فأذن الله الملائكة ان ترمى العفريت بشهاب من نارفاحترق وسلمت العفريتة فأنزات بدرالدين في موضع ماأحرق الشهاب العفريتولم تتجاوزهبه خوفا عليهوكان بالامرالمقدرذاك الموضعفي دمشق الشام فوضعته العفريتة على باب من أبوابها وطارت فاماطلع النهار وفتحت أبواب المدينة خرج الناس فنظروا شابا مليحا بالقميص والطاقية بلاعمامة ولاآباس وهويما قاسي من السهر غرقان في النوم فلمارآه الناس قالوايا بخت من كانهذاءنده فيهذه الليلة وياليته صبرحتي لبسحوا بجه وقال الأخرمساكين أولادالناس لعل هذا يكون فيهذه الساءة خرجمن المسكرة لبعض شغله فقوى عليه السكرفتاه عن المكان الذي كان قصدحتي وصل الى باب المدينة فوجده مغلقا فنامهم ناوقد خاض الناس فيه بالكلام واذا بالهوىهبعلى بدر الدين فرفع ذيلهمن فوق بطنه فبان من تحته بطن وسره محققة وسيقان وأعاد مثل البلو رفصار الناس يتعجبون فانتبه حسن بدرالدين فوجد روحه على بابمدينة وعليها ناس فتعجب وقال أين أنايا جماعة الخير وماسبب اجتماعكم على وماحكايتي معكم فقالوا نحن رأيناك عندأذان الصبحملتي على هذاااباب نأعاولا نعلم من أمرك غير هذافاين كنت نأعاهذه الملة فقال حسن أبدرالدين والله ياجماعة أنى كنت ناعما هذه الليلة في مصر فقال واحدهل أنت تأكل حشيشا وقال بعضهم أأنت مجنون كيف تكون بايتافي مصروتصبح نائمافي مدينة دمشق فقال لهموالله باجماعة الخيرلمأ كذب عليكم أمداوأنا كنت البارحة بالليل في ديار مصروقبل البارحة كنت بالبصرة فقال واحدهذاشيءعجيب وقال الاخرهذاشاب مجنون وصفقو اعليه بالكفوف وتحدث الناس مع بمضهم وقالواياخسارة شبأبه واللهماني جنو نه خلاف ثم أنهم قالواله ارجع لعقلك فقال حسن بدر الدين كنت البارحة عريدافي ديارمصر فقالوا لملك جامت ورأيت هذا الذي تقول في المنام فتحير حسن في نفسه وقال لهم والله ماهذا منام وأين السايس الاحدب الذي كان قاعداعند نا والكيس الذهب الذي كان معي وأين ثيابي ولباسي ثم قام ودخـل المدينــة ومشي في شوارعها

أحد فبينما بدر الدين يتحدث معالعفر يتواذا بالسائس دخل بيت الراحة وقعدعلي المرسي فطلع لهالعفريت من الحوض الذي فيه الماء في صورة فأروقال زيق فقال الاحدب ماجاء بكه: ا فكبرالفأر وصاركا لقطثم كبرحتي مبار كلباوقالءوه عوه فلما نظرااسائس ذلك فزع وقال اخسأ يامشؤوم فكبرااكلبوانتفخ حتىصارجحشاونهق وصرخفي وجهههاق هاق فانزعج السائس وقال الحقوني ياأهل البيتواذا بالجحش قدكبر وصار قدر الجاموسةوسدعليه المكان وتكلم بكلام ابن آدموقال ويلك ياأحدب ياأنتن السياس فلحق السائس البطن وقعدعلي الملاقي بأثوابه واشتبكت أسنانه ببعضهافقالله العفريت هلرضاقت عليك الارض فلا تتزوج الابمعشوقتي فسكت السائس فقال لهردالجواب والاإسكنك التراب فقال لهوالله ملى ذنب الاأنهم غصبوني وما عرفت ان لهاعشاقامن الجواميس ولكن أنا تائب الهائم اليك فقال له العفريت أقسم بالله ان خرجت في هذاالوقت من هذا الموضع أوتكامت قبل أن تطاع الشمس لاقتلنك فاذا طلعت الشمس فاخرج الىحال سبيلك ولا تعد الىهذا البيت أبدا تم أذ العفريت قبض على السائس الاحدبوقلب رأسهفي الملاقي وجعلها الى أسفل وجعل رجليه الىفوق وقال لهاستمرهنا وأنا أحرسك الى طلوع الشمس هذاما كان من قصة الاحدب (وأما)ما كان من قصة حسن بدر الدين البصريفانه خلى الاحدب والعفريت يتخاصان ودخل البيت وجلس في داخل المحدع واذا بالعروسة اقبلت ومعهاعجو زفوقفت العجوزفي باب الحدع وقالت يأباشهاب قموخذ عروستك وقداستودعتك اللهثم ولت العجوز ودخات العروسة في صدر الخدع وكان اسمهاست الحسن وقلبها مكسو روقالت فىقلبهاوالله لاأمكنهمن نفسى ولوطلعت روحى فلمادخات الىصدرالخدع أظرت بدرالدين فقالت ياحبيي والىهذا الوقت أنتقاعد لقدقلت فينفسي لملك أنت والسائس الاحدب مشتركان في فقالحسن بدرالدين وأيشيءأوصل السائس اليكومن أين لهأن يكون شريكي فيك فقالت ومن زوجي أأنت أمهوقال حسن بدرالدين ياسيدتي نحن ماعملنا هذا الاسخرية به لنضحك عليه فلما نظرت المو اشط والمغنيات وأهلك حسنك البديع خافو اعلينامن المين فاكتراه أبوك بعشرة دنانير حتى يصرف عنا العين وقدراح فاماسمه تست الحسن من بدر الدين ذلك الكلام فرحت وتبسمت وضحكت ضحكالطيفا وقالت والله لقد اصفأت نارى فبالله خذنى عندك وضمني الىحضنك وكانت بلالباس فكشفت ثوبهاالي تحرها فبان ماقدامهاوو رائها فلمانظر بدرالدين صفاء جسمها تحركت فيهااشهوة فقام وحل لباسه ثمحل الكيس الذهب الذى كان آخده من اليهودي ووضع فيه الف دينار ولفه في سر والهوحطة تحت ذيله الطراحة وقاع عمامته ووضعها على المرسى وبقى بالقميص الرفيع وزن القميص مطر زبالذهب فعندذلك قامت اليه ستالحسن وجذبته اليهاوجذ بهابدرالدين وعانقها وأخذرجايها فى وسطه ثمركب المدفء وحرره على القلعة واطلقه فهدم البرج فوجدها درة ما ثقبت ومطية لغيره ماركبت فازال بكارتها وتعلى بشبابها ولميزل بركب المدفع ويردالي غاية خمس عشرةة فعلقت منه فلمافر غحسر بدرالدين وضه يدد تحت

(وفي الله ٢٣) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن السائس الاحدب لما كله الوزير لم يرد عليه فصرخ عليه الوزير وقال له تكلم والأأقطع رأسك بهذاالسيف فعند ذلك قال الاحدب والله ياشيخ العفاريت من حين جعلتني في هذا الموضع مارفعت رأسي فبالله عليك ان ترفق بي فلماسمع الوزير كلام الأحدب قال الهما تقول فاني أبوالمروسة ومااناعفريت فقال ليسحري في يداء ولا تقدران تأخذروحي فرحالي حالسبيلك قبل أنيأتيك الذي فعل بيهذه الفعال فانتم لآتر وجوني الا يمعشوقة الجواميس ومعشوقة العفاريت فلعن اللهمن زوجني بهاولعن من كان السبب في ذلك فقال لهالو زيرقم واخرج من هذاالمكان فقال له هل أنامجنون حتى أروح ممك بغيراذ في العفريت فانه قاللى اذاطاعت الشمس فاخرج وروح الى حال سبيلك فهل طلمت الشمس أو لا فاني لا أقدر أن أطلع من موضعي الاان طلعت الشمس فعند ذلك قال له الوزير من أتى بك الى هذا المكان فقال الىجئت البارحة الى هنالا قضى حاجتي وازيل ضرورتى واذا بفارطلع من وسط الماءوصاح وصاريكبرحتى بعى قدرالجاموسة وقاللي كالامادخل في أذني فجلني ورح امن المروسة ومن زوجني بها فتقدم اليه الوزير وأخرجهمن المرحاض فخرج وهو يجرى وماصدق اذالشمس طلعت وطلع الى السلطان وأخبره بمااتفق لهمع العفر يتواما الوزيرأ بوالعروسة فالهدخل البيت وهوحائر العقل فيأمر بنته فقال يابنتي اكشى تى عن خبرك فقالت ان الظريف الذى كنت أتجلى عليه بات عندى البارحة وأزال بكارتي وعلقت منه وانكنت لم تصدقني فهذه عمامته بلفتهاعلى السكرسي ولباسه تحت الفراش وفيه شيءملفوف لماعرف ماهوفاماسم والدهاهذاال كالام دخل المخدع فوجدعمامة حسن بدرالدين ابن أخيه فني الحال أخذها في يده وقلبها وقال هذه عمامة وزراء ألا أنهام وصلية ثم نظر الى الحرز مخيط في طربوشه فاخذه وفتقه وأخذالل السافو جدالكيس الذي فيه الف دينار ففتحه فوجد فيه ورقة فقر اهافو جدمبايعة اليهودي واسم حسن بدرالدين بن نور الدين البصرى ووجد الالف دينار فلماقر أشمس الدين الورقة صرخ صرخة وخرم فشياعليه فلهاأفاق وعلم مضمون القصة تعجب وقال لااله الاالله القالقادرعلى كل شيء وقال يأبنت هل تعرفين من الذي أخذوجهك قالت لاقال آنه ابن أخي وهوابن عمك وهذه الألف دينارمهرك فسبحان الله فليت شعرى كيف اتفقت هذه القضية ثم فتح الحرز الخيط فوجد فيهورقة مكتو باعليها بخطأخيه نورالدين المصرى أبى حسن بدر الدين فلما نظر خط أخيه ألشدهذين الستين

دخوله بها وتار مج عمره إلى حين وفاته وتاريخ ولادة ولده حسن بدر الدين فتعجب واهتر من الطرب وقابل ماجرى لأخيه على ماجرى له فوجده سواء بسواء وزواجه وزواج الآخر موافقين تاريخا ودخولهما بزوجتيهما متوافقا وولادة حسن بدر

وأسواقها فازدحمت عليمهالناس وزفوه فدخل دكان طباخ وكان دلك الطباخ رجلا مسرفا فتاب الله عليه من الحرام وفتح له دكان طباخ وكان أهل دمشق كلهم يخافون منه بسبب شدةباسه فلمانظرالناس الىالشاب وقددخل دكان الطباخ افترقو اوخافوا منه فلما نظر الطباخ الى حسن بدرالدين وشاهد حسنه وجماله وقعت في قابه محبته فقال من أين أنت يافتي فاحكى لى حكايتك فانك صرتعنديأعزمن روحي فحكي لهماجري من المبتدأ الى المنتهى فقالله الطباخ ياسيدي بدرالدين اعلم انهذاأمرعجيب وحديث غريب ولكن ياولدى اكتم مامه كحتي يفرج الله مابك واقعد عندي في هذاالمكان وأنامالي ولدفا تخذك ولدى فقال له بدرالدين الامركاتر يدياعم فعند ذلك نزل الطباخ الى السوق واشترى لبدراا دبن أقمشة مفتخرة وألبسه اياها وتوجه به الى القاضي وأشهد على نفسها نهولده وقداشته رحسن بدرالدين في مدينة دهشق انه ولدالطباخ وقعد عنده في الدكان يقبض الدراهم وقداستقرامره عندالطباخ على هذه الحالة هذاما كان من أمر حسن بدر الدين (وأما) ما كازمن أمرست الحسن بنت عمه فانها لما طلع الفجر وانتبهت من النوم لم تجد حسنا بدر الدين قاعداعندها فاعتقدت انه دخل المرحاض فجلست تنتظره ساعة واذاباييها قددخل عليها وهومهموم تماجري لهمن السلطان وكيف غصبه وزوج ابنته غصبالاحدغامانه الذي هوالسايس الاحدب وقال في نفسه أقتل هذه البنت ان كانت مكنت هذا الخبيث من نفسها فمشى الى أن وصل الى المخدع ووقفعلى بابه وقال يأست الحسن فقالت له نعم ياسيدي ثم انها خرجت وهي تمايل من الفرح وقمات الارض بين يديه واز دادوجهها نوراوجمالا لعناقها لذلك الغزال فلما نظرها أبوها وهي بتلك الحالة قال لهايا خبيثة هل أنت فرحانة بهذاالسايس فالماسمه تست الحسن كلام والدها تبسه ت وقالت بالله يكنى ماجرى منك والناس يضحكون على و يعاير وني بهذاالسايس الذى ما يجبى ع في أصبحي قلامة ظفر انزوجيي واللهمابت طول عمري ليلة أحسن من ليلة البارحة التي بتهامعه فلاتهزأ بي وتذكر لي ذلك الأحدب فالاسمع والدهاكلامهاا متزج بالغضب وازرتت عيناه وقال لهاو يلك أىشيء هذا الكلام الذى تقولينه ان السايس الاحدب قد بات عندك فقالت بالله عليك لا تذكر دلى قبحه الله وقبح أباه فلاتسكثر المزاح بذكره فماكان السايس الامكترى بعشرة دنانير وأخذ أجرته وراح وجئت أنا ودخلت المخدع فنظرت زوجبي قاعدا بعدماجلتني عليه المغنيات ونقط بالذهب الاحمرحتي أغني الفقراء الحاضرين وقدبت فيحضن زوجي الخفيف الروح صاحب العيون السود والحواجب المقرونة فايا سمع والدها هذا الكلام صار الضياء في وجهه ظلاما وقال لها يافاجرة ماهذا الذى تقولينه أبن عقلك فقالت لهياأبت لقدفتت كبدى لاىشى وتتغافل فهذاز وجي الذى أخذ وجهى قددخل بيتالراحة واني قدعلقت منه فقام والدهاوهو متعجب ودخل بيت الخلاء فويحد السائس الاحدب ورأسهمغر وزةفي الملاقي ورجلاه مرتفعة الىفوق فبهت فيه الوزير وقال اما هذاهوالاحدب فخاطبه فإيردعليه وظن الاحدب انه العفريت وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عنالكلامالماح

ذكر أبيه بكت لذكر ولد عمها وتذكرت محاسن حسن بدر الدين البصرى وماجرى لها معه وصرخت وكذلك ولدهاوادابالو زبردخل فلمانظرالى بكائهمااحترق قلبه وقال ما ببكيكا فاخبرته عائنى لولدهامع صفار المكتب فبكى الآخر ثم تذكر أخاد وما اتفق له معه وما اتفق لا بنته ولم بعلم على بعلى بعلى بعلى الله واخبره بالقصة على باطن الامر ثم قام الوزير في الحال ومشى حتى طلع الى الديوان و دخل على الملك واخبره بالقصة وطلب منه الاذن بالسفر الى الشه قليقصد مدينة البصرة ويسأل عن ابن اخيه وطلب من السلطان ان يكتب له مراسيم لسائر البلاد اذا و جدابن أخيه في أى موضع بأخذه ثم بكى بين يدى السلطان فرق له قابه و كتب مراسيم له ائر الاقاليم والبلاد فقر ح بذلك و دعالله طان و وعه و نزل في الحال و وعه زل في الحال وصل الى مدينة دمشق فو جدهاذات أشحار وأنها ركاقال الشاعر

من بعد وم فى دمشق ولياتى حاف الزمان بمثام الايغاط بتناوجنج الليل في خفلاته ومن الصباح عليه فرع أشمط والظل فى تلك الذهون كانه در يصافحه الذهم فيسقط والطيريقرأ والغدير صحفية والريح تكتب والغمام ينقط

فنزل الوزيرمن ميدان الحصباء ونصب خيامه وقال لفلمانه ناخذ الراحة هنا يومين فدخل الغلم نالمدينة لقضاء حوائجهم هذايبيع وهذايشترى وهذايدخل الحام وهذا يدخل جامع بني أمية الذى ما في الدنيام نله ودخل المدينة تحيب هو وخادمه يتفرجان والخادم يمشى خلف عجيب وفي يددسوطلوضرب بهجم لالسقطولم يثرفهما نظرأهل دمشق الى عجيب وقده واعتداله وبهائه وكاله بديع الجال رخيم الدلال ألطف من نسيم الشمال وأحلى للظمآ نمن الماء الزلال وألذ من المافية لصاحب الاعتلال فلماراه أهل دمشق تبعوه وصارت الخلق تجرى وراءه وتتبعه وتقعد في الطريق حتى يجيء عليهم وينظر ونه الى ان وقف عجيب بالامرالمقدر على دكان ابيه حسن بدر كدين الذي أجاسه فيه الطباخ الذى اعترف عند القضاة والشهود انه ولده فاما وقف عليه العبد في ذلك اليوم وقف معه الخدام فنظر حسن بدرالدين الى ولده فاعجبه حين وجده في غاية الحسن فن اليه فؤاده وتعلق بهقلبه وكان قدطبخ حبرمان محلى بلوز وسكرفا كلوا سواء فقال لهم حسن بدرالدين انستمو ناكلواهنيئامريئاثم انعجيب قاللوالده اقعدكل معنالعل الذيجمعناعن نريدفقال حسن بدرالدين ياولدى هل بليت على صغر سنك بفرقة الاحباب فقال عجبب نعم ياعم حرق قلبي بفراق الاحباب والمبيب الذى فارقني هو والدى وقدخرجت اناوجدى نطوف عليه البلاد فواحسرناه على جم شملي به و بكي بكاء شديداو بكي والده لبكاءه وتذكر فرقة الاحماب ويعده عن والده ووالذته فحن له الخادم واكلوا جميما الى ان اكتفوائم بعد ذلك قاما وخرجا من دكان حسن بدر الدين فاحس أن روحه فارقت جسده وراحت معهم في ا قلدر أن يصبر عنهم لحظة واحلة فقفل الدكان وتبعهم وهو لايعلم إنه ولده وأسرع فى مشيه حتى لحقهم قبل ان يخرجوا

الدين ابن أخيه وولادة بنته ست الحسن متوافقين فاخذ الورقتين وطلع بهما الى السلطان واعلمه عاجرى من أول الامرالى آخرة فتعجب الملك وأمر أن يؤرخ هذا الامر في الحال ثم أقام الوزير ينتظر ابن أخيه فاوقع له على خبر فقال والله لا عمان عملا ماسبقنى اليه أحد وادرك شهر زادالصباح

فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٤) قالت بلغني الهاالملك السعيدان الوزير اخذدواة وقلما وكتب أمتعة البيت وان الخشخانة في موضع كذاوالستارة الفلانية في موضع كذا وكتب جميع مافي البيت ثم طوى الكتاب وأمر بخزن جميع الامتعة واخذالعامة والطربوش وأخذ معه الفرجيه والكيس وحفظهما عنده واما بنت الوزير فانها لما كملت أشهرها ولدت ولدامثل القمريشبه والده من الحسن والحكال والبهاء والجمال فقطعوا سرته وكحلوا مقلته وسلموه الى المرضعات وسموه عجيبا فصاريومه بشهر وشهره بسنة فلما مرعليه سبع سنين أعطاه جده لفقيه ووصاه ان يربيه و يحسن تربيته فاقام في المكتب أربع سنوات فصار يقاتل أهل المكتب ويسبهم ويقول لهم من فيكم منلى أنا ابن و زير مصر فقامت الاولاد واجتمعوا يشكون الىالعريف مما قاسوه من عجيب فقال لهم العريف انا أعلمكم شيئًا تقولون له لما يجبىء فيتوبءن المجيىء للمكتب وذلك انه أذاجاء غدافاقعدوا حوله وقولوالبعضكم والله مايلعب معنا هذه اللعبة الامن يقول لناعلى اسم أمه واسم أبيه ومن لم يعرف اسم امه واسم أبيه فهو بن حرام فلا ياعب معنافلها أصبح الصباح أتواالي المكتب وحضر عجيب فاحتاطت به الاولا دوقالوا نحن نلعب لعبة ولكن ما يلعب معنا الامن يقول نناعلى اسم أمه واسم أبيه واتفقوا على ذلك فقال واحد منهم اسمى ماجدى وأمى علوى وأبيء الدين وقال الاخر مثل قوله والاخر كذلك الى انجاء الدورالي عجيب فقال أنااسمي عجيب وأمى ست الحسن وأبي شمس الدين الوزير عصر فقالوا له والله ان الوزير ماهوأ بوك فقال عجيب الوزير أبى حقيقة فعند ذلك ضحكت عليه الاولاد وصفقوا عليه وقالوا أنتما تعرف لك أبافقهمن عند نافلا يلعب معنا الامن يعرف اسم أبيه وفي الحال تفرق الاولادمن حوله وتضاحكو اعليه فضاق صدره وانخنق بالبكاء فقال لهالعريف هل تعتقدان أباك جدك الوزير أبوأمك ست الحسن ان اباكما تعرفه أنت ولانحن لان السلطان زوجه اللسائس الاحدب وجاءت الجن فنامو اعندهافان لم تعرف لك أبا يجعلوك بينهم ولدا زنا ألاترى ان ابن البائع يعرف أباه فوزير مصراتما هو جدك وأما أبوك فلا نعرفه نحن ولا أنت فارجع لعقلك قلما سمع ذلك الكلام قام من ساعته ودخل على والدته ست الحسن وصار يشكو لها وهو يبكى ومنعه البكاء من الكلام فلما سمعت امه كلامه و بكاءه التهب قابها عليه وقالت لهياولدي ماالذي أبكاكُ فاحـك لي قصتك فحـكي لها ماسمعه من الاولاد ومن العريف وقال ياوالدتي من هــو ا بى قالت له أبوك وزير مصرفقال لها ليس هو أبى فلا تـكذبى على فان الو زير أبوك أنت لاأبيأنافمن هوأبي فان لم تخبريني بالصحيح قتلت روحي بهذا الخنجر فاما سمعت والدته

ورأوه خافهم فغضب عجيب وخاف من الطواشى أن يخبر جدد فاه ترج بالغضب نحافة أن يقولوا أنهد خلدكان الطباخ وأن الطباخ منعه فالتنت حتى صارت عيناه في عين أبيه وقد بقى حسدا بلا روح و رأي عجيب عينه كانها عين خائن ورجماكان ولدزنا فاز داد غضبا فأخذ حجرا وضرب به والده فوقع الحجر في جبينه فبطحه فوقع حسن بدرالدين مفشيا عليه وسال الدم على وجهه وسار عجيب هو والخادم الى الخيام وأماحسن بدرالدين فانه لما أفاق مسح دمه وقطع قطعة من عمامته وعصب بهار أسه ولام نفسه وقال أناظامت الصبى حيث غلقت دكانى و تبعته حتى ظن أنى خائن ثم رجع الى الدكان واشتغل ببيع طعامه وصارم شتاقالى والدته التى في البصرة و يبكى عليها وأنشد هذين الدتن

لاتسأل الدهرانصافا لتظامه فاستفيه ترى ياصاح انصافا خذ ماتيسر وأزوالهم ناحية لامد من كدر فيه واذصافي

ثم أن حسن بدرالدين استمره شتغالا ببيع طعامه و أما الو زيرعه فانه اقام في دمشق ثلاثة أيام ثمر حل متوجها الى حص فدخاها ثم رحل عنها رصاريفتش في طريقه اينها حل وجهه في سيره الى أن وصل الى ماردين و الموصل و ديار بكر ولم يزل سائر اللى مدينة البصرة فدخلها فلما استقر به المنزل دخل الى سلطانها واجتمع به فاحترمه واكرم منزله وسأله عن سبب مجيئه فاخبره بقصته وان أخاه الوزير على نو رالدين فتر حم عليه السلطان وقال أيها الصاحب انه كان و ريرى وكنت أحبه كثيرا وقدمات من مدة خمسة عشر عاما وخلف ولدا وقد فقد ناه ولم نظام له على خبرغيراً ن امه عند نالانها بنت و زيرى الحكير فاما سمع الوزير شمس الدين من الملك ان أم ابن أخيه طيبة فرح وقال ياملك اني أريد أن اجتمع بها فاذن له في الحالث م أنه صاريق على الى أن وصل الى قاعة زوجة أخيه أم حسن بدر الدين البصرى وكانت في مدة غيبة ولدها قداز مت البائ والنهار الولا تنام الاعند المدة عمات لولدها قبرا من الرخام في وسط القاعة وصارت تبري عايه ليلا ونهار اولا تنام الاعند ذلك القبر فلما وصل الى مسكنها سمع حسها فوقف خاف الباب فسمعها تنشد في القبر هذين البيتين فلك القبر فلما وصل الى مسكنها سمع حسها فوقف خاف الباب فسمعها تنشد في القبر هذين البيتين فلك القبر فلما وصل الى مسكنها سمع حسها فوقف خاف الباب فسمع اتنشد في القبر هذين البيتين فلك القبر فلما وصل الى مسكنها سمع حسها فوقف خاف الباب فسمعها تنشد في القبر هذين البيتين

بالله ياقبر هل زالت محاسنه وهل تغير ذاك المنظر النضر ياقبر لاأنت بستان ولافلك فكيف يجمع فيك الغصن والقمر

فبينها هى كذلك واذابالو زيرشمس الدين قددخل عايم أوسلم عليها واعلمها أنه أخو زوجها ثم أخبره الماجرى وكشف لهاعن القصة وان ابنها حسن بدرالدين بات عندا بنته ليلة كاملة ثم فقد عند الصباح وقال لهاان ابنتي حمات من ولدك و ولدت ولداوه ومعى وانه وادك و ولدولدك من ابنتى فلما سمعت خبر ولده او أنه حى و رأت اخاز وجهاقا مت اليه و وقعت على قدميه وقباتهما وأنشدته من الستة الله و السنة الله و الل

لله در مبشری بقدومهم فلقد أتي بأطاب المسموع

من الباب الكبير فالتفت الطواشي وقال له مالك ياطباخ فقال حسن بدرالدين لما نرلتم من عندى كأن روحى خرجت من جسمي ولى حاجة في المدينة خارج الباب فاردت أن أر افقه حتى أقضى حاجتى وارجع فغضب الطواشي وقال لعجيب ان هذه اكله مشؤ ومة وصارت علينا مكرمة وها هو تابعنا من موضع المدوضع فالتفت عجيب فرأى الطباخ فاغتاظ واحمر وجهه وقال للخادم دعه عشى في طريق المسلمين فاذا خرجنا الى خيامنا وخرج معناوعرف أأنه يتعبنا نطرده فاطرق رأسه ومشى والخادم وراء و فتبعهم حسن بدرالدين الى ميدان الحصباء وقد قروا من الخيام فالتفتوا



وعجيب يلتقطحجراويرمى بهأباه حمن بدرالدين

عمقالت لعجيب ياولدي أين كنت قال في مدينة ده شق فعند ذلك قامت وقدمت له زبدية طعام من حبالرمان وكان قليل الحلاوة وقالت للخادم اقعدمع سيدك فقال الخادم في نفسه والله مالناشهية فى الاكل ثم جلس الخادم وأم عجيب فانه لماجاس كان بطنه ممتاعًا بما أكل وشرب فاخذ لقمة وغمسها فيحب الرمان وأكلها فوجده قايل الحلاوة لانه شبعانا فتضجر وقال أيشيء هذا الطعام الوحش فقالت جدته ياولدى اتعيب طبيخي وأناطبخته ولاأحديحسن الطبيخ مثلي الا والدك حسر مدرالدين فقال عبب والله باسيدتي ان طبيخك هذاغير متقن نحن في هذه الساعة رأينا في المدينة طباخاطبخ حبرمانواكن رائحته ينفتح لهاالقلب وأماطعامه فانه يشتهي نفس المتخوم ان تأكل وأماطعاه كبالنسبةاليه فانهلا يداوي كثيراولا قليلا فالماسموت جدته كلامه اغتاظت غيظاشديداونظرت الىالخادم وادركشهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح (وفي ليلة ٢٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان جدة عجيب السمعت كلامه اغتادت ونظرت الى الخادموةالتله ويلك هل أنت افسدت ولدى لانك دخلت به الى ٨.كاكين الطباخين فخاف الطواشي وانكر وقالمادخلنا الدكان ولكن جزناجوازافقال عجيب والله لقددخلنارأ كلناوهو أحسن من طمامك فقامت جدته وأخبرت أخاز وجهاو أغرته على الخادم فحضر الخادم قدام الوزير فقالله لمدخلت بولدى دكان الطباخ فخاف الخادم وقال مادخلنا فقال عجيب بل دخلنا وأكلنا من حبارمان حتى شبعنا وسقانا الطباخ شرابا بنلج وسكر فازداد غضب الوزيرعلى الخادم وسأله فانكر فقالله الوزيرانكان كلامك محيحا فاقعدوكل قدامنا فعندذاك تقدم الخادم وأراد أنيأكل فلم يقدرورمي اللقمة وقال باسيدي أني شبعان من البارحة فعرف الوزيرانه أكل عندالطماح فأمن الجواري أن يطرحنه فطرحنه ونزل عليه بالضرب الوجيع فاستفاث وقال ياسيدي أني شبعان من البارحة ثم منع عنه الضرب وقال له انطاق بالحق فقال اعلم انناد خلمادكان الطباخ وهو يطبخ حب الرمان ففرف لنامنه واللهماأكات عمري مثله ولارأيت أقبيح من هذا الذي قدامنا فغضبت أمحسن مدرالدين وقالت لابدأن تذهب الى هذاالطباخ وتجيىء لنابز بدية حبرمان من الذي عنده وتريه لسيدك حتى يقول ايهمااحسن وأطيب فقال الخادم نعم فني الحال اعطته زبدية ونصف دينارفضي الخادم حتى وصل الى الدكان وقال الطباح تحن تراهنا على طعامك في بيت سيد نالان هناك حب رمان طبخه أهل البيت فهات لنابه ذاالنصف دينار وادر بالك في طهيه واتقنه فقد أكلنا الضرب الموجع على طبيخك فضحك حسن بدرالدين وقال والله ان هذا الطعام لايحسنه أحد الا أنا ووالدتىوهي الانفى بلادبعيدة ثمأنه عرف الزبدية وأخذه اوختمها بالمسك وماء الورد فأخذها الخادم وأسرع بهاحتي وصل اليهم فاخذتها والدةحسن وذاقتها ونظرت حسن طعمها فعرفت طباخها فصرخت ثم وقعت مغشياء لميها فبهت الوزيرمن ذلك ثمرية واعليها ماء الوردو بمدساعة افاقت وقالت أن كان ولدى في الدنيا فاطبخ حب الرمان هذا الأهو وهو ولدى حسن بدر الدين لاشك فيه ولامحالة لان هذاطه امه وماأحد يطبخه غيره الاأنالاني علمته طبيخه فلماسمم الوزير م- 7 الف ليلة المجلد الأول

لوكان يقنع بالخليع وهبته قابا تقطع ساعة التوديم

ماهذاوة تبكاء بله هذاوقت مجميز كالسفرمعنا الى ديار مصرعسى الله ان يجمع شملنا وشملك ماهذاوة تبكاء بله هذاوقت مجميز كالسفرمعنا الى ديار مصرعسى الله ان يجمع شملنا وشملك بولدك ابن أخى فقالت سمعا وطاعة تم قامت من وقتها وجعت جميع أمتعتها وذخائرها وجواديها وتجهزت فى الحال تم طلع الوزير شمس الدين الى سلطان البصرة و ودعه فبعث معه هدايا وتحفا الى سلطان مصر وسافرمن وقته هو و زوجة أخيه ولم يزلسائراحتى وصل الى مدينة دمشق فنزل على القانون وضرب الخيام وقال لمن معه اندانة يم بده شق جمعة الى أن نشتري لاسلطان هدايا و تحفا ثم قال عجيب للطواشي ياغلام الى اشتقت الى الفرجة فقم بنا ننزل الى سوق دمشق و نعتبر أحوالها و نظر ما جرى لذلك الطباخ الذي كناأ كلناطعامه وشعحنا رأسه مع أنه قد كان آحسن الينا و كن المأناد فقال الطواشي سمعا وطاعة ثم أن عجيبا خرج من الخيام هو والطواشي وحركته القرابة الى التوجه لو الده و دخل مدينة دمشق وماز الاسائرين الى أن وصلا الى دكان الطباخ فو جداه واقفا في الدكان وكان ذلك قبل العصر وقد واقق الامر أنه طبخ حب رمان فله اقر بامنه ونظره عيدك فلما نظر قلبه ونظر الى أثر الضربة بالحجر في جبينه فقال السلام عليك ياهذا اعلم ان خاطرى عندك فلما نظر المهدون بدر الدين تعلقت احشاؤه به وخفق فؤاده اليه وأطرق برأسه الى الارض وأراد أن يدير لسانه في فه فاقد رعلى ذلك ثمر مو دراله عن رأسه الى ولده خاص عامتذ للا وأنشد هذه الابيات

تمنيت من أهوى فلما رأيته ذهلت فلم أملك لساناً ولاطرفا وأطرقت اجلالا له ومهابة وحاوات اخفاء الذي بي فلم يخف وكنت معدا للعتاب صحائفا فلما اجتمعنا ما وجدت ولاحرفا

ثم قال له ما اجبراقا بي وكلامن طعامي فو الله ما نظرت اليك أيها الغلام الاحن قابي اليك وما كنت تبعتك الاوانا بغير عقل فقال عجيب والله انك عب لنا ونحن أكانا عندك لقمة فلازمتنا عقبها وأردت أن تهتكناوني لانأكل اك اكلا الابشرط أن كاف اكلا يخرج وراء ناولا تتبعناوالا لا نعود اليك من و قتناهذا فنحن مقيمون في هذه المدينة جمعة حتى يأخذ جدى هدايا للملك فقال بدرالدين لكم على ذلك فدخل عجيب هو والخادم في الدكان فقدم لها زبدية ممتلئة حب رمان فقال عجيب كل معنالعل الله يفرج عناففر حسن بدرالدين واكل معهم حتى امتلأت بطونهما وشبعا شبعا على خلاف عادتهما ثم انصر فاواسرعا في مشيهما حتى وصلا الى خيامهما ودخل عجيب على جدته ام والده حسن بدرالدين فقنه دت و بكت ثم أنها انشدت جدته ام والدين فتنهدت و بكت ثم أنها انشدت هذين البيتين

لولم أدى بأن الشمل يجتمع ماكان لى فى حياتى بعدكم طمع أقسمت مافى فؤادى غير حبكم والله دبى على الاسرار مطلع

وافرشي البيت مثل فرشه ليلة الجلاء فأمرت الجوارى بذلك فقمن وأوقدن الشمم وقد أخرج الوزيرالورقة التي كتب فيهاامتعة البيت ثم قرأها وأمرأن يضعواكل شيء في مكانه حتى أن الرائي اذا رأى ذلك لايشك في أنهالية الجلاء بعينها ثم أن الوزير أمر أن تحط عمامة حسن بدرالدين في مكَّانها الذى حلمافيه بيد وكذلك السروال والكيس الذي تحت الطراحة ثم أن الوزير أمرا بنته تتحف نفسها كاكانت ليلة الجلاء وتدخل المخدع وقال لها اذدخل عليك ابن عمك فقولي له فدأ بطأت على في دخولك بيت الخلاءودعيه يبيت عندك وتحدثي معه الى النهار وكتب هذا التاريخ ثم أن الوزير اخرج بدرالدين من الصندوق بعد أن فك القيدمن رجليه وخلع ماعليه من الثياب وصار بقميص النوم وهو رفيع من غيرسروال كل هذاوهو نائم لا يعرف بذلك ثم انتبه بدر الدين من النوم فوجد نفسه في دهايز نيرفقال في نفسه هل أنافي اضماث أحلام أوفي اليقظة ثم قام بدرالدين فشي قليلا الى باب ثان ونظر واذاهوفي البيت الذي انجات فيه العروسة ورأي الخدع والسرير ورأى عمامته وحوائجه فلمانظرذلك بهتوصاريقدم رجلاو يؤخرأخرى وقل في نفسه هل هذا في المنام أوفى اليقظة وصاريمسح جبينه ويقول وهومتفجب والله انهذاه كان العروسة التي انجلت فيهعلي فانىكنت في صندوق فبينماهو يخاطب نفسه واذا بست الحسن رفعت طرف الناموسية وقالت له ياسيدى أماتدخل فانك أبطأت على في بيت الخلاء فله اسمع كلامها ونظر الى وجهها وضحك وقال ان هذه أضفاث أحلام ثم دخل وتنهدوتف كرفياجرى له وتحيرفي أمره واشكلت عليه قضيته ولمارأىع ابته وسر واله والكيس الذي فيه الالف دينارقال الله اعلم أنى في اضنات أحلام وصارمن فرطالتعجب متحيراوهناأ دركشهر زاد الصباح (وفي ليلة ٢٥) قالت بلغني أن بدر الدين تعجب وتحير فمندذلك قالت لهست الحسن مالي أراكمتعجبامتحيراما كنت هكذافي أول الليل فضحك وقال كم عام لى غائب عنك فقالت المسلامتك اسم الله حواليك أنت انما خرجت الى الكنيف لتقضى حاجة وترجع فاي شيء جري في عقلك فلماسمم بدرالدين ذلك ضحك وقال لما صدقت ولكنني لماخرجت من عندك غلمني النوم في بت الراحة فحامت أني كنت طباخا في دمشق وأقمت بهاعشرة سنين وكأنه جاءني صغيرمن أولأ دالا كابر ومعه خادم وحصل من أمره كذاوكذا ثم أن حسن بدرائدين مسح بيده على جبينه فرأى أثر الضرب عليه فقال والله ياسيدتي كأنه حق لانه ضربنى على جبيني فشجه فكأنه في اليقظة ثم قال المل هذا المنام حصل حين تعانقت أنا وأنت وغنافر أيت في المنام كأني سافرت الي دمشق بلاطر بوش ولاعمامة ولاسر وال وعملت طباخا ثم سكت ساعةوقال والله كاني رأيت أني طبخت حبرمان وفلفله قليل واللهما كاني الانمت في بيت الراحة فرأيت هذا كله في المنام فقالت لهست الحسن بالله وعليك أي شيءرأيته زيادة على ذلك فحكى لها جميع مارآه ثم قال والله اولا اني انتبهت لسكانوا سلبوني على لعبه خشب فقالت له على أى شىء فقال على قلةالفافل في حبالر مان ورأيت كانهم أخرجوا دكاني وكسروا مواعيني كلامهافرح فرحاشديداوقال واأشوقاه الىرؤية ابن أخي أتري تجمع الايام شملنا وما نطلب الاجتماع بهالامن الله تعالى ثم أن الو زيرقام من وقته وساعته وصاح على الرجال الذين معه وقال يمضى منكم عشر وزرجلاالي دكان الطباخ ويهدمونها ويكتفو نهبعهامته ويجرو نهغصباالي مكاني من غيرايذاء يحصل له فقالواله نعم ثم أن الوزير ركب من وقته وساعته الى دار السعادة واجتمع بنائب دمشق واطلعه على الكتب التي معه من السلطان فوضعها على رأسه بعد تقبيلها وقال من هو غريمك قال رجل طباخ فني الحال أمرحجا به أن يذهبو االى دكانه فذهبوا فرأوها مهدومة وكل شىء نيهامكسو رلانهلاتو جهالى دارالسعادة فعلت جماعته ماأمرهم به وصاروا منتظرين مجيىء الو زيرمن دارالسعادة وحسن بدرالدين يقول في نفسه ياتري أي شيءرأوا في حب الرمان حتمي صارلي هذا الام فاما حضرالو زيرمن عندنائب دمشق وقدأذ ذله في أخذ غريمه وسفره به فاما دخل الخيام طلب الطباخ فاحضر ودمكتفا بعهامته فاما نظرحسن بدر الدين الى عمه بكي بكاء شديداوقال امولاى ماذنبي عندكم فقال له أنت الذي طبخت حب الرمان قال نعم فهل وجدتم فيه شيئا يوجب ضرب الرقبة فقال هذأ أقل جزائك فقال له ياسيدى أما توقفني على ذنبي فقال له الوزير نعمى هذه الساعة ثم ان الوزيرصرخ على الغلمان وقال ها تواالجمال وأخذوا حسن بدر الدين معهم وادخلوه فيصندوق وقفلواعليه وسار واولم يزانواسائرين الىأنأقبل الليل فحطوا وأكلوا شيئا من الطعام وأخرجو احسن بدرالدين فاطعموه وأعادوه الى الصندوق ولم يزالوا كذلك حتى وصلوا الى مكان فاخر جواحسن بدرالدين من الصندوق وقال له هل أنت الذي طبخت حب الرمات قال نعم ياسيدي فقال الوزير قيدوه فقيدوه وأعادوه الى الصندوق وساروا الى ان وصلوا الى مصر وقد نزلوافى الزيدانية فامر باخراج حسن بدرالدين من الصندوق وأمر باحضار نجار وقال اصنع لهذا لعبة خشب فقال حسن بدرالدين وماتصنع بهافقال أصلبك واسمرك فيهاثم أدوربك المدينة كلها فقال على أي شيء تفعل بى ذلك فقال الو زير على عدم اتقان طبيخك حب الرمان كيف طبخته وهوناقص فلفلافقال لهوهل لكونه ناقص فلفلاتصنع معي هذاكله أماكفاك حبسى وكل يوم تطعموني أكاة واحدة فقال له الو زيرمن أجل كونه ناقصا فلفلا ماجزاؤك الا القتل فتعجب حسن بدرالدين وحزن على روحه وصاريتفكرفي نفسه فقال لهالو زيرفي أي شيء تتفكر فقالله في العقول السخيفة التي مثل عقلك فانه لوكان عندك عقل ماكنت فعلت معي هذه الفعال لاجل نقص الفلفل فقال له ألو زير يجب علينا أن نؤدبك حتى لا تعود لمثله فقال حسن بدرالدين ان الذي فعلته معي اقل شيء فيه ادبي فقال لا بدمن صلبك وكل هذا والنجار يصلح الخشب وهو ينظراليه ولميزالو اكذلك الى أن أقبل الليل فأخذه عمه ووضعه في الصندوق وقال فىغديكون صابك ثم صبرعليه حتى عرف أنه نام فقام وركب وأخذ الصندوق قدامه ودخل المدينة وسارالي أن دخل بيته ثم قال لا بنته ست الحسن الحمدللة الذي جمع شملك بابن عمك قومي

🦟 حكاية الخياط والاحدب واليهودي والمباشر والنصراني فيما وقع بينهم 🎥 ةلت بلغني أيها الملك السعيدانه كان في قديم الزمان وسالف العصر والاوآن في مدينة الصين رجل خياطمبسوط الرزق بحب اللهووالطرب وكاذيخرج هورزوجته في بعض الاحيان يتفرجان على مرائب المنتزهات فخرجا يومامن أول النهار ورجعا اخره الى منزلهماعند المساء فوجدا في طريقهما رجل أحدبرؤ يته تضحك الفضبان وتزيل الهم والاحزان فعند ذلك تقدم الخياط هو وزوجته يتفرجان عليه تم انهما عزما عليه أذير وحمعهما الى بيتهما لينادمهما تلك الليلة فاجابهما الى ذلك ومشىمعهماإلىالبيت فخرج الخياط الي السوق وكان الليل قدأقبل فاشترى سمكامقليا وخبز اوليمونا وحلاوة يتحلوزمها ثمرجم وحط السمك قدام الاحدب وجلسو اياكلون فاخذت امرأة الخياط جزلة سمك كبيرة واقمتها للاحدب وسدت فه بكفها وقالت والله ماتأ كلها الادفعة واحدة في نفس واحد ولاأمهلك حتى تمضغهافابتلعهاوكان فيهاشو كهقو يةفتصلبت في حلقه لاجل القضاءاجله فمات. وأدركشهر زادالصباح فسكنت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٦) قالت بلغني أيها المك السعيدان اص أة الخياط لمالقمت للاحدب الجزلة السمك ماتلا نقضاءأجه في وقته فقال الخياط لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم هذا المسكين ما كان موته الاهكذاعلى أيدينافقالت المرأة وماهذاالتواني أماسمعت قول الشاعر

مالی أعلل نفسی باحمال علی أمر یکون به هم وأحزان

م ذاالقمودعلى ناروما خمدت ازالقعودفي النيران خسران

فقال لهازوج اوماأفعه قالت قمواحمله فيحضنك وانشرعليه فوطة حريروأ خرجأ اقدامك وأنت ورأى في هذه الليلة وقل هذا ولدى وهذه أمه ومرام ناان نوديه الى الطبيب ليداويه فاماسمع الخياط هذاالكلامقام وحمل الاحدب فيحضنه وزوجته تقول ياولدى سلامتك اين محل وجمك وهذا الجدرىكاناك فيأى كان فكلمن رآهما يقول معهماطفل مصاب بالجدرى ولم يزالا سائرين وهايسألانءن منزل الطبيب حتى دلوهماعلى بيت طبيب يهودي فقرعا الباب فنزلت لهما جارية سوداءوفتحتالبابونظرتوادابانسانحامل صغيروامه معه فقالت الجارية ماخبركم فقالت امرأة الخياط معناصغيرموادناان ينظره الطبيب فخذى الربع دينار واعطيه لسيدك ودعيه ينزل ليرى ولدى فقد لحقه ضعف فطلعت الجارية ودخلت زوجة الخياط داخل العتبة وقالت لزوجها دع الاحدب هناونفوز بانفسنا فاوقفه الخياط واسنده الي الحائط وخرج هووز وجته واما الجارية فانها دخلت على اليهودي وقالت له في أسنل البيت صعيف مع امرأة و رجل وقد أعطياني ربع ديناراك وتصف لهماما يواهقه فلمارأى اليهودي الربعدين ادفرح وقام عاجلا ونزل في الظلام فاولما نزل عثرت رجله في الاحدب وهو ميت فقال ياللعزيز ياللمولي والعشر كلمات يالهرون ويوشع بن نون كاني عثرت في هذاالمريض فوقع الى اسفل فمات فكيف أخرج بقتيلي من بيتي فحمله وطلع بهمن حوش البيت الىزوجته واعلمها بذلك فقالت لهوماقعو دكهه افان قعدت هنا إلى طلوع النهار راحت

وحطوني في صندوق وجاؤا بالنجار ليصنع لي لعبة من خشب لانهـم ارادوا صلبي عليها فالحمد لله الذي جعل ذلك كله في المنام ولم يجعله في اليقظة فضحكت ست الحسن. وضمته الى صدرها وضمها الى صدره ثم تذكر رقال والله ماكانه الافى اليقظة فاناما عرفت أى شيء الخبرولا حقيقة الحال ثم انه نام وهو متحير في أمره فتارة يقول رأيته في المنام وتارة يقول رأيته في اليقظة ولم يزل كذلك الى الصباح ثم دخل عليه عمه الوزير شمس الدين فسلم عليه فنظر له حسن بدر الدين وقال بالله عليك اما أنت الذي أمرت بتكتيفي وتسمير دكاني من شأن حب الرمان لكونه قليل الفلفل فعند ذلك قال الوزير اعلم يأولدي. انه ظهر الحق و بان ما كان مختفيا أنت ابن أخي وما فعلت ذلك حتى تحققت أنك الذي دخلت على بنتي تلك الليلة وما تحققت ذلك حتى رأيتك عرفت البيت وعرفت عمامتك وسروالك وذهبك والورقتين التي كتبتها بخطك والتي كتبها والدك أخي فأنى ما رأيتك قبل ذلك وما كنت أعرفك واما أمك فاني جئت بها معى من البصرة ثم رمي نفسه عليه وبكي فلما سمع حسن بدرالدين كلام عمه تعجب غاية العجب وعانق عمه وبكي من شدة الفرح ثم قال له الو زير ياولدي ان سبب ذلك كله ماجري بيني وبين والدك وحكي لهجميــع ماجرى بينه و بين اخيه وأخبره بسبب سفر والده الى البصره ثم ان الو زير أرسل الى عجيب فلما راه والده قال هذا الذي ضربني بالحجر فقال الوزير هذا ولدك فعند ذلك رمي نفسه عليه وأنشد هذه الابيات

ولقد بكيت على تنرق شملنا زمانا وفاض الدمع من أجفا ، ونذرت ان أجمع المهيمن شملنا ماعدت أذكر فرقة بلساني هجم السرور على حتى انه من فرط ماقد سرني أبكاني فلمافر غمن شعره التفتت اليه والدته والقت روحها عليه وأنشدت هذين البيتين الدهر أقسم لا يزال مكدرى حنث يمينك يازمان فلفر السعد وافي والحبيب مساعدى فانهض الى داعى السرور وشمر

ثم ان والدته حكت له جميع ماوقع لها بعده وحكى لها جميع ماقاساه فشكر وا الله على جمع شملهم ببعضهم ثم ان الوزير طلع الي السلطان و أخبره بماجرى له فتعجب وأمر أن يؤرخ ذلك فى السجلات ليكون حكاية على بمرالاً وقات ثم ان الوزير أقام مع ابن أخيه وابنته وابنه او زوجة أخيه فى السجلات ليكون حكاية على بمرالاً وقات ثم ان الوزير أقام مع ابن أخيه وابنته وابنه والمدن وهذا يأمير المؤمنين ماجرى للوزير شمس الدين وأخيه نور الدين فقال الخليفة هر ون الرشيد والله ان هذا لشى عجاب ووهب للشاب سرية من عنده ورتب له ما يعيش به وصار بمن ينادمه ثم ان البنت قالت وماهذا باعجب من حكاية الخياط والاحدب واليه ودي والمباشر والنصراني في اوقع لهم قال الملك وما حكاية بهم

يسرق حوائجناماهوالا ابن آدم فيأخذما وحدومن لحم أودهن ولوخبأته من القطط والسكلاب وان قتات قطة الحارة وكلابها جميعالا يفيدلا به يزلمن السطوح تم أخذ مطرقة عظيمة ووكزهبها فصارعنده ثمضريه بهاعلى صدره فوقع فوجده متاخزن وذل لاحول ولاقوة الابالله وخاف على نفسه وقال امن الله الدهن واللحم وهذه الليلة كيف فرغت منية ذلك الرجل على يدىثم نظر اليه فاذا هو أحدب فقال اما يكفى الك أحدب حتى تسكون حراميا وتسرق اللحم والدهن ياستار استرنى بسترك الجيل تم حمله على أكتافه ونزل به من بيته في آخرالليل وم زال سائرا به الى اول السوق فاوقفه بجانب دكان في رأس عطفة وتركه وانصرف واذا بنصرا ، وهوسمسارالسلطان وكان سكران فخرج يريد الحام فقال له سكره ان المسيح قريب فمازال يمشي ويتمايل حتى قرب من الاحدب وجعل يريق الماء قباله فلاحت منه التفاته فوجدوا حداواقفاركان النصراني قدخطفو اعمامته في أول الليل فلمارأي الاحدب واقفااعتقدانه يريدخطف عمامته فطبق كفه ولكم الاحدب على رقبته فوقع في الارض وصاح النصراني على حارس السوق نم نزل على الاحدب من شدة سكره ضربا وصار يخنقه خنقا فجاء الحارس فوجدالنصراني باركاعلى المسلم وهو يضر به فقال الحارس قم عنه فقام فتقدم اليه الحارس فوجدهمما فقال يف يقتل المصراني مساماتم قبض على النصراني وكتفه وجاءبه الى بيت الوالي والنصراني يقول في نفسه يامسيح ياعذراءكيف قتلت هذاوماأسر عمامات في للمة قدراحت السكرة وجاءت الفكرة ثم ان الاحدب والنصراني باتافي بيت الوالى وامر الوائي السياف ان ينادى عليه ونصب النصراني خشبة واوقفه تحتها وجاءالسياف ورمى فى رقبة النصر اني الحبل وأراد أن يعلقة واذا بالمباشرقدشق الناس فرأى النصرابي وهو واقف محت ألشنقة ففسح الناس وقال السياف لاتفعل اناالذى قتلته فقال له الوالي لائي شيء قتلته قال انى دخات الليلة بيتى فرأيته نزل من السطح وسرق مصالحي فضربته بمطرقة على صدره فمات فحملته وجئت بهالي السوق واوقفته في موضع كذافي عطفة كذائم قال المباشر ماكناني اني قتلت مسلماحتي يقتل بسبي نصراني فلاتشنق غيري فلما سمع الوالى كلام المباشر أطلق سراح النصراني السمسمار وقال للسياف اشنق هذا باعترافه فاخذ الحبل من رقبة النصراني ووضعه في رقبة المباشر وأوقفه تحت الخشبة واراد أن يعلقه واذاباليهودي الطبيب قدشق الناس وساح على السياف وقال لا تفعل فما قتله الااناوذلك انهجاء ني في بيتي ليداوي فنزنت اليه فعثرت فيه برجلي فمات فلاتقتل المباشر واقتلني فامرالوالي أن يقتل اليهودي الطبيب فاخذ السياف الحبل من رقبة المباشر ووضعه في رفية اليهودي الطبيب وآذا بالخياط جاء وشــق الناس وقال للسياف لاتفعل فمــا قتله الا انا وذلك انبي كنت بالنهار اتفرج وجئت وقت العشاء فلقيت هذا الأحدب سكران ومعه دف وهو يغنى بفرحة فوقفت أتفرج عليه وجئت به الي بيتي واشتريت سمكا وقددنا نأكل قاخذت زوجتي قطعة سمك ولقمة ودستهما في فمه فزور فمات لوقته فاخذته أناو زوجتي وجئنابه لبيت اليهودي فنزلت الجارية وفتحت لنا الباب فقات له ـ اقو لي لسيدك ان بالباب امرأة و رجـــ لا ومعهما ضعيف تعال

أرواحنا فانا وأنت نطلع به الي السطح ونرميه في بيت جارنا المسلم فانه رجل مباشر على مطبخ السلطان وكثيرا ماتاتي القطط في بيته وتأكل مما فيه من الاطءمه والفيران وان استمر فيه ليلة تـنزل عليه الكلاب من السطوح وتأكله جميعه فطلع اليهودي و زوجته وهما حاملان الاحدب وانزلاه بيديه و رجليه الي الارض وجعلاه ملاصقاللحائط ثم نزلا وانصرفاولم يستقر نزول الاحدب الاوالمباشر قد جاءالي البيت في وقته وطلع البيت ومعه

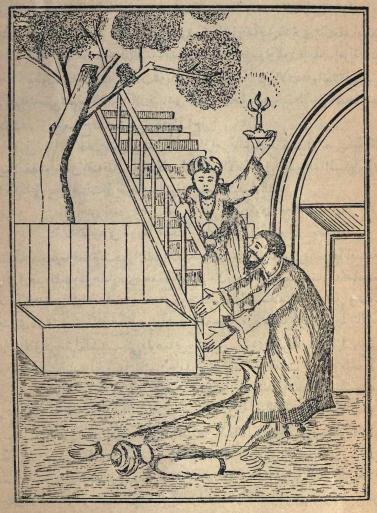

اليهودي عند ماعـ ثر في الاحـدب وهـو ميت كالمحمدة مضيئة فوجد ابن آدم واقفافي الزاوية في جانب المطبخ فقال ذلك المباشر ماهذا والله ان الذي

انتظره فغاب عنى شهراتم جاء وقال بى بعد هذا اليوم آخذ هامنك ثم ولى فقمت واحضرت له الدراهم وقعدت انتظره فغاب عنى شهرا فقلت فى تسى ان هذا الشاب كامل السماحه ثم بعد الشهر جاء وعليه ثياب فاخرة فلما رأيته قبات يديه و دعوت له وقلت له ياسيدى أما تقبض دراهمك فقال مهلاعلى حتى افرغ من قضاء مصالحي واخذ هامنك ثم ولى فقلت فى نفسى والله اذا جاء لا ضيفنه لكونى انتفعت بدراهمه و حصل لى منه امال كثير فلما كان آخر السنة جاء وعليه بدلة الخرمن الاولى فحلفت عليه أن ينزل عندى و بضيفنى فقال بشرط ان ما تنفقه من من الاطعمه والاشر به وغير ذلك وأحضرته بيزيد يه وقات له باسم الله فتقدم الى المائدة ومديده الشال وأكر معي فتعجب منه فلما فرغنا غسل يده و ناولته اليسم الله فتقدم الى المائدة ومديده الشال وأكر معي فتعجب منه فلما فرغنا غسل يده و ناولته المين شيئا يو لمك فلما فقلت ياسيدى فرج عنى ثر به لاى شيء أكلت بيدك الشال امل في يدك المين شيئا يو لمك فلما صمع كلامى أنشد هذين البيتين

خلَّيلي لاتسأل على مابمهجتي من اللوعة الحرى فتظهر أسقام وما عن رضا فارقت سامي معوضا بديـــلا ولــكن للضرورة أحكام

ثم أخر جيده من كمه واذاهى مقطوعة زندابلا كف فتعجبت من ذلك فقال لا تعجب ولا تقل ف خاطرك الى ين الله عندى المين سبب من العجب فقلت وماسبب ذلك فقال اعلم انى من بغداد و والدى من أكابر ها فلما بلغت مبلغ الرجال معت السياحين والمسافرين والتجارية حدثون بالديار المصرية فبق ذلك فى خاطرى حتى مات والدى فاخذت أمو الا كثير اوهيات متجرامن قاش بغدادى وموصلى و نحوذلك من البضائع النفيسة وحزمت ذلك وسافرت من بغداد وكتب الله السلامة لى حتى دخلت مدينتكم هده ثم بكى وأنشد هذه الابيات

قديسلم الاكمه من حفرة يسقط فيها الباصر الناظر ويسلم الجاهل من لفظة بهلك فيها العالم الماهر ويعسر المؤمن فى رزقه ويرزق الكافر الفاجر ماحيلة الانسان افعله هو الذى قدره القادر

فلمافرغمن شعره قال فدخلت مصر وانزلت القماش في خان سر و روفكت أحمالي وأدخلتها وأعطيت الخادم داره ليشترى لنا بهاشيئانا كله وغت قليلا فلهاقت ذهبت بين القصرين ثم رجعت و بت ليلتى فلما أصبحت فتحت رزمة من القماش وقلت في نفسى أقوم لاشق بعض الاسواق وانظر الحال فاخذت بعض القماش وحملته لبعض غلمانى وسرت حتى وصات قيسرية جرجس فاستقبلنى السماسرة وكانو اعلموا بمجيئى فاخذوامنى القماش ونادوا عليه فلي بلغ ثمنه وأسماله فقال في شيخ الدلالين ياسيدى أنا أعرف لك شيئات متفيد به وهو أن تعمل من ذلك في كل التجار فتبيع متجرك الى مدة معلومة بكاتب وشاهد وصير في وتأخذ ما تحصل من ذلك في كل

انظره وصف لهدواء واعطيتها ربع دينار فطلمت لسيدها واسندت الاحدب الي جهةالسلم ومضيت أناوز وجتى فنز لاايهودي فعثر فيه فظن انه قتله ثم قال الخياط لايهودي أصحيتح هذاقال نعم والتفت الخياط للوالي وقال له اطلق اليهودي واشنقني فلما سمع الوالي كلامه تعجب من أمر الاحدب وةال ان هذاأمريؤ رخ في الكتب ثم قال للسياف اطلق اليهودي واشنق الخياط باعترافه فقدمه السياف وةلهل نقدم هذاو زؤخر هذاولا نشنق واحداثم وضع الحل في رقبة الخياط فهذا ماكان من أمرهؤلاء (وأما)ما كان من امر الاحدب فقيل انهكان وسخرة السلطان وكأن السلطان لايقدرأن يفارقه فلماسكرالاحدب غابعنه تلاكالايلة وثاني يوم الي نصف النهار فسأل عنه بعض الحاضرين فقالوالهيامو لاناطلع بهالوالى وهوميت وأمر بشنق قاتله فنزل الوالى ليشنق القاتل فحضر له ثان و الشوكل و احديقول ما قتله الا اناوكل و احديذ كراا و الى سبب قتله له فلما سمع الملك هذا الكلام صرخ على الحاجب وقال اله انزل الي الوالي وائتني مهم جميه افنزل الحاجب فوجد السياف كاد أذيقتل الخياط فصرخ عليه الحاجب وةللاتفعل واعلم الوالي ان القضية بلنت الملك ثم أخذه وأخذالاحدب معه محمولا والخياط واليهودى والنصراني والمباشر وطلع بالجيع الي الماك فاما تمثل الوالى بين يديه قبل الارض وحكى لهجميع ماجرىمع الجميع فلما سمع الملك هذه الحكاية تعجب وأخذه الطرب وأمران يكتب ذلك بماء الذهب وقال للحاضر ين هل سمعتم منل قصة هذا الاحدب فعندذلك تقدم النصر انى وقال املك الزمان ان أذنت اي حدثتك بشيء جرى لي وهو اعجب وأغرب وأطرب من قصة الاحدب فقال الملك حدثنا بما عندك فقال النصراني اعلم ياملك الزمان أنى الدخات تلك الدياراتيت بمتجر واوقعني المقدو رعندكم وكان مولدي بمصروا نامن قبطها وتربيت بهاوكان والدى سمسارا فلما بلغت مبلغ الرجال توفي والدى فعملت سمسارامكانه فبينماأنا قاعديومامن الايام واذابشاب أحسن ما يكون وعليه أفخر ملبوس وهو راكب حمارا فلما راني سلم على فقمت اليه تعظيماله فاخر جمند يلاوفيه قدرمن السمسم وقال كم يساوى الاردب من هذا فقلت لهمائة درهم فقال لي خذالتر اسين والكياليز واعمد الي خان الجوالي في باب النصر تجدني فيه وتركنى ومضى وأعطاني السمسم بمنديله الذي فيه العينة فدرت على المشترين فبلغ ثمن كل أردب مائة وعشرين درهافاخذت معيأر بعة تراسين ومضيت اليه فوجدته في انتظاري فلهاراني قامالي الخزن وفتحه فكيلناه فجاء جميع مافيه خسين أردبافقال الشاب لك فى كل أردب عشرة دراه سمسرة واقبض النمن واحفظه عندك وقدرالمن خمسة آلاف لك منها خمسائة ويبتى لي اربعة آلاف وخسمائة فاذافرغ بيع حواصلى جئت اليك وأخذتها فقلت له الامركاتر يدثم قبات يديه ومضيت من عنده فحمل لي في ذلك اليوم الف درم وغاب عني شهر اثم جاء وقال اي اين الدراهم فقلت هاهي حاضرة فقال احفظها حتى أجيء اليك فآخذها فقعدت انتظره فغاب عني شهرا ثم جاء وقال لي أين الدارهم فقمت وسامّت عليه وقلت له هل لك أن تأكل عند ناشيتًا فابي وقال لي احفظ الدراهم حتى أمضى وأجيء فآخذها منك ثم ولي فقمت واحضرت له الدراه وقمدت

موضعي وافطرت على قدح من الشراب ثم نمت وانتبهت فاكات دجاجة وتعطرت وذهبت الي دكان تاجر يقال له بدرالدين البستاني فلمارآني رحب بي وتحدث معي ساعة في دكانه فبينما تحن كذلك واذابامرأة جاءت وقمدت بجانبي وعليهاعصابة مائلة وتفوح منها روائح الطيب فسلبت عقلي بحسنهاوجالهاو رفعت الازارفنظرت الي احداق سود ثمسامت على بدرالدين فردعليها السلام ووقف وتحدث معها فلماسموت كلامهاتكن حبهامن قلبي فقالت لبدرالدين هل عندك تفصيلة من اقماش المنسوج من خالص الذهب فاخرج لها تفصياة فقالت للتاجرهل آخذ هاواذهب ثم أوسلااك بثمنهافقال لهاالتاجر لاعكن ياسيدتي لان هذاصاحب القماش ولهعلي قسطفقالت ويلك انعادتي أن آخذمنك كل قطعة قهاش بجملة دراهموار بحك فيهافوق ماتريدثم ارسل اليك تمنهافقال نعمولكني مضطرالي الثمن في هذااليوم فأخذت التفصيلة و رمته بهافي صدره وقالت ان طائفتكم لاتعرف لاحدقدرا ثم قامت مولية فظننت ان روحي راحت معها فقمت و وقفت وقلت لهاياسيدتي تصدقي على بالالتفات وارجمي بخطواتك الكريمة فرجعت وتبسمت وقالت لاجلك رجمت وقمدت قصادي على الدكان فقلت لبدرالدين هذه التفصيلة كم تمنها عليك قال الف ومائة دوهم فقات له ولك مائة دره فائدة فهات ورقة فاكتب لك فيما ثمنها فاخذت التفصيلة منه وكتبت لهورقة بخطي وأعطيتهاالته صيلة وقات لهاخذي أنتوروحي واذشئتها أي ثمنهاالي في السوق وانشئت هى ضيافتك منى فقالت جزاك الله خيراور زقك مآلي وجملك بعلى فتقبل الله الله الدعوة وقلت لهاياسيدتي اجعلى هذه التفصيلة لكواك أيضاه ثلهاو دعيني انظر وجهك فكشفت القناع عن وجهها فلمانظرت وجهها نظرة اعقبتني الفحسرة وتعلق قابي بمحبتها فصرت لاأملك عقلي ثمرخت القناع واخذت النفصيلة وقالت ياسيدي لاتوحشني وقدوات وقمدت في ألسوق الى بعد العصروأ ناغا أبالعقل وقد يحكم الحبعندى فن شدةماحصل لى من الحبسا لت التاجرعنها حين أردت القيام فقال لى ان هذه صاحبة مال وهي بنت أمير مات والدها وخاف طامالا كثيرا فو دعته وانصرفت وجئت الى الخان فقدم الي العشاء فتذكرتها فلمآكل شيئا وغت فلم يأتني نوم فسهرت الي الصباح ثمقمت فلبست بدلة غيرالتي كانت على وشر بتقد حامن الشراب وافطرت على شيء قليل وجئت الى دكان التاجر فسله تعليه وجلست عنده فجاءت الصبية وعليها بدأة أفحرمن الاولي ومعها جارية فجلست وساءت على دون بدرالدين وقالت لي بلسان فصيح ماسمه ت اعذب ولا أحلى منه أرسل معي من يقبض الفوالمائة درهم ثمن التفصيلة فقلت لهاولاً ي شيء فقالت لاأعدمناك وناولتني الثمن وقعدت اتحدث معها فاوميت اليهابالا شارة ففهمت اني أريدوصا لها فقامت على عجل منهاواستوحشت منى وفلبي متعلق بهاوخرجت أناخار جالسوق فى أثرها واذابجارية أتتنى وقالت ياسيدى كلمسيدتي فتعجبت وقلتما يعرفني هناأحد فقالت الجارية مااسرع مانسيتها سيدتى التيكانت اليوم على دكان التاجرفلان فمشيت معها الي الصيارف فاما رأتني زوتني لجانبها وقالت ماحبيبى وقعت بخاطرى وتمكن حبك من قلبى ومن سأعةرأ يتك لم يطب لي نوم ولا أكل ولاشرب

يوم خيس واثنين فت كسب الدراهم كل درهم اثنين و زيادة على ذلك تتفر ج على مصر ونيلها فقات هذارأى سديد فاخذت معى الدلالين و ذهبت الى الخان فاخذوا القماش الى القيسرية فبعته الى التجار وكتبت عليهم و ثيقة الى الصير فى وأخذت عليه و ثيقة بذلك و رجعت الى الخان وأقت اياما كل يوم افطر على قدح من الشراب واحضر اللحم الضائى والحلويات حتى دخل الشه الذى استحقت فيه الجبابة فبقيت كل خميس و اثنين اقمد على دكاكين التجار و عضى الصير فى والكتب فيجياً ن والدراهم من التجار و يأتيانى بها الى أن دخات الحام يوم من الايام وخرجت الى الخاذ و ودخات



\* (الشاب وهو يعطي الجارية التنصيلة ويقول خذيها انت وروحي)\*

عمرى مثل هذة الليلة فلماأصبح الصباح قمت و رميت لها تحت الفراش المنديل الذي فيه الدنانير وودعتهاوخرجت فبكت وقالت ياسيدى متى أرى هذا الوجه المليح فقلت لهاا كون عندك وقت العشاء فلماخر جتأم بتالحارالذي جاءي بالامس على الباب ينتظرني فركبت معه حتى وصات خانمسرور فنزات وأعطيت الحار نصف دينار وقلتله تعالى في وقت الغروب قال على الرأس فدخات الخان وافطرت ثمخرجت اطالب بثمن القماش ثمرجعت وقد عمات لهاخروفا مشويا وأخذت حلاوة ثم دعوت الحال ووصفت له المحل وأعطيته اجرته و رجعت في أشغالي النروب فجاءني الحارفاخذت خمسين دينارا وجعاتها في منديل ودخات فوجدتهم مسحوا الرخام وحلوا النحاس وعمر واالقناديل وأوقد واالشمو عوغرفو االطعام وروقو االشراب فامارأتني رهت يديها على رقبتي وقالت أوحشتني ثم قدمت الموائد فأكلنا حتى اكتفينا و رفعت الجواري المألدة وقدمت المدام فلم نزل في شراب وتقبيل وحظ الى نصف الايل فنمنا الى الصباح ثم قمت و ناولتها الخسين ديناراعلي المادة وخرجت من عندها فوجدت الحارفركبت اليالخان فنمتساعة تمقمت جهزت المشافعمات جوزا ولوزاوتحتهم ارزمفلفل وعملت قلقاسامقليا ونحوذلك وأخذت فاكهة ونقلاومشموماوأ رساتها وسرتالي البيت وأخذت خمسين دينارا في منديل وخرجت فركبت مع الحارعلي الدادة الى القاعة فدخلت ثم أكلنا وشربناونمنا الي الصباح ولما قمت رميت لها المنديل وركبت الى الحان على العادة ولم أزل على تلك الحالة مدة الى ان بت وأصبحت لاأماك درهماولا دينارافقات في نفسي هذامن فعل الشيطان وأنشدت هذه الابيات

فقر الفتى يذهب أنواره مثل اصفرارااشمس عند المغيب ان غاب لايذكربين الورى وان أتى فالهمن نصيب يمر فى الاسواق مستخفيا وفى الفالديبكى بدمع صبيب والله ما الانسان من أهله اذا ابتلى بالفقر الاغريب

ثم عشيت الى ان وصات بين القصر ين ولا زلت امشى حتى وصلت الى باب زويلة فوجدت الخلق فى از دحام والباب منسد من كثرة الخاق فرأيت بالام المقدر جندي فزاحمته بغيرا ختيارى في احتى يدى على جيبه في سيته فوجدت فيه صرة من داخل الجيب الذى يدى عليه فه مدت الى تلك الصرة فا خذتها من جيبه فاحس الجندى بان جيبه خف فحط يد دفي جيبه فلم يجد شيئا والتنت محوى و. فع يده بالد بوس وضر بنى على رأسى فسقطت الى الارض فاحاط الناس بنا وامسكو الجام فرس الجندي وقالوا أمن أجل الزحمة تضرب هذا الشاب هدنده الفر به فصر خ عليهم الجندى وقال هذا حرامي سارق فعند ذلك افقت و رأيت الناس يقو لون هذا الشاب مليح لم يأخذ شيئا فبعضهم يصدق و بعضهم يكذب وكتر القيل والقال وجذبنى الناس وأراد والخلاصى منه فبالام المقدر جاء الوالى هو و بعض الحكام في هذا الوقت و دخلوا من الباب فو جدواال خلق عبت على وعلى الجندى فة الله الوالى ه الاخبر فقال الجندى والله يا أمير ان هذا حرامي وكان في جيبى

فقلت لهاعندى أضعاف ذلك والحال يغني عن الشكوى فقالت ياحبيي أجبي عندك فقلت لهاانا رجل غريبومالىمكانيأويني الاالخان فان تصدقت على بان أكون عندك يكمل الحظ قالت نعم الكن اللياة لياة الجمعة مافيهاشيء الاانكان في غد بعد الصلاة فصل واركب حمارك واسأل ور الحبانية فانوصأت فاسألءن قاعة بركات النقيب المعروف بابي شامة فاني ساكنة هناك ولاتبطيء فانى فى انتظارك ففرحت فرحازاً بدائم اتفر فناوجئت لا خان الذى أنافيه و بتطول الليل مهران فما صدقت اذالفجر لاح حتى قمت وغيرت ملبوسي وتعطرت وتطيبت وأخذت محي خمسين دينارا فىمنديل ومشيت من خان مسرورالي باب زويلة فركبت حمارا وقات اصاحبه امض بي الي الحمانية فمضى فى أقل من لحظة فاامرع ماوقف على درب يقال له درب المنقرى فقات له ادخل الدرب واسأل عن قاعةالمقيب فعاب قليلا وقال انزل فقات امش قدامي الى القاعة فمشى حتى أوصاني الى المنزل فقلتله في غد تجيني هناو توديني فقال الحمار بسم الله فناولته ربع دينارذهبا فأخذه وانصرف فطرقت الباب فحرجلي بنتان صغيرتان وبكران منهدتان كانهماقمران فقالتا ادخل انسيدتنافي انتظارك لم تنم الليلة لولعها بك فدخات قاءة معلقة بسبعة أبواب وقدائر هاشبابيك مطلة على بستان فيهمن الفواكه جميع الالوان وبهأنهار دافقة وطيو رناطقة وهي مبيضة بياضا سلطانيايري الانسان وجهه فيهاوسقفها مطلى بذهب وفى دائرهاطر زات مكتوبة بالاز وردقد حوت أوصاف حسنة وأضاءت للناظرين وأرضهامفر وشة بالرخام المجزع وفي أرضها فسقية وفي أركان تلك الفسقية الدر والجوهرمفر وشةبالبسطالحر يرالملونةوالمراتب فاماد خلت جلست وادركشهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٧) قاات بلغنى أيها الملك السعيدان الشاب التاجرقال للنصر الى فلمادخات وجلست لم أشعرالا والصبية قد أقبات وعليها تاج مكال الدر والجوهر وهي منقشة مخططة فلما وأتنى تبسمت في وجهي وحضنتني ووضعتني على صدرها وجعات فهاعلى في وجعات عص لسانى وأنا كذلك وقالت الصحيح أتيت عندى أم هذا منام فقات لها اناعبدك فقالت أهلاوم حباوالله من يوم وأيتك مالذلى نوم ولاطاب لى طعم فقات وانا كذلك ثم جلسنه نتحدث وانامطرق برأسي الي الارض حياء ولم أمكث الاقليلاحتى قده تليسفرة من أفر الالوان من محمر ومن قودجاج محسوا فا كات معهاحتى اكتفينا ثم قدموا الى الطشط والابريق فغسات يدى ثم تطيبنا بماء الورد والممسك وجاسنا بتحدث فانشدت هذين البيتين

لو علمنــا قدومــكم لفرشنا مهجــة القلب مع سواد العيون ووضعنا خدودنا للقاكم وجعلنا المسير فوق الجفون

وهي تشكوالى مالاقت وانا اشكوااليها مالقيت وتحكن حبها عندى وهان على جميع المال ثم اخذنا نلعب و نتهار شمع العناق والتقبيل الى أن اقبل الليل فقده تانا الجوارى الطعام والمدام فاذاهي حضرة كاملة فشر بنا الي نصف الليل ثم اضطجعنا ونمنافنه معها الي الصباح فارأيت

فلما فرغتمن شعري تذاولت القدح بيدى الشمال وبكيت فلما رأتني أبكي صرخت صرخة قوية وقالت ماسبب بكائك قدأحر قت قلبي ومالك تناولت انقدح بيدك الشمال فقلت لهاان بيدى حبة فقالت اخرجهاحتي أفقعهالك فقلت ماهو وقت فقعها لا تطيلي على فماأخرجها فى تلك الساعة شم شر بت القدح ولم تزل تسقيني حتى غلب السكر على فنمت مكانى فابصرت يدى بلاكف ففتشني فرأت معى الكيس الذى فيه الذهب فدخل عليها الحزن مالا يدخل على أحدولازال تتألم بسبى الى الصباح فلما أفقت من النوم وجدتها هيأت لى مسلوقة وقدمتها فاذاهى أربعة من طيور الدجاج واسقتنى قدح شراب فاكات وشربت وحطيت الكيس وأردت الخروج فقالت أين تروح فقلت الى مكان كذاً الازحز ح بعض المم عن قلبى فقالت لا تروح بل اجلس فجلست فقالت لى وهل بلغت محبتك اياي الى ان صرفت جميع مالك على وعدمت كفك فاشهد ل على والشاهد الله أنى لا افارقك وسترى صحة قولي ولعل الله استجاب دعوتى بزواجك وارسلت خلف الشهود فضر وافقالت لمم اكتبواكتا علىهذاالشابواشهدوااني قبضت المهر فكتبواكتابي عليهاثم قالت اشهدوا انجيع مالي الذى فى هذاالصندوق وجميع ماعندى من المماليك والجوارى لهذاالشاب فشهدوا عليها وقبلتانا التمليك وانصرفوا بعدماأخذو االاجرة ثماخذتني من يدى واوقفتني علىخزانة وفتحت صندوقا كبيرا وقالت لي انظرهذا الذي في الصندوق فنظرت فاذا هو ملا تن مناديل فقالت هذامالك الذى أخذته منك فكلماأ عطيتني منديلافيه خمسون دينارا الفه وأرميه في هذا الصندوق فخذمالك فقدرده الشعليك وانت اليوم عز يزفقد جرى عليك القضاء بسبى حتى عدمت عينك وأنالااقدرعلى مكافأتك ولو بذلت روحي اكان ذلك قليلاولك الفضل ثم قالت لى تسلم مالك فتسامتهثم نقلت مافى صندوقها الى صندوق وضمت مالها الى مالى الذي كنت أعطيتها اياه وفرح قلى و زال همى فقمت فقبلتها وسكرت معها فقالت لقد بذلت جميع مالك ويدك في محبتى فكيف أقدر على مكافأتك والله لو بذلت روحي في محبتك لكان ذلك قليل وماأقوم بواجب حقك على ثم انها كتبتلى جميع ماتملك من ثياب بدنهاوصيغتهاواملاكها بحجةوما نامت تلك الليلة الامهمومة من أجلى حين حكيت لهاما وقعلى وبتمعها ثم اقناعلى ذلك اقل من شهر وقوى بهاالضعف وزادبها المرض ومامكثت غير خمسبن يومائم صارت من أهل الآخرة فجهزتها وواريتها في التراب وعملت لها ختمات وتصدقت عليها بجملة من ألمال ثم نزلت من التربة فرأيت لهامالا جزيلا واملا كاوعقارات ومن جلة ذلك تلك الخازن السمسم التي بمتلك منهاذلك المخزن وماكان اشتغالي عنك هذه المدة الالاني بعت بقية الحواصل والمالآن لم أفرغ من قبض الثمن فارجوا منك انك لاتخالفني فيما أقوله لك لاني اكلت زادك فقدوهبتك عن السمسم الذي عندك فهذا سبب أكلى بيدى الشمال فقلت له لقدأ حسنت الى وتفضات على فقال لى لا بدان تسافر معى الى بلادى فاني اشتريت متجرا مصريا واسكندرا نيافهل لكفى مصاحبتي فقلت نعم وواعدته على رأس الشهرثم بعت جميع ماأماك واشتريت بهمتجراوسافرت اناوذلك الشاب الىهذه البلادالتي هي بلادكم فباع الشاب متجره كيس أذرق فيه عشر ون دينارا فاخذه وانافى الزحام فقال الوالى للحندى هلكان معك أحدفقال الجندى لا فصرخ الوالى على المقدم وقال المسكة و فتشه فامستنى وقد زال السترعنى فقال له الوالى أعره من جميع ماعليه فلما اعراني وجدوا الكيس في ثيابى فلما وجدوا الكيس أخذه الوالى وفتحه وعده فرأى فيه عشرين ديناركما قال الجندي فغضب الوالى وصاح على اتباعه وقال قدموه فقدمو في بيزيديه فقال لى ياصبى قل الحق هل أنت سرقت مذا الكيس فاطرقت برأسى الى الارض وقلت في نفسى ان قات ماسرقته فقد اخرجه من ثيابى وان قلت سرقته وقعت في العناء ثم رفعت رأسى وقات نعم أخذته فلما سمع منى الوالى هذا الكلام تعجب ودعا الشهود المينى فرق قلب الجدي وشفع فى عدم قتلى وتركنى الوالى ومضى وصارت الناس حولى وسقونى قدح شراب واما الجندى فانه أعطانى الكيس وقال أنت شاب مليح ولا ينبغى أن تكور الصافاخذته منه وانشذت هذه الابيات

والله ماكنت لصا يااخا ثقة ولم أكن سارقا يأحسن الناس ولكن رمتنى صروف الدهرعن عجل فزاد همى ووسواس افلاسى وما رميت ولكن الاله رمى سهما فطير تاج الملك عن رأسي

قتركنى الجندى والصرف بعد أن أعطانى الكيس وانصرفت اناولفيت يدى فى خرقة وادخلتها عنى وقد تغيرت حالتى واصفر لونى مماجرى لى فتمشيت الى القاعة واناعلى غيراستواء ورميت روحي على الفراش فنظرتنى الصبية متغيراللون فقالت لى ماوجهك ومالى ارى حالتك تغيرت فقات الحارأسى توجعنى وما أناطيب فعند ذلك اغتاظت وتشوشت لاجلى وقالت لا تحرق قلبى يأسيدى واحد وشك وحد ثنى عاحصل لك اليوم فقد بان لى فى وجهك كلام فقات دعينى من الكلام فبكت وقالت كانك قد فرغ غرضك منا فانى أراك على خلاف العادة فبكت وصارت تحد ثنى وانا المجيبها حتى أقبل الليل فقد متلى الطعام فامتنعت وخشيت ان ترانى آكل بيدى النمال فقلت لا أشتهى أن آكل في هذه الساعه فقالت حد ثنى بماجري لك في هذا اليوم ولاى شىء أراك مهموما لا أشتهى أن آكل في هذه الساعه فقالت حد ثنى بماجري لك في هذا اليوم ولاى شىء أراك مهموما مكسو را لخاطر والقلب فقلت في هذه الساعة أحد ثك على مهلى فقد مت لى الشراب وقالت دونك فانه بزيل همك فلا بدأن تشرب وتحد ثنى بخبرك فقلت لها ان كان ولا بد فاسقيني بيدك فلا منا ته وناولتنى اياد فتناولته منها بيدى الشمال وفرت الدمعة من جفنى فانشدت القدح وشر بته وملاً ته وناولتنى اياد فتناولته منها بيدى الشمال وفرت الدمعة من جفنى فانشدت هذه الابيات

اذا اراد الله امرا لامرىء وكان ذا عقل وسمع و بصر اصم أدنيه وأعمى قلبه وسل منه عقله سل الشعر حتى اذا انذ فيه حكه رد اليه عقله ليعتبر

وجهها فنظرتها نظرة أعقبتني الفحسرة وتعلق قلبى بمحبتها وجعلت أكر والنظرالي وجهها وأنشد هذين البيتين

قل للمليحة في الخارالفاختي

الموتحقامن عذابك راحتى هاقدمددتالى نوالك راحتى

جـودى على بزورة احيابها فلما سمعت انشادهاأجابتني بهذه الابيات عدمت فؤادى في الهوى انسلاكم فأن فؤادي لايحب سواكم وان نظرت عيني الي غير حسنكم فلاسرها بعد العماد لقاكم وقابی حزین مغرمبهواکم حلفت عينا لست أسلو هواكم سقانى الهوى كاسامن الحب صافياً فياليته لما سقاني سقاكم خذوا رمتى حيث استقرت بكم زوي واين حللتم فادفنوني حداكم وان تذكر وااسمي عندقبري يجيبكم أذبن عظامي عند رفع ندا كم لقات رضا الرحمن ثم رضا كم فلو قيل ليماذا على الله تشتهي

فلمافرغتمن شعرهاةالتيافتي أعندك تفاصيل ملاح فقات ياسيدتي مملوكك فقير ولكن اصبريحتى تفتح التجاردكا كينهم واجيءاك بماتر يدينه ثم تحدثت أناواياها واناغارق في محر محبتها تائه في عشقها حتى فتحت التجاردكا كينهم فقمت والخذت لهاجيع مرطلبته وكان ثمن ذلك خمسة آلاف درج وناولت الخادم جميع ذلك فاخذه الخادم وذهباالى خارج السوق فقدمو الهاالبة كة فركبت ولمتذكرليمن اينهي واستحيت انأذكر لهاذلك وانتزمت الثن للتجار وتكانت خمسة آلاف درهم وجئت البيت واناسكران من محبتها فقده والى الهشاء فاكات لقمة وتذكرت حسنها وجالها فأشفاني عن الاكل وأردت أن أنام فلم يجيئني نوم ولم أزل على هذه الحالة اسبوعاو طالبتني التجار بأموالهم فصبرتهم اسبوعا آخرفبعد الاسبوع أقبات وهي على البغلة ومعما خادم وعبدان فلما رأيتهازال عنى الفكر ونديت ماكنت فيه واقبات تحدثني بحديثها الحسن ثم قالتهات الميز انوز نمالك فاعطتني ثمن ماأخذته بزيادة ثم انبسطت معي في السكلام فكدت أن أموت فرحاوسرورا ثمقالتلى هل لك انتزوجة فقات لاانى لااعرف امرأة ثم بكيت فقالت لى مالك تبكى فقاتمن شيءخطر ببالي ثماتي أخذت بعض دنانير واعطيتها الخادم وسألته ان يتوسط في الامي فضحك وقلهى عاشقةلك اكثرمنك وماله ابالقماش حاجة واغاهى لاجل عبتهالك فخاطبها عا تريد فانهالا تخالفك فيما تقول فرأتني واناأعطي الخادم الدنا نيرفرجمت وجلست ثم قلت لهاتصدقي على مملوكك واسمحي له فيما يقول ثم حدثتها بما في خاطري فاعجبها ذلك واجابتني وقالت هذا الخادم يآتى برسالتي واعمل أنت بما يقول اك الخادم ثم قامت ومضت وقمت وسامت التجار أمو الهم وحصل لمم الربح الاانافانها حين ذهبت حصل لي الندم من انقطاع خبرها عنى ولم أنم طول الليل فما كان الا أيام قلائل وجاءني خادمهافا كرمته وسألته عنهافقال انهامر يضة فقات للخادم أشرحلي أمرهاقال م - ٧ الف ليلة المجلد الاول

واشترى متجراعوضه من بلادكم ومضي الى الديار المصرية فكان نصيبي من قعودى هذه الليلة حتى حصل ما غربتي فهذا ياملك الزمان ماهو أعجب من حديث الاحدب فقال الملك لا بدمن شنقكم كلكم : وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٨) قالت بلغني ايم الملك السعيد ان ملك الصين لماقال لا بدمن شنقكم فعند ذلك تقدم المباشر الى ملك الصير وقال ان أذنت لى حكيت الك حكاية اتفقت لى في تلك المده قبل أن أجد هذا الاحدب وان كانت احب من حديثه تهم بوالا واحنافقال الملك وات اعندك فقال اعلم أنى كنت تلك الليلة الماضية عند جماعة عملوا حتمة وجمو الفقهاء فاما قرأوا المقر و فرفو المدوا السماط فن جملة اقدموا زر باجة فقدمنا لنأ كل الزرباجة فقاخر واحدمنا وامتنع عن الاكم منها فلفنا عليه فاقسم انه لاياً كل منها فشدد ناعليه فقال لا تشدد واعلى فكفانى ماحرى لي من أكلها فا فشده ذا البيت

اذا صديق أنكرت جانبه لم تعيني على فراقه الحيل فلمافرغناقلناله بالله ماسبب امتناعك عن الاكر من هذه الزرباجة فقال لانى لا أكل منها الا انغسات يدى أربه ين مرة بالاشناز وأربه ين مرة بالسعد وأربعين مرة بالصابون فجملتها مائة وعشرون مرة فعندذلك أمرصاحب الدعوة غلمانه فأتو ابالماءالذي طابه فغسل يديه كما ذكرتم تقدم وهومتكردوجاس ومديددوهومثل الخائف ووضع يده في الزرباجة وصاريا كل وهو متغصبونمن نتعجب منه غاية التعجب ويدهتر تمدفنص ابهام يده فاذا هومقطوع وهويأكل باربعة أصابع فقلناله بالله عليك الابهاماك هكذاا هو خلقة الله ام أصابه حادث فقال يا اخو أنى اهوهذاالابهام وحده ولكن ابهام الاخرى وكذلك رجلاي الاثنين ولكن انظر واثم كشف ابهام يده الاخرى فوجدناهامثل اليمين وكذلك رجلاه بلاابهامين فلها رأيناه كذلك أزددنا عجما وقلما له مابق لناصبرعلى حديثك والاخبار بسبب قطع ابهامي يديك وابهامي رجليك وسبب غسل يديكمائةوعشر بنمرةفقال اعلمواان والدىكان تاجرمن التجارالكبار وكانأ كبرتجار مدينة بغدادفي ايام الخليفةهر ونالرشيد وكانمولها بشرب الخروسماع العودفلما مات لم يترك شيئا فجهزته وقدعمات له-تمات وحزنت عليه اياماوليالي ثم فتحت د كانه فماو جدته خلف الايسيرا ووجدت عليهديونا كثيرة فصبرت أصحاب الديون وطيبت خواطرهم وصرت أبيع واشترى واعطى من الجمعة الى الجمعة أصحاب الديون ولاز اتعلى هذه الحالة مدة الى ان وفيت الديون وزدت على رأسمالي فبينماا ناجالس يومامن الايام اذارأ يتصبية لم ترعيني أحسن منها عليها حلى وحلل فاخرة وهتي راكبة بغلة وقدامها عبدو ورائها عبد فاوقفت البغلة على رأس السوق ودخلت ودخل ورائها خادم وقال ياسيدتي اخرجي ولاتعامي أحدا فتطلق فينا النارثم حجبها الخادم فاما نظرت الى دكا كين التجارلم بجدأ فحرمن دكاني فاما وصات الى جهتي والخادم خلفها وصلت الى دكا ، وساءت على فما وجدت أحسن من حديثها ولا أعذب من كلامها ثم كشفت عن شىء أكات من الزرباجة ولم تغسل بدك فوالله لا أقبلك على عدم عقاك وسوء فعلك وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفى ليلة ٢٩) قالت بلغني أيم اللك السعيد ان الجارية قالت الشاب لا أقبك على عدم عقلك وسو ،فعلك ثم تناولت من جانبهاسو طاونزات به على ظهرى ثم على ، تاعدى حتى غبت عن الوجودمن كثرةالضرب ثمانهاةالت للحواري خذوه وامضوابه الي متولى المدينة ليقطع يدهالتي أكل بهاااز رباجةولم ينسالهافاما معتذلك قات لاحولولا قوة الابالله أتقطع يدي من أجل أكل الزرباجةوعدم غسلي اياه افدخلن عليها الجواري وقلن لهايا أختنالا تؤ اخذيه بفعله هذه المرة فقالت والله لابدأن أقطع شيأمن أطراف ثهراحت رغابت عني عشرة أيام ولم أرها الابعد العشرةأيام ثه أقبات على وقالت لي يااسو دالوجه أنالا أصلح لك فسكيف تاكر الزرباجة ولم تغسل يدك ثم صاحت على الجواري فكتفوني وأخذت وسا ماضيا وقطعت ابها مي يدي وأبها مي وجلى كاترون ياجماعة فغشيءلي ثهذرت ليبالذرورفا نقطع الدموقلت في ننسي لا آكل الزرباجة مابقبت حتى أغسل يدي أربعيز مرة بالاشنان واربعيز مرة بالسعدوار بعيز مرة بالصابون فاخذت على ميناقااني لا أكل الزرباجة حتى أغسل يدى كا ذكرت اكم فاماجئتم بهذه الزرباجة تغيرلوني وقات في نفسي هذاسب قطع ابهامي يدي ورجلي فلماغصبتم على قات لابد ان أوفي عا حلفت فقات لهوالجاعة حاضر ون ماحصل لك بعد ذلك قال فلماحلفت لهاطاب قلبها وغت أناوا ياهاو أقمنا مدة على هذا الحال و بعد تلك المدة قالت ان أهل دار الخلافة لا يعلمون عاحصل بني أو ينك فيما وما دخلها اجنبي غيرك ومادحات فيهاالا بعناية السيدةز بيدة ثم أعطتني خمسيز الف دينار وقالت خذهذ الدنانير واخرج واشترانابهاد أرافسيحة فرجت واشتريت دارامليحة فسيحة ونقلت جميه ماعندها والنهم وماادخرتهمن الاموال والقاش والحف الى هذ دالدار الني اشتريتهافهذا سبب قطع ابهامي فاكاناوا نصرفناو بمدذلك جرى لىمع الاحدب ماجرى وهذا جميع حديثي والسلام فقال الماك ماهذا باعذب من حديث الاحدب بلحديث الاحدب أعذب من ذلك ولا بد من صابكم جميعاوهناأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن السكادم المباح ( وفي ليلة • ٣ )قانت بلغني أن الماك قال لا بده بن صلبكم جميه افتقدم اليهودي وقبل الارضوقال ياملك الزمانأنا أحدثك بحديث أعجب من حديث الأحدب فقال له ملك الصين هات ماعندك فقال أعجب ماجرى لى في زمن شابى انى كنت في دمشق الشام و تعلمت منه صنعة فعمات فيها فبينما أنا أعمل و صنعتي يومامن الايام اذاتاتي نملوك من بيت الصاحب بدمشق فخرجت له وتوجهت معه الى منزل الصاحب فدخلت فرأيت في صدر الايوان سريرامن المرمر بصفائح الذهب وعليه مريض راقدوهوشاب لميرأحسن منهفى زمانه فقمدت عندرأسه ودءوت لهبالشفه فأءشار الى بعينه فقلت لهياسيدي ناولني يدك بأخرجلي يده اليسرى فتعجبت من ذلك وقات في نفسي يالله العجب ان هذا الشاب ماييح ومن بيت كبير وليسء ده أدب ان هذاه والمجب ثم جسست مفاصله وكتبت له أن هذه الصبية ربتها السيدة زبيدة زوجة هرون الرشيد وهي من جواريها وقد اشتهت على سيدتها الخروج والدخول فاذنت لهافى ذلك فصارت تدخل وبخرج حتى صارت قهرمانة ثم أنها حدثت بكسيدتهاوسألتهاان تزوجها بكفة التسيدتها لاافعل حتى انظرهذا الشاب فانكان يشبهك زوجتك بهونحن نريدفي هذه الساعة أن ندخل بك الدارفان دخلت ولم يشعر بك أحد وصلت تزويجك اياهاوان الكشف أمركضر بترقبتك فماذا تقول فقات نعم أروح معك وأصبرعلى الام الذى حدثتني به فقال لي الحادم اذاكانت هذه الليلة فامض الى المسجد الذي بنته السيدة زبيدة على الدجلة فصل فيهو بتهناك فقات حياوكرامة فلما حاءوقت العشاء مضبت الي المسجد وصليت فيهو تهناكفهما كان وقت السحر رأيت الخادمين قدأقيلا في زورق ومعهما مناديق فارغة فادخلوهافي المسجدوا نصرفو اوتاخروا حدمنهما فتأماته واذاهو الذي كاذواسطة بيني وبينها فبعدساعة صعدت اليناالجارية صاحبتي فلماأ قبلت قت اليها وعانقتها فقبلتني وبكت وتحدثنا ساعةفاخذتني وصعتني فيصندوق وأغاقته على ولمأشعر الاوانافي دارالخليفة وجاؤاالي بشيء كشيرمن الامتعة بحيث يساوى خمسين الف درهم ثهراً يتعشرين جارية أخرى وهن نهد أبكارو بينهن الستزبيدةوهي لم تقدر على المشي مهاعليها من الحلي والحلل فاما اقبلت تفرقت الجوارىمن حواليهافاتيت اليهاوقبلت الارض بين بديهافاشارت لى بالجلوس فجلست بين يديها ثم شرعت تسألني عن حالى وعن نسبي فاجبتهاعن كل ماسأاتني عنه فنمرحت وقالت والله ماخابت تربيتنا فىهذه الجارية ثم قالت لى اعلم ان هذه الجارية عند ناعنزلة ولدالصلب وهي وديمة الله عندك فقبلت الارض قدامها ورضيت بزواجي اياهاتم أمرتني أذأقيم عندهم عشرة أيام فاقت عندهم هذه المدةوا نالا أدرى من هي الجارية الاان بعض الوصائف تأتيني بالذداء والعشاء لاجل الخدمة وبعد هذه المدة استأذنت السيدة زبيده زوجهاأمير المؤمنين في زواج جاريتها فاذن لهاوا مرلها بعشرة آلاف دينارفارسات السيدة زبيدة الى القاضي والشهود وكتبوا كتابي عليها وبعد ذلك عملوا الحلويات, الاطعمةالفاخرةوفرقواعلى سائر البيوت ومكثواعلى هذاالحال عشرة أيام أخروبعد العشرين يوماادخلوا الجارية الحمام لاجل الدخول بهاثم انهم قدموا سفرة فيها طعام من جملته خافقيةز رباجة محشوة بالسكر وعليهاماءورد بمسك وفيهاأ صناف الدجاج المحمرة وغيرهمن سائر الالوان ممايده شالعقول فوالله حين حضرت المائدة ماأمهلت نفسي حتى نزلت على الزرباجة وأكلتمنها بحسب الكفاية ومسحت يدى ونسيت أن أغسلها ومكثت جالساالي ان دخل الظلام وأوقدتااشموع وأقبلت المغنيات بالدفوف ولم يزالو ايجلون العروسةو ينقطون بالذهب حتى طافت القصركله وبعدذلك أقبلواعلى ونزعو اماعليهامن الملبوس فلماخلوت بهافي الفراش وعانقتها وأنالم أصدق بوصالها شمت في يدى رائحة أاز رباجة فاماشمت الرائحة صرخت صرخة فنزل لها الجوارىمن كل جانب فارتجفت ولم أعلم ماالخبرفقالت الجوارى مالك ياأختنا فقالت لمم اخرجوا عنى هذاالجنون فاناأحسب أنه عاقل فقأت لهاوما الذي ظهراك من جنوني فقالت يامجنون لاي

أيام انها تحضر عندى فهيأت لهامايليق بالمقام وبعد ثلاثة أيام حضرت في قماش أعظم من الاول والثانى ثم قالت لي ياسيدى هل أنامليحة فقلت أي والله فقالت هل تأذن لي ان أجيء ممي بصبية أحسن منى وأصفر سنامني حتى تلعب معناو نضحك واياهافانها سألتني أن تخرج معي وتبيت معنا لنضحك والاهاثم اعطتني عشرين ديناراو قالت لى زدلنا المقام لأجل ألصبية التي تأتى معي ثم انها ودعتي وانصرفت فاساكان اليوم الرابع جهزت لهاما لميق بالمقام على العادة فاساكان بعد المغرب واذابه أقدأتت ومعها واحدةملفه فة بازآر فدخلتا وجلستاففر حت وأوقدت الشموع واستقبلتها بالفرح والسرور فقامتا ونزعتاما عليهمامن القياش وكشفت الصبية الجديدة عن وجهافر أيتها كالبدر في تمامه لم أرأحسن منها فقمت وقدمت لهماالا كل والشرب فاكلنا وشربنا وصرت أقبل الصبية الجديدة وأملا كماالقدح واشربمهافغارت الصبية الاولى فى الباطن ثم قالت بالله إن هذه الصبية مليحة أماهي أظرف منى قلت أى والله قالت خاطرى ان تنام معها قلت على رأسي وعيني ثم قامت وفرشت لناففمت وغتمع الصبية الجديدة الى وقت الصبح فاماأ صبحت وجدت يدى ملوثة بدم ففتحت عيني فوجدت الشمس قدطلعت فنبهت الصبية فتدحر جت رأسهاعن بطنها فظننت انهافعات ذلكمن غيرتهامنها ففكرت ساعة ثم قت قلعت ثيابي وحفرت في القاعة ووضعت الصبية ورددت التراب وأعدت الرخام كما كازورفعت المحدة فوجدت تحتم العقد الذي كان في عنق تلك الصبية فاخذته وتأملته وبكيت ساعة ثم أقمت يومين وفى اليوم الثالث دخلت الحمام وغيرت أثوابي وانامامعي شيءمن الدراهم فجئت يوماالي السوق فوسوس ليااشيطان لاجل انفاذ القدرفاخذت العقدالجوهر وتوجهت بهاليالسوق وناواته للدلال فقاملي واجلسني بجانبه وصبرحتي عمر السوق وأخذه الدلال ونادى عليه خفية وانالا اعلم واذابالعقد مثمن بلغ ثمنه الني دينار فجاءني الدلال وقال لى ان هذا العقد نحاس مصنوع بصنعة الأفر نجوقد وصل ثمنه الى الف درهم فقلت له نعم كنا صنعناه لواحدة نضحك عليهابهو ورثتهاز وجتى فارنابيعه فرحواقبض الالف درهم وأدركشهر زاد الصباح فسكتت عن الـكلام المباح

(وفى ليلة ٣٢) قالت بلغنى أيها الماك السعيد أن الشاب لماقال للدلال اقبض الالف درهم وسمع الدلال ذلك عرف ان قضيته مشكلة فتوجه بالعقد الي كبيرالسوق وأعطاه ايا دفاخذه وتوجه به الي الوالى وقال له ان هذا العقد سرق من عندى ووجد ناالحرامي لا بسالباس أولا دالتجارفلم أشعر الا والظامة قد أحاطو الى وأخذونى وذهبو ابي الى الوالى فسألنى الوالي عن ذلك العقد فقات له ماقلته للدلال فضحك الوالى وقال ما هذا كلام الحق فلم أدر الاوحواشيه جردوني من ثيابي وضربونى بالمقارع على جميع بدنى فاحر قنى الضرب فقلت أناسر قته وقلت في نفسى ان الاحسن الى أقول أنا سرقته ولا أقول ان صاحبته مقتولة عندى فيقتلونى فيها فاما قلت الى سرقته قطعو اليدى وقلوها في الزيت فغشى على فسقونى الشراب حتى أفقت فاخذت يدى وجئت الى القاعة فقال صاحب القاعة حيثا جرى لك هذا فادخل القاعة وأنظر لك موضعا آخر لانك متهم بالحرام فقلت له ياسيدى اصبر

ورقةومكثتأ ترددعليهمدة عشرةأيام وفىاليوم الحادي عشرة لاالشاب هل لكأن تتفرج فى الغرفة فقلت نعم فامر العبيدان يطاحو االه رأش الى فوق وامرهم ان يشووا خر وفا وان ياتوا ألينا بها كه**ة** ففعل العبيدماأم هم بهواتو ابالفاكهة فاكاناوأكلهو بيده الشمال فقلت لهحدثني بحديثك فقال لىياحكيم الزمان اسمع حكاية ماجري لى اعلم انني من أولا دالموصل وكان لى والدقد توفى أبوه وخلف عشرةأولادذكورمن جملتهم والدى وكان أكبرهم فكبروا كلهم وتزوجوا ورزق والدى بي واما اخوتهالتسع ةفلم يرزقو اباولا دفكبرت أناوصرت بين أعمامي وهم فرحون بي فرحا شديدا فلما كبرتو بلغت مبلغ الرجال وكنت دات يوممع والدى فى جامع الموصل وكان اليوم يوم جمعة فصلينا الجمعة وخرج الناس جميعا واماوالدى واعمامي فانهم قعدوا يتحدثون في عجائب البلاد وغرائب المدن الى ان ذكروا مصرفقال بمض اعمامي ان المسافرين يقولون ماعلى وجه الارض أحسن من مصر ونيلهاثم أنهم أخذوا يصفون مصر ونيلها فامافرغوامن كالامهم وسمعت أنا هذه الأوصاف التي فىمصرصارخاطرىمشغولابهاثما نصرفواوتوجهكل واحدمنهم الىمنزله فبت تلك الليلةلم يأتنى نوم من شغفى بهاولم يطبلها كلولا شرب فلما كان بعدايام قلائل تجهز أعمامي الى مصر فبكيتعلى والدى لاجل الذهاب معهم حتى جهزلي متجرا ومضيت معهم وقال لحم لا تدعوه يدخل مصر بل اتركوه في دمشق ليبيع متجرد فيها ثم سافر ناو ودعت والدي وخرجنا من الموصل ومازلنا مسافرين حتى وصلناالى حلب فاقمنا بهاايامائم سافرنا الى ان وصلنا دمشق فرأيناها مدينة ذات أشجار وأنهار وأثمار وأطيار كانهاجنة فيهامن كل فاكهة فنزلنافي بعض الخانات واستمر بهااعمامي حتى باعو اواشتر واو باعو ابضاعتي فر مج الدرهم خمسة دراهم ففرحت بالربح ثم تركني أعمامي وتوجهوا الي مصر وأدركشهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٣١) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الشاب لم تركود أعمامه وتوجهوا الى مصر قال مكت بعد هوسكنت في قاعة مليحة البنيان يعجز عن وصفها اللسان أجرتها كل شهر بدينارين وصرب أتلذ ذبا لمآكل والمشارب حتى صرفت المال الذي كان معى فبينه أناقا عدعلى باب القاعة يوما من الا يام واذا بصبية أقبلت على وهي لا بسة أفخر الملابس مارات عيني أفخر منها فعز مت عليها فما قصرت بل صارت داخل الباب فام ادخلت ظفرت بها وفرحت بدخو لها فر ددت الباب على وعليها وكشفت عن وجهها وقلعت أزارها فوجدتها بديعة الجال فتمكن حبها من قلى فقمت وجئت بسفرة من أطيب المأكول والفاكهة وما يحتاج اليه المقام وأكانه واعبنا و بعد اللعب شربناحتى سكرنا ثم من أطيب المأكول والفاكهة وما يحتاج اليه المقام وأكانه واعبنا و بعد اللعب شربنا حتى سكرنا ثم قالت ياحبيها انتظر في بعد ثلاثة أيام وقت المغرب أكون عندك وهي علنا بهذه الدنا نير متل هذا وأعطتني هي عشرة دنا نير و و و عتني و انصر فت فاخذت عقلى معها فلما ميت الما ما الثلاثة أتت وعلم امن أشر بنا وغنامثل العادة الى الصباح ثم أعطتني عشرة ذنا نير و و اعد تني بعد ثلاثة تحضر ثم أكلنا وشر بنا وغنامثل العادة الى الصباح ثم أعطتني عشرة ذنا نير و و اعد تني بعد ثلاثة تحضر ثم أكلنا وشر بنا وغنامثل العادة الى الصباح ثم أعطتني عشرة ذنا نير و و اعد تني بعد ثلاثة تم أعطة في عشرة ذنا نير و و اعد تني بعد ثلاثة وحد المنادة الى العادة الى الصباح ثم أعطة في عشرة ذنا نير و و اعد تني بعد ثلاثة المنادة الى العادة الى الصباح ثم أعطة في عشرة ذنا نير و و اعد تني بعد ثلاثة المنادة المنادة الى العادة العادة الى العادة العادة الى العادة الى العادة العادة العادة العادة العادة العادة العادة

كنتقبل اذأجتمع بالاحدب أول النهارف ولمجة بعض أصحاب أرباب الصنائع من خياطين وبزازين ونجارين وغيرذلك فلماطلعت الشمس حضر الطعام لناكل واذا بصاحب الدارقددخل عليناومعه شاب وهو أحسن ما يكون من الجال غيرانه أعرج فدخل علينا وسلم فقمنا فاما أراد الجلوس رأى فينا انسانامزينافامتنع من الجلوس وأراد أن يخرج من عندنا فنعناه عن وصاحب المنزل وشددنا عليه وحاف عليه صاحب المنزل وقال لهماسبب دخولك وخروجك فقال بالله يامولاي لاتتعرض لي بشيءفانسببخروجي هذاالمزين الذيهو قاعدفاماسم منه صاحب الدعوة هذاالكلام تعجب غاية العجب وقال كيف يكون هذاالشاب من بغداد وتشوش خاطر همر هذا المزين ثم التفتنااليه وقلناله احك لناماسب غيظكمن هذاالمزين فقال الشاب ياجماعة انهجري لي معهذا المزين أمرعجيب في بفداد بلدى وكان هوسبب عرجي وكسر رجلي وحلفت اني مابقيت أقاء دوفي مكان ولاأسكن في بلدهومها كن بها وقدسافر تمن بغداد و رحلت منها وسكنت في هذه المدينة وانا الليلة لاأبيت الامسافر افقلنا بالشعليك ان تحكي لناحكايتك معه فاصفرلون المزين حين سألنا الشاب ثم قال الشاب اعاموا يا جماعة الخيران والدى من أكابر تجار بفداد ولم يرزقه الله تعالى بولد غيرى فاما كبرت وبلغت مبلغ الرجال توفى والدى الى رحمة الله تعالي وخلف لي مالا وخدما وحشما فصرت ألبس أحسن الملابس وآكل أحسن المآكل وكان الله سبحانه وتعالي بغضني في النساء الي انكنت ماشيا يومامن الايام فأزقة بغداد وأذا بجماعة تعرضوالي في الطريق فهر بتودخلت زقاقا لاينفدوارتكنت في اخره على مصطبة فلم أقعد غيرساعة واذا بطاقة قبالة المكان الذي أنافيه فتحت وطات منهاصبية كالبدر في تمامه لم أرفى عمرى منلهاوله اذرع تسقيه وذلك الزرع تحت الطاقة فالتفتت يميناوشمالا ثم قفلت الطاقة وغابت عن عيني فانطلقت في قلبي النار واشنفل خاطري بها وانقلب بغضى للنساء محبة فهازلت جالسافي هذاالمكاذ الى المغرب واناغائب عن الدنيا من شدة الغرامواذا بقاضي المدينة راكب وقدامه عبيدو وراءه خدم فنزل ودخل البيت الذي طلب منه تلك الصبية فمرفت انهأ بوهاثم انى جئت منزلي وانا مكروب ووقمت على الفراش مهموما فدخلن على جوارى وقعدن حولى ولم بعرفن مابى وانالم أبد لهن امر اولم أرد لخطابهن جوابا وعظم مرضى فصارت الناس تمودنى فدخلت على عجوز فلمارأ تني لم بخف عليها حالى فقعدت عند رأسي ولاطنتني وقالت لى ياولدى قل لي خبرك فحكيت لمآ حُلايي وهنا أدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكادم الماح

(وفي ليلة ٣٣) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الشاب لماحكى للعجوز حكايته قالت له ياولدى ان هذه بنت قاضى بغداد وعليها الحجر والموضع الذى رأيتها فيه هو طبقتها وأبوها له قاعة كبيرة أسفل وهي وحدها وأنا كثيرا ما أدخل عندهم ولا تعرف وصالها الامنى فشد حيلك فتجلدت وقويت نفسى حين سمعت حديثها وفرح أهلى في ذلك اليوم وأصبحت متماسك الاعضاء مرتجيا

على يومين أوثلاثة حتى أنظرلى موضعاقال نعم ومضى وتركني فبقيت قاعدا بكي واقول كيف أرحع الى أهلى وانامقطوع اليدوالذي قطع يدى لم يعلم انى برى عفلعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وصرت أبكي بكاءشديدا فلمامضي صاحب القاءة عني لحقني غم شديد فتشوشت يومين وفي البوم الثالث ماأدرى الاوصاحب القاعة جاءنى ومعه بعض الظامة وكبير السوق وادعى على انى سرقت العقد فخرجت لهموقلت ماالخبر فلم يمهلوني لكتفوني ووضعوافي رقدتي جنزيرا وقالواليان العقد الذي كان معك طلع لصاحب دمشق و وزيرها وحاكم ها وقالواان هذا العقد قد ضاع من بيت الصاحب. من مدة ثلاث سنين ومعه ابنته فاما سمعت هذاالكلام منهم ارتعدت مفاصلي وقلت فى نفسى هم يقتلوننى ولامحالة والله لا بدانني أحكى للصاحب حكايتى فأن شاء قتلنى وان شاء عنى عتى فاماوصلنا الى الصاحب أوقفني بين يديه فامار آنى قال أهذا هو الذي سرق العقد ونزل به ليبيعه انكم قطعتم يدهظها أثم أمر بسجن كبيرالسوق وقالله اعطي هذادية يدهو الاأشنقك وآخذجميع مالك ثم صاح على اتباعه فأخذوه وجردوه وبقيت أناوالصاحب وحدنا بعد أن فكواالغل من عنقى باذنه وحلواوثاقى ثم نظرالى الصاحب وقاللى ياولدى حدثني واصدقني كيف وصل اليك هذاالعقد فقلت يامولاى انى أقول لك الحق ثم حدثته بجميع ماجرى لى مع الصبية الاولى وكيف جاءتني بالثانية وكيف ذبحتهامن الغيرةوذ كرت له الحديث بتمامه فلماسمع كلامي هزر أسهو حطمنديله على وجهه و بكي ساعة ثم أقبل على وقال لى اعلم ياولدى ان الصبيه بنتي وكنت أحجر عليها فلما بلغت. أرسلتهاالى بن عمها بمصر فات فجاء تنى وقد تعامت العهر من أولاد مصر وجاءتك أربع مرات ثم جاءتك باختهاالصغيرة والاثنتان شقيقتان وكانتا محبتين لبعضهما فلما جرى للكبيرة ماجري أخرجت سرهاعلى أختها فطلبت مني الذهاب معها ثمرجعت وحدها فسألتها عنها فوجدتها تبكي عليهاوقالت لاأعلم لهاخبراثم قالت لأمهاسراجيع مأجرى من ذبحها أختها فاخبرتني امها سراولم تزل تبكي وتقول والله لا ازال أبكي عليها حتى أ، وتوكلامك ياولدي صحيح فافى أعلم بذلك قبل أن تخرنى به فانظر ياولدي اجري واناأ شتهى منك ان لا تخالفني فيما اقول لك وهو اني أريد ان أزوجك ابنتي الصغيرة فانهاليست شقيقة لهماوهي بكرولا آخذمنك مهراوأجعل لكمار اتبامن عندى وتبقى عندى بمنزلة ولدى فقلت له الامركاتريد ياسيدى ومن أين لى ان أصل الي هذا فارسل الصاحب فى الحالمن عنده بريداواتاني عالى الذى خلفه والدى وانااليوم فى ارغدعيش فتعجبت منه واقمت عنده ثلاثة أيام واعطاني مالآكثيرا وسافرت من عنده فوصلت الى بلدكم هذه فطابت لي فيها المعيشة وجرى لى مع الاحدب ماجرى فقال ملك الصين ماهذاباعجب من حديث الاحدب ولابد لى من شنقكم جميعا وخصوصا الخياط الذي هو راسكل خطيئة قال يلخياطان حدثتني بشيء أعجب من حديث الاحدب وهبت لكم أرواحكم

ه حکایة مزین بغداد گیمه من می المجمیع لانی فعند دلك تقدم الخیاط وقال اعلم یاملك الزمان الذی جری لی عجب محاجری للجمیع لانی

بالامسمن عندفتي يهواك وهومشرف علىالموتمن أجلك فقالت ليوقدرق قلبهاومن أين يكون هذاالفتي الذى تذكر ينه قاتهو ولدى وتمرة فؤادى ورآكمن الطاقة من ايام مضت وأنت تسقين زرعك ورأى وجهك فهام بكعشقاوا ناأولمرة أعامته بماجرى لىمعك فزادمرضه وازم الوسادوما هوالاميتولامحاله فقالت وقدام فرلونهاهل هذا كلهمن أجلي قلت أى والله فماذا تأمرين قالت امضى اليه واقرئيه منى السلام واخبريه انعندى أضعاف ماعنده فاذا كان يوم الجمعة قبل الصلاة بجبى والى الدار وانااقول افتحو الهالباب واطلعه عندى واجتمع أناواياه ساعة ويرجع قبل مجميء أبى من الصلاة فاماسمه تكلام العجوز زال ماكنت أجده من الالم واستراح قلبي ودفعت اليها ما كان على من النياب وانصرفت وقالت لى طيب قلبك فقات لما لم يبق في شيء من الا لم وتباشر أهل بيتي واصحابي بعافيتي ولمأزل كذلك الى يوم الجمعة واذا بالعجوز دخلت على وسألتني عن حالي فاخبرتها اني بخير وعافية ثم لبست ثيابي وتعطر تومكثت أنتظرالناس يذهبون الي الصلاقحتي أمضى اليهافقالت العجوز ان معك الوقت اتساعاز ائد فلومضيت الي الحمام وأزات شعرك لاسيما من أثر المرض الكان في ذلك صلاحك فقات لهاان هذا هو الرأى الصواب لكن احلق رأسي أولا ثم أدخل الحمام فارسات الى المزين ليحلق لى رأسى وقات للغلام امض الى السوق وائتني بمزين يكونعاقلاقليل الفضول لايصدع رأسي بكثرة كلامه فمضى الفلام وأتي بهذا الشيخ فأمادخل سلم على فرددت عليه السلام فقال أذهب الله غمك وهمك والبؤس والاحز ان عنك فقت ا تقبل الله منك فقال ابشر ياسيدى فقد جاءتك العافية اتريد تقصير شعرك أو اخراج دم فانه وردعن ابن عباس أنهقال من قصرشعر ه يوم الجعة صرف الله عنه سبعين داءور وي أيضا انهقال من احتجم يوم الجمعة فانه يأمن ذهاب البصر وكثرة المرض فقات لهدع عنك هذا الهذيان وقم في هذه الساعة احلقلي رأسي فاني رجل ضعيف فقام ومديده واخرج منديلا وفتحه واذا فيه اصطرلاب وهو سبع صفائح فاخذه ومضى الى وسط الدار و رفع رأسه الى شعاع الشمس ونظر ملياوقال لي اعلم انهمضي من يومناهذاوهو يوم الجمة وهو عاشر صفرسنة ثلاث وستين وسبعائة من الهجرة النبويةعلى ماحبهاأ فصل الصلاة والسلام وطالعه بمقتضى ماأوجبه علم الحساب المريخ سبع درج وستة دقائق واتفق انه يدل على ان حلق الشعرجيد جدا ودل عندى على انك تريد الاقبال على شخص وهومسمو دلكن بعده كلام يقعوشي علاأذكر هلك فقات له وقد أضجرتني وأزهقت روحي وفولت على وإناماطلبتك الانتحلق رأسي فقم واحلق رأسي ولا تطل على الكلام فقال والله لوعامت حقيقة الامراطلبت منى زيادة البيان وأناأ شيرعايك انك تعمل اليوم بالذى أمرك بهجقتضى حساب الكواكب وكانسبيلك أن تحمدالله ولا تخالفني فاني ناصح لك وشفيق عليك وأودأن أكون فى خدمتك سنة كاملة وتقوم بحقى ولاأريدمنك أجرة على ذلك فلما سمعت ذلك منه علت له انك قاتلي في هذا اليوم ولا محالة وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح



مه بنت القاضي وهي تطل من الطاقة لتسقى الزرع الم

تمام الصحة ثم مضت العجوز و رجعت ووجهها متغير فقالت ياولدى لا تسأل عم اجرى منها لماقلت له اذلك فانها قالت لى ان لم تسكنى يا عجوز النحس عن هذا السكلام لا فعلن بكما تستحقينه ولا بد ان أرجع اليها ثانى مرة فاما سمعت ذلك منها از ددت مرضا على مرضى فاما كان بعد أيام أتت العجوز وقالت ياولدى أريد منك البشاره فاما سمعت ذلك منها ردت روجى الى جسمي وقلت له الك عندى كل خير فقالت الى ذهبت بالامس الى تلك الصبية فاما نظر تنى وانا منكسرة الخاطر باكية العين قالت يا خالتى مالى اراكضيقة الصدر فاما قالت لى ذلك بكيت وقات لها يا بنتى وسيدتى أنى أتيتك قالت يا خالتى مالى اراكضيقة الصدر فاما قالت لك بكيت وقات لها يا بنتى وسيدتى أنى أتيتك

رأسه شيئا يسيرا وقال والله ياولدى ماأدري اشكروا لدكلان دعوتى اليوم كلهامن بعض فضلك واحسانك وليس عندى من يستحن ذلك وانما عندى زيتون الحهامي وصليع الفسخانى وعوكل الفوال وعكر شه البقال وحميد الزبال وعكارش اللبان ولكل هؤلاء رقصة يرقصها فضحكت عن قلب مشحون بالغيظ وقات له اقض شغلى وأسير أنافى أمان الله تمالى وعضى أنت الي أصحابك عن قلب منفظر ون قدومك فقال ماطلت الاان اعاشرك بهؤلاء الاقوام فانهم من أولاد الناس الذين مافيهم فضولى ولوراً يتهم مرة واحدة لتركت جميع أصحابك فقات له نعم الله سرورك بهم ولا بدأن احضره عندي يوما وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٣٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الشاب لماقال للمزين لا بدأن أحضر أصحابك عندي يوما فقال لهاذا اردتذلك وقدمت دعوة أصحابك في هذا اليوم فاصبرحتي امضي بهذا الاكرام الذي اكرمتني به وادعه عند أصحابي يأكلون ويشر بون ولاينتظر ون ثم أعوداليك وأمضى معك الى اصدقائك فليس بيني وبين اصدقائي حشمة تمنعني عن تركهم والعود اليك عاجلا وأمضىمعك أينها توجهت فقلت لاحول ولا قوة الابالله العلى العظيم امضى أنت الى أصدقائك وانشر حممهم ودعني امضى الى اصدقائي وأكون معهم في هذااليوم فانهم ينتظر ون قدومي فقال المزين لأدعك تمضى وحدك فقات له ان الموضع الذى أمضى اليه لا يقدر أحدان يدحل فيه غيرى فقال أظنك اليوم في ميماد واحدة والاكنت تأخذني معك وانااحق من جميع الناس واساعدك على ماتر يدفانى أخاف أن تدخل على امرأة أجنبية فتروح روحك فان هذه مدينة بغدادلا يقدر أحد أن يحمل فيهاشيئاهن هذه الاشياء لاسيما في مثل هذا اليوم وهذاوالى بغدادصارم عظيم فقلت وياك ياشيخ الشرأىشىءهذاالكلام الذى تقابلني به فسكت سكو تاطو يلاوأدركناوقت الصلاة وجاء وقت الخطبة وقد فرغ من حلق رأسي فقلت له امضى الى أصحابك بهذا الطمام والشراب وأناا نتظرك حتى تعود وتمضىمعي ولم أزل اخادعه لعله يمضي فقال لي انك تخادعني وتمضى وحدك وترمى نفسك في مصيبة لاخلاص لك منها فبالله لا تبرح حتى أعود اليك وامضى معك حتى أعلم ما يتم من أص ك فقات له نعم لا تبطيء على فخذما أعطيته من الطعام والشراب وغيره وخرج من عندى فسلمه الىالحال ليوصله اليمنزله واختي نفسه في بعض الازقة ثم قمتمن ساعتي وقداعلنواعلى المنارات بسلام الجمعة فلبست ثيابي وخرجت وحدى وأتيت الي الزقاق ووقعت على البيت الذي رأيت فيه تلك الصبية واذابالمزين خلفي ولاأعلم بهفوجدت الباب مفتوحا فدخات واذا بصاحب الدارعاد الى منزله من الصلاة ودخل التاعة وغلق الباب فقلت من أين أعلم هذا الشيطان بى فاتفى في هذه الساعة لا مرير يددالله من هتك سترى أن صاحب الدار اذنبت جارية عنده فضربها فصاحت فدخل عنده عبد ليخلصها فضربه فصاح لآخر فاعتقد المزين أنه يضر بنى فصاح ومزق أثوابه وحثاالتراب على رأسه وصاديصرخ ويستغيث والناسحوله وهو يقول قتل سيدى فى بيت القاضي ثم مضي الي دارى وهو يصيح والناس خلف وأعلم أهل

(وفي ليلة ٢٣٤) قالت بلغنى أيه ألملك السعيدان الشاب قال له انك قاتلى في هذااليوم فقال ياسيدي اناالذي تسميني الناس الصامت لقلة كلامي دون اخوتي لان أخي السمه البقبوق والثاني الهدار والثالث قبق والرابع اسمه الكو زالاصواني والخامس اسمه العشار والسادس اسمه شقالق والسادح اسمه الصاه توهو انافاما زادعلي هذا المزين بالكلام رأيت ان مرارتي انفطرت وقات للغلام اعطه ربع دينار وخله ينصر ف عنى لوجه الله فلاحاجة لى في حلاقه رأسي فقال المزين حين سمع كلامي مع الغلام ياه ولاى ما أظنك تمرف بمنزلتي فان يدى نقع على رأس الملوك والامراء والحراء والحراء والفضلاء وفي مثلي قال الشاعر

جميع الصنائع مشل العقود وهذا المزين در السلوك فيعلوا على كل ذى حكمة وتحت بديه ووس الملوك

فقلت دعمالا يعنيك فقدضيقت صدري وأشلت خاطري فقال أظنك مستعجلا فقلت له نعم نعم فقال تمهل على نفسك فان العجلة من الشيطان وهي تو رث الندامة والحرمان وقدقال عليــــه الصلاة والسلام خيرالامورما كانفيه تأنوا ناوالله رابني أمرك فاشتهى ان تعرفني ماالذي أنت مستعجل من أجله ولعله خيرفاني اخشى أن يكون شيأغير ذلك وقد بقي من الوقت ثلاث ساعات ثم غضب ورمي الموسمن يددواخذ الاصطرلاب ومضى الى الشمس و وقف حصة مديدة وعادوقال قدبقى لوقت ألصلاة ثلاثساعات لاتزيدولا تنقص فقلت لهبالله عليك اسكت عنى فقد فتت كبدي فأخذ الموسوسنه كما فعل أولا وحلق بعض رأسي وقال أنامهموممن عجاتك فلواطاءتني على سببها لكان خيرالك لانك تعلم ان والدائما كان يفعل شيئا الابمشو رتى فاما علمت ان ماليمنه خلاص قلت في نفسي قد جاءوقت الصلاة وأريدان امضي قبل أن تخرج الناس من الصلاة فان تأخرت ساعة لاادرى أبن السبيل الى الدخول اليهافقلت أوجز ودع عنك هذا الكلام والفضول فانى أريد أنامضي الى دعوةعند أصحابي فلماسمع ذكرالدعوة قال يومك يوممبارك على لقدكنت البارحةحلفت علىجماعةمن اصدقأني ونسيت ان اجهزلهم شيئايا كلو نه وفي هذه الساعة تذكرت ذلك وافضيحتاه منهم فقلت له لاتهتم بهذاالام بعدتعريفك اننى اليوم في دعوة فكل مافى دارى من طعام وشراب لك أن انجزت أمرى وعبلت حلاقة رأسي فقال جز الالشخيراصف لي ماعندك لاضيافى حتى أعرفه فقات عندى خمسة أواذمن الطعام وعشر دجاجات محمر ات وخروف مشوى فقال احضرهالى حتى أنظرهافأ حضرت لهجميع ذلك فاماعا ينهقال بقي الشراب فقات لهعندى قال احضر دفاحضرته لهقال للدركماا كرم نفسك لكن بقى البخو والطيب فاحضرت لهدرجافيه ندا وعو دوعنبر ومسك يساوي خمسين دينارا وكان الوقت قدضاق حتى صارمثل صدري فقلت لهخذ هذاواحلق لى جميع رأسى بحياة على علي في فقال المزين والله مآخذه حتى أرى جميع مافيه فأمرت الغلام ففته لهالدرج فرمي المزين الاصطرلاب من يده وجلس على الارض يقلب الطيب والبخور والعود الذي في الدرج حتى كادتروحي ان تفارق جسمي ثم تقدم وأخذ الموس وحاق من ذلك الوقت حتى أتخلص من ذلك القواد ثم جئت الى بلادكم فسدنتها ولى فيهامدة فاما عزمت على وجئت اليكررأيت هذا القبيح القواد عندكم في صدرالم الكان فكيف يستر مح قلبي ويطيب مقامى عندكم مع هذا وقد فه لم معنا حكم معنا حكايته مع المزين قلناللمزين احق ما قاله هذا الشاب عنك فقال والله انا فعلت ذلك بمرفتى ولولا الى فعلت له الكومن فضل الله عليه بسبى انه أصاب برجله ولم يصب بروحه

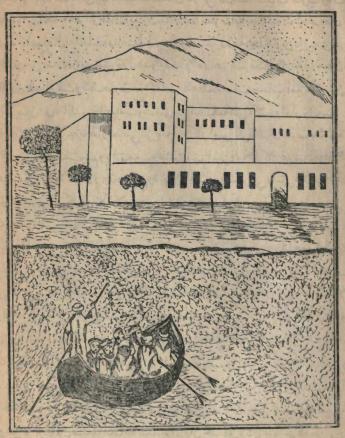

والزورق وفيه المشرة الذين أمر بحضورهم أمير المؤمنين

ولوكنت كثيرالككارم مافعات معه ذلك الجيل وهاأنا أقول لكم حديثا جرى لى حتى تهدا نوانى قليل الكلام وماعندى فضول من دون أخوتى وذلك اني كنت ببغداد في أيام خلافة أمير المؤمنين المنتصر بالله وكان يحب الفقراء والمساكين و يجالس العاباء والصالحين فاتفق له يوما انه غضب على عشرة أشخاص فامر المتولى ببغدادان يأتيه بهم فى زورق فنظرتهم أنا فقلت ما اجتمع هؤلاء الالعزومة واطنهم يقطعون يومهم فى هذا الرورق فى أكل وشرب ولا يكون نديمهم غيرى فقمت

بيتى وغلمانى فادريت الاوهم قد أقبلوا يصيحون واسيداه كل هذا والمزين قدامهم وهو ممزق الثياب والناس معهم ولميز الوايصر خون وهو في أوائلهم يصرخ وهيقولوا واقتيلاه وقد أقبلوا نحوا الدار التي أنافيها فلما سمع القاضى ذلك عظم عليه الامر وقام وفتح الباب فرأى جمعا عظيما فبهت وقال ياقوم ما الذى فعله سيدكم حتى أقتله من الماد الم

وأدرك شهرزاد الصباح فسكتتءن الكلام المباح (وفي ليلة ٢٠٠٦) قالت بلغني إيها الملك السعيدان القاضي قال للغلمان ماالذي فعله سيدكم حتى أقتله ومالى لاأرى هذا المزين بين أيديكم فقال له المزين أنت ضربته في هذه الساعة بالمقارغ وانا أسمع صياحه فقال القاضى وماالذى فعله حتى أقتله ومن أدخله دارى ومن أين جاء والى اين يقصد فقالله المزين لاتكن شيخانحسافاناأعلم الحكاية وسبب دخوله دارك وحقيقة الامركله وبنتك تعشقه وهو يعشقها فعلمت انه قد دخل دارك وامرت غلمانك فضربوه والله مابيننا وبينك الا الخليفة أوتخرج لناسيد ناليأخذه أهله ولاتحوجني الى ان أدخل وأخرجه من عندكم وعجل أنت باخراجه فالتجم القاضي عن الكلام وصارفي غاية الخجل من الناس وقال للمزين الأكنت صادقا فادخل أنت واخرجه فنهض المزين ودخل الدارفا بارأيت المزين أردت أن أهرب فلم أجد ليمهر با غيرانى رأيت فىالطبقةالتي أنافيهاصندوقا كبيرافدخلت فيهو رددت الغطاءعليه وقطعت النفس فدخل القاعة بسرعة ولم يلتفت الى غيرالجهة التي أنافيها بل قصد الموضع الذى أنافيه والتفت يمينا وشمالا فليجدالاالصندوق الذى أنافيه فحمله على رأسه فلرارأ يته فعل دلك غاب رشدي ثم مرمسرعا فلما عامتا نهما يتركني فتحت الصندوق وخرجت منه بسرعة ورميت نفسي على الارض فاندسرت رجلي فلماتوجهت الى الباب وجدت خلقا كثيرالم أرفي عمرى مثل هذا الاز دحام الذي حصل في ذلك اليوم فجملت أنثر الذهب على النام ليشتغلوا به فاشتغل الناس به وصرت أجرى في أزقة بغداد وهذاالمزين خلفي وأىمكان دخات فيه يدخل خلفي وهو يقول أرادوا أن يفجموني في سيدى الحمد لله الذى نصرني عليهم وخلص سيدى من أيديهم فمازلت ياسيدى مولعا بالعجلة لسوء تدبيرك حتى فعلت بنفسك هذه الافعال فلولامن الله عليك بى ماكنت خلصت من هذه المصيبة التي وقعت فيهاور بما كانو ايرمونك في مصيبة لا تخلص منها أبدا فاطلب من الله ان أعيش لك حتي أخلصك والله لقدأهلكتني سوة تدبيرك وكنت تريدأن تروح وحدك ولكن لانؤ اخذك على جَهلك لا نك قليل العقل عجوَّ ل فقلت له اما كفاك ماجرى منك حتى تجري ورائي في الاسواق وصرت أتمني الموت لا جل خلاصى منه فلا أجدمو تاينقذني منه فن شدة الفيظ قررت منه ودخلت دكا نافي وسطالسوق واستجرت بصاحبها فمنعه عني وجلست في مخز ن وقلت في نفسى مأبقيت أقدرأن افترمن هذاالمزين بل يقيم عندى ليلاونهارا ولم يبق في قدرة على النظر الى وجهه فارسلت في الوقت احضرت الشهود وكتبت وصية لاهلي وجعات انسانا ناظرا عليهم وامرته ان يبيع الدار والعقارات واوصيته بالكبار والصغار وخسرجت مسافرا مر وقاله فصل لى هذا وخيطه أقصة فقال أخى سمه اوطاعة ولم يزل يفصل حتى فصل عشرين قميصا الى وقت العشاء وهو لم يذق طعاما ثم قال له كم أجرة ذلك فلم يتكلم أخى فاشارت اليه الصبية بعينه الا تأخذ منه شيأ وكان محتاجا الى فلس و استمر ثلاثة أيام لا يأكل ولا يشرب الاالقليل بسبب اجتهاده في تلك الخياطة فلما فرغ من الخياطة التي لهم أتى اليهم بالاقمة مقوكانت الصببة قدع رفت زوجها بحال أخى



(الخياط وهومملق في الطاحون والطحان يضربه بالسوط

وأخى لا يعلم ذلك واتفقت هي و زوجها على استه بال أخى في الخياطة بلا أجرة بل يضحكون عليه فلما فرغ أخى من جميع أشفا لهم المملاعليه حيلة و زوجاه بجار يتهما وليلة أراد أن يدخل عليها قالا له بت الليلة في الطاحون والى غديكون خيرا فاعتقد أخي ان لهم اقصدا صحيحا فبات في الطاحون وحده و راح زوج الصبية غمز الطحان عليه ليدوره في الطاحون فدخل عليه الطحان في نصف

ونزات معهم واختلطت بهم فقعدوا في الجانب الآخر فجاء لهم أعوان الوالى بالاغلال ووضعوها في رقابهم ووضعوافي رقبتي غلالمن جلتهم فهذا باجماعة ماهومن مروأتي وقلة كلامي لالممارضيت أنأتكم فاخذونا جميعافي الاغلال وقدمونا بين يدي المنتصر بالله امير المؤمنين فامر بضرب رقاب العشرة فضرب السياف رقاب العشرة وهناأ دركشهر زاد الصباح فسكتت عن السكالام المباح (وفي ليلة ١٣٧٧) قالت بلغني أيها الملك السعيدان المزين قال لما السياف ضرب رقاب العشرة وبقيت أنا فالتفت الخليفة فرآني فقال السياف مابالك لاتضرب رقاب جميع العشرة فقال ضربت وقاب العشرة كلهم فقال له الخليفة ماأظنك ضربت رقاب غيرتسعة وهذا الذي بين يدي هو العاشر فقال السياف وحق نعمتك أنهم عشرة قال عدوهم فعدوهم فاذاهم عشرة فنظرالي الخليفة وقال ماحلك على سكوتك في هذا الوقت وكيف صرت مع اصحاب الدم فلماسمعت خطاب أمير المؤمنين قلت له اعلم بالميرالمؤمنين انىأ ناالشيخ الصامت وعندي من الحكمة شيء كثير وامار زانة عقلي وجودة فهمي وقلة كلامي فانهالانهاية لهاوصنعتي الزيانة فاماكان امس بكرة النهار نظرت هؤلاء العشرة قاصدين الزورق فاختلطت بهم ونزات معهم وظننت انهم فى عزومة فما كان غيرساعة واذاهم اصحاب حرائم فحضرت اليهم الاعوان ووضعوافي رقابهم الاغلال ووضعوافي رقبتي غلامن جملتهم فمن فرطمر واتى سكت ولماتكم فعدم كلامي في ذلك الوقت من فرطمروا تي فساروا بناحتي أوقفو نا بين يديك فامرت بضرب رقاب العشرة و بقيت انابين يدى السياف ولر أعرفكم نفسي أما هذه مروأة عظيمةقدأحوجتني الىانأشاركهم في القتل اكن طول دهري هكذاأفعل الجيل فالماسمع الخليفة كلامي وعلم انى كثيرالمر ؤة قليل الكلام ماعندى فضول كابزعم هذا الشاب الذي خلصتهمن الاهوال قال الخليفة واخوتك الستة مثلك فيهم الحكمة والعلم وقلة الكلام قلت لاعاشواولا بقواانكانوامثلي ولــكن ذىمتنى ياأميرالمؤمنين ولاينبغي لك أن تقرن أخوتي بى لانهم من كثرة كلامهم وقلة مروأتهم كل واحد منهم بعاهة ففيهم واحداعرج وواحد أعور وواحدأفلح وواحدأعمي وواحدمقطوع الاذنين والانف وواحد مقطوع الشفتين وواحد أحول العينين ولا تحسب ياأمير المؤمنين اني كثير اله كلام ولا بدأن أبين لك انى أعظمم وأة منهم ولكل واحدمنهم حكاية اتفقت لهحتى صارفيه عاهة وانشئت ان أحكى لك فاعلم ياأمير المؤمنين أنالاولوهوالاعرج كأنصنعته الخياطة ببغدادف كان يخيط فى دكان استأجرها من رجل كثير المال وكان ذلك الرجل ساكناعلى الدكان وكان في اسفل دار الرجل طاحون فبينما أخى الاعرج جالس فى الدكان في بعض الايام يخيط اذرفع رأسه فرأى امرأة كالبدر الطالع في روشن الداروهي تنظرالناس فالماراهاأخي تعلق قلبه بحبها وصاريومه ذلك ينظراليهاوترك اشتغاله بالخياطة الى وقت المساءفاماكان وقتالصباح فتحدكانه وقعد يخيط وهو كلماغر زغر زة ينظرالي الروشن فكشعلي ذلك مدة لم يخيط شيئا يساوى درهما فاتفق أن صاحب الدارجاء الى أخى يومامن الايام ومعه قماش

بقبق وقدوقعلهأ نهكاز ماشيا يومامن الايام متوجها الىحاجة لهواذا بمجوز قداستقبلته وقالتله أيهاالرجل قف قليلاحتي أعرض عليك أمرافان أعجبك فاقضه لى فوقف أخي فقالت له ادلك على شى ، وأرشدك اليه بشرط أذلا يكون كلامك كثيرافقال لهاأخي هات كلامك قالت له ماقولك في دارحسنة وماؤها بجرى وفاكهة ومدام ووجه مليح تشاهده وخدأسيل تقبله وقد رشيق تعانقه ولمتزل كذلك من العشاء الى الصباح فان فعلت ما أشتر طعليك رأيت الخير فلما سمع أخي كلامها قالُ لها ياسيدتي وكيف قصدتيني بهذا الامرمن دون الخلق أجمعين فاي شيء أعجبك مني فقالت لأخى أماقلت لك لاتكن كثيرال كلام واسكت وامض معي ثم ولت العجوز وسارأخي تابعالها طمعافيا وصفته له حتى دخلادارا فسيحة وصعدت به من أدني الى اعلى فر أى قصرا ظريفا فنظر أخى فرأى فيه أربع بنات مارأى الراؤن أحسن منهن وهن يغنين باصوات تطرب الحجر الاصم ثم ان بتامنهن شر بقت حافقال لهااخي بالصحة والمافية وقام ليخدمها فنعته من الخدمة ثم سقته قدحافشرب وصفعته على رقبته فلمارأى اخي ذلك خرج مغضبا ومكثرا لاكلام فتبعته العجوز وجعلت تغمزه بعينهاارجع فرجع وجلس ولم ينطق فاعادت الصفعة على قفادالى ان اغمي عليه ثمقام اخى لقضاء حاجته فاحقته العجوز وقالت له اصبر قليلاحتى تبلغ ماتر يدفقال لها اخي الى كماصبر قليلافة التله المجوز إذاكرت بلغت مرادك فرجع اخي الى مكانه وجلس فقاءت البنات كلهن وامهن المجوزأن كردنهمن ثيابه وازير ششن على وجههماء ورد ففعلن ذلك فقالت الصبية البارعة الجال منهن اعزك الله قد دخات منزلى فان صبرت على شرطى بلغت مرادك فقال لها أخي ياسيدتي اناعبدك وفي قبضة يدك فقالت لهاعلم ان الله قدشغفني بحب المطرب فن اطاعني نال ماير يدثم امرت الجوارى إذ يفنين فغنين حتى طرب المجلس ثم قالت العجارية خذى سيدك واقضى حاجته وائتيني به في الحال فاخذت الجارية اخي ولا يدري ما تصنع به فلحقته المجوز وقالت له اصبرما بق الاالقليل فاقبل اخي على الصبية والدجو زتقول اصبر فقد بلغت ماتريد وانما بقي شيء واحد وهوان تحلق ذقنك فقال لهاخي وكيف اعمل فى فضيحتى بين الناس فقالت له العجوز انها ماارادت اذتفعل بكذلك الالاجل اذتصيرامر دبلاذقن ولايبتى في وجهك شيء يشكها فانها صارفي قلبهالك محبة عظيمة فاصبر فقد بلغت المني فصبراخي وطاوع الجارية وحلق ذقنه وجاءت بهالى الصبية واذاه ومحلوق الحاجبيز والشاربين والذقن إمحمر الوجه ففزعت منه ثم ضحكت حتى استلقت على قفاه اوقالت ياسيدي لقدملكتني بهذه الاخلاق الحسنه ثم حلفته بحياتها ان يقوم ويرقص فقام ورقص فلم تدعى البيت مخدة حتى ضربته بها وكذلك حميم الجوارى صرن يضر بنه عمل الزنجة وليونة واترجه الى ان سقط مفدا عليه من الضرب ولم يزل الصفع على قفاه والرجم فى وجهه الى ان قالت له العجو ز الآن بلغت مرادك واعلم انهمابتي عليكمن الضرب شيء وما بقى الاشيء واحد وذلك ان من عادتها إنها اذا مكرت لاتمكن احدا من نفسها حـتى تقلع ثيابها ومراويلها وتبتى عريانة من جميع ماعليها من ثيابها وانت م- 1/ الف ليلة المجلد الأول

الليل وجعل يقول ان هذا النور بطال مع ان القمح كثير وأصحاب الطحين يطلبونه فانا أعلقه في الطاحون حتى بخلص طحين القمح فعلقه في الطاحون الى قريب الصبح جاء صاحب الدار فرأى أخي معاقا في الطاحون والطحان يضر به بالسوط فتر كه ومضى و بعد ذلك جاء تالجارية التي عقد عليها وكان مجيئها في بكرة النهار فحلته من الطاحون وقال قدشق على أوعلى سيدتي ماجرى لك وقد حملنا همك فلم يكن له لسان بر دجو ابامن شدة الضرب ثم ان أخي رجع الى منزله واذا بالشيخ الذى كتب الكتاب قد جاء وسلم عليه وقال له حياك الله زواجك مبارك انت بت اللياة في النعيم والدلال والعناق من العشاء الى الصباح فقال له أخي لاسلم الله الكاذب يا الف قواد والله ما جاء في موضع الثور الى الصباح فقال له حدثنى بحديث فحدثه أخي عاوقع له فقال له ما وافق نجمك في موضع الثورالى الصباح فقال له حدثنى بحديث ك فحدثه أخي عاوقع له فقال له ما وافق نجمك في مها ولكن اذا شئت ان أغير لك عقد العقد أغيره لك باحسن منه لاجل ان يو افق نجمك نجمها فقال له انظر ان بق لك حيلة أخرى وأدرك شهر زادا اصباح فسكتت عن الكلام الماح

(وفي ليلة ٣٨) قالت بلغني ايم الملك السعيد ان الاعرج لما قال للشيخ انظر ان بقي لكحيلة أخرى فتركه واتي الى دكانه ينتظر احداياتي اليه بشغل يتقوت من اجرته واذا هو بالجارية قد اتت اليهوكانت اتفقت معسيدتهاعلى تلك الحيلة فقالت لهانسيدتي مشتاقة اليك وقد طلعت السطح لترى وجهك من الر وشن فلم يشعراخي الاوهي قدطلعت لهمن الروشن وصارت تبكي وتقول لاى شيءقطمت المعاملة بينناو لينك فلم يردعليها جوابا فحلفت له انجميع مارقع له في الطاحون لم يكن باختيارهافاما نظراخي الىحسنهاوج الهاذهب عنه ماحصل له وقبل عذرهاوفرح برؤية ، أثم سلم عليها وتحدث معها وجلس في خياطته مدة و بعد ذلك ذهبت اليه الجارية وقالت له تسلم عليك سيدتي وتقول لك اززوجها قدعزم على ان يبيت عند بعض احدقائه في هذه الليلة فاذامضي عندهم تكوزانت عندناوتبيت معسيدتي فى الذعيش الى الصباح وكانز وجها قدقال لهامايكون العمل في مجيئه عندك حتى آخذه واجره الى الوالى فقالت دعني احتال عليه بحيلة وافضحه فضيحة يشتهربها في هذه المدينة وأخي لا يعلم شيأمن كيدالنساء فامااقبل المساءجاءت الجارية الى اخي واخذته ورجعت به الىسيدة افقالت لهوالله ياسيدي الىمشتاقة اليك كثيرافقال بالله عجل بقبلة قبلكل شيءفلم يتمكلامه الاوقدحضر زوج الصبيةمن بيت جارد فقبض على اخي وقال له والله لا افارقك الاعند ماحب الشرطة فتضرع اليه اخي فلم يسمعه بِل حمله الى دار الوالى فضر به بالسياط واركبه جملاودوره في شوارع المدينة والناس ينادون عليه هذاجزاءمن يهجم على حريم الناس ووقع من فوق الجل فانكسرت رجله فصاراعرج ثم نفاه الوالى من المدينة فحرج لايدرى اين يقصد فاغتظت انافلحقته واترت به والتزمت با كله وشربه الى الآن فضحك الخليفة من كلامي وقال احسنت فقات لااقبل د ذاالتعظيم منك دون ان تصني الي حتى احكى اكماوقع لبقية اخوتي ولا تحسب انى كثيرال كالام فقال الخليفه حدثني بماوقع لجميع اخوتك وشنف مسامعي بهذد الرقائق واسلك سبيل الاطناب فى ذكر هذه اللطائف فقات اعلم يا أمير المؤمنين ان اخي الثاني كان اسمه

الى جانب أخي واخرجوا الدراهم التى معهم وعدوها فاذاهى عشرة آلاف درهم فتركوهافى زاوية البيت وأخذكا واحد بمازاد عنها ما يحتاج اليه ودفنو النمشرة آلاف درهم فى التراب ثم قدموايين أيديهم شيئامن الأكل وقمدوايا كلون فاحس أخي بصوت غريب في جهته فقال الاصحاب هم معناغريب ثم مديده فتعلقت بيدال جل صاحب الدارفصاح على رفقائه وقال هذا غريب فو قعوا فيه ضرباوهنا أدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة • ٤)قالت بالهني أيها الماك السعيدان أخي لماصاح على رفقائه رقل هذاغر يبوقعوا فيه ضربافه اطال عليهم ذلك صاحوا يامسامين دخل علينالص يريدان يأخذ مالنافا جتمع عليهم خلق فتعامي الرجل الغريب صاحب الدارالدى أدعوه عليه انه اص وأغمض عينيه وأظهرا نه أعمي مثلهم بحيث لايشك فيـ 4 حدوصاح يامسامين أنابالله والسلطان انابالله والوالى انابالله والاميرفان عندي نصيحة للاميرفلم يشعر واالاوقداحة اطبهم جماعة الوالي فاخذوهم وأخي معهم واحضروهم بين يديه فقال الوالى ماحبركم فقال ذلك الرجل اسمع كلامي أيها الوالى لا يظهر لك حقيقة حالنا الا بالعقو بةوانشئت فابدأ بعقو بتى قبل رفقانى فقال الوالى اطرحواهذا الرجل واضربوه بالسياط فطرحودوضر بوهفاماأ وجعه الضرب فتحاحدى عينيه فلمااز دادعايه الضرب فتحعينه الاخرى فقالله الوالى ماهذه الفمال يافاجر فقال اعطني الامان وانااخبرك فاعطاه الامان فقال بحن أربعة نعمل أرواحناعميانا ونمرعلى الناس وندخل البيوت وننظرالنساء ويحتال في فسادهن واكتساب الاموال من طرقهن وقد حصانا من ذلك مكسباعظما وهوعشرة آلاف دره فقلت لرفقائي اعطوني حتى الفين وخمسهائة فقامو اوضر بوني وأخذوا مالى وأنامستجير بالله و بك وأنت احق بحصتي من رفقانى وانشئتان تعرف صدق قولي فاضربكل واحداكثر ممافانهضر بتني يفتح عينيه فعندذلك أم الوالى بعقو بتهم وأول مابدأ بأخي وماز الوايضر بونه حتى كادان يموت ثم قال لهم الوالى يافسقه تجحدون نعمة الله وتدعون انكم عميان فقال اخي الله الله الله مفينا بصير فطرحوه الى الضرب ثانيا ولم يزالوا يضربونه حتى غشى عليه فقال الوالى دعوة حتى يفيق واعيد واعليه الضرب الثمرة ثم امر بضرب أصحابه كلر واحدأ كثرمن ثلثهائة عصاواله صيريقول لهم افتحوا عيونكم والاجددوا عليكم الضرب ، قال الوالى ابعث معي من يأتيك بالمال فان هؤ لاء ماية تحون أعينهم و يخافو ن من فضيحتهم بين الناس فبعث الوالى معه من أتاه بالمال فاخذه وأعطى الرجل منه الفين وخسائة درهم على قدرحصته رغها عنهم ونفي أخي وباق الثلاثة خارج المدينة فحرجت أنايا أمير المؤمنين ولحقت أخي وسألته عن حاله فأخبرني بماذكرته لكفادخلته المدينة سراورة بت له ماياً كل وما يشرب طول عمره فضحك الخليفة من حكايتي وقال صلوه بجائزة ودعوه ينصرف فقلت لهوالله ما آخذ شيئا حتى أبين لاميرالمؤمنين ماجرى لبقية اخوتى وأوضح له انى قليل الكلام فقال الخليفة أصدع آذاننا بخرافة خبرك وزدنامن عجرك وبجرك فقلت وأماأخي الرابع ياأمير المؤمنين وهو الاعو رفانه الاخر تقلع ثيابك وتجرى ورائها وهي تجرى قدامك كانهاهار بة منك ولم تزل تا بعها من مكان الى مكان الى مكان حى يقوم ايرك فتمكنك من نفسها نم قالت له قم اقلع ثيا بك فقام وهو غائب عن الوجود وقلع ثيا به جميعا وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٩) قالت بلغني ايها الملك السعيد ان أخاالمزين قلع ثيا به وصارعر يا نافقالت الجارية لاخي قم الأنواجري ورائي وأجرى أناقدامك واذاأردت شئا فتبعني فجرت قدامه وتبعهاثم جعلت تدخل من محل الى محل وتخرج من محل الى محل آخر وأخى وراءها وقد غلب الشنق وايره قائم كانه مجنو زولم تزل تجرى قدامه وهو يجرى وراءهاحتي سمع منها صوتا رقيقا وهي تجرى قدامه وهو يجرى ورا وهافبيناه وكذلك اذرأى نفسه في وسط زقاق وذلك الزقاق في وسط الجلادين وهم ينادون على الجلود فرآه الناس على تاك الحالة وهو عريان قائم الابر محلوق الذقر والحواجب والشوارب محمر الوجه فصاحوا عليه وصاروا يضحكون ويقهقهون وصار بعضهم يصفعه بالجلودوه وعريان حتى غشى عليه وحماوه على حمارحتي أوصلوه الى الوالى فقال ماهذا قالواهذا وقع لنامن بيتااوز يروهوعلىهذهالحالهفض بهالوالىمائةسوطوخرجتأ ناخلفه وجئت به وادخلته المدينة سرائم رتبت لهمايقتات به فلولامر وءتى ماكنت أحتمل مثله وأما أخي الثالث فاسمه قفة ساقه القضاء والقدرالي داركبيرة فدق البأب طمعاأن يكلمه صاحبها فيسأله شيأ فقال صاحب الدارمن بالباب فلم يكامه أحد فسمعه أخي يقول بصوت عال من هذا فلم يكامه أخي وسمع مشيه حتى وصل الى الباب وفتحه فقال ماتر يدقال له أخى شيأ الله تعالى فقال له هل أنت ضريرقال له أخى نعم فقال له ناولني يدك فناوله يده فادخله الدار ولم يزل يصعد به من سلم الى سلم حتى وصل الى. أعلى السطوح وأخي يظن انه يطعمه شيئاأو يعطيه شيئافلماا نتهى الى اعلى مكان قال لاخي ماتريد ياضر يرقالأريدشيئالله تعالى فقال له يفتح الله عليك فقال لهأخي ياهذا اماكنت تقول لى ذلك وافا فى الاسفل فقال له ياأسفل السفلة لم تسآلني شيئالله حين سمعت كلامي أول مرة وانت تدق الباب فقال أخى هذدالساعةماتر يدأن تصنع بى فقال لهماعندى شىءحتى أعطيك اياهقال انزل بى الى السلالم فقال لى الطريق بين يديك فقام أخى واستقبل السلالم ومازال نازلاحتي بقي بينه وبين الباب عشروني درجة فزلقت رجله فوقع ولم يزل واقعا منحدرا من السلالم حتى انشجت رأسه فخرج وهو لايدرى أين يذهب فاحقه بعض رفقائه العميان فقال لهأى شيء حصل لك فيهذا اليوم فدشهم بماوقع له قال لهم يا اخو انى أريد أن آخذ شيئا من الدراهم التي بقيت معنا وانفق منه على نفسي وكان صاحب الدارمشي خلفه ليعرف حاله فسمع كالامه وأخى لايدرى بان الرجل يسعى خلفه الى ان دخل مكانه ودخل الرجل خلفه وهو لا يشعر به وقعد أخي ينتظر رفقاءه فلما دخلوا عليه قال لهم اغلقو االباب وفتشوا البيت كيلا يكون أحدغريب تبعنا فلماسمع الرجل كلام أخي قام وتعلق بحبل كان في السقف فطافوا البيت جميعه فلم يجدوا احداثم رجعوا وجلسوا

الهروب من تلك المدينةوارتحل منهاوتحول الى مدينة اخرى لم يكن فيها ملك وأقام بهازمناطويلا ثم بعدذلك تفكرفي أمرد وخرج يوماليته رج فسمع سهيل خيل خلفه فقال جاءاه رالله وفريطاب موضعا ليستترفيه فلم يجدثم نظرفوأي بابا منصو بافدفه ذلك الباب فدخل فرأي دهليزاطو يلا فاستمرداخلافيه فيشعرا لاورجلان قدتعلقا بهوقالا الحمدلله الذي مكننامنك ياعدوالله هذه ثلاث ليالماارحتناولا تركتنانامولا يستقر لنامضجع بلاذقتناطعمالموت فقال اخي ياقوم مااسكم بالله فقالوا أنت تراقبناوتر يدان تفضحناو تفضح صاحب البيت أمايكفيك انك افقر تهوا فقرت. أصحابك واكن اخرج لناالسكين التي تهدد نابها كل ليلة وفتشوه فوجدوافي وسطه السكبن التي يقطع بهاالنعال فقال ياقوم اتقو االله فى أصرى واعلمو اانحديثى عجيب فقالو اوماحديثك فدشهم بحديثه طمعااز يطلقوه فلريسمعوامنه مقاله ولم بلتفتوا اليه بل ضربوه ومزقوا أثوابه فلما تمزقت اثوا بهوانكشف بدنه وجدوا اثرالضرب بالمقارع على جنبيه فقالواله ياملعون هذا اثر الضرب يشهدعلى جرمك تماحضروا اخي بيزيدي الوالي فقال في نفسه قدوقعت فاتيت اليه وأخذته وادخلته المدينة سراورتبت لهمايأكل ومايشرب وامااخي الخامس فانه كان مقطوع الاذنين ياامير المؤمنين وكاذرجلا فقيرا يسأل الناس ليلا وينفق ما يحصله بالسؤ النهار اوكان والدنا شيخا كبيرا طاعنافي السن فخلف لنا سبعهائة درهم فأخذكل واحدمنا مائة درهم وأمااخي الخامس هذا فانهلك اخذحصته تحير ولم يدرما يصنعها فيينهاهو كذلك اذوقه في خاطره أنه يأخذ بهاز جاجامن كانوع ليتجرفيه ويرمح فاشترى بالمائة درهم زجاجا وجمله فى قفص كبير وقعد فى موضع ليبيع ذلك الزجاج وبجانبه حائط فاسندظهره اليهاوقه دمتفكرافي نفسه وقال انرأس مالى في هذا الزجاج مائه درهمانا ابيمه بمائتين درهمثم اشترى بالمائتين درهم زجاجاوا بيمهبار بعمائة دره ولا ازال أبيع واشترى الى ان يبقى معى مال كثيرفاشتري بهمن جميع المتاجر والعطريات حتى ير محر بحاعظيا و بعدذلك اشترى داراحسنة واشترى المهاليك والخيل والسروج المذهبة وآكل واشرب ولا اخلى مغنية فى المدينة حتى أجيء بهاالي بيتي واسمع مغانيها هذا كلهوهو يحسب في نفسه وقفص الزجاج قدامه تم قال وابعث جميع العناطبات في حطبة بنات الماوك والوزراء واخطب بنت الوزير فقد بلغني انها كاملة الحسن بديمة الجالوامهرهابالف دينارفان رضي ابوهاحصل المرادوان لم يرض اخذتها قهراعلي رغم انفه فان حصلت فى دارى اشترى عشرة خدام صفارثم اشترى لى كسوة الملوك والسلاطين واصوغلى سرجا من الذهب مرصما بالجوهرثم اركبومعي الماليك يمشون حولي وقدامي وخلفي حتى اذا را نیالوزیر ة'م اجلالالی واقعدنی مکانهو یقعد هو دونیلانهصهری ویکون معی خادمان بكيسين في كل كيس الف دينار فاعطيه الف دينار مهر بنته واهدى اليه الألف الناني إنه اماحتي ظهرله مروأتى وكرمى وصفرالدنيافي عيني ثم انصرف الى دارى فاذا جاء أحدمين جهة امرأتى وهبت لهدراهم وخلعت عليه خلعة وان ارسل الى الوزيرهدية رددتها عليه ولوكانت نفيسة ولمأقبل منهحتي يملموا انىعزيز النفس ولاأخلي نفسي الافي أعلى مكانة تم أقدم اليهم في اصلاح شأبي وتعظيمي

كانجزارا ببغداديبيع اللحموي بيالخرفان وكانت الكبار وأصحاب الامو اليقصدونه ويشترون منه اللحم فأكتسب من ذلك مالاعظيما واقتنى الدواب و لدو رثم اقام على ذلك زمناطو يلا فبينما هوفى دكانه يومامن الايام اذوقف عليه شيخ كبيراللحية فدفع لهدراه وقال اعطني بهالحمافا خذمنه الدراهم واعطاه اللحم وانصرف فتأمل أخي في فضة الشيخ فرأى دراهمه بيضابيان ماساطع فعزلها وحدها فى ناحية وأقام الشيخ يتردد عليه خسه أشه وأخيى يطرح دراهمه في صندوق وحدها ثم أرادأن يخرجها ويشتري غنمافالمافتح الصندوق رأى مافيه ورقاأ بيض مقصو صافلطم وجهه وصاح فاجتمع الناس عليه فحدثهم بحديثه فتعجبوامنه ثم رجع اخي الى الدكان على عادته فذبح كبشاوعلقه داخل الدكان وقطع لحما وعلقه خارج الدكان وصاريقول في نقسه لعل ذلك الشييخ يجبيء فاقبض عليه فما كان لاساعة وقد أقبل الشيخ ومعه الفضة فقام أخي وتعلق به وصار يصيح يامسامين الحقونى واسمعواقصتي مع هذاالفاجر فاماسمع الشيخ كالامهقال لهأى شيء احب اليك ان تعرض عن فضيحتي أوأفضحك بين الناس فقال له ياآخي بأىشىء تفضحنى قال بأنك تبيع لم الناس في صورة لحم الغنم فقال له ياأخي كذبت ياملعون فقال الشيخ ماملعون الاالذي عنده رجل مملق في الدكان فقال اله إخي انكان الأمركاذ كرت فالى ودمي حلال الك فقال الشيخ يامعاشر الناس ان هذا الجزار يذبح الآدميين ويبيع لحمهم في صورة لحم الفتم وان أردتم ان تعامو المدق قولي فادخلوا دكانه فهجم الناس على دكان اخي فرو أذلك الكبش صارا نسيا نامعلقا فامارأ واذلك تعلقوا بأخي وصاحوا عليه ياكافر يافاجر وصار أعز الناس اليه يضر به ولطمه الشيخ على عينه فقلعها وحمل الناس ذلك المذبوح الى ماحب الشرطة فقال له الشيخ أيها الاميران هذا الرجل بذبح الناس ويبيع لحمهم على انه لحم عنم وقدا تبناك به فقم واقض حق الله عن وجل فداف مأخى عن نفسه فلم يسمع منه صاحب الشرطة بلأمر بضر بهخسائة عصاوأخذواجميع مالهولولا كثرة ماله لقتلوه ثم زوااخي من المدينة فخرجها عالايدري اين يتوجه فدخل مدينة كبيره واستحسن ان يعمل اسكافيا فتتحدكانا وقعد يممل شيئا يتقوت منه فخرج ذات يوم في حاجة فسمع صهيل خيل فبحث على سبب ذلك فقيل له ان الملك خارج الى الصيد والقنص فحرج اخي ليتفرج على الموكب وهو يتعجب من خسة رايه حيث انتقلمن صنعةالاسا كفةفالتفت الملك فوقعت عينه على عين اخي فاطرق الملك راسه وقال اعوزباللهمن شرهذااليوموثني عنان فرسهوا نصرف راجعا فرجع جميع العسكر وامرالملك غلمانه ان يلحقوا أخي ويض بونه فلحقوه وضربو وهضربا وجيما حتى كادان يموت ولم يدرأخي ماالسبب فرجع الى موضعه وهوفى حالة العدم ثم مضى الي انسان من حاشية الملك وقص عليه ماوقع له فضحك حتى استلقى على قفاد وقال له يااخي اعلم ان الملك لإيطيق ان ينظر الي اعورلا سيماان كان العو رشمالافانه لا يرجع عن قتله فلما سمع الحي ذلك الكلام عزم على الهروب من تلك المدينة وهنا ادرك شهر زاذالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٤) قالت بلغني ايها الملك السعيدأن الاعور لمـاسمع ذلك الـكلام، عزم على

فرغت اقبات الى الموضع الذي هوجالس فيه وصلت هناك ركعتين ثم دعت لاخي دعاء حسناً فشكرها على ذلك وأعطاها دينارين فلما وأت دلك قالت سبحان الله الى أعجب مما أحبك وانت بسمة الصعاليك فخد مالك عنى وان كنت غير محتاج اليه فارد دوالى التي اعطتك ايا و لما انكسر الزجاج منك



( أخاللزين عندمارفس برجله فأتت في قفص الزجاج فتكسركل مافيه ) فقال لها أخى ياأمي كيف الحيلة في الوصول اليها فالت ياولدي انها تميل اليك لكنهاز وجة رجل موسر فحذ جميع مالك معك فاذا اجتمعت بها فلا تترك شيأ من الملاطفة والكلام الحسن الاو تفعله

فاذا فعلواذلك امهم برفافها ثم أصاح دارى اصلاحا بينا فاذاجاء وقت الجلاء لبست الخرثيابي وقعدت على مرتبة من الديباج لا التفت يميناولا شمالا لكبر عقلى ورزانة فهمى و تجىء امرأتى وهى كالبدر في حليها وحللها وا نالا أنظر اليها عجبا و تيها حتى قول جميع من حضر ياسيدى امرأتك وجارية كقائمة بين يديك فانعم عليها بالنظر فقد اضربها القيام ثم يقبلون الارض قدامى مرارفعند ذلك ارفع رأسى وا نظر اليها نظر قواحدة ثم اطرق برأسى الى الارض فيمضون بها واقوم اناواغير ثيابى والبس أحسن مما كان على فاذا جاؤا بالعروسة المرة الثانية لا انظر اليها حتى يسألونى مرارفاً نظر اليها ثم اطرق الى الارض ولم ازل كذلك حتى يتم جلاؤها وادرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام الماح

(وفي ليلة ٢٤) قالت بلغني أيها الملك السعيدان اخاالمزين الخامس قال اني آمر بعض الخدامين ان يرمى كيسافيه خمسائة دينار المواشط فاذا اخذنه امرهن ان يدخلنني عليها فاذاأ دخلتني عايمالا انظر اليهاولاأ كلمهااحتقارالهالاجل انيقال انيءزيزالنفسحتي تجيءامهاوتقمل رأسي ويدى وتقول لى إسيدى انظر جاريتاك ونهاتشتهي قربك فاجبرخاطرها بكامة فلم اردعليم اجو اباولم تزلكذاك تستعطفنى حتى تقوم وتقبل يدى ورجلي مراراتم تقول ياسيدى اذبنتي صبية مليحة مارأت رجار فاذارأت منك الانقماض انكسرخاطرها فلااليها وكلهاثم انهاتقوم وتحضر لى قدحاوفيه شراباتم ان ابنتهاتأخذالقدح لتعطيني فاذاجاءتني تركتم قائمة بين يدي وانا متكيء على مخدة مزركشة بالذهب لانظر اليهامن كبرنفسي وجلالة قدرى حتى تظن في نفسها اني سلطان عظيم الشأن فتقول ياسيدي بحق الهعليك لاتردالقدحمن يدجاريتك فانىجاريتك فلاأ كلهافتلح على وتقول لابد من شر به و تقدمه الى في فانه ض يدى في وجهها وارفسها واعمل هكذاتم رفس احى برجله فجاءت في قفص الزجاج وكان في مكان مرتفع فنزل على الارض فتكسركل مافيه ثم قال أخى هذا كله من كبر تفسى ولوكان اسره الى أمير المؤمنين لضربته الفسوط وشهرته في البلدثم بعد ذلك ماراخي واطرعلى وجهه ومزق ثيابه وجعل يبكي ويلطم على وجهه والناس ينظر ون اليه وهر را محون الى صلاة الجعة فنهم من يرمقه ومنهم من لم يفكر فيه وهو على تلك الحالة وراح منه رأس المال والرج ولم يزلج لسا يبكى واذابام أة مقبلة الىصلاة الجمعة وهى بديعة الجال تفوح منها رائحة المسك وتحتها بفلة بردعتهامن الديباجمز ركشة بالذهب ومعهاعددمن الخدم فاما نظرت الى الزجاج وحال أخى وبكائه اخذتها الشفقةعليه ورقاعبهاله وسألتعن حاله نقيل لهاانه كانمه طبق زجاج يتعيش منه فانكسرمنه فاصابه ماتنظر يهفنادت بعض الخدام وقالتلهادفع الذي معك الىهذا المسكين فدفع لهصرة فاخذها فلمافتحها وجدفيها خمسهائة دينار فكادان عوت من شدة النرح وأقبل اخي بالدعاءلهاثم عادالىمنزله غنياوقعدمتفكراواذا بدقيدق الباب فقام وفتح واذا بعجوز لايعرفها فقالت لهياولدى اعلم ان الصلاة تمدقر ب زوال وقتهاوا نابغير وضوءواطلب منك ان تدخلني منزلك حتى توضأ فقال لها صمعاو اعة ثم دخل أخى واذن لها بالدخول وهوطائر من الفرح بالدنا نيرفلما

أرجعاليك وراحت فلم يستقرأخي الاوالعبدقد اقبل ومعه السيف المجرد فقال لأخي قم يامشؤوم فقامأخي وتقدم العبدأمامه وأخي وراءه ومديده الى السيف الذي يحتثيا بهوضرب العبد فرمي رأسهوسحبهمن رجلهالىالسردابونادي اين المليحة فجاءت الجاريةو بيدها الطبق الذي فيه الملح فلمارأت أخي والسيف بيده ولت هاربة فتبعها أخي وضربها فرمي رأسهاثم نادي أين المجوز فجاءت فقال لهاأ تعرفيني ياعجوز انبحس فقالت لايامولاي فقال لهاأ ناصاحب الدنا نيرالذي جئت وتوضأتعنديوصليت ثم تحيات على حتى أوقعتيني هنافقالت اتق الله في أمرى فالتذت اليها وضربهابالسيف فصيرها قطعتين تمخرج في طلب الجارية فلمارا تهطار عقاما وطلبت منه الامان فامنهائم قال لهاماالذى أوقعك عندهذا الاسودفقالت اني كنتجارية لبعض التجاروكا نتهذه العجوز تترددعلى فقالت لى يومامن الايام ان عند نافر حامارأى أحدمثه فاحب ان تنظري اليه فقلت الماسمعارطاعة ثم قت ولبست أحسن ثيابي وأخذت معي صرة فيها مائة دينار ومضيت معها حتى أدخاتني هذه الدارفه ادخلت ماشعرت الاوهذا الاسو دأخذني ولمأزل عنده على هذا الحال ثلاث سنين بحيلة المجوزال كاهنة فقال لهاأخي هل له في الدارشي ، فقالت عنده شيء كثير فان كنت تقدرعلى نقله فانقله فقام أخى ومشي معها ففتحت له صناديق فيهاأ كياس فبقي أخي متحيرا فقالت له الجارية امض الان ودعني هناوهات من ينقل المال فحرجوا كترى عشرة رجال وجاء فلماوصل الى الباب وجده مفتوحا ولم يرالحار يةولاالا كياس واغارأي شيايسيرامن المال والقهاش فعلم انها خدعته فعندذلك أخذ المال الذي بق وفتح الخزائن وأخذجميع مافيها من القهاش ولم يترك في الدارشيئاو بات تلك الليلة مسر و رافلماأ صبح الصباح وجد بالباب عشرين جنديا فلما خرج اليهم تعلقواً به وقالواله ان الوالى يطلبك فاخذوه وراحواالى الوالى فلمارا يأخي قال له من أين لك هذاالقاش فقال أخى اعطني الامان فاعطاه منديل الامان فحدثه بجميع ماوقع لهمع العجوز من الاول الي الآخر ومن هروب الجارية ثم قال للو الي والذي أخذته خذمنه ما شبت ودعلى ما أتقوت به فطلب الوالى جميع المال والقماش وخاف أذيعلم به السلطان فاخذالبعض وأعطى أخي البعض وقال له اخرج من هذه المدينة والاأشقك فقال السمع والطاعة فخرج الى بعض البلدان فخرجت عليه اللصوص فمروه وضربوه وقطعواأذنية فسمعت بخبره فخرجت اليهوأ خذت اليه ثيابا وجئت بهالى المدينهمسر وراورتبت لهمايا كلهومايشر بهوأماأخي السادس يأميرالمؤمنين وهومقطوع الشفتين فانهكان فقيراجدالا يملك شيأمن حطام الدنيا الفانية فخرج ومامن الايام يطلب شيئايسد به رمقه فبيناهوفي بعض الطرق اذرأى حسنه ولهادهليز واسعمر تفع وعلى الباب خدم وامر ونهي فسأل بعض الواقفين هناك فقالهي لانسان من اولاد الملوك فتقدم أخي اليالبوا بين وسألهم شيئا فقالواادخل باب الدار تجدما تحبمن صاحبها فدخل الدهايز ومشى فيه ساعة حتى وصل اليدارفي غايةمايكوزمن الملاحة والظرف وفي وسطها بستان مارأى الراؤن أحسن منه وأرضها مفروسة بالرخام وستورها مبولة فصارأخي لايعرف ين يقصد فرضي تحوصد والمكان فرأي انساناحسن الوجه

معهافانك تنالمن جماله اومن مالهاجميع ماتر يدفاخذ اخي جميع الذهب وقام ومشي مع العجوز وهولا يصدق بذاك فلم تزل تمشى وأخي عشى وراءهاحتى وصلاالى بابكبيرفد قته فخرجت جارية رومية فتحت الباب فدخات العجو زوأص تأخي بالدخول فدخل داركبيرة فلمادخاما رأى فيها مجلسا كبيرامفر وشاوسائرمسبلة فجاس أخى ووضع الذهب بين يديه ووضع عمامته على ركبته فلم يشعرالا وجارية اقبات مارأى مثلهاالر اؤنوهي لاسة أفخرالقاش فقام أخي على قدميه فامارأته مخكت فى وجهه وفرحت به ثم ذهبت الى الباب واغلقته ثم اقبات على أخى وأخذت يده ومضيا جميما الى أن أتياالى حجرة منفردة فدخلاها واذاهى مفر وشة بانواع الديباج فجاس أخي جاست بجانبه ولاعبته ساعة زمانية ثم قامت وقالت له لا تبرح حتى أجي اليك وغابت عنه ساعة فبينماه وكذلك اذدخل عليه عبداسودعظيم الخلقة ومعهسيف مجرد يأخذ لمعانه بالبصر وقال لأخي ياويلكمن جاء بك الى حدا المكان ياأخس الانس يا ابن الزناوتر بية الخنافل يقدر اخي أن يردعليه جو ابابل انعقدلسانه في تلك الساعة فاخذه العدواعراه ولم يزل يضربه بالسيف صحفاضر بات متعددة اكثر من ثمانين ضربة الى أن سقط من طوله على الارض فرجع العبدعنه واعتقدانه مات وصاح صيحة عظيمة بحيث ارتجت الارضمن صوته ودوى له المكن وقال أين المليحة فاقبلت اليه جارية في يدها طبق مليح فيهملح أبيض فصارت الجارية تأخذمن دلك الملح وتحشر الجرحات التي في جلداخي حتىتهورتوأخي لايتحرك خيفهأن يعلمواانهحي فيقتلودتم مضت الجاريةوصاح العبدصيحة مثل الاولي فجاء تاامحو زالى أخي وحرته من رجله الى سرداب طويل مظلم ورمته فيه على جهاعة مقتولين فاستقرق مكانه يومين كأملين وكان اللهسبحانه وتعالى جعل الملح سببالحياته لانهقطع سيلانعر وقالدم فلمارأي أخيى في نفسه القوة على الحركة قام من السرداب وفتح طاقة في الحائط وخرجمن مكان القتلي وأعطاه اللهءز وجل الستر فشي في الظلام واختفي في هذا الدهليز الي الصبخ فلما كانوقت الصبح خرجت العجو زفي طلب صيد آخر فخرج أخي في أثرهاوهي لا تعلم محتى اتيمنزله ولم يزل يعالج نفسه حتى برىء ولم يزل يتعهدالعجو زو ينظر اليها كل وقت وهي تأخذ الناس واحد بعدو احدوتوصابهم الى تلك الدار واخى لاينطق بشيء ثم لمارجعت اليه صحته وكمات قوته عمد الى خرقة وعمل منها كيساوملا مزجاجا وشده فى وسطه وتنكر حتى لا يعرفه أحدولبس ثياب العجم وأخذسيفا وجعله تحتثيا به فلمارأى العجوز قال لها بكلام العجم ياعجو زهل عندك ميزانيسع تسعائة دينار فقالت العجو زلى ولدصغيرصيه في عنده سائر الموازين فامض معي اليه قبل ان يخرج من مكانه حتى يزن لك ذهبك فقال أخى امشى قدامى فمارت وسارأخي خلفهاحتى اتت الباب فدقته فخرجت الجارية وضحكت فى وجهه وهنا ادرك شهرزادالصباح فسكتتعن الكلام المياح

( وَفَى لَيَاةً ٣ ٤ ) قالت بلغنى ايها الملك السعيد آن المزين قال فخرجت الجارية وضحكت فى وجه اخى فقالت العجوزاتيتكم بلحمة سمينة فاخذت الجارية بيداخى وادخلته الدارالتي دخلها سابقا وقعدت عنده ساعة وقامت وقالت لاخى لاتبرح حتى

ثانيا غيل انه شر به واظهرانه سكران ثم ان أخى غافله و رفع يده حتى بان بياض أبطه وصفعه على رقبته صفعة رن ها المكان ثم ثنى عليه بصفعة ثانية وهنا أدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام الماح

(وفي ليلة ٤٤) قالت بلغني أيها الملك السعيدان أخاالمزين لماصفه صاحب الدارقال له الرجل ماهذا ياأسهل العالمين فآل ياسيدي أناعبدك الذي أنعمت عليه وأدخلته منزلك وأطعمته الزاد واسقيته الخرالمتيق فسكروعر بدعليك ومقامك أعلى من أن تؤاخذه بجهه فلماسمع صاحب المنزل كلام أخي ضحك فحكاعالياتهم قال ان لى زماناطو يلاأسخر بالناس وأهزأ بجميع أصحاب المزاح والمجوز مارأ يتمنهم من له طاقة على أن أفعل به هذه السخرية ولام له فطنة يدخل بها في جميع أمورى غيرك والآن عفو تعنك فلن نديمي على الحقيقة ولاتفار قني ثم أمر باخراج عدة من أنواع الطعام المذكورة أولافا كلهو وأخيحتي اكتفياتم انتقلاالى مجلس الشراب فاذافيه جواركاتهن الاقارفغنين بجميع الالحان واشتغلن بجميع الملاهى ثمشر باحتى غلب عليهماالسكر وانس الرجل باخى حتى كانه أخوه وأحبه محبة عظيمة وخلع عليه خلعة سنية فاما أصبح الصباح عادا لما كاناعليه من الاكر والشرب ولم يزالا كذلك مدة عشرين سنة ثم ان الرجل مات وقبض السلطان على ماله واحتوى عليه فحرج أخي من البلدهار بافلماوصل ألى نصف الطريق خرج عليه العرب فأسروه وصارالذي أسره يمذبه ويقول لهاشتر روحك منى بالامو الوالا أقتلك فجعل أخي يبكي ويقول أنا والله لأأملك شيئا ياشيخ العرب ولااعرف طريق شيءمن المالوا نااسيرك وصرت في يدك فافعل بي ماشئت فاخرج البدوي الجبارمن حزامه سكيناعر يضة لونزلت على رقبة جمل لقطعتها من الوريدالىالوريدواخذهافي يدهاليمني وتقدم الىاخي المسكين وقطع بها شفتيه وشدد عليه في المط لبة وكان البدوى زوجة حسنة وكان اذاخر جالبدوى تتعرض لأخي وتراوده عن نفشه وهو يمتنع حياء منالله تعالي فاتفق انراودت اخي يومامن الايام فقام ولاعبها واجلسها في حجرة فبينهاهما خلك واذابز وجهادا خل عليهما فلما نظرالي اخي قال له وبلك ياخبيث اتريد الأن ان تفسدعلى زوجتي واخرج سكينا وقطعهاذ كره وحمله على جمل وطرحه فوق جبل وتركه وسارالي حال سبيله فجازعليه المسافر ون فعرفو دفاطعموه واسقوه واعلموني بخبره فذهبت اليهوحملته ودخلت بهالمدينةو رتبت لهما يكفيه وهااناجئت عندك يااميرالمؤمنين وخفت ان ارجع الى بيتي قبل اخبارك فيكون ذلك غلطاوو رأى ستة اخوة وانااقوم بهم فلماسمع اميرالمؤمنين قصتي ومااخبرته بهعن اخوتى ضحك وقال صدقت ياصاءت انت قليل الكلام ماعندك فضول ولكن الان اخرج من هذه المدينة واسكن غيرها ثم نفاني من بغداد فلم ازل سائر افي البلاد حتى طفت الاقاليم إلى ان سمعت بموته وخلافة غيره فرجعت الىالمدينة فوجدتهمات ووقعت عندهذاالشاب وفعلت معه احسن الفعال ولولاا نالفتل وقداتهمني بشيءماهو في وجميع مانقله عني من الفضول وكثرة الكلام وكثافة الطبع وعدم الذوق باطل ياجهاعة. ثم قال الخياط آلماك الصين فلما سمعنا قصة المزين

واللحية فلمار أى أخي قام اليه ورحب به وساله عن حاله فاخبره أنه محتاج فلما سمع كلام أخي أظهر غما شديداومديده الى ثباب نفسه ومزقها وقال هل أكون أنا ببلدوا نت بهاجا مع لاصبر لى على ذلك ووعده بكل خيرتم قال لا بدان تمالحني فقال ياسيدى ليس لى صبر وان شديد الجو ع فصاح ياغلام هات الطشت والابريق ثم قال له ياضيني تقدم واغسل بدك ثم أوماً كانه يغسل بده ثم صاح على أتباءم أنقدموا المائدة فجملت اتباعه تغدو وترجع كانهاتهي السفرة ثم أخذاخي وجلس ممهعلي تلك السفرة الموهومة وصارصاحب المنزل يومىء ويحرك شفتيه كانهيا كرو قول لاخي كرولا تستح فانك جائم وانا أغلم اانت فيهمن شدة الجوع فجعل اخي يوشي كانه ياكل وهو يقول لأخي كل وانظرهذا الخبز وانظر بياضه وأخى لايبدى شيئاثم ان اخى قال فى نفسه ان هذارجل يحب أن يم: أبالناس فقال له ياسيدي عمر ي مارأيت أحسن من بياض هذا الخبزولا ألذ من طعمه فقال هذا خبزتهجاريةلى كنت اشتريتها بخمسائة دينارثه صاحب الدارياغلام قدم لناال كباب الذي لايوجد مثله فيطعام الملوك ثم قال لاخي كا ياضيني فانك شديدالجوع ومحتاج الى الاكز فصار أخى يدورحنكه ويمضغ كانهياكل واقبل الرجل يستدعى لونا بعدلون من الطعام ولا يحضر شيئا ويامرأخي بالاكل ثم صاح ياغلام قدم لناالفرار يج المحشوة بالفستق ثم قالكا مالم تاكر مثله قط فقال ياسيدى انهذا الاكل لا نظيرله في اللذة واقبل يوما بيده الى فم أخى حتى كانه يلقمه بيده وكان يمددهذه الالوان ويصفهالاخي بهذه الاوساف وهوجائع فاشتد جوعه وصار بشهوة رغيف من شعيرتم قال له صاحب الدارهل رأيت أطيب من اباريزهذه الاطعمة فقال له أخي لا ياسيدي فقال كثرالا كل ولاتستح فقال قدا كتفيت من الطعام فصاح الرجل على أتباعه ان قدموا الحلويات فحركوا أيديهم في الهواءكانهم قدمواالحلويات ثم قالصاحب المنزل لأخي كل من هذا النوع فانه جيدوكل من هذه القطائف بحياتى وخذهذ دالقطيفة قبل ان ينزل منها الجلاب فقالله أخى لا عدمتك ياسيدى وأقبل أخى يساله عن كثرة المسك الذى فى القطائف فقال له ان هذه عادتى في بيتى فدائما يضعون لى في كل قطيفة منقالا من المسك ونصف مثقال من المنبرهذا كله وأخى يحرك رأسه وفمه يلعب بين شدقيه كانه يتلذذ باكل الحلويات ثم صاحصاحب الدارعلى أصحابه أن احضر واالنقل فركوا أيديهم في الهواء كأنهم أحضه والنقل وقاللاخي كل من هذاالاوز ومن هذاالجوزومن الذبيب وبحو ذلك وصاريعددله أنواع النقل ويقولكل ولاتستح فقال أخى ياسيدى قداكتفيت ولم يبق لى قدرة على أكل شيء فقال ياضيفي ان أردت ان تاكل وتتفرج على غرائب الماكولات فالله الله لاتكن جائعاتم فكرأخي في نفسه وفي استهزاء ذلك الرجل به وقال والله لاعملن فيه عملا يتوب بسببه الى الله عن هذه الفعال تم قال الرجل لا تباعه قدمواننا الشراب فحركو أيديهم في الهواء حتى كانهم قدمواالشراب تم أومأصاحب المنزل كانه ناول أخى قدحاقال خذهذا القدح فانه يعجبك فقال ياسيدى هذامن احسانك وأوماأخي بيددكانه يشربه فقالله هل أعجبك فقالله ياسيدي مارأيت ألذمن هذاالشراب فقال لهاشربهنيئاوصحة ثم انصاحب البيت أوماوشرب ثم ناول أخي قدحا

(و في ليلة ٥٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الملك قال ياصامت احكى لنا سبب كلامك هذا فقال ياملك وحق نعمتك ان الاحدب فيه الوح ثم ان المزين أخرج من وسطه مكحلة فيها دهن ودهن وقية الاحدب وغطاها حتى عرقت ثم أخرج كلبتين من حديد ونزل بهما في حلقه عالتقطتا القطعة السمك بعظمها فلما أخرجها رآها الناس بعيونهم ثم نهض الاحدب واقفاعلى قدميه وعطس عطسة و استفاق في نفسه وملس بيديه على وجهه وقال لا اله الا الله على رسول الله فت مجب الحاضر ون من الذي رآوه وعاينو و فضحك ملك الصين حتى غشى عليه وكذلك الحاضر و فوال السلطان والله ان هذه القصة عجيبة مارأيت أغرب منها ثم ان السلطان قال يامساه بن يا جماعة العسكر المرأيتم في عمر كم أحدا يموت ثم يحيا بعد ذلك ولو لا رزقه الله بهذا المزين لكان اليوم من أهل الآخرة فانه كان سببالحياته فقالو اوالله ان هذامن العجب العجاب ثم ان ملك الصين أمر أن تسطر هذه القصة فسطر وها ثم جعلوها في خزانه الملك ثم خلع على اليهودي والنصر انى والمباشر وخاع على كل واحد خلعة سنية ورتب له خلعة سنية ما يحة ورتب له الرواتب وجعل له جاء كرا واتب وجعل له جاء كرونديه ولم ين الاحدب وخلع على المن ين وخلع عليه خلعة سنية ورتب له الروات وجعل له جاء كرة وجعه من ين المما حكم ونديه ولم يزالوا في ألذ عيش وأهناه الى أن أتاه هازم اللذات ومه رق الجاءات وليس هذا باعجب من قصة الوزيرين التى فيهاذكراً نيس الجليس قال الملك ولمحكاية الوزيرين

﴿حكاية الوزيرين التي فيها ذكر انيس الجايس

(قالت) بلغنى أيه الملك السعيدانه كان بالبصرة ملك من الملوك يحب الفقراء والصعاليك ويرفق بالرعة ويهب من ماله لمن يؤمن بمحمد بيكانية وكان بقال لهذا الملك عدين سلمان الزيني وكان له وزيران أحدها يقال له المعين بن ساوى والنائي يقال له الفضل ابن خاقان وكان الفضل بن خاقان أكرم أهل زمانه حسن السيرة أجمعت القلوب على محبته وا تفقت العقلاء على مشو رته وكل الناس يدعون له بطول مدته لا نه عضر خيرمزيل الشروالضير وكان الوزير المعين بن ساوى يكر والناس ولا يحب الخير وكان محضر سوء وكان الناس على قدر محبتهم لفضل الدين بن خاقان يبغضون المعين بن ساوي بقدرة القدر ثم ان الملك عدا بن سلمان الزيام على كرسى ممل ته وحوله أرباب دولته ادنادى و زيره الفضل بن خاقان وقال له اي الديار يدجارية لا يكون في زمانها أحسن منها بحيث تكون كاملة في الجال فائقة في الاعتدال حميدة الخصال فقال ارباب الدوله هذه لا توجد الا بعشرة المن دينار فعند ذلك صاح السلطان ويزل الوزير بعدما امره السلطان ان يعمد الى السوق في كل ابن خاقان فامتثل الخازند ارأمر السلطان ويزل الوزير بعدما امره السلطان ان يعمد الى السوق في كل يوم و يوصى السماسرة على ماذ كره وانه لا تباع جارية ثمنه افوق الالف دينار حتى تعرض على الوزير يوم ويوصى السماسرة جارية فاتفق يومامن الايام ان بعض السماسرة أقبل على دار الوزير الفضل بن خاقان المان ولم تعجبه جارية فاتفق يومامن الايام ان بعض السماسرة أقبل على دار الوزير الفضل بن خاقان الومان ولم تعجبه جارية فاتفق يومامن الايام ان بعض السماسرة أقبل على دار الوزير الفضل بن خاقان

وتحققنا فضوله وكثرة كلامه وان الشاب مظاوم معه أخذ ناالمزين وقبضنا عليه وحبسناه وجلسنا حوله آمنين ثم أكلناوشر بناو تمت الوليمة على أحسن حالة ولم نزل جالسين الى ان أذن العصر فحرجت وجئت منزلى وعشيت زوجتى فقالت أنت طول النهاد في حظك واناقاعدة في البيت حزينة فان لم تخرج بي و تفرجنى بقية النهاد كان ذلك سبب فراقى منك فاخذتها وخرجت بها و تفرجنالى العشاء شمر جعنا فلقينا هذا الاحدب والسكر طافح منه وهوينشد هذين البيتين

رقالزجاج وراقت الخمر فتشابها وتشاكل الامر فكأغا خمر ولا قدح وكأعا قدح ولا خمر

فعزمت عليه فاجابني وخرجت لاشة ي سمكامقليا فاشتريت ورجعت ثم جاسنا ناكل فاخذت زوجتي لقمة وقطعة سمك وأدخلته ما فه وسدته فمات فحملته و كايال المباسر حتى رماه في بيت هد خا الطبيب و تحايل المباسر حتى رماه في طريق السمساروهذه قصة مالقيته البارحة أماهي أعجب من قصة الاحدب فلما سمع ملك الصين هذه القصة أمر بعض حجابه ان يعضوامع الخياط و يحضر واالمزين وقال لهم لا بدمن حضروه لا سمع كلامه و يكون ذلك سببا في خلاصكم جميعا و ندفن هذا الاحدب و نواريه في التراب فانه ميت من أمس ثم نعمل لهضري عالانه كان سببا في الملاعناعي هذه الاخبار العجيبة فما كان الاساعة حتى جاءت الحجاب هو الخياط بعدان مضوا الى الحبس وأخرجو امنه المزين وسار وابه الى ان أقفوه بين يدى هذا الملك فامار آه تأمله فاذا هو شيخ كبير جاوز التسعين اسو دالوجه أبيض اللحية والحواجب مقرطم الاذنين فامار آه تأمله فاذا هو شيخ كبير جاوز التسعين اسود الوجه أبيض اللحية والحواجب مقرطم الاذنين حكى لى شيئا من حكى يا كان فقال المزين ياملك الزمن ما شأن هذا النصراني وهذا بطريق اليهو دى وهذا المسلم وهذا الاحدب بينكم ميت و ماسب هذا الجمع فقال لهملك الصين وماسو الك عن هو لا مقفل من كثرة الكلام وان لى نصيبا من اسمى حيث لقبوني بالصامت كا قال الشاعر من كثرة الكلام وان لى نصيبا من اسمى حيث لقبوني بالصامت كا قال الشاعر من كثرة الكلام وان لى نصيبا من اسمى حيث لقبوني بالصامت كا قال الشاعر من كثرة الكلام وان لى نصيبا من اسمى حيث لقبوني بالصامت كا قال الشاعر

وكما أبصرت عيناك ذالقب الاومهناهان فتشت فيلقى

فقال الملك اشرحو اللمزين حال هذا الاحدب وماجرى له فى وقت العشاء واشرحوا له ماحكى النصرانى وماحكى اليهودي وماحكى المباشر وماحكى الخياط فحكواله حكايات الجيع فحرك المزين رأسه وقال والله ان هذالشى وعجيب اكشنو الى عن هذا الاحدب ف كشفو الهعنه فلس عند رأسه وأخذ رأسه فى حجره ونظر فى وجهه وضحك ضحكا عالياحتى انقلب على قفاه من شدة للضحك وقال لكل موتة سبب من الاسباب وموتة هذا الاحدب من عب العجاب يجب أن تؤرخ فى السجلات ليعتبر عامضي ومن هو آت فتعجب الماك من كلامه وقال ياصامت احك لنا سبب كلامك هذا وهنا أدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

فياحبها زدنى جوى كل ليلة وياسلوة الايام موعدك الحشر دوائبها ليل ولكن جبينها اذا اسفرت يوم يلوح بهالفجر فلما رآهاالو زيراعجبته غاية الاعجاب فالتفت الى السمسار وقال لهم ثمن هذه الجارية فقال وقف سعرها على عشرة آلاف دينار وحاف صاحبها ان العشرة آلاف دينار لم تجبى عمن الفرار مجالتي أكلتها ولا تمن الخلع التي خلعتها على معلميها فأنه اتعلمت الخط والنحو واللغة والتفسير وأصول الفقة والدين والطب والتقويم والضرب الآلات المطربة فقال الوزير على بسيدها فاحضره السمسار في الوقت والساعة فاذا هو رجل أعجمي عاش زمناطو يلاحتى صيره الدهر عظما في جلد وأدرك شهر زادالصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي لية ٦٤) قالت باغنى أيها المالك السعيدان العجمي صاحب الجارية لما حضريين يدى الوزير الفضل بن خاة زة له الوزير رضيتان تأخذ في هذه الجارية عشرة آلاف دينار من السلطان على بن سايمان الزيني فقال العجمي حيث كانت السلطان فالواجب على أذ أقدم اليه هدية بلا تمن فعند ذلك أمر الوزير باحضار الاموال فلما حضرت وزن الدنانير للعجمي ثم أقبل النخاس على الو زير وقال عن اذن مو لا ناالو زير أتكام فقال الوزيرهات ماعندك فقال عندى من الرأى أن لا تطلع بهذه الجارية الى السلطان في هذا اليوم فانها قادمة من السفر واختلف عليها الهواء واتمبها السفر ولكن خلما عندك في اقصر عشرة أقام حتى تستريح فيزداد جمالها ثم ادخلها الجمام والبسها أحسن الثياب واطلع بها لى الساطان فيكون الك في ذلك الحظ الاوفر فتأمل الوزير كلام والبسها أحسن الثياب واطلع بها لى الساطان فيكون الك في ذلك الحظ الاوفر فتأمل الوزير كلام وشراب وغيره أكذت مدة على تلك الوذه ية وكذل الوزير الفضل بن خاة ن ولد كانه البدر اذا اشرق وجدا أقر وحدا ثمر وعايه خال كنقطة عنبر وفيه عذا وأخضر كاقل الشاعر في منه هذه الابيات بوجه أقر وحدا ثمر وعايه خال كنقطة عنبر وفيه عذا وأخضر كاقل الشاعر في مناه هذه الابيات

وردانخدود ودوبه شوك القنا فن المحدث نفسه ان يحتنى لاعدد الايدى اليه فطالما شنواالحروب لان مددناالاعينا ياقلبه القاسى ورقة خصره هلا نقات الى هنا من هنا لو كان رقة خصره في قلبه ماجار قطاعلى الحب ولا جنى ياعاذلى فى حبه كن عاذرى من لى بجشمقد تماكمالضنى ما الذنب الا للفؤاد وناظرى لولاها ماكنت فى هذا العنى

وكان الصبى لم يعرف قضية هذه الجارية وكان والده أوصاها وقال لها يابنتى اعلمى الى مااشتريتك الاسرية للملك عهد بن سايمان الزينى وان لى ولدا ماخلا بصبية فى الحارة الا فعل بها فاحفظى نفسك منه واحذرى أن تريه وجهك او تسمعيه كلامك فقالت الجارية السمع والطاعة ثم تركها وانصرف واتفق بالامر المقدر ان الجارية دخلت

فوجده داكبامتوجهاالى قصرالملك فقبض على ركابه وانشدهذين البيتين

يامن أعاد رميم الملك منشورا أنت الوزير الذي لازال منصورا أحييت مامات بين الناس من كرم لازال سعيك عندالله مشكورا محاليا سيدى ان الجارية التى صدر بطلبها المرسوم السكريم قد حضرت فقال له الوزير على بها فغاب ساعة ثم حضر ومعه جارية رشيقة القدقاعدة النهد بطرف كحيل و خدأ سيل و خصر نحيل و ردف ثقيل وعليها أحسن ما يكون من الثياب ورضا به أحلى من الجلاب وقامتها تنضح غصون البان وكلامها أرق من النسيم اذا من على زهر البستان كاقال فيها به عن واصفيها هذه الابياب

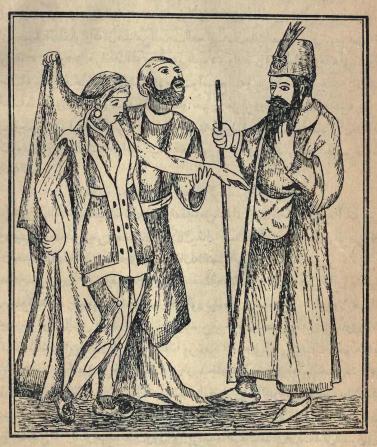

﴿السمساروهو يقدم الجارية للوزير ويقول له قد بلغ ثمنها عشرة آلاف دينار ﴾ لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي لاهراء ولانزر وعينان قال الله كونا فكانتا فعولان بالالباب ماتفعل الخر

زاد الصباح فسكتت عن المكلام المباح

(وفي ليلة ٧٤) قالت بلغني إيم الملك السعيد ان الوزير قال نزوجته أما تعامين ان وراء ناعدوا يقالله المعين بنساوى ومتى سمع بهذا الام تقدم الى السلطان وقالله اذوزيرك الذي تزعم انه يحبك اخذمنك عشرة آلاف دينار واشترى بهاجارية مارأي أحد مثلها فلمااعجبته قاللأبنه خذهاأنت احقبهامن السلطان فأخذها وازال بكارتها وهاهى الجارية عند دفيقول الملك تكذب فيقول للملك عن اذنك أهجم عليه وآتيك بهافيأذن لهفي ذلك فيهجم على الدارويأخذ الجارية ويحضرها بيزيدى الساطان ثميسأ لهافما تقدران تنكر فيقول له ياسيدى أنت تعلم اني ناصح لك ولكن مالى عندكم حظ فيمثل بى السلطان والناسكلهم يتفرجون على وتر وحروحي فقالت له زوجته لاتعلم احداوهذا الامرحصل خفية وسلم أصك الى الله في هذه القضية فعند ذلك سكن قلب الوزيروطاب خاطره هذاما كان من أمر الوزير (وأما)ما كان من أمر على نور الدين فانه خاف عاقبة الامرفكان يقضينهارد في البساتين ولا يأتي الافي آخرا لليل لامه فينام عنده اويقوم قبل الصبح ولايراه أحدولم يزل كذلك شهراوهولم يروجه ابيه فقالت امه لابيه ياسيدي هل تعدم الجارية وتعدم الولدة ن طال هذا الامرعلى الولدهج قال لها وكيف العمل قالت له اسهر هذه الليلة فاذاجاء فامسكه وامطلح انت وياه واعطه الجاربه بنها تحبه وهو يحبها واعطيك ثمنها فسهر الوزيرطول الليل فاساتى ولده أمسكه واراد نحره فادركته إمه وقالت له أي شيءتر بدان تفعل معه فقال لهااريد ان اذبحه فقال الولد لا بيه هل أهون عليك فتغرغرت عيناه بالدمو ع وقال له ياولدي كيف هان عليك ذهاب مالى وروحي فقال الصبي اسمع ياوالدى مقال الشاعر

هبنی جنیت فلم تزل أهل النهی یهبون للجانی سماما شاملا مذاعسی یرجو عدوك وهوفی درك الحضیض وأنتاعلی منزلا

فعندذلك قام الوزير من على صدر ولده وأشفق عايه وقام الصبى وقبل يد والده فقال يا ولدى لا علمت انك تنصف انيس الجليس كنت وهبتها لك فقال يا والدى كبف لا أنصفها قال أوصيك يا ولدى انك لا تتز وج عليها ولا تتنز وج عليها ولا أبيها ثم حاف له إعاناعلى ماذكر و دخل على الجارية فاقام معها سنة وأنسى الله ته الى الملك قصة الجارية . واما المعين من ساوى فانه بلغه الخبر ولسكنه لم يقدران يتكلم لعظم منزلة الوزير عند السلطان فالما منت السنة دخل الوزير فضل الدين بن خاقان الحمام وخرج وهوعرقان فاصابه الهواء فلزم الوساد وطال به السهاد وتسلسل به الضعف فعند ذلك نادى ولده على نور الدين فلما حضر ببن فلزم الوساد وطال به السهاد وتسلسل به الضعف فعند ذلك نادى ولده على نور الدين فلما حضر ببن فلزم الوساد وطال به الرزق مقسوم والاجل عتوم ولا بدلكل نسمة من شرب كاس المنون وأنشده ذا لابيات

من فإته الموت لميفته غدا والكل مناعلى حوض الردى وردا سوى العظم بمن قدكان محتقرا ولم يدع هبة بين الورى أحدا م ٩ ـ الف ليلة الجلد الاول

يومامن الايام الحام الذى فى المنزل وقد حماها بعض الجوارى ولبست الثياب الفاخرة فتزايد حسنها وجهالها ودخلت على زوجة الوزير فقيلت يدها فقالت لها نعيماياا نيس الجليس كيف حالك في هــــذا" الحهام فقالت ياسيدتي ما كنت محتاجة الاالى حضو رك فيه فعند ذلك قالت سيدة البيت للجواري. قمن بناندخل الحامفامتثلن امرهاومضين وسيدتهن بينهن وقدوكلت ببابالمقصو رةالتي فيها أنيس الجليس جاريتين صغيرتين وقالت لهما لاتم كنا احدامن الدخول على الجارية فقالتا السمع والطاعة فمينها نيس الجليس قاعدة في المقصو ردواذابابن الوزير الذي اسمعلي نو رالدين قد دخل وسألعن أمهودن العائلة فقالت له الجاريتان دخلوالحام وقد سمعت الجارية أنبس الجليس كلام على نو رالدين بن الو زبر وهي من داخل المقصورة فقالت في نفسها يا ترى ماشأن هذا المي الذي قاللىالوزير عنه انهماخلا بصبيةفي الحارة الاواقعهاواللهاني اشتهي ان انظره ثم انها نهضت على قدميهاوهي باثرالحام وتقدمت جهةباب المقصورة ونظرت الىعلى نور الدين فاذاذا هوصبي كالبدر في عمامه فاورنتها النظرة الفحسرة ولاحت من الصي التفاته اليها فنظرها نظرة أورثته الفحسرة ووقعكل منهمافي شرك هوى الاخرفتقدم الصييالي الجاريتين وصاح عليهما فهربتامن بينيديه ووقفتامن بعيد ينظرانه وينظران مايفعل واذابه تقدم الى باب المقصو رةوفتحه ودخل على الجارية وقال لهاانت التي اشتراك لى أبي فقالت له نعم فعند ذلك تقدم الصبى البهاوكان في حال السكر وأخذ رجليها وجعلهافى وسطهوهي شبكت يدهافى عنقه واسقبلته بتقبيل وشهيق وغنج ومص لمانها ومصت لسانه فزال بكارتها فلمارأى الجاريتان سيدهاالصغير دخل على الحارية انيس الجليس صرختاو كان قدقضي الصبي ماجته وخرج هاربا والنجاة طالباو فرمن الخوف عقب الفعل الذي. فعله فلماسمعت سيدة البنت صراخ الجاريتين مضت وخرجت من الحمام والعرق يقطر منها وقالت ماسب هذاالصراخ الذي في الدارفه ماقر بتمن الجاريتين الاتين اقعدتهما على باب المقصورة قالت لهماويلكاماالخبر فلمارأ ياقالتا انسيديعلي نو رالدين جاء وضربنا فهر بنامنه فدخل على أنيس الجليس وعاقهاوما ندرى أىشىءعمل بعدذلك فلما صحناهر بفعندذلك تقدمت سيدةالبيت الى انيس الجليس وقالت لهاما الخبر فقالت لها ياسيدتي اناقاعدة واذا بصبي جميل الصورة دخل على وقاللي انت التي اشتراك ابى لى فقات نعم والله ياسيدتى اعتقدت ان كلامه صحيح فعند ذلك اتي الى وعانقني فقالت لهاهل فعل بك شيء غير ذلك قالت نعم واخذمني ثلاث قبلات فقالت ماتركك من غيرافتضاض ثم بكت ولطمت وجههاهي والجواري خوفاعلى على نو رالدين ان يذبحه أبوه فبينماهم كخذلك واذابالو زبردخل وسألءن الخبرفقالت لهزوجته احلف ان ماقلته لك تسمعه قال نعم فاخبرته بمافعله ولددفحزنومزق ثيابه ولطم علىوجهه ونتف لحيته فقالتله زوجته لاتقتل نفسك انا اعطيكمن مالى عشرة آلاف دينار عنهافعند ذلك رفه رأسه اليهاوقال لهاويلك انامالى حاجة بثمنها ولكن خوفي انتر وحروحي ومالي فقالت لهياسيدي ماسبب ذلك قال لها اما تعامين ان و راءنا هذا العدوالذي إيقال له المعين بنساوى ومتى سمع هذ الام تقدم الى السلطان وقال له وادرك شهر

اذاماماك، الماليوما ولمأجد فلابسطت كنى ولا نهضت رجلى فهاتوا بخيلانال مجدا ببخله وهاتوا ارونى باذلامات من بذل ثم قال اعلم إمهالوكيل انى اريداذافضل عندك مايكة ينى لغذائى ان لا تحملنى هم عشائى فانصرف الوكيل من عنده الى حال سبيله واقبل على نورالدين على ماهوفيه من مكارم الاخلاق وكل من يقول لهمن ندمائه ان هذا الشيء مليح يقول هولك هبة أو يقول سيدى ان الدار الفلانية مليحة يقول هي لك هبة ولم يزل على نورالدين يمقد لدمائه وأصحابه في أول النهار مجلساوفي آخره مجلسا ومك على هذا الحال منة كاهلة فبينماهو جالسا يوماواذ ابالحارية تنشد هذين البيتين احسنت ظلم كنف سوء ما بأنى مه القدر

احسنت ظنك بالاياءاذا حسنت ولم تخف سوء مايأى بهالقدر وسالمتك الديالي فاغتررت بها وعندصفوالليالي يحدث الكدر

فلمافرغت من شعرها اذا بطار ق يطر ق البات فقام على نو رالدين فتبعه بعض جلسائه من غير ان يعلم به فلمافتح الباب راه وكيله فقال له على نو رالدين ما الخبر فقال له ياسيدى الذى كنت اخاف عليك منه قدوقع لك قال وكيف ذلك قال اعلم انه ما بقى لك تحت يدى شيء يساوى درهم ولا أفل من درهم وهذه دفاتر المصر وف الذى صرفته ودفاتر اصل ما لك فلما سمع على نو ر الدين هذا الحكلام أطرق برأسه الى الارض وقال لاحول و لا قوة الابالله فلما سمع على نو ر الدين قبعه خفية وخرج ليسأل عليه وماقاله الوكيل رجع الى أصحابه وقال لهم انظر واأي شيء تعملون فان على نو ر الدين قد أفاس فله ارجع اليهم على نو رالدين ظهر لهم الغم في وجهه فعند ذلك نهض و احدمن الندماء على قدميه و نظر الى على نو رالدين وقال الدين و الدين وقال الدين و رالدين الانصراف فقال على نو رالدين المادالا نصر اف في هذا اليوم فقال ان زوجتي تلد في هذه الليلة و لا يمكنني ان اتخلف عنها واريد ان اذا هب اليها وانظرها فاذن له ومن آخر وقال الهياسيدى نو رالدين اريداليوم أن احضر عنداخي فانه يطاهر ولده وكل واحديستاذ نه محيلة و بذهب الي حالسبيله حتى انصر فواكام مو بق على نو رالدين وحده فعند ذلك دعاجاريته وقال ياأنيس الجليس اما تنظرين ماحل بى وحكى لهاماقاله الوكيل فقال ياسيدى من منذليال همت ان اقول الك على هذا الحال فسمعتك تنشد هذين البيين فقالت ياسيدى من منذليال همت ان اقول الك على هذا الحال فسمعتك تنشد هذين البيين فقالت ياسيدى من منذليال همت ان اقول الك على هذا الحال فسمعتك تنشد هذين البيين

اذاجادت الدنيا عايك فجدبها على الناس طراقبل ان تتفلت فلا الجود يفنيها اذا هى اقبات ولاالشح يبقيها ادا هى ولت

فالم سمعتك تنشده اسكت ولم ابدلك خطابا فقال لها على تو رالدين يا أنيس الجليس انت تعرفين الى ماصرفت مالى الاعلى أصحابى واظنهم لا يتركوننى من غيرمواساه فقالت انيس الجليس والله ما ينه عو نك بنافمة فقال على نورالدين لا نافى هذه الساعة أقوم وأروح اليهم واطرق أبوابهم لهلى أنال منهم شيئا فاجعله فى يدى رأس مال واتجرفيه و أترك اللهو واللعب ثم انه نهض من وقته وساعته وما ذال منابراحتى اقبل على الزقاق الذى فيه أصحابه العشرة وكانوا كالهم ساكنين فى ذلك الزقاق فتقدم الى ما راحتى اقبل على الوقاق الذى فيه وقالت له من أنت فقال لها قولى لسيدك على نو رالدين واقف أول باب وطرقه فخرجت له جارية وقالت له من أنت فقال لها قولى لسيدك على نو رالدين واقف

لم يبق من ملك كلا ولا ملك ولا نبى يعيش دأما ابدا شمقال ياولدي مالى عندكومية الاتقوى الله والنظر في الدواقب وان تستوصى بالجارية أنيس الجليس فقال له ياأ بت ومن مثلك وقد كنت معروفا بفعل الخير ودعاء الخطباءلك على المنابر فقال ياولدى ارجو من الله تعلى القبول ثم نطق بالشهاد تين وشهق شهقة فكتب من أهل السعادة فعند ذلك امتلا القصر بالصراخ ووصل الخبرالى السلطان وسمعت أهل المدينة بوفاة الفضل بن خاقان فبكت عليه الصبيان في مكاتبها ونهض ولد دعلى نو رالدين وجهزه وحضرت الامراء والوزراء وأرباب الدولة وأهل المدينة مشهده وكان ممن حضر الجنازة الوزير المعين بن ساوى وأنشد بعضهم عند خروج جناز ته من الداره في ذالابيات

قد قلت للرجل المولى غسله هـ اذرت عيون المجدعند بكائه جنبه ماءك ثم غسله عما اذرت عيون المجدعند بكائه وازل مجاميع الحنوط ونحها عنه وحنطه بطيب ثنائه ومن الملائكة الكرام بحمله شرفا ألست تراهموا بازائه لاتوه اعناق الرجال بحمله يكنى الذي حملوه من نعمائه

ثم مكت على نو رالدين شديد الحزن على والدهمدة مديدة فبيناه و جالس و مامن الايام في بيت و الده اذ طرق الباب طارق فنهض على نو رالدين و فتح الباب و اذابر جل من ندماء و الده و اصحابه فقبل يدعلى نو رالدين و قال ياسيدى من خلف مثلك مامات و هذا مصير سيد الاولين و الآخرين و قبل يدعلى نو رالدين الى قاعة الجلوس و نقل اليها و يسيدى طب نفساودع الحزن فعند ذلك نهض على نو رالدين الى قاعة الجلوس و نقل اليها ما يحتاج اليه واجتمع عليه أصحابه و اخذ جاريته واجتمع عليه عشرة من اولاد التجارثم انهاكل ما يحتاج اليه واجده مقاما بدمقام و صاريع طبى و يتكرم فعند ذلك دخل عايم و كيله وقال له ياسيدى على نو رالدين أماسم عن قول بعضه من ينفق و لم يحسب افتقر و لقد احسن من قال هذه الابيات

اصون دراهمی واذب عنها لعلمی انها سیدنی وترسی انبذها الی اعدا الاعادی وابدل فی الوری سعدی بنجسی فیا کلها ویشربها هنیئا ولا یسخوالی احد بفاس واحفظ درهمی عن کل شخص لئیم الطبع لایصفو لانسی احب الی من قول لنذل انانی درها لذد بخمس فیمرض وجهه ویصدعنی فتبتی مثل نفس الکاب نفسی فیاذل الرجال بغیر مال ولو کانت فضائلهم کشمس فیاذل الرجال بغیر مال ولو کانت فضائلهم کشمس

ثمة ل ياسيدى النفقة الجزيلة والمواهب العظيمة تفنى المال فلماسمع على نور الدين من وكيله هذا الكلام نظراليه وقال له جميع ماقلته لا اسمع منه كلة فما احسن قول الشاعر

وخمسائةواذا بالوزير المعين ن ساوى في السوق فنظر على نو رالدين واقفا في السوق فقال في نفسة ماباله واقفافانهما بقي عندهشيء يشتري به جواري ثم نظر بمينه فسمع المنادي وهو واقف ينادي في السوق والتحارحوله فقال الوزيرفي نفسه ماأطنه الاأفلس ونزل بالجارية ليبيعه أتم قال في نفسه انصح ذلك فاا برده على قلى ثم دعا المنادى فاقبل عليه وقبل الارض بين يديه فقال اني أريدهذه الجارية التى تنادى عليها فلم يمكنه المحالفة فجاءبالجارية وقدمها ببنيديه فلما نظر اليهاو تأمل محاسنها من قامتها الرشيقة وألفاظها الرقيقة اعجبته فقال له الى كم وصل ثمنها فقال أربعة آلاف وخمسائة دينار فلماسم ذلك التجارماقدر واحدمنهم أنيز يددرها ولادينار بل تأخر واجميعا لمايعلمون من ظلمذلك الوزير ثم نظر الوزير المعين بن سأوى الى الدلال وقال ماسبب وقوفك رح والجارية على عاربعة آلاف دينار والك خسمائة دينارفر احالدلال الى على نور الدين وقال له ياسيدى راحت الجارية عليك بلاثمن فقالله وماسبب ذلك قال له نحن فتحناباب سعرها باربعة آلاف دينار وخمسائة فجاء هذا الظالم المعين بن ساوى ودخل السوق فاما نظر الجارية أعجبته وقال لى شاور على أربعة آلاف دينارونك خسمائة وماأظنه الاعرف ان الجارية لك فانكان يعطيك ثمنها في هذه الساعة يكون ذلك من فضل الله لكن أناأعرف من ظامه انه يكتب لك ورقة حوالة على بعض عملائه ثم يرسل اليهم ويقول لاتعطوه شيئاف كلاذهبت اليهم لنطالبهم يقولون فىغد نعطيك ولايزالون يعدونك ويخلفون يومابعديوم وانتعز يزالنفس وبعدان يضحوامن مطالبتك اياهم يقولون اعطناور قة الحوالة فاذا أخذوا الورقةمنك قطعوهاوراح عليك ثمن الجارية فاماسمع على نورالدين من الدلال هذاالكلام نظراليه وقالله كيف يكون الحمل فقالله أناأشير عليك بمشورة فان قبلتهامني كان لك الحظ الاوفرقال تجيىء فيهذه الساعة عندي واناواقف في وسط السوق وتأخذ الجارية من يدي وتلكمها وتقول لها ويلك قدفديت يمينى التى حلفتهاوز لت بك السوق حيث حلفت عليك انه لا بدمن اخراجك الى السوق ومناداة الدلال عليك فان فعلت ذلك باتدخل عليه الحيلة وعلى الناس ويعتقدون انك مانزلت بهاالالاجل أبراراليمين فقال هذاهوالرأى الصواب نم ان الدلال فارقه وجاءالي وسطالسوق وامسك يدالجارية واشارالي الوزير المعين بن ساوى وقال يامولاى مذامال كهاقد أقبل ثم جاء على نورالدين الى الدلال ونزع الجارية من يده ولكمها وقال ويلك قد نزلت بك الى السوق لأجل ابرار عينى دوحي الى البيت وبعد ذلك لا تخالفيني فلست محتاجا الى عملك حتى أبيعك وأ ذالو بمت أثاث البيت وأمثاله مرات عديدة مابلغ قدر ثمنك فلها نظر المعين بن ساوى الى على نور الدين قال له ويلك وهل بتى عندكشىء يباع اويشترى ثم ان المعين بن ساوى ارادأن يبطش به فعند ذلك نظر التجار الى على نورالدين وكانوا كلهم يحبونه فقال لهم هاانابين أيديكم وقد عرفتم ظلمه فقال الورير واللهلولاانتم لقتلته ثمرمز واكلهم لبعضهم بعين الأشارة وقالواماأ حدمنا يدخل بينك وبينه فمند ذلك تقدم على نورالدين الى الوزير بن ساوى وكان على نورالدين شجاعا فجذب الوزير من فوق سرجه فرماه على الارض وكان هناك معجنة طين فوقع الوزيرفي وسطها وجعل على نور الدين يلممه على الباب ويقول الك محلوكك يقبل اياديك و ينتظر فضلك فدخلت الجارية واعامت سيدها فصاح عليها وقال لها ارجعي وقولي له ماهو هنا فرجعت الجارية الى على نو رالدين وقالت له ياسيدى ان سيدى ماهوهنا فتو جه على نو رالدين وقل في نفسه ان كان هذا ولد زناوانكر نفسه فغيره ماهو ولدزنا ثم تقدم الى الباب الثانى وقل كما قال أولا فانكر الآخر نفسه فعند ذلك أنشد هذا البيت

ذهب الذين اذا وقفت ببابهم منوا عليك بماتر يدوا من الندى فلمافر غمن شعره قالوالله لابد انامتحنهم كالهم عسى أن يكون فيهم واحد يقوم مقام الجميع فدارعلى العشرة فلم يجدا حدامنهم فتح الباب ولاأراه نفسه ولاأمر له برغيف فانشد هذه الابيات المرء في زمن الاقبال كالشجرة فالناس من حولها مادامت المثرة

حتى اذا سقطت كل الذي حملت تفرقوا وارادوا غيرها شجرة تبا لابناء هذا الدهر كلهم فلم أجد واحدا يصفو من العشرة

ثم انه رجع الي جاريته وقد تزايد همه فقالت له ياسيدى اماقلت لك انهم لا ينفعونك بنافعه وقال والله مافيهم من اراني و حهه فقالت له ياسيدى بعمن اثاث البيت شيئاف شيئاوا نقى فباع الى أن باع جميع ما في البيت ولم يبقى عنده شيء فعند ذلك نظر الى انيس الجليس وقال لم اما نقعل الآن فقالت له ياسيدي عندى من الرأى أن تقوم في هذه الساعة وتنزل بي إلى السوق فتبيعنى وانت تعلم أن والدك كان اشتراني بعشرة آلاف دينارفله ل الله يفتح عليك ببعض هذا الممن واذاقد رالله باجتمع فقال له ايا انيس الجليس ما يهون على فراقك ساعة واحدة فقالت له ولا اناكذلك لكن للضرورة احكام كما قال الشاعر

تلجىء الضرورات فى الامورائى سلوك مالا يليق بالادب ماحامل نفسه على سبب الا لام يليق بالسبب فعند ذلك أخذ انيس الجليس ودموعه تسبل على خديه ثم انشد هذين البيتين قفوا زودونى نظرة قبل فراقكم اعلل قلبا كاد بالبين يتلف فان كان تزويدي بذلك كانة دعونى فى وجدى ولا تتكلفوا

ثم مضى وسلمها الى الدلال وقال له اعرف مقدار ما تنادى عليه فقال له الدلال ياسيدى على نو رالدين الاصول محفوظة ثم قال له اهاهى انيس الجليس الذي كان اشتراها والدك منى بعشرة الاف دينارقال نعم فعند ذلك طلع الدلال الى التجار فوجد هم لم يجتمعوا كلهم فعسرحتى اجتمع سائر التجار وامتلا ألسوق بسائر اجناس الجوارى من تركية ورومية وشركسية وجرجية وحبشية فلما نظر الدلال الى ازد عام السوق نهض قا عماوة لى الإباب الاموال ما كل مدور جوزة ولا كل مستطيلة مو زة ولا كل حراء لحة ولا كل بيضاء شحمة ولا كل صهراء تحرق الحاد بأربعة آلاف دينار هذه الدرة اليتيمة التي لا تني الاموال له ابقية بكرته تتحون باب الثمن فقال واحد بأربعة آلاف دينار

الباب نخرج له على نورالدين فلهارآه عرفه وارادان يسلم عليه فقال باسيدى ماهذا وقت سلام ولا كلام واسمع ما قال الشاعر

ونفسك فز بهاان خفت ضيا وخل الدار تنعي من بناها فانك واجد أرضا بارض ونفسك لم تجد نفسا سواها

فقال على نورالدين ياعل الدين ما الخبرفقال انهض وفر بنفسك أنت والجارية فان المعين ابن ساوى نصب لكاشركا ومتى وقعتما في يده قتلكا وقد أرسل اليكا السلطان أربعين ضاربا بالسيف والري عندى أنتهر باقبل أن يحل الضرربك اثم ان سنجره ديده الي على نورالدين بدنانير فعدها فوجدها ربعين دينا راوقال له ياسيدى خذه ذولوكان معى أكثر من ذلك لاعطيتك اياه لكن ماهذا وقت معاتبة فمندذ لك دخل على نورالدين على الجارية وأعلم ابذلك فتخبلت ثم خرج الاثنان في الوقت الي فاهر المدينة وأسبل الله عليه ماستره ومشيا الي ساحل البحر فوجدا مركبا تجهزت للسفر والريس واقف في وسط المركب يقول من بقي له حاجة من وداع أو زواد فأو نسى حاجة فليأت بها فاننا متوجهون فقال كامم لم يبق لنا عاجة ياريس فعند ذلك قال الريس لجماعته هيا حاوا الطرف فاننا متوجهون فقال كامم لم يبق لنا عاجة ياريس فعند ذلك قال الريس لجماعته هيا حاوا الطرف واقلموا الاوتاد فقال نورالدين الى أين ياريس فقال الى دارالسلام بغداد وادرك شهر زاد الصباح والمحاسبة والمحاسبة الكريد والمدين المحاسبة المحاسبة المحاسبة المحاسبة والمساح والمحاسبة المحاسبة والمحاسبة والمحا

فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٨٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الريس لماقال املي نو رالدين الي دار السلام مدينة بغداد نزل على نورالدين ونزلت معه الجاربة وعومو اونشر واالقلو عفسارت بهم المركب وطاب الممال محهذاماجرى لهؤلاء (وأما)ماجرى للاربعين الذين ارسلهم السلطان فانهم جاؤالي بيت على نورالدين فكسرواالا بواب ودخلوا رطافوا جميع الأماكن فلم يقفوا لهما على خبر فهدموا الدار ورجه واواعام والسلطان فقال اطلبوهافى أى مكان كا نافيه فقالواالسمع والطاعة ثم نزل الوزير المعين بن ساوى الي بيته بعدان خلع عليه السلطان خامة وقال لايا خذ بثارك الاأنا فدعاله بطول البقاءواطمان قلبه ثم ان السلطان أمرأن ينادي في المدينة يامعاشر الناس كافة فدأم السلطان ان من عثر بملي نورالدين بن خاقان وجاء به الى السلطان خلع عليه خلعة وأعطاه الف دينار ومن أخفاه أوعرف مكانه ولم بخبر به فانه يستحق مايجري عليه من النكال فصار جميع الناس في التفتيش على على نورالدين فلم بعرفواله أثر اهذاما كان من هؤلاء (وأما)ما كان من أمر على نورالدين وجاريته فانهاوصلابالسلامةالي بغدادفقال الريس هذه بغدادوهي مدينة أمينة قدولي عنهاالشتاء ببرده وأقبل عليهافصل الربيع بورده وازهرت أشجار هاوجرت أنهار هافمندذلك طلع على نورالدين هو وجاريته من المركب وأعطى الريس خمسة دنا فرثم سارا فليلا فرمتهما المقادير بين البساتين فجاءاالي مكانافوجداهمكنوسام شوشاعصاطب مستطيلة وقواديس معلقة ملآنة ماء وفوق مكعب من القصب بطول الزقاق وفي صدر الزقاق باب بستان الاانه مغلق فقال على نو رالدين للجارية والله ان هذا محل مليح فقالت ياسيدي افعد بنا ساعة على هذه الصاطب فطلعا وجلسا على

-171-فجاءت لكمةعلى أسنانه فاختصبت لحيته بدمه وكان مع الوزير عشرة مماليك فلما رأوا نور الدين فعل يسيدهم، ذه الافعال وضعو اأيديهم على مقابض سيوفهم وأرادوا أن يهجموا على على نور الدين ويقطعوه واذابالناس ةلواللماليك هذاو زيروهذاا بنوزير وربمااصطلحامع بعضهما وتكونون مبغوضين عندكل منهماور بماجاءت فيهضر بةفتموتون جميعا أقبح الموات ومن الرأى أن لاتدخلوا بينه مافلمافر غعلي نورالدين من ضرب الوزير أخذجار يتهومضي الي دارهواما الوزيرابن ساوى فانهقام من ساعته وكان قاش تيابه أبيض فصاره لونا بثلاثة ألوا فالطين ولون الدم ولون الرمادفالمارأي نفسه على هذه الحالة أخذ برشاوج عله فى رقمته وأخذ في يده حزمتين ور حلفة وسارالي إن وقف تحت القصر الذي فيه السلطان وصاح ياملك الزمان مظلوم فاحضروه بين يدبه فتأمله فرآه و زيره الممين بن ساوى فقال له من فعل بك هذه الفعال فبكي وانتحب وأنشد هدين البيتين

أيظلمني الزمان وأنت فيه وتأكلني الكلاب وأنت ليث ويروى من حياضك كل صاد وأعطش في حماك وأنت غيث م قل ياسيدى أهكذا كر من يحبك و يخدمك تجرى له هذه المشاق قال له ومن فعل بك هذه الفعال فقال الوزيراعلم انى خرجت اليوم الى سوق الجوارى لعلى أشتري جارية طباخة فرأيت في السوق جاريه مارأيت طول عمري مثلها فقال الدلال انهالعلى بن خاقان وكاذ مولا ناالسلطان أعطى اباه سابقاعشرة آلاف دينارليشتري لهبهاجار يةمليحة فاشترى تاك الجارية فاعجبته فاعطاها لولده فاسامات أبوه ساك طريق الاسراف حتي باع جميع ماعنده من الاملاك والبساتين والاواني فلم أفاس ولم يبق عنده شيء نزل بالجاريه الى السوق على أن يبيعها ثم سلمها الى الدلال فنادى عليها وتزايدت فيهاالتجارحتي بلغ ثمنهاار بعة آلاف دينارفقلت اشتري هذه لمولا ناالسلطان فان أصل ثمنها كان من عنده فقات ياولدى خذ ثمنها اربعة آلاف دينارفل اسمع كلامي نظرالي وقال ياشيخ النحسأ بيعمالليهو دوالنصاري ولاابيعهالك فقلت أنامااشتريتها لنفسي وانما اشتريتها لمولانا السلطان الذىهو ولى نعمتنا فلماسمم مني هذاالكارم اغتاظ وجذبني ورماني عن الجوادوا ناشيخ كبير وضر بنى ولم يزل يضر بنى - تى تركني كاترانى واناماأوقعنى فى هذا كله الاانى جئت لاشترى هذه الجارية اسمادتك ثم ان الوزير رمي نفسه على الارض وجعل يبكي ويرتعد فاما نظر السلطان حالته وسمع مقالته قام عرق الغضب بين عينيه ثم التفت الي من بحضرته من ارباب الدولة واذابار بعين من ضاربي سيف وقفوابين يديه فقال لهم انزلوا في هذه الساعة الي دار ابن خاقان وانهبوها واهدموهاوائتوني بهوبالجارية مكتفين وأسحبوهاعلى وجوههماوائتو ابهمابين يدي فقالواالسمع والطاعة نمائهم نزلواوقصدواالمسيرالي على نورالدين وكان عندالسلطان حاجب يقال له علم الدين سنجر وكان أولامن بماليك الفضل بن خاقان والدعلي نورالدين فلهاسمع امرالساطان ورأى الاعداء تهيئواالي قتل ابن سيده لم يهن عليه ذاك فركب جو ادهو ارالي ان آتي بيت على نورااً دين فطرق

والنسيم في اعتلال ثم دخل بهما الشيخ ابراهيم القاعة المفلقة فابتهجوابحسن تلك القاعة وما فبهامن اللطائف الغريبة وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٩٤) قالت بلغني أن الشيخ ابراهيم دخل القاعة ومعه على نور الدين والجارية وجلسوا في بعض الشبابيك فتذكر على زورالدين ألمقاساذ التي مضت له فقال والله ان هذا المكلن في غاية الحسن لقدفكرني بمامضي واطفأمن كربي جر الفضي ثم ان الشيخ ابر اهيم قدم لها الاكل فاكلا كفايتهماثم غسلاايديهمأوجلس نورالدين في شباك من تلك الشبآبيك وصاحعلي جاريته فاتت اليه فصارا ينظران الى الاشجار وقد حملت سائر الاثمارثم التفت على نور الدين الى الشيخ ابراهيم وقال له ياشيخ ابراهيم اماعندك شيءمن الشراب لان الناس يشربون بعد ان يأكلون فجاءه الشيخ ابراهيم عاءحلو باردفقال لهعلى نورالدين ماهذاالشراب الذي أريده فقال له اتريدالخر فقال له نورالدين نعم فقال اعوذ بالله منها ان لي ثلاثة عشر عاما ما فعلت ذلك لا فالنبي عَلَيْكَ للهُ لعن شاربه وعاصره وحامله فقال له نورالدين اسمع مني كلمتين قال قل ماشئت قال إذا لم تكن عاصرا لخر ولاشار بهولاحامله هل يصيبك من لعنهم شيءقال لاقال خذهذين الدينارين وهذين الدرهمين وارك هذاالحار وقف بعيداوأى انسان وجدته يشترى فصح عليه وقل له خذ هذين الدرهمين واشتربهذين الدينارين خمراوا حمله على الحار وحينئذلا تكونشار باولا حاملا ولا عاصرا ولا يصيبك شيء بماأصاب الجميع فقال الشيخ ابر اهيم وقد فيحك من كلامه والله مارأيت أظرف منك ولاأحلى من كلامك فقال له نوراالدين تحن صرنامحسو بين عليك وماعليك الا الموافقة فائت لنا بجميع مانحتاج اليه فقال له الشيخ ابراهيم ياولدي هذا كرارى قدامك وهو الحاصل المعدلامير المؤمنين فادخله وخذمنه ماشئت فان فيه فوق ماتر بدفدخل على نورالدين الحاصل فرأى فيه أواني من الذهب والفضة والبلو رمرصعة باصناف الجواهر فاخرجمنها ماأرادوسكب الخرفي البواطي والقناني وصارهو وجاديته يتعاطيان واندهشامن حسن مارأيا ثم ان الشيخ ابراهيم جاء لما بالمشموم وقعد بعيداعنهمافلم يزالا يشر بانوهافي غاية الفرححتي تحكم معهمآ الشراب واحمرت خدودها وتفازلت عيونهما واسترخت شعورها فقال الشيخ ابراهيم مالي أقعد بعيداعنهما كيف اقعدعندهاوأي وقت اجتمع في قصر نامثل هذين الاثنين الذين كأنهها قران نم ان الشيخ ابراهيم تقدم وقعد فى طرف الأيوآن فقال له على نور الدين ياسيدى بحياتى أن تتقدم عندنا فتقدم الشيخ ابراهيم عندها فسلانو رالدين قدحاو نظرالي الشيخ ابراهيم وقال له اشربحتي تمرف لذة طعمه فقال الشيخ أعو ذبالله ان لى ثلاث عشرة سنة ما فعلت شيئامن ذلك فتغافل عنه نور الدين وشرب القدح ورمى أنسه في الارض واظهرا نه غلب عليه السكر فعند ذلك نظرت اليه أنيس الجليس وقالت له ياشيخ ابراهيم انظر هذا كيف عمل معي قال لهاياسيدتي ماله قالت دائها يعمل ممى هكذافيشربساعة وينام وابقى أناوحدى لا أجدلى نديما ينادمني على قدحى فاذاشر بت فمن يعاطيني واذاغنيت فن يسمعني فقال لهاالشيخ ابراهيم وقد حنت أعضاؤه ومالت نفسه اليها

المصاطب ثم غسلاو حوههماوا يديهما واستلذابمر ورالنسيم فناما وجلمن لاينام وكان البستان يسمى بستان النزهة وهناك قصريقال له قصرالفرجة وهوللخليفة هرون الرشيد وكأن الخليفة اذا ضاق صدره يآتى الى البستاذو يدخل ذلك القصر فيقعد فيه وكان القصر له نمانون شبا كاومعلقافيه ثمانون قنديلاوفي وسطه شمعدان كبيرمن الذهب فاذادخله الخليفة أمرالجوارى ان تفتح الشبابك وامراسحق النديم والجواري ان يغنو الينشر حصدره ويزول همه وكان للبستان خولي شيخ كبير يقالله الشيخ ابراهيم واتفق انه خرج ليقضى حاجة من أشغالة فوجد المتفرجين معهم النساء واهل الريبة فغضب غضباشد يدافصبرالشيخ ابراهيم حتى جاءعنده الخابفة في بعض الايام فاعلمه بذلك فقال الخليفه كلمن وجدته على باب البستان افعل بهما أردت فلها كان ذلك اليوم خرج الشيخ ابراهيم الخولي لقضاء حاجة عرضت له فوجد الاثنيز نائمين على البستان مفطيين بازار واحدفقال أما عرفاان الخليفة أعطاني اذناان كل من لقيته قتلته ولكن أناأضرب هذين ضربا خفيفاحتي لا يتقرب أحدمن باب الستان ثم قطع جريدة خضراء وخرج اليهما ورفع يده فبان بياض أبطه وأراد ضر بهمافته كرفى نفسه وقال يأ براهيم كيف تضربهما ولم تعرف حالهماوة ديكونان غريبين أومن أبناءالسبيل ورمتهماالمقاديرهنافاناأ كشفءن وجوههماوأ بظراليه بافرفع الازارعن وجوههما وقالهذان حسنان لاينبغي انأضر بهماثم غطي وجوهه باوتقدم الىرجل على نور الدين وجعل يكبسها ففتح عينه فوجده شيخا كبيرا فاستحى على نو رالدين ولمرجليه واستوى قاعدا وأخذيد الشيخ فقبلهافقال لهياولديمن أين أنتم فقال لهياسيدي نحن غرباء وفرت الدممةمن عينه فقال الشيخ أبراهيم ياولدى اعلم ان النبي ويتعليه أوصى باكرام الغريب ثم قال له ياولدى أما تقوم وتدخل البستان وتتفرج فيه فينشر حصدرك فقال له نورالدين ياسيدى هذااابستان لميز قال ياولدي هذ ورثته منأهلي وماكان قصدالشيخ ابراهيم بهذاالكلام الاان يطمئناو يدخلا البستان فالاسمع نورالدين كلامه شكره وقامه ووجاريته والشيخ ابراهيم قدامها فدخلوا البستان فاذاهو بستان بابه مقنطر عليهكر ومواعنا به مختلفة الالوان الاحمركا هياقوت والاسود كانه آبنوس فدخلوا تحت عريشة فوجدوا فيهاالانمارص وانوغيرصوان والاطيار تغردبالحان على الاغصان والهزار يترنم والقمرى ملابصوته المكان والشحر وركانه في تغريده انسان و الاشجار قد اينعت اثمار هامن كل مأكول ومنفاكهةز وجاذ والمشمش مايين كافورى ولو زىومشمش خراسان والبرقوق كانه لون الحسان والقراسية تذهل عقلكل انسان والتين مابين أحمر وأبيض وأخضرمن أحسن الالوان والزهركة نهاللؤلؤوالمرجان والورديفضح بحمرته خدود الحسان والبنفسج كأنه الكبريت دنا من النيران والآس والمنذور والخزاسي معشقائق النمان وتكاات تلك الارراق بمدامع الغمام وضحك تغرالا قحوان وصار النرجس ناظرا الىورد بعيون السودان والاتر جكانه أكواب والليمونكبنا دق من ذهب وفرشت الارض بالرهر من سائر الالوان وأقبل الربيع فاشرق ببهجته المكان والنهر في خرير والطير في هدير والريح في صفير والزمان في اعتدال

ققال ياأمبر المؤمنين كان الشيخ ابراهيم في الجمعه التي مضت قال لى ياسيدى جعفر اني أريدان افرح اولادى فى حياتك وحياة أمير المؤمنين فقات له ومامر ادك بهذا الكلام فقال لى مرادى ان أخذلى الذمامن الخليفة بانى اطاهر اولادى فى القصر فقات له افعل ماشئت من فرح أولادك وان شاءالله اجتمع بالخليفة واعلمه بذلك فراح من عندي على هذاالحال ونسيت ان اعلمك فقال الخليفة ياجعفر كاناك عندى ذنب واحد فصاراك عندى ذنبان لانك اخطأت من وجهين الوجه الاول انك مااعلمتني بذلك والوجه ألثاني انك بلفت الشيخ ابراهيم مقصوده فانهماجاء اليك وقال لك هذا الكلام الاتعريضا بطلبشيءمن المال يستعين بهعلى مقصوده فلم تعطه شيئاولم تعلمني حتى اعطيه فقال جعفر ياأميرالمؤمنين نسيت فقال الخليفة وحق أبائي واجدادي مااتم بقية ليلتي الاعنددفانه دجل صالح يتردداليه المشايخو يحتفل بالمقراءو يواسي المساكين واظن ان الجميع عنده في هذه الليلة فلابدمن الذهاب أليه لعل واحدمنهم يدعوا لنادعوة يحصل لنابها خيرى الدنياوالاخرةوربما يحصل له نفع في هذا الام بحضوري ويفرح بذلك هو واحبا به فقال جعفر يا أميرا لمؤمنين ان معظم الليل قدمضي وهم في هذه الساعة على وجه الان نضاض فقال الخليفه لا بدمن الرواح عنده فسكتجعفر وتحيرفي نفسه وصار لايدرى فنهض الخليفة على قدميه وقام جعفر بين يديه ومعهما مسرو والخادم ومثى البلاثة متنكرين ونزلوامن القصر وجعلوا يشقون في الازقه وهم فيزى التجارالي أن وصلواالي البستان المذكور فتقدم الخليفة فرأي البستان مفتوحا فتعجب وقال انظر الشيخ ابراهيم كيف خلى الباب مفتوحالى هذا الوقت وماهى عادته ثم انهم دخلو الى ان انتهوالى اخرالبستان ووقفو اتخت القصرفقال الخليفة ياجمفراريد أناتسلل عليهم قبل ان اطلع عندهم حتى انظرماعليه المشايخمن النفحات وواردات الكرمات فان لهم شؤونافي الخلوات وآلجلوت لانناالان لم نسمع لهم موتاولم نراهم اثراثم ان الخليفة نظرفر أي شجرة جو زعالية فقال ياجعفر اريدان اطلع على هذه الشجرة فان فروعها قريبة من الشبابيك وانظراليهم ثم ان الخليفة طلع فوق الشجرة ولم يزل يتعلق من فرع الى فرع حتى وصل الى الفرع الذي بقابل الشباك وقعد فوقه و نظر من شباك القصرفرأي صبية وصبيا كانهما قران سبحان من خلقهما ورأى الشيخ ابراهيم قاعدا وفي يده قدح وهو يقول ياسيدة الملاح الشرب بلاطرب غيرفلاح الم تسمعي قول الشاعر

ادرها بالكبير وبالصغير وخذها من يد القمر المنير ولا تشرب بلاطرب فانى رأيت الخيل تشرب بالصفير

فلما عابن الخليفة من الشيخ ابراهيم هذه الفعال قام عرق الفضب بين عينيه ونزل و قال ياجعفر انا مارأيت شيئا من كرمات الصالحين مثل مارأيت في هذه الليلة فاطلع انت الآخر على هذه الشجرة وانظر لئلا تفوتك بركات الصالحين فله اسمع جعفر كلام أمير المؤمنين صارمة حيرا في أمره وصعد الى اعلى الشجرة واذا به نظر فرأى على نو رالدين والشيخ ابراهيم والجارية وكان الشيخ ابراهيم في يده القدح فلما عاين جعفر تلك الحالة ايقن بالهلاك ثم نزل فوقف بين يدى أمير المؤمنين فقال الخليفة ياجعفر فلما عاين جعفر تلك الحالة ايقن بالهلاك ثم نزل فوقف بين يدى أمير المؤمنين فقال الخليفة ياجعفر

من كلام الا بنبنى و نالنديم ان كون هكذا ثم ان الجادية ملا تقد حاونظرت لى الشيخ ابراهيم و الله و الل

(وفي ليلة • 0)قالت بلغني أيم الملك السعيدان على نو رالدين هم قاعدافقال الايشيخ ابراهيم أي شيءهذااماحلفتعليكمن ساعة فأبيت وقلت انلى ثلاثةعشرعامام فعلته فقال الشيخ ابراهيم وتد استجى ماليذنب فانماهى شددت على فضحك نو رالدين وقعدواللمنادمة فلتفتت الجارية وقالت لسيدهاسراياسيدى اشرب ولانحلف على الشيخ ابراهيم ختى افرجك عليه فجعات الجارية علا وتسقى سيدها وسيدها علا ويسقيها ولميز الاكذلك مرة بدمرة فنظر لهماالشيخ ابراهيم رقال لهما أىشىءهذا وماهذه المنادمة لاتسقياني وقد صرت نديكما فضحكامن كلامه الى ان اغمى عليهماثم شربا وسقيادومازالوافى المنادمه الي ثلث الليل فعندذلك قالت الجارية ياشيخ ابراهيم عن اذنك هل اقوم واوقد شمعة من هذا الشمع المصفوف فقال له اقومي ولا توقدي الا شمعة واحدة فنهضت على قدميها وابتدأت من أول الشمع الى ان أوقدة ثما نين شمعة ثم قمدت وبعد ذاك قال نو رالدبن ماشيخ ابراهيم وانا أى شىء حظى عندك اما تخليني اوقد قنديلامن هذه القناديل فقال لهااشيخ ابراديم قم وأوقد قنديلا واحداولا تتناقل انت الآخر فقام وابتدأمن ارلهاالى ان أوقد ثما نين قند يلافعند ذلك رقص المكان فقال لهماالشيخ ابراهم وقد غلب عليه السكرانتما اخرعمني ثمانه نهض على تدميه وفتح الشبابيك جميعا وجاس معهما يتنادمون ويتناشدون الاشعار وابترج بهم المكان فقدرالله السميع العايم الذي جهل لحكل شيء سبباأن الخليفة كان في تاك الساعة جالسا في الشبابيك المطلة على ناحية الدجاة في ضوء القمر فنظر الي تلك الجهة فرأى ضوءالقناديل والشموع في البحرساطعافلاحت من الخليفة التفاته الى القصر الذي فىالبستان فرآه يامج من تاك الشموع والقناديل فقال على بجعفر البرمكي فحاكان الالحظة وقدحضرجعفريين يدى اميرالمؤمنين فقال له ياكلب الوزراء أتخدمني ولم تعامني بما يحصل في مدينة بغداد فقال لهجففر وماسب هذاالكلام فقال لولا أن مدينة بغداد اخذت مني ما كان تصرالفرجةمبتهجا بضوءالقناديل والشموع وأنفتحت شبابيكه وياك من الذي يكون لهقدرة على هذه الفعال الااذا كانت الخلافة أخذت مني فقال جعفر وقد ارتعدت فرائصه ومن أخبرك بانقصر الفرجة أوقدت فيمه القناديل والشموع وفتحت شبابيكه فقال لهتقدم عندي وانظر فتقدم جعفرعند الخليفة ونظرناحية البستان فوجدالقصركا نهشملهنار نورهاغلب على نور القمرفأر ادجعفران يعتذرع الشيخ ابراهيم الخولي ربماهذاالا مرباذنه لمارأي فيهمن المصلحة في ليلة ونجوم الليل محتبكه وعينه لمرزل في كلل الشكة والحوت قدحطفى فيخالردى حنكه منعم البال في خير من البركة لكن في ملك ظبياوقد ملكه

اماترى البحر والصياد منتصب قدمد أطنابه والموج يلطمه حتى اذابات مسرورا بها فرحا وصاحب القصرامسي فيه ليلته وصار مستيقظامن بعد قدرته سبحان ربى يعطى ذا ويمنعذا بعض يصيدو بعض ياكل السمكة

فلمافرغمن شعردواذابالخليفة وحددواقفعلى رأسه فعرفه الخليفة فقالله ياكريم فلتفت اليه اسمعه سماد باسمه فلمارأى الخليفة ارتعدت فرائصه وقال والله ياأمير المؤمنين مافعلته استهزاء بالمرسوم ولكن الفقر والميلة قدحملاني على ماترى فقال الخليفة اصطاد على بختي فتقدم الصياد وقدفر حفرحاشد يداوطرح الشبكة وصبرالى أن أخذت حدها وثبتت في القرارثم جذبهااليه فطلع فيهامن انواع السمك مالا يحصى ففرح بذلك الخليفة فقال ياكريم اقلع ثيابك فقلع ثيابه وكانت عليه جبة فيهامائة رقعهمن الصوف الخشن وفيهامن القمل الذي لهأذ ناب ومن البراغيث مايكادان يسير بهاعلى وجه الارض وقاع عمامته من فوق رأسه وكان له ثلاث سنين ماحاما وانما كان اذا رأى خرقة لفهاعليها فاماقلع الجبة والعمامة خلع الخايفة من فوق جسمه تو بين من الحرير الاسكندراني والبعلبكي وملوطة وفرجية ثم قال للصياد خذه ذه والبسهائم لبس الخليفة جبة الصياد وعمامته ووضع على وجهه لذامائم قال للصادر أنت الى شغلك فقبل رجل الخليفة وشكره وانشدهذين البيتين

أوليتني مالا لاأقوم بشكره وكفيتني كل الامود باسرها فلاشكرنك ماحييت وانمت شكرتك منى عظمى في قبرها

فلمافر غالصيادمن شمره حتى جال القمل على جلد الخليفة فصار يقبض بيده الميين والشمال من على رقبته ويرمى ثم قال ياصنياد ويلك ماهذاالقمل الكثير في هذه الجبة فقال ياسيدي انه في هذه الساعة يؤالملك فأذأمضت عليك جمعة فانك لاتحس بهولا تفكر فيه فضحك الخليفة وقال لهويلك كفأخلى هذه الجبة على جسدى فقال الخايفة انى أشتهى اذ أقول لك كلاما ولكن أستحىمن هيبة الخليفة فقال لهقل ماعندك فقال لهقد خطر ببالى يأميرا لمؤمنين انك ان أردت أن تتعلم الصيد لا حلالة كون في يدك صنعة تنفه ك فان أردت ذلك يا أمير المؤمنين فان هذه الجبة تناسبك فضحك الخليفة من كلام الصياد ثم ولى الصياد الى حال سبيله وأخذ الخليفة مقطف السمك ووضع فوقه قليلامن الحشيش واتى به الى جعفر ووقف بين يديه فاعتقد جعفرانه كريم الصياد بخاف عليه وقالياكر يمماجاءبك هناالج بنفسك فالالخليفة هنافى هذه الساعة فاماسمع الخليفة كلام جعفر ضحك حتى استلتى على قفاه فقال جعفر لعلك مولا ناأمير المؤ منين فقال الخليفة نعم ياجعفر وانت وزيرى وجئت اناواياكهناوماعرفتني فكيف يعرفني الشيخ ابراهيم وهوسكران فكنمكانك حتى أرجع اليك فقال جعفر سمما وطاعة ثم ان الخليفة تقدم الى باب القصر ودقه فقام

الجداله الذي جعلنامن المتبعين لظاهرالشريعة المطهرة وكفا ناشر تلبيات الطريقة المزورة فلم يقدر حعفران يتكلم من شدة الخجل ثم نظر الخليفة الى جعفروقال ياهل ترى من أوصل هؤلاء الى هذا المكان ومن ادخلهم قصري وللن مثلهذا العبى وهذ والصبية مارأت عينى حسناوج الاوقد واعتدالا مثله أ فقال جعفر وقد استرجى رضا الخليفة صدقت ياأميرالمؤمنين فقال باجعفر اطلع بناعلى هذاالفرع الذي هومقا بلهم لنتفرج عليهم فطلع الاثنان على الشجرة ونظراها فسمع الشيخ ابراهيم يقول ياسيدتي قد تركت الوقار بشرب العقار ولا يلذ ذلك الا بنغمات الاوتار فقالتها نيس الجايس ياشيخ ابراهيم والله لوكانء مناشىء من آلات الطرب لكانسر ورنا كاملافه اسم الشيخ ابراهيم كلام الجارية نهض قائماعلى قدميه فقال الخليفة لجعفرياترى ماذا يريد ان يعمل فقال جعفر لاأدري فغاب الشيخ ابراهيم وعاءو معه عودا فتأمله الخليفة فاذاهو عود اسحق النديم فقال الخليفة والله ان غنت الجارية ولم كسن الغناء صلبتكم كالم وان غنت واحسنت الغناء فانى اعفو اعنهم واصلبك أنت فقال جعفراللهم اجعلها لاتحسن الغناء فقال الخليفة لأىشىءفقال لأجل أن تصلبنا كلنافيؤانس بعضنا بعضافضحك الخليفة واذابالجارية أخذت العودوأصلحت أوتاره وضربتضر بايذيب الحديدو يفطن البليد وجعلت تنشد هذه الابات

وتاب عن طب دنيانا تجافينا شوقا اليكم ولا جفت مآقينا غيظالعدامن تساقيناالهوى فدعوا بان نفص فقال الدهر آمينا

أضحى الثنائي بديلا من تدانينا بنتم وبنا فها ابتليت جوانحنا ماالخوف أنتقتلونا فيمنازلكم وأنما خوفنا أن تأتموا فينا

فقال الخليفة والله ياجعفر عمرىم سمعت صوتامطر بامثل هذا فقال جعفر لهل الخليفة ذهب ماعندهمن الغيظ قال نعم ذهب ثم نزل من الشجرة هو وجعفر ثم التفت الى جعفر وقال اريد أن أطلع وأجلس عندهم واسمع الصبية تننى قدامي فقال ياامير المؤمنين اذاطلعت عليهم ربما تكدروا وأمآ الشيخ ابراهيم فانه يموت من الخوف فقال الخليفة باجعفر لابدان تعرفني حيلة أحتال بهاعلى معرفة حقيقة هذاالا مرمن غيران يشعرواباط اعناعليهم ثمان الخليفة هو وجعفر ذهباالي ناحية الدجلة وهامتفكران في هذا الأمر وادابصيادواقف يصطاد وكان الصياد تخت شبابيك القصر فرمى شبكته ليصطاد مايقتات به وكان الخليفة سابقاصاح على الشيخ ابراهيم وقال لهماهذ االصوت الذى سمعته تحتشبا بيك القصرفقال له الشيخ ابراهيم صوت الصيادين الذين يصطادون السمك فقال انزل وامنعهم من ذلك الموضع فامتنع الصيادون من ذلك الموضع فلما كانت تلك الليلة جاء صياديسمى كريماورأى بأب البستان مفتوحافقال في ننسه هذا وقت غفله لعلى استغنم في هذا الوقت صيادائم أخذشبكته وطرحهافى البحر وصار ينشدهذه الابيات

يارا كبالبحرفي الاهوال والهلكة اقصرعناك فليسالرزق بالحركة

ققال ياأمبر المؤمنين كان الشيخ ابراهيم في الجعه التي مضت قال لي ياسيدى جعفر اني أريدان افرح اولادى فى حياتك وحياة أمير المؤمنين فقات له ومامر ادك بهذاالكلام فقال لى مرادى ان أخذلى اذمامن الخليفة بانى اطاهر اولادى في القصر فقات له افعل ماشئت من فرح أولادك وان شاءالله اجتمع بالخليفة واعلمه بذلك فراح من عندي على هذا الحال ونسيت ان اعلمك فقال الخليفة ياجعفر كاناك عندى ذنب واحد فصاراك عندى ذنبان لانك اخطأت من وجهين الوجه الاول انك مااعلمتني بذلك والوجه الثاني انك بلفت الشيخ ابراهيم مقصوده فانهماجاء اليك وقال لك هذا الكلام الاتعريضا بطلبشيءمن المال يستعين بهعلى مقصوده فلم تعطه شيئاولم تعلمني حتى اعطيه فقال جعفر ياأميرالمؤمنين نسيت فقال الخليفة وحق أبائي واجدادي مااتم بقية ليلتي الاعنددفانه وجل صالح يتردداليه المشايخ ويحتفل بالمقراء ويواسى المساكين واظن ان الجميع عنده في هذه اللياة فلابدمن الذهاب اليه لعل واحدمنهم يدعوا لنادعوة يحصل لنابها خيري الدنياوالاخرةوربما يحصلله نفع في هذاالام بحضوري ويفرح بذلك هوواحبا به فقال جعفر ياأميرالمؤمنين ان معظم الليل قدمضي وهم في هذه الساعة على وجه الان نضاض فقال الخليفه لا بدمن الرواح عنده فسكتجعفر وتحيرفي نفسه وصار لايدرى فنهض الخليفة على قدميه وقام جعفر بين يديه ومعهما مسرو والخادم ومثى الثلاثة متنكرين ونزلوامن القصر وجعلوا يشقون في الازقه وهم فيزى التجادالي أن وصلواالي البستان المذكو رفتقدم الخليفة فرأي البستان مفتوحا فتعجب وقال انظر الشيخ ابراهيم كيف خلى الباب مفتوحالى هذا ألوقت وماهى عادته ثم انهم دخلو الى ان انتهوالى آخرالبستان ووقفوا تخت القصرفقال الخليفة ياجمفراريد أناتسلل عليهم قبل ان اطلع عندهم حتى انظرماعليه المشايخمن النفحات وواردات الكرمات فان لهم شؤ ونافي الخلوات والجلوت لانناالآن لم نسمع لهم صوتاولم نراهم اثراثم ان الخليفة نظرفر أي شجرة جو زعالية فقال ياجعفر اريدان اطلع على هذه الشجرة فان فروعها قريبة من الشبابيك وانظر اليهم ثم ان الخليفة طلع فوق الشجرة ولم يزل يتملق من فرع الى فرع حتى وصل الى الفرع الذي بقابل الشباك وقعد فوقه و نظر من شباك القصر فرأي صبية وصبيا كانهما قران سبحان من خلقهما ورأى الشيخ ابراهيم قاعدا وفي يده قدح وهو يقول ياسيدة الملاح الشرب بلاطرب غيرفلاح الم تسمعي قول الشاعر

ادرها بالكبير وبالصغير وخذها من يد القمر المنير ولا تشرب بلاطرب فانى رأيت الخيل تشرب بالصفير

فلما عابن الخلب ، قمن الشيخ ابراهيم هذه الفعال قام عرق النضب بين عينيه ونزل و قال ياجعفر انا مارأيت شيئامن كرمات الصالحين ، مثل مارأيت في هذه الليلة فاطلع انت الآخر على هذه الشجرة وانظر لئلا تفوتك بركات الصالحين فله اسمع جعفر كلام أمير المؤمنين صارمة حيرا في أمره وصعد الى اعلى الشجرة واذا به نظر فرأى على نو رالدين والشيخ ابراهيم والجارية وكان الشيخ ابراهيم في يده القدح فلما عاين جعفر تلك الحالة ايقن بالهلاك ثم نزل فوقف بين يدى أمير المؤمنين فقال الخليفة ياجعفر فلما عاين جعفر تلك الحالة ايقن بالهلاك ثم نزل فوقف بين يدى أمير المؤمنين فقال الخليفة ياجعفر

من كلام الا بنبنى و نالنديم ان يكون هكذائم ان الجادية ملا تقد حاونظرت لى الشيخ ابراهيم و الله و الل

(وفي ليلة • ٥)قالت بلغني أيم الملك السعيدان على نو رالدين هم قاعدافقال الم ياشيخ ابر اهيم أي شيءهذااماحافت عليكمن ساعة فأبيت وقلت انلى ثلاثة عشرعاما مأفعلته فقال الشيخ ابراهيم وتد استجى مالي ذنب فانماهى شددت على فضحك نو رالدين وقعدواللمنادمة فالتفتت الجارية وقالت لسيدهاسراياسيدى اشرب ولانحلف على الشيخ ابراهيم ختى افرجك عليه فجعلت الجارية علا وتسقى سيدها وسيدها علا ويسقيها ولميزالا كذلك مرة بدمرة فنظر لهماالشيخ ابراهيم وقال لهما أىشىءهذا وماهذه المنادمة لاتسقياني وقد صرت نديكما فضحكامن كلامه الي ان اغمى عليهما ثم شربا وسقيادومازالوافي المنادمه الي ثلث الليل فعندذلك قالت الجارية ياشيخ ابراهيم عن اذنك هل اقوم واوقد شمعة من هذا الشمم المصفوف فقال له اقومي ولا توقدي الا شمعة واحدة فنهضت على قدميها وابتدأت من أول الشمع الى ان أوقدة ثما نين شمعة ثم قعدت وبعد ذاك قال نو رالدبن ماشيخ ابراهيم وانا أيشيء حظى عندك اما تخليني اوقد قنديلامن هذه القناديل فقال لهااشيخ ابراه يمقم وأوقد قنديلا واحداولا تتناقل انت الاخر فقام وابتدأمن ارلهاالى ان أوقد عما نين قنديلافعند ذلك رقص المكان فقال لهماالشيخ ابراهم وقد غلب عليم السكرانما اخرعمني ثمانه نهض على تدميه وفتح الشبابيك جميعا وجاس معهما يتنادمون ويتناشدون الاشعار وابتمج بهم المكان فقد رالله السميع العايم الذي جهل لحكل شيء سبباأن الخليفة كان في تاك الساعة جالسا في الشبابيك المطلة على ناحية الدجلة في ضوء القمر فنظر الي تاك الجهة فرأى ضوء القناديل والشموع في البحرس اطعافلاحت من الخليفة التفاته الى القصر الذي فىالبستان فرآه يامج من تاك الشموع والقناديل فقال على بجعفر البرمكي فما كان الالحظة وقدحضرجعفريين يدى اميرالمؤمنين فقالله ياكلب الوزراء أتخدمني ولم تعامني بما يحصل في مدينة بغداد فقال لهجمفي وماسب هذاالكلام فقاللولا أن مدينة بغداد اخذت منيما كان تصرالفرجةمبتهجا بضوءالقناديل والشموع وأنفتحت شبابيكه ويلكمن الذي يكون لهقدرة على هذه الفعال الااذا كانت الخلافة أخذت مني فقال جعفر وقد ارتعدت فرائصه ومن أخبرك بانقصر الفرجة أوقدت فيمه القناديل والشموع وفتحت شبابيكه فقال له تقدم عندي وانظر فتقدم جعفر عند الخليفة ونظرناحية البستان فوجدالقصركا نهشمله نار نورهاغلب على نور القمرفأر ادجعفران يعتذرع الشيخ ابراهيم الخولي ربماهذاالام باذنه لمارأي فيهمن المصلحة في ليلة ونجوم الليل محتبكه وعينه لمتزل في كلل الشبكة والحوتقدحطفى فيخاردى حنكه منعم البال في خير من البركة لكن في ملك ظبياوقد ملكه

اماترى البحر والتياد منتصب قدمد أطنابه والموج يلطمه حتى اذابات مسرورا بها فرحا وصاحب القصرامسي فيه ليلته وصار مستيقظامن بعد قدرته سبحان ربى يعطى ذا ويمنعذا بعض يصيدو بعض ياكل السمكة

فلمافرغمن شعردواذابألخايفة وحدهواقفعلى رأسه فعرفه الخليفة فقاللهيا كريم فلتفت اليه اسمعه سماد باسمه فامارأى الخليفة ارتعدت فرائصه وقال والثيا أمير المؤمنين مافعلته استهزاء بالمرسوم ولكن الفقر والميلة قدحملاني على ماترى فقال الخليفة اصطاد على بختي فتقدم الصياد وقدفرح فرحاشد يداوطرح الشبكة وصبرالى أن أخذت حدها وثبتت في القرارثم جذبهااليه فطلع فيهامن انواع السمك مالا يحصى ففرح بذلك الخليفة فقال يأكريم اقلع ثيابك فقلع ثيابه وكانت عليهجبة فيهامائة رقعهمن الصوف الخشن وفيهامن القمل الذي لهأذ نابومن البراغيث مايكادان يسير بهاعلى وجه الارض وقام عمامته من فوق رأسه وكان له ثلاث سنين ماحلها وانما كان اذا رأى خرقة لفهاعليها فاماقلع الجبة والعمامة خلع الخايفة من فوق جسمه تو بين من الحرير الاسكندراني والبملبكي وملوطة وفرجية ثم قال للصياد خذه ذه والبسهائم لبس الخليفة جبة الصياد وعمامته ووضع على وجهه لنامائم قال للصيادرح أنت الى شغلك فقبل رجل الخليفة وشكره وانشدهذين البيتين

أوليتني مالا لاأقوم بشكره وكفيتني كل الامور باسرها فلاشكرنك ماحييت وانمت شكرتك منى عظمى في قبرها

فلمافرغ الصيادمن شعره حتى جال القمل على جلد الخليفة فصار يقبض بيده اليمين والشمال من على رقبته ويرمى ثم قال ياصياد ويلك ماهذاالقمل المشير في هذه الجبة فقال ياسيدي انه في هذه الساعة يؤالملك فاذأمضت عليك جمعة فانك لاتحس بهولاته كرفيه فضحك الخليفة وقال لهويلك كفأخلى هذه الجبة على جسدى فقال الخليفة انى أشتهى اذ أقول لك كلاما ولكن أستحى من هيبة الخليفة فقالله قل ماعندك فقال له قد خطر ببالى يأميرا لمؤمنين انك ان أردت أن تتعلم الصيد لا جل ان تكون في مدك صنعة تنفعك فان أردت ذلك يا أمير المؤمنين فان هذه الجبة تناسبك فضحك الخليفة من كلام الصياد ثم ولى الصياد الى حال سبيله وأخذ الخليفة مقدف السمك ووضع فوقه قليلامن الحشيش واتى به الى جعفر و وقف بين يديه فاعتقد جعفرانه كريم الصياد بخاف عليه وقال ياكر يم ماجاء بكهنا الج بنفسك فاذ الخليفة هنافي هذه الساعة فلم اسمع الخليفة كلام جعفر ضحك حتى استاتي على قفاه فقال جعفر لعلك مولا ناأمير المؤ منين فقال الخليفة نعم ياجعفر وانت وزيرى وجئت اناواياكهناوماعرفتني فكيف يعرفني الشيخ ابراهيم وهوسكران فكن مكانك حتى أرجع اليك فقال جعفر سمما وطاعة ثم أن الخليفة تقدم ألى باب القصر ودقه فقام

الحمداله الذىجعلنامن المتبعين لظاهرالشر يعة المطهرة وكفا ناشر تلبيات الطريقة المزورة فلم يقدر حمفران يتكلم من شدة الخجل ثم نظرالخليفة الىجمفروقال ياهل ترى من أوصل هؤلاء الى هذا المكان ومن ادخلهم قصري وللمن مثلهذا الصبى وهذدالصبية مارأت عينى حسناوجمالاوقد واعتدالا مثلها فقال جعفر وقد استرجى رضا الخليفةصدقت ياأميرالمؤمنين فقال باجعفر اطلع بناعلى هذاالفرع الذي هومقا بلهم لنتفرج عليهم فطلع الاثنان على الشجرة ونظراها فسمع الشيخ ابراهيم يقول ياسيدتي قد تركت الوقار بشرب العقارولا يلذ ذلك الا بنغمات الاوتار فقالت لهانيس الجايس ياشيخ ابراهيم والله لوكانء لمناشىء من آلات الطرب لكان سرورنا كاملافه اسم الشيخ ابراهيم كلام الجارية نهض قائماعلى قدميه فقال الخليفة لجعفرياتري ماذه يريد ان يعمل فقال جعفر لاأدري فغاب الشيخ ابراهيم وعاءومعه عودا فتأمله الخليفة فاذاهو عود اسحق النديم فقال الخليفة والله ان غنت الجارية ولم تحسن الغناء صلبتكم كلكم وان غنت واحسنت الغناء فانى اعفواعنهم واصابك أنت فقال جعفراللهم اجعلها لاتحسن الغناء فقال الخليفة لأىشىءفقال لأجلأن تصلبنا كانافيؤانس بعضنا بعضافضحك الخايفة واذابالجارية أخذت العودوأصلحت أوتاره وضربتضر بايذيب الحديدو يفطن البليد وجعلت تنشد هذه الايات

وتاب عن طب دنيانا تجافينا شوقا اليكم ولا جفت مآقينا غيظالعدامن تساقيناالهوى فدعوا بان نغص فقال الدهر آمينا

أضحى الثنائي بديلا من تدانينا بنتم وبنا فها ابتليت جوانحنا ماالخوف أن تقتلونا في منازلكم وأنما خوفنا أن تأنموا فينا

فقال الخليفة والله ياجعفر عمرى مسمعت صوتامطر بامثل هذا فقال جعفر لدل الخليفة ذهب ماعنده من الغيظ قال نعم ذهب ثم نزل من الشجرة هو وجعفر ثم التفت الى جعفر وقال اريد أن أطلع وأجلس عندهم واسمع الصبية تننى قدامي فقال ياامير المؤمنين اذاطلعت عليهم ربما تكدروا وأما الشيخ ابراهيم فانه يموت من الخوف فقال الخليفة باجعفر لابدان تعرفني حيلة أحتال بهاعلى معرفة حقيقة هذاالأمرمن غيران يشعرواباط اعناعليهم ثمان الخليفة هو وجعفر ذهباالي ناحية الدجلة وهامتفكران في هذا الامر وادابصيادواقف يصطاد وكان الصياد تخت شبابيك القصر فرمى شبكته ليصطاد مايقتات به وكان الخليفة سابقاصاح على الشيخ ابراهيم وقال لهماهذ االصوت الذى سمعته تحتشبا بيك القصرفقال له الشيخ ابراهيم صوت الصيادين الذين يصطادون السمك فقال انزل وامنعهم من ذلك الموضع فامتنع الصيادون من ذلك الموضع فلما كانت تلك الليلة جاء صياديسمى كريماورأى باب البستان مفتوحافقال في ننسه هذا وقت غفله لعلى استغنم في هذا الوقت صيادائم أخذشبكته وطرحهافى البحر وصار ينشدهذه الابيات

يارا كبالبحرق الاهوال والهلكة اقصرعناك فليسالزنق بالحركة

فلمافرغت من سعرها أجابها نور الدين وهو يقول ودعتني يوم الفراق وقالت وهي تبكي من لوعة وفراق

ماالذيأنتصانع بعدبعدى قلتقولي هذا لمن هو باقي

ثم ان الخليفة لما سمع ذلك صعب عابه التفريق بينه ما والتفت الى الصبى وقال له ياسيدى نور الدين اشرح لى أمر ك فاخبره نو رالدين بحاله من أوله الى آخره فلما فهم الخليفة هذا الحال فالله أين تقصد في هذه الساعة قال له بلادالله فسيحة فقال له الخليفة أنا أكتب لك ورقة توصلها الى السلطان على ابن سليان الزينى فاذا قرأها لا يضرك بشىء وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عرف السكلام المباح

(وفي ليلة (٥) قالت بلغني الها الملك السعيد ان الخليفة لما قال لعلى نو والدين أناأ كتب لك ورقة توصلهاالى السلطان يدبن سليمان الزيني فاذاقر أهالا يضرك بشيء فقال له على نورالدين وهل في الدنياصياديك تب الملوك از د فراشي ولا يكون ابدافقال له الخليفة صدقت ولكن أنا أخبرك بالسبب اعلم انى اناقرأت أناواياه فيمكتب واحدعند فقيه وكنت اناعريفه ثم أدركته السعادة وصار ساطاً ناوجملني الله صياد اولكن لم أرسل اليه في حاجة الاقضاه اولو أدخلت اليه في كل يوم من شأن الفحاجة قضاها فالماسمع نورالدين كلامه قالله اكتبحتى أنظر فاخذدواة وقلم وكتب معدالبسملة أمابعد فاذه فدااا كتاب من هر ون الرشيد بن المهدى الىحضرة عجد بن سلمان الزيني المشمول بنعمتي الذي جعاته نائباعني في بعض مماكتي اعرفك ان الموصل اليك هذا الكتاب نور الدين بن خاقان الو زير فساعة وصوله عندكم تنزع نفسك من الملك وبجاسه مكانك فاني قد وليته على ما كنت وليتك عليه سابقا فلا تخالف أمرى والسلام ثم أعطى على نو والدين ابن خاقان المتاب فاخذه نوراالدين وقبله وحطة فيعمامته ونزل في الوقت مسافرا وطلع قصر السلطان ثم صرخصرخةعظيمة فسمعه السلطان فطلبه فاماحضر بين يديه قبل الارض قداء مثم أخرج الورقة وأعطاه اباهافلمارأىء:واذالكتاب بخطأميرا لمؤمنين قام واقفاعلى قدميه وقبلها ثلاث مرات وقال السمع والطاعة لله تعالى ولا ميرالمؤمنين ثم أحضر القضاة الأربعة والأمراء وأراد أن يخلما نفسه من الملك واذابالو زيرالمعين بنساوى قدحضر فاعطاد السلطان ررقة أميرالمؤمنين فلماقرأه قطعها عن آخرها وأخذهافي فهومضغهاو رماهافقال لهالسلطان وقدغضب ويلكم الذيحملك على هذه الفعال قال الههذا ما اجتمع بالخليفة ولا بوزيره وانماهو علق شيطان مكار وقع ورقة فيها خط الخليفة فزورها وكتب فيهاما أراد فلا يشي وتعزل نفسك من السلطنة مع ان الخليفة لم يرسل اليك رسولا بخطشريف ولوكان هذاالام صحيحالا رسل معه حاحبا أووزبرا لكنهجاء وحده فقال الموكيف العمل قالله ارسل معي هذاالشاب وأنا آخذه واتسامه منك وارسله صحبة حاجب إلى مدينة بغدادفان كان كلامه صحيحا يأتينا بخط شريف وتقليد وان كان غيرصحيح ترسلوه الينامع الحاجب وانا آخذحتى منغريي فالماسمع السلطان كلام الوزير ودخل عقله صاح

الشيخ ابراهيم وقال من بالباب فقال له اناياشيخ ابراهيم قال له من أنت قال له أناكريم الصياد وسمعت ان عندك أضيافا فجئت اليك بشيءمن السمك فانهمليح وكان نور الدين هو والجارية يحبان السمك فلماسمعاذ كرالسمك فرحابه فرحاشد يداوقالا ياسيدي افتح له ودعه يدخل لنا عندك السمك الذيمعه ففتح الشيخ ابراهيم الباب فدخل الخليفة وهوفي صورة الصياد وابتدأ بالسلام فقالله الشيخ ابراهبم أهلاباللص السارق المقامر تعال أرنا السمك الذي معك فأراهم اياه فالمانظروه فاذاهوحي يتحرك فقالت الجارية والله ياسيدي انهذاالسمك مليح ياليته مقلي فقال الشيخ ابراهيم والأصدقت ثمقال للخليفة باصياد ليتك جئت بهذا السمك مقلياقم فاقله لنا وهاته فقال الخليفة على الرأس اقايه وأجبى عبه فقال له عجل بقليه والاتيان به فقام الخليفة يجري حتى وصل الىجعفر وقال باجعفر طلمو االسمك مقليافقال باأمير المؤمنين هاته واناأقليه فقال الخليفة وتربة آبائي وأجداديمايقليهالاانابيديثمان الخليفةذهباليخص الخولي وفتش فيهفوجد فيهكل شيء يحتاج اليهمن آلة القلى حتى الماخ والزعتر وغيرذلك قتقدم لاحكانون وعلق الطاجن . وقلاه قليامليحافامااستوى جعله على ورق الموز وأخذمن البستان ليميونا وطلع بالسمك ووضعه ين أيديهم فتقدم الصيى والصبية والشيخ ابراهيم واكلوا فلما فرغوا غسلوا أيديهم فقال نور الدين والله ياصيادا نكصنعت معنامعروفا هذه الليلة ثمروضع يددفى جيبه واخرج له ثلاثة دنا نيرمن الدنانيرالتي أعطاه اياهاسنجر رقت خروجه للسفر وقال ياصيادا عذرني فوايقلوعر فتك قبل الذي حصل لى سابقا اكنت نزعت مرارة الفقر من قلبك لكن خذه ذا بحسب الحال ثم رمى الدنانير للخليفة فاخذها وقبلها ووضعها في جيبه وما كاذم ادالخليفة بذلك الاالسماع من الجارية وهي تغنى فقال الخليفة أحسنت وتفضات الكن مرادى من تصدقاتك العميمة ان هذه الجارية تغنى لناصوتاحتي أسمع افقال على نو رالدين ياأنيس الجليسة ات نعم قال لهاوحياتي أن تغني لناشيئامن شأنخاطرهذاالصيادلانهير يدأن يسمعك فاماسمعت كلام سيدها أخذت العودوغمزته بعدان فركت أذنه وأنشدث هذبن البيتبن

وغادت لعبة بالعود أغلها فعادت النفس عندالجس تختلس قدأسمعت بالاغاني من به صمم وقال أحسنت مغنى من به خرس

شم انهاضر بتضر باغر يباالى ان أذهات العقول فقال نور الدين ياصيا : هل أعجبتك الجارية وتحريكها الاوتار فقال الخايفة أى والله فقال نور الدين هي هبة منى اليك هبة كريم لا يرجع في عطائه شم ان نور الدين نهض قائما على قدميه وأخذ ملوطة ورماها على الخليفة وهو في صورة الصياد وأمره أن يخرج ويروح بالجارية فنظرت الجارية اليه وقالت ياسيدى هل انت رائح بلا وداع ان كان ولا بدفق فحق أود عك وأنشدت هذين البيتين

لئن غبتموا عني فان محلكم لفي مهجتي بين الجوائح والحشا وارجو من الرحمن جمعا لشملنا وذلك فضل الله يؤتيه من يشأ

خيالك فى النباعد والتدانى وذكرك لايفارقه لسانى وتزايد بكاؤه اواذا قدفتح الباب ودخل المقصو رة فرأى انيس الجليس وهى تبكى فلمارأت الخليفة وقعت على قدميه وقباتهما ثلاث مرات ثم انشدت هذين البيتين

· ایامن زکا اصلا وطاب ولادهٔ واثمر غصنا یانما وزکا جنسا اذکرك الوعد الذی سمت به محاسنك الحسناو حاشاك ان تنسی

فقال الخليفة، من انت قالت اناهدية على من خاقان اليك وأريدا نجاز الوعد الذي وعدتني به من انك ترسلني اليهمع التشريف والأنلى هنا ثلاثون يومالم أذق طعم الوم فعند ذلك طلب الخليفة جعفر البرمكي وقال من منذ ثلاثين يومالم اسمم بخبرعلي بن خاةان ومااظن الا أز السلطان قتله ولكن وحياة رأسي وتربة آبائي وأجدادي انكان جرى لها ومكر وهلاها كن من كانسببافيه ولوكان أعز الناس عندى وأريد أن تسافرانت في هذه الساعة الى البصرة وتأبي باخبار الملك عهد بن سلمان الزيني معهلي من خاقان فامتذل أمره وسافر فلما أقبل جعفرنظر ذلك الهرج والمرج والازدحم فقال الوزيرجعفر ماهذا الازدحام فذكر والهمه فيهمن أمرعلي نورالدين بنخاقان فلما سمع جعفركلامهم اسرع بالطلوع الى السلطان وسلم عليه وأعلمه بم اجاء فيه وانه اذا كان وقع لعلى نو رالدين امرمكر ودف الالسلطان يهلك من كان السبب في دلك ثم انه قبض على السلطان والوزير المعين بن ساوى وامر باطلاق على نو رالدين بن خاة أن وأجلسه سلطانافي مر فالسلطان على بن سلمان الزيني وقعد ثلاثة أيام في البصرة ، لدة الضيافة فلما كاذ صبح اليوم الرابع التفت على بن خاقا ذالى جعفر وقال أنى اشتقت الىرؤية أميرا لمؤمنين فقال جعفر للملك عهدبن سايمان تجهز للسفر فاننا نصلي الصبح ونتوجه الى بغداد فقال السمع والطاعة ثم انهم صلوا الصبح وركبوا جميعهم ومعهم الوزير المعين من اوى وصاريتندم على فعله واما على نؤ رالدين من خاقان فا به ركب بجانب جعفر ومازالواسائر ينالى أذوصلواالى بغداددارالسلام وبعدذلك دخلواعلى الخليفة فلما دخلوا عليه حكواله قصة نورالدين فعندذلك اقبل الخلية ةعلى على بن خاقان وقال له خذه ذاالسيف واضرب بهرقبة عدوك فأخذه وتقدم لى المعين بن ساوى فنظراليه وقال اناعمات بمقتضى طبيعتي فاعمل انت بمقتضى طبيعتك فرمى السيف من يده ونظر الى الخليفة وقال ياأمير المؤمنين انه خدعني وانشد قول الشاعر

غدء ته بخديعة لما آتى والحر يخدعه الكلام العليب فقال الخليفة اتركه أنت أللسرور يامسر ورقم أنت واضرب رقبته فقام مسرور ورمى رقبته فعند ذلك قال الخليفة لعلى بن خاقان تمن على فقال له ياسيدى انامالى حاجة بجلك البصرة وماأريد الا مشاهدة وجه حضرتك فقال الخليفة حباوكرامة ثم ان الخليفة دعابالجارية خضرت بين يديه فأنعم عليهما واعطاهما قصرامن قصو ربغداد و رتب لهم مرتبات وجعله من ندمائه وما زال مقيا عنده الى أن ادركه المهات وليس هذا بأعجب من حكاية التاجر واولادة قال الملك وكيف ذلك مقيا عنده الى أن ادركه المهات وليس هذا بأعجب من حكاية التاجر واولادة قال الملك وكيف ذلك مقيا عنده الى أن ادركه المهات وليس هذا بأعجب من حكاية التاجر واولادة قال الملك وكيف ذلك

على الغلمان فطرحوه وضر بوه الى أن اغمى عليه ثم امر أن يضعو افي رجليه قيدا ومماح على السجان فاماحضرقمل الارض بين يديه وكان هذاالسحان يقالله قطيط فقالله ياقطيط أريدأن تأخذ هذاوترميه في مطمورة من المطاميرالتي عندك في السجن وتعاقبه بالليل والنهار فقال له السجان سمعاوطاعة ثمان السحان ادخل نو رالدين في السحن وقفل عليه الباب ثم أمر بكنس مصطبة وراء الماب وفرشها بسجادةأو مخدة واقعدنو رالدين عايهارفك قيده واحسن اليهوكان كإيوم يرسل الى السجان ويأمره بضر به والسجان يظهر اله يعاقبه وهو يلاطفه ولم يزل كذلك مدة أربعين يومافاما كاناليوم الحادى والاربعون جاءت هديةمن عند الخليفة فلما رآها الساطان اعجبته فشاور الوزراءفي أمرها فقال لعل هذه الهدية كانت للسلطان الجديد فقال الوزير المعين ابن ساوى لقدكان المناسب قتله وقت قدومه فقال السلطان والله لقد ذكرتني به انزل هاته واضرب عنقه فقال الوزير سمعاوطاعة فقام وقاللهان قصدى ان انادى في المدينة من أراد أن يتفرج على ضرب رقبة نو رالدىن على بن خافان فليأت الى القصر فيأتى جميع الناس ليتفرجو اعليه لا شغى فؤادى وا كمدحسادي فقالله السلطان افعل ماتر يدفنزل الوزير وهوفرحان مسرور وأقبل على الوالى وأمرهان ينادى بماذكرنافاما سمع الناس المنادي حزنوا وبكوا جميعا حتى الصفارفي المكاتب والسوقة في دكاكينهم وتسابق الناس يأخذون لهم أماكن ليتفرجوا فيها وذهب بعض الناس الى السيخن حتى يأتى معه ونزل الوزير ومعه عشرة بمأليك الى السجن ثم انهم نادواعلى نو رالدين هذا أقل جزاءمن يز ورمكتو باعلى الخليفة الى السلطان ولازالوا يطوفون به في البضرة الى أن أوقفوه تحتشباك القصر وجعلوه في منقع الدم وتقدم اليه السياف وقال له اناعبد مأمو رفان كان لك حاجة فاخبرني بهاحتى اقضيها لك فأنهما بقي من عمرك الاقدرما يخرج السلطان وجههمن الشباك فعند ذلك نظر عيناوشمالا وأنشد هذه الابيات

فهل فیکم خـل شفیق یعیننی سألتکم بالله رد جوابی مفی الوقت من عمری وحانت منیتی فهل راحم لی کی ینال ثوابی وینظر فی حالی ویکشف کربتی بشربة ماءکی یهون عذابی

فتبا كتالناس عليه وقام السياف وأخذشر بة ماءيناوله اينها فنهض الوزير من مكانه وضرب قلة الماء بيده فكسرها وصاحعلى السياف وامره بضرب عنقه فعند ذلك عصب عينى على نو رالدين فصاح الناس على الوزير وأقام واعليه الصراخ وكثر بينهم القيل والقال فبيناهم كذلك واذا بغبار قد علاوعجاج ملا ألجو والفلافاما نظراليه السلطان وهو قاعد في القصر قال انظر واما الخبر فقال الوزير حتى نظر الخبر وكان ذلك الغبار الوزير حتى نظر الخبر وكان ذلك الغبار غبار جعفر وزيرا ظليفة ومن معه وكان السبب في محيمهم ان الخليفة مكث ثلاثين يوم لم يتذكر قصة على بن خاقان ولم يذكرها له احد الى ان جاء لياة من الليالى الى مقصورة انيس الجليس فسمع بكاءها وهى تنشد بصوت رقيق قول الشاعر

ووحشة وهو بيزالقبورفقامواقفاعلىقدميهوفة جباب المكان ونظرفرأى نورا يلوح على معدفى ناحية إبالمدينة فشي قليلا فرأى النورمقبلافي الطريق التي توصل الى التربة التي هو فيها فحاف غانم على نفسه واسرع بردالباب وتعلق حتى طلع فوق النخلة وتداري في قلبها فصار النور يتقرب من انتر بة شيئا فشيئا حتى قرب من التربة فتأمل النورفرأى ثلاثة عبيدا ثنان حاملان صندوقاو واحدفي يددفاس وفانوس فلماقر بوامن التربة قال احدالعبدين الحاملين الصندوق ويلك ياصواب فقال العبدالاخرمنهامالك ياكافورفقال اناكناهناوقت المشاءوخاينا الباب مفتوحا فقال نعم هذا الكلام صحيح فقال هاهومغلق متربس فقال لهماالنالث وهو حامل الفاس والنور وكان اسمه بخيتا ماأعقل عقاح بااماتعرفان انأصحاب الغيطان يخرجون من بغداد ويترددون هنا فيمسي عليهم المساءفيدخلون هناو يغلقون عليهم الباب خوفامن السودان الذين همثلناأن يأخذوهم ويشووهم ويأكلوهم فقالواله صدقت ومافيناأقل عقلامنك فقال لهمانكم لم تصدقوني حتى ندخل التربة ونجدفيهاأحداوأظن انهاذا كاذفيهاأحداورأى النورهرب فوق الذخلة فلماسمع غانم كلام العبدقال فى نفسه ماأ مكرهذا العبد فقبح الله السودان لمافيهم من الخبث واللؤم ثم قال لاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم وما الذي يخلصني من هذه الورطة ثم ان الاثنين الحاماين للصندوق قالا لمن معه الفاس تعلق على الحائط وافتح الباب لناياص و ابلا نناة مبنامن الصندوق على رقا بنافاذا فتحت لنا البابلك عليناواحدمن الذبن غسكهم ونقليه لك قلياجيدا بحيث لايضيع من دهنه نقطة فقال صوابأ ناخائف من شيء تذكر تهمن قلة عقل وهواننا نرمي الصندوق وراء الباب لانه ذخيرتنا فقالالهان رميناه ينكسر فقال أناخائف ان يكون في داخل التربة الحرامية الذين يقتلون الناس ويسرقون الاشياء لانهم اذاأمسي عايهم الوقت يدخلون في هذه الاماكن ويقسمون ما يكون معهم فقال له الاثنان الحاملان للصندوق ياقليل العقل هل يقدر ون ان يدخلوا هدذاتم حملا الصندوق وتعلقاعلي الحائط ونزلا وفتحاالباب والعبدالثالث الذي هو بخيت واقف همابالنور والمقطف الذي فيه بعض من الجبس ثم انهم جلسوا وقفلوا الباب فقال واحدمنهم يااخواني يحن تعبنامن المشى والشيل والحط وفتح الباب وقفله وهذا الوقت نصف الليل ولميبق فيناقوة لفتح البابودفن الصندوق ولكننا بحلس هنائلاث ساعات لنستر يحثم نقوم ونقضي حاجتنا ولكن كل واحدمنا يحكي لناسب تطويشه وجميع ماوقع لهمن المبتدأ الى المنتهي لا جل فوات هذه الليلة وأدرك شهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٥) قالت بلغنى ايها الملك السعيد ان العبيد الثلاثة لماقالوا لبعضهم كل واحديمكى حميم ما وقع له قال الا ول وهو الذي كان حامل النور أناأ حكى لكم حكايتى فقالوا له تكلم قال لهم اعلموايا اخوانى أنى لما كنت صغيرا جاء بى الجلاب من بلدى وعمرى خمس سنين فباعنى لواحد جاويش وكان له بنت عمرها ثلاث سنوات فتربيت معها وكانوا يضحكون على وأنا ألاعب البنت وأرقص لما وأغنى لما الى ان صارعمرى اثنتى عشرة سنة وهى بنت عشرسنين ولا يمنعونى عنها الى ان

حي حكاية التاجرأيوب وابنه غانم وبنته فتنة كه

قالت بلغنى أيم الملك السعيدانه كان في قديم الزمان وسالف العصر والاوان تاجر من التجارله مال وله ولد كانه البدرليلة عامه فصيح الاسان يسمه غانم بن أيوب المتيم المسلوب وله أخت اسمها فتنة من فرط حسنها وجما لها فتوفى والدها وخاف لهم الاجزيلا وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٥) قالت بأغنى ايها الملك السعيدان ذلك انتاجر خاف له مام لا جزيلا ومن جملة ذلكمائة حمل من الخز والديباج ونوافج المسك ومكتوب على الاحمال هذا بقصد بنداد وكان مراده ان يسافرالي بغداد فلما توفاه الله تعالى ومضت مدد أخذ ولده هذه الاحمال وسافر بهاالي بغداد وكانذلك في زمن هر ون الرشيد وودع امه وأقار به وأهل بلدته قبل سيره وخرج متو كالاعلى الله تعالى وكتب الله لهالسلامة حتى وصل الى بغداد وكان مسافر اصحبة جماعة من التجارة ستاجر لهدار احسنة وفرشها بالبسط والوسائد وأرخى عليهاالستور وانزل فيهاتلك الاحمال والبغال والجمال وجلسحتي استراح وسلم عليه تجار بغدادوا كابرهائم أخذ بقجة فيهاعشرة تفاصيل من القهاش النفيس مكتوب عليها أثمانها ونزل بهاالي سوق التجارقلاقوه وسلمواعليه وأكرموه وتلقوه بالترحيب وانزلوه على دكانشيخ السوق وباع التفاصيل فر مج في كل دينار دينارين ففرح غانم وصاريبيع القماش. والتفاصيل شيئا فشيئا ولميزل كذلك سنةوفي أول السنة النانية جاءالى ذلك السوق فرأى بابه مقفولا فسألءن سبب ذلك فقيل لهانه توفى واحدمن التجار وذهب التجارك الهم يمشون في جنازته فهل الكان تكسب أجراوتمشي معهم قال نعم ثم سال عن محل الجنازة فدلوه على المحل فتوضائم مشي مع التجارالي ان وصلوا المصلي وصلواعلي الميت ثم مشى التجارجيعهم قدام الجنازة الى المقبرة فتبعهم غانم الى ان وصلوابالجنازة الى المقبرة خارج المدينة ومشوابين المقابرحتى وصلواالى المدفن فوحدوا أهل الميت نصبواعلى القبرخيمة واحضر واالشموع والقناديل ثم دفنو الميت وجاس القراءيقرؤن على ذلك القبر فجاس التجار ومعهم غانم بن ايوب وهو غالب عايه الحياء فقال في نفسه إنا لم أقدرعلي ان أفارقهم حتى انصرف معهم ثم أنهم جاسوا يسمعون القرآن الى وقت العشاء فقدموا لهم العشاء والحلوي فاكلواحتي اكتذواوغ سلواا يديهم ثم جلسواه كمانهم فاشتذل خاطرغانم ببضاعته وخاف من الاصوص وقال في نفسه أنار حل غريب ومتهم بالمال فأن بت الليلة بعيداعن منزلي سرق الاصوص. وافيه من المال والاحمال وخاف على متاعه فقام وخرج من بين الجماعة واستاذنهم على انه يقضى حاجة فسار يمشى ويتتبع آثارااطر قحىجاءالى باب المدينة وكان ذلك الوقت نصف الليل فوجدباب المدينة مغاقا ولميرأ حداغاد ياولا رائحا ولم يسمع صوتاسوى نبيح الكلاب وعوى الذئاب فقال لاحول ولا قوة الا بالله كنت خائفاعلى ملى وحبَّت من أجله فوجدت الباب مغلقا فصرت الآن خائفاعلى روحي ثمرجع ينظرله محلاينام فيه الى الصباح فوجد تر بة محوطة باربع حيطان وفيهانخلة ولهاباب من الصوان مفتوح فدخلها وأرادان ينام فلم يجئه نوم وأخذته رحفة وخلعت رفوفه وكسرت طبقاته وشبابيكه وسخمت حيطانه بطين ونبلة وقالت ويلك يا كافو ر تعال ساعد في واخرب هذه الدواليب وكسرهذه الأواني والصيني فجئت اليها وأخرجت معها رفوف البيت وأتلفت ماعليها ودواليبه وأتلفت مفيها ودرت على السقوف وعلى كل محل حتى أخرجت الجميع وأنا أصيح واسيداه ثم خرجت سيدتي مكشوفة الوجه بغطاء رأسها لاغير وخرج معها البنات والأولاد وقالوايا كافورامشي قدامنا وأرنامكان سيدك الذي هوميت فيه تحت الحائط حتى نخرجهمن تحت الردم ونحمله في تابوت ونجيء به إلى البيت فنخرجه خرجة مليحة فشيت قدامهم وأثا أصيح واسيداه وهم خلفي مكشوفوا الوجوه والرؤس يصيحون وامصيبتاه وانكبتاه فلريبق أحدمن الرجال ولامن النساء ولامن الصبيان ولاصية ولاعجوزة الا جاءت معناوصار واكلهم يلطمون وهم في شدة البكاء فشيت بهم في المدينة فسأل الناس عن الخبر فأخبر وهم عالم الناس النساء ولا ولاقوة إلابالله العلى العظيم اننا نمضي للوالي ونخبره فلما وصلوا إلى الوالي أخبر وه وأدرك شهرز ادالصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٤٥)قالت بلغني أيها الملك السميد أنهم لما وصلوا إلى الوالي وأخبروه قام الوالي. وركب وأخذمعه الفعلة بالمساحي والقنف ومشو اتابعين أثرى ومعهم كثيرمن الناس وأنا قدامهم أبكى وأصيح وأحثوا التراب على رأسي وألطم على وجهى فلمادخلت عليهم ورآني سيدى وأنأ ألطم وأقولواسيدتاه من يحن على بعدسيدتي باليتني كنت فداءها فلما رآني سيدي بهت واصفر لونهوقال مالك ياكافوروماهذا الحال وماالخبر فقلت له انك لما أرسلتني إلى البيت لأجبىء لك بالذي طلبته رحت إلى البيت ودخلته فرأيت الحائط التي فى القاعة وقمت فانهدمت القاعة كلها على سيدتى وأولادهافقال لى وهلسيدتك لم تسلم فقال لاماسلم منهم أحد وأول من مات منهم سيدتى الكبيرة فقال وهل سامت بنتى الصغيرة فقلت له لا فقال لى وماحال البغلة التي أركبها هل هي سالمة فقات له لا ياسيدي فان حيطان البيت وحيطان الاصطبل انطبقت على جميم مافي البيت حتى على الغنم والأوز والدجاج وصاروا كالهم كوم لحم وصاروا تحت الردم ولم ببق منهم أحد فقال لى ولاسيدك الكبيرفقات آلا فلم يسلم منهم أحد وفي هذ والساعة لم يبق دار ولاسكان ولم يبق من ذلك كله أثروأ ماالغنم والأوزوالدجاج فان الجيع أكلها القطط والمكارب فلما سمعسيدى كالامى صار الضياءفي وجهه ظالاماولم يقدر أن يتمالك نفسه ولاعقله ولم يقدر أن يقف على قدميه بل جاءه الكساح وانكسر ظهره ومزق أثوابه ونتف لحيته ولطم على وجهه ورمي عمامته من فوق رأسه ومازال ياطم على وجهه حتى سال منه الدم وصار يصيح آه وا أولاداه آه وازوجتاه آهوامصيبتاه منجري لهمثل ماجري لي فصاحت التجار رفقاؤه لصياحه وبكوا معه ودثوا لحاله وشقوا أثوابهم وخرج سيدي من ذلك البستان وهو ياطم من شدة ما جري له وأكثراللطم على وجههوصار كأنهسكران فبينما الجماعة خارجون من باب البستان واذاهم نظروا غبرة عظيمة وصياحات بأصوات مزعجة فنظروا إلى تلك الجهة فرأوا الجماعة المقبلين وهو الوالى

دخات عليها يومامن الايام وهي جالسة في محل خلوة وكانها خرجت من الحمام الذي في البيت لانها كانت معطرةمبخرة ووجههامثل القمرفي ليلة أربعة عشرفلاعبتني ولاعبتهافنفر أحليلي حتيصار مثل المفتاح الكبيرفدفعتني على الارض فوقعت على ظهرى وركبت على صدرى وصارت تتمرغ على فانكشف أحليلي فلمارأته وهو نافر أخذته بيدهاوصارت تحك بهعلى أشفار فرجهامن فوق لباسم فهاجت الحرارة عندى وحضنتها فشبكت يدهافى عنتي وقرطت على بجهدها فما أشعر الا وأحليلي ا فتق لباسهاودخل في فرجها وأزال بكارتها فلماعاينت ذلك هر بت عندأصحابي فدخلت عليها أمها فاما رأت حالهاغابت عن الدنيائم تداركت أمرها وأخفت حاله اعن ابيها وكتمته وصبرت عليهامدة شهرين كل هذاوهم ينادونني و يلاطفونني حتى أخذوني من المكان الذي كنت فيه ولم يذكروا شيئامن هذاالامرلابيهالانهم كانوا يحبونني كثيراثم انأمها خطبت لهاشابامزين كانيزين أباها وأمهرتهامن عندهاوجهزتهاله كلهذاوأ بوهالا يعلم بخالها وصاروا يجتهدون في تحصيل جهازهاتم انهم امسكوني على غفلة وخصوني ولماز فوهاللمريس جعلوني طواشيا لهاأمشي قدامها اينها راحت سواعكان رواحهاالى الحمام أوالى بيت أبيها وقدستروا أمرها وليلة الدخلة ذبخوا على قيصها حمامة ومكثت عندهامدةطويلة واناأتملي بحسنها وجماله اعلى قدرما أمكنني من تقبيل وعناق الى ان ماتت هى وزوجها وأمراوأ بوهاتم اخذت بيت المال وصرت في هذا المكان وقدار تفقت بكم وهذا سبب قطع أحليلي والسلام فقال العبدالثاني اعامو ايااخوا بي اني كنت في ابتداء أمرى ابن ثمان سنين ولكن كنت أكذب على الجلابة كالسنة كذبة حتى يقعوا في بعضهم فقاق منى الجلاب وانزلني في يد الدلالوأم هان ينادى من يشترى هذاالمبدعلى عيبه فقيل له وماعيبه قال يكذب فى كل سنة كذبة واحدة فتقدم رجل تاجراالي الدلال وقالله كأعطوا في هذا العبد من الثمن على عيبه قال أعطو استمائة درهم قال ولك عشرون فجمع بينه وبين الجلاب وقبض منه الدراهم وأوصلني الدلال الى منزل ذلك التاجر وأخذدلالته فكساني التاجرمايناسبني ومكثت عنددباق سنتي الى ان هات السنة الجديدة بالخير وكانت سنة مباركة مخصبة بالنبات فصارالتجار يعملون العزومات وكل يوم على واحدمنهم الى ان جاءت العز ومه على سيدى في بستان خارج البلد فراح هو والتجار وأخذ لهم ما يحتاجون أليه من أكل وغيره فجلسواياً كلون ويشر بون ويتنادمون إلى وقت الظهرفاحتاج سيدي الى مصلحة من البيت فقال ياعبد اركب البغلة وروح الى المنزل وهات من سيدتك الحاجة الفلانية وارجم سريعا فامتنات أمره ورحت الى المنزل فلما قر بت من المـنزل صرخت وأرخيت. الدمــوع فاجتمع أهــل الحارة كبارا وصغارا وسمحت صــوتى زوجــة سيدى و بناته. ففتحوا الباب وسألوني عن الخبر فقات لهم ان سيدي كان جالسا تحت حائط قديمة هو وأصحابه فوقعت عليهم فلما رأيت ماجري لهم ركبت البغلة وجئت مسرعا لا خبركم فلما سمع أولاده وزوجته ذنك الكلام صرخوا وشقوا ثيابهم ولطموا على وجوههم فاتت اليهم الجيران وأما زوجة سيدى فأنها قلبت متاع البيت بعضه على بعض.

الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٥٥) قالت بلغني ان العبد قال ومازلت التي الفتن في الأما كن التي أباع فيهاوا نتقل من أميرالى أمير ومن كبيرالى كبير بالبيع والشراءحتى دخلت قصر أميرا لمؤمنين وقد انكسرت نفسي وضعفت قوتى وأعدمت خصيتي فأماسمم العبدان كالامه ضحكاعايه وقالاله انك خبيث بن خبيث قد كذبت كذباشنيعا. ثم قالواللعبد الذالث احك لناحكايتك قال لهم يا أولاد عي كل ماحكي هذا بطال فا اأحكى لكم سبب قطع خصيتي وقد كنت استحق أكثر من ذلك لا في كنت فكحت سيدتى وابن سيدتى والحكاية معي طويلة وماهذا وقت حكايتها لان الصباح ياأولادعى قريب ور بما يطلع علينا الصباح ومعناهذا الصندوق فننفضح بين الناس وتروح أرواحنا فدونكم فتح الباب فادآفتحناه ودخلنامحلناقلت لكم على سبب قطع خصيتي ثم تعلق ونزل من الحائط وفتح الباب فدخلوا وحطواالشمع وحفروا حفرة على قدرالصندوق بين أربعة قبور وصاركافور يحفر وصواب ينقل التراب بالقفف الىان - فروا نصف قامة ثم حطو االصندوق في الحفرة وردوا عليه التراب وخرجوامن التربة وردواالباب وغابواءن عين غانم بن أيوب فلما خلالفانم المكان وعلم انه وحدداشتفل سردعافى الصندوق وقال فى نفسه ياترى اى شىء فى الصندوق ثم صبرحتى برق الفجر ولاح وبانضياؤه فنزلمن فوق النخلة وازال التراب بيده حتى كشف الصندوق وخلصه ثم أخذ حجراوضرب القفل فكسره وكشف الفطاء ونظر فرأى صبية نائمة مبنجة ونفسها طالع ونازل الاانها ذات حسن وجمال وعليها حلى ومصاغ من الذهب وقلا تطمن الجوهر تساوى ملك السلطان مايغي بثمنهامل فامارآهاغانم بن أيوب عرف انهم تذامز واعليها فاماتحقق ذلك الأمر عالج فيها حتى أخرجها من الصندوق وأرقدهاعلى قفاها فلما استنشقت الارياح ودخل الهواء في مناخرها عطست ثم شرقت وسعات فوقع من حلقها قرص بنج لوشمه الفيل لرقد من الليل الى الليل ففتحت عينيها وأدارت طرفها وقالت بكلام فصيح ويلك ياريح مافيك رى للعط ان ولا السللريان اين زهر البستان فلم يجاوبهاأحد فالتفتت وقالت مبيحة شجرة الدرنور الهدى بجمة الصبح أنت في شهر نزهة حلوة ظريفة تكلموافلم يجبهاأ- حفاات بطرفها وقالت ويلى عندانزالى فى القبور يامن يعلم مافي الصدور و يجازي يوم البعث والنشوره ن جاء بي من بين الستور والخدو ر ووضعني بين أر بعة قبورهذا كاوغانم واقفعلي قدميه فقال لهاياسيدتي لاخدور ولا قصور ولاقبور ماهذاالا عبدك غانم ن أيوب ساقه اليك الملك علام الغيوب حتى ينجيك من هذه الكروب و يحصل لك غاية المطلوب وسكت فاما تحققت الامرقالت أشهدان لااله الاالله وأشهدا ن عدارسول الله والتفتت الى غانم وقدوضعت يديها على صدرها وقالت له بكارم عذب أيهاالشاب المبارك من جاء بى الى هذا المكان فهاا ناقد أفقت فقال ياسيدتي ثلاثة عبيد خصيون أتواوهم حاملون هذاا اصندون ثمحكي لهاجميع ماجرى وكيف امسى عليه المساءحتى كانسبب سلامتها والاكانت ماتت بفصتها ثم سألها عن حكايتها وخبرها فقالت له أيهاالشاب الحديثة الذي رماني عندم الك فقم الآن وحطني في

وجماعته والخلق والعالم الذين يتفرجون وأهل التاجروراءهم يصرخون ويصيحون وهم في بكاء وحزن زائدفأ ولمن لاقي سيدي زوجته وأولادها فامارآهم بهت وضحك وقال لهم ماحالكم أتهم وماحصل الممفى الدارو ماجري لمكم فامار أودقالوا الحمد للهعلى سلامتك أنت ورموا أنفسهم عليه وتعلقت اولاده به وصاحوا واأبتاه الحمد لله على سلامتك ياأبا ناوقالت لهز وجته الحمدلله الذي أراناوجهك بسلامة وقداندهشت وطارعقلم المارأته وقالتله كيفكانت سلامتك أنت وأصحابك فقال لهاوكيف كانحالهم في الدار فقالوانحن طيبون بخير وعافية وما أصاب دارناشيء من الشر غيرأن عبدك كافوراجاءالينامكشوف الرأس ممزق الاثواب وهو يصيح واسيداه واسيداه فقلناله ماالخبريا كافورفقال انسيدي جلس تحتحائط فىالبستان ليقضى حاجةفو قعت عليه فمات فقال لهم سيده والله انه اتاني في هذه الساعه وهو يصيح واسيد تاه واأولا دسيد تاه وقال انسيدتي وأولاد هاماتواجميه اثم نظرالى جانبه فرآنى وعمامتي ساقطة فى رأسى وانااصيح وأبكى بكاء شديدا وأحثو االتراب على رأسي فصرخ على فاقبلت عليه فقال لى ويلك ياعبد النحس ياابن از انية ياملعون الجنس ماهذه الوقائع التي عملتها ولكن والله لأسلخن جلدك عن لحمك وأقطعن لحمك عن عظمك فقلت لهوالله ماتقدر أن تعمل معي شيئا لانك قد اشتريتني على عيبي بهذا الشرط والشهود يشهدون عليك حين اشتريتني على عيبي وأنت عالم بهوهو أني أكذب فيكل سنة كذبة واحدة وهذه نصف كذبة فاذا كملت السنة كذبت نصنها الآخر فتبقى كذبة كاملة فصاح على ياألعن العبيد هل هذا كله نصف كذبة وانما هو داهية كبيرة اذهب عني فأنت حر فقلت والله ان أعتقتني أنت ماأعتقك أناحتي تكمل السنة وأكذب نصف الكذبة الباقي و بعد أن أتمها فانزل بي السوق و بعني بما اشتريتني به على عيبي ولا تعتقى ذنى مالى صنعة أقتات منها وهذه المسئلة التي ذكرتهالك شرعية ذكرهاالفقهاء في باب العتق فبينا نحن في الحلام واذا بالخلايق والناس وأهل الحارة نساء ورجالا قدجاؤا يعملون العزاء وجاء الوالي وجماعته فراح سيدي والتجارالي الوائي وأعلموه بالقضية وانهذه نصف كذبة فلما سمع الحاضرون ذلك منه استعظموا تلك الكذبة وتعجبوا غاية العجب فلعنوني وشتموى فبقيت واقفا أضحك وأقول كيف يقتلني سيدى وقداشتراني على هذا العيب فلمامضي سيدى الى البيت وجده خرابا وأنا الذي أخربت معظمه وكسرتفيهشيئايساويجملةمن المال فقالتلهزوجتهان كافورهو الذى كسر الاوانى والصيني فازداد غيظه وقال والله مارأيت عمرى ولدز زامثل هذا الحبد ولانه يقول إنها نصف كذبة فكيف لوكانت كذبة كاملة فحينئذكان أخرب مدينةأو مدينتين تم ذهب من شدة غيظه الى الوالى فضر بني علقة شد مدة حتى غبت عن الدنيا وغشي على فاتاني بالمزين في حال غشيتي فخصاني وكواني فلما أفقت وجدت نفسي خصيا وقال لي سيدي مثل ماأحرقت قلى على أعز الشيء عندى أحرقت قلبك على أعز الشيء عندك ثم أخذني فباعني باغلي ثمن لاني صرت طو اشيا وما زات القي الفتن في الاماكن التي أباع فيهاوهناأ درك شهرزاد

(وفي ليلة ٥٦) قالت بلغني ايها الملك السعيد ان غانم بن أيوب ومل الى داره بالصندوق وفتحه وأخرجالصبيةمنه ونظرت فرأت هذاالمكان محلامليحامفر وشابالبسط الملونة والالوان المفرحة وغيرذلك ورات قماشامحز وماوأحمالا وغيرذلك فعامت انه تاجر كبيرصاحب أموال ثمانها كشفت وجههاونظرت اليه فاذاهوشاب مليح فامارأته أحبته وقالت لههات لناشيئانا كله فقال لهاغانم على الرأس والعين ثم نزل السوق واشترى خروفامشو ياوصحن حلاوة وأخذ معه نقلا وشمعا واخذ معه نبيذاوما يحتاج اليه الامره نآلة المشموم واتى الى البيت ودخل بالحوائج فامارأته الجارية ضحكت وقبلته واعتنقته وصارت تلاطفه فاز دادت عنده المحبة واحتوت على قلبه ثم أكلاوشر باالى ان أقبل الليل وقدأحب بعضهما بعضالانهما كانافى سن واحد وحسن واحد فلما أقدل الليل قام المتيم المسلوب غانم بن ايوب وأوقد الشموع والقناد بل فاضاء المكان وأحضرآ لة المدام ثم نصب الحضرة وجاسهو واياهاوكان يملأ ويسقيهاوهي تملأ وتسقيه وهايلمبان ويضحكان وينشدان الاشعار وزادبهماالفرح وتعاقا بحب بعضهمافسبحان مؤلف القلوب ولميزالا كذلك الى قريب الصبح فغلب عليه ماالنوم فنام كل منهمافي موضعه الى ان أصبح الصباح فقام غانم بن ايوب وخرج الى السوق واشترىما يحتاج اليهمن خضرة ولحموخمر وغيره واتى به الى الدار وجلس هووايا هايا كلان فاكلاحتي اكتفياو بعدذلك أحضرالشراب وشر باولعبامع بعضهماحتي احمرت وجناتهما واسودت أعينهما واستاقت نفسغانه بن أيوب الى تقبيل الجارية والنوم معها فقال لها ياسيدتى ائذنى لى بقبله من فيك لعلها تبرد نارقابي فقالت ياغانم اصبرحتى أسكرو أغيب واسمح لك سرا بحيث لمأشعرانك قبلتني ثم انهاقامت على قدميها وخاعت بعض ثيابها وقعدت في قيص رفيع وكوفية فعند ذلك محركت الشهوة عند غانم وقال ياسيدتى أما تسمحين لى بماطلبته منك فقالت والله لا يصح اك ذلك لا نه مكتوب على دكة لباسي قول صعب فانكسر خاطر غانم بن أيوب وز ادعنده الغرام لماعز المطلوب فانشدهذه الابيات

سألت من أمر ضنى فى قبلة تشفى السقم فقال لا لا أبدا قلت له نعم نعم فقال خذها بالرضا من الحلال وابتسم فقلت غصبا قال لا الا على رأس علم فلا تسل عما جرى واستغفر الله ونم فغان ماشئت بنا فالحب يحلوا بالتهم ولا أبالى بعد ذا انباح يوما أوكتم

ثم زادت محبته وانطاقت النيران في مهجته هذاوهي تتمنع منه وتقول مالك وصول الى ولم يزالا في عشقه او منادمه اوغانم بن أيوب غريق في بحراطيام وأماهي فانها قداز دادت قسوة وامتناعا الى ان دخل الديل بالظلام وأرخى عليها ذيل المنام فقام غانم وأشعل القناديل واوقد الشموع وزاد بهجة المقام وأخذر جليها وقبلهما فوجدها مثل الزبد الطرى فرغ وجهه عليم ما وقال ياسيدى. ارجى أسيره واكومن قتات عيناك كنت سايم القاب لولاك ثم بكى قليلا فقات له والله ياسيدى.

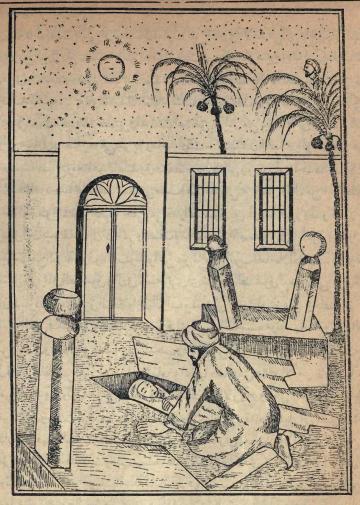

ه ورأى فيه الله الله الله و الله الله و الل

الصندوق وأخر جالى الطريق فاذا وجدت مكاريا أو بفالا فا كتره لحل هذا الصندوق وأوصانى الى بيتك فاذا صرت في دارك يكون خيرا وأحكى لك حكايتي واخبرك بقصتى و يحصل لك الخير من جهتى ففر حو خرج الى البرية وقد شعشع النهار وطلعت الشمس بالا نوار وخرجت الناس ومشوا فا كترى رجلا ببغل واتى به الى التربة فحمل الصندوق بعد ماحط فيه الصبيه ووقعت محبتها فى قلبه وسار بها وهو فرحان لا نهاجارية تساوى عشرة آلاف دينار وعليها حلى و حلل يساوى ما للاجزيلا وماصدة ان يصل الى داره وأنزل الصندوق وقتحه وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

فعند ذلك قامت اليه قوت القلوب واحتضنته وقبلته وتمكن حبه فى قلبها وباحت له بسرها وما عندها من المحبة وطوقت على رقبته بيديها وقبلته وهو يتمنع عنها خوقا من الخليفة ثم تحدثا ساعة من الزمان وها غريقان فى بحر محبة بمضهما الى أن طلع النهار فقام غانم ولبس أثوا به وخرج الى السوق على عادته وأخذما بحتاج اليه الامر وجاء الى البيت فوجد قوت القلوب تبكى فلما رأته سكتت عن البكاء وتبسمت وقالت له أوحشتنى يا محبوب قلبى والله ان هذه الساعة التي غبتها عنى كسنة فالى لا أقدر على فرافك وها أناقد بينت لك حالى من شدة ولعى بك فقم الآن ودع ما كان واقض أربك منى قال أعوذ بالله أن هذا شىء لا يكون كيف يجاس الكلب في موضع السبع والذى لمولاي يحرم على أن أقر به ثم جذب نفسه منها وجلس فى ناحية وزادت هى محبة بامتناعة عنها ثم جلست الى جانبه ونادمته ولا عبته فسكرا وهامت بالا فقضاح به فغنت منشدة هذه الا بيات

قاب المتيم كاد أن يتفتتا فالى متى هذا الصدود إلى متى يا معرضا عنى بغير جناية فعوائد الغزلان أن تتلفتا صد وهجر زائد وصبابة ماكل هذا الامر يحمله الفتى

فبكى غانم بن ايوب و بكت هى لبك أنه ولم بزالا يشر بان إلى الليل ثم قام غانم وفرش فرشين كل فرش في مكان وحده فقالت له قوت القلوب لمن هذا الفرش الثانى فقال له اهذا لى والآخرلك ومن الليلة لا ننام إلا على هذا الخطوكل شىء للسيد حرام على العبد فقالت ياسيدى دعنامن هذا وكل شىء يجرى بقضاء وقدر فأ بى فانطلقت النارف قلبها وزاد غرامها فيه وقالت والله ما ننام إلا سواء فقال معاذ الله وغلب عليها ونام وحده إلى الصباح فزاد بها العشق والغرام واشتد بها الوجد والهيام وأقاما على ذلك ثلاثة أشهر طوال وهى كلم اتقرب منه يمتنع عنها ويقول كل ماهو مخصوص بالسيد حرام على الدبد فلما طال بها المطال مع غانم بن أيوب المتيم المسلوب و زادت بها الشجون والكروب أنشدت هذه الايات

بديع الحسن كم هذا التجني ومن أغراك بالاعراض عنى وحزت من الملاحة كل فن حويت من الرشاقة كل معنى وكالت السهاد بكل جنن وأجريت الغرام لكل قلب فياغصن الأراك أراك تجنى وأعرف قابك الاغصان كبني أراك تصيد أرباب المجن وعهدى بالظما صد فالي فتنت وأنت لم تعلم بأنى وأعجب ما أحدث عنك أني أغار عليك منك فكيف منى فلا تسمح بوصلك لى فأنى بديع الحسن كم هذا التجني ولست بقائل ما دمت حما وأقامواعلى هذاالحال مدةوالخوف يمنع غاغاعنهافهذا ماكان من أمرالمتيم المسلوب غانم بن

ونورعيني اناوالله لكعاشقة وبكمتعلقة ولكن أناأعرف انك لاتصل الي فقال لهاوما المانع فقالت الهساحكي لك في هذه الليلة قصتى حتى تقبل عذرى ثم انها تر امت عليه وطوقت على رقبته بيديها وصارت تقبله وتلاطفه ثم وعدته بالوصال ولم يزالا يلعبان و يضحكان حتى تمكن حب بعضهما من بعض ولميز الاعلى ذلك الحال وهافى كل ليلة ينامان على فرش واحدو كالماطاب منها الوصال تتعزز عنه مدةشهركامل وتمكن حبكل واحدمنهمامن قلب الآخر ولم يبق لهراصبرعن بعضهما الى اذكانت ليلة من الليالي وهوراقدمعها والاثناز سكرانا فديده على جسدها وماس ثم مربيده على بطنها ونزل الى سرتها فانتبهت وقعدت وتعهدت اللباس فوجدته مربوطا فنامت ثانيا فهلس عليها بيده ونزل بهاالى سراويلهاو تكتهاوجذ بهافانتبهت وقعدت وقعدغانم بجانبها فقالت له ماالذي تريد قال أريدان أنام معك وأتصافى اناوأنت فعندذلك قالت له انا الآن أوضح لك أمرى حتى تعرف قدرى وينكشف لكسرى ويظهر لكعذرى قال نعم فعندذلك شقت ذيل قيصها ومدت يدها الى تكة لباسها وقالت يسيدي اقر أالذي على هذا الطرف فاخذ طرف التكة في يده و نظره فوجده م قوماعليه بالذهب انالك وأنت لى يا بن عم الذي فلماقرأد نثر يده وقال لها كشفي لى عن خبرك قالت نعم اعلم اننى محظية أميرالمؤمنين واسمى قوت القلوب وان أمير المؤمنين لمار بانى في قصره وكبرت نظر الى صفاتى وماأعطاني ربى من الحسن والجال فاحبني محبة زائدة وأخذني واسكنني في مقصورة وأمهلى بعشرجوار يخدمنني ثم انه أعطاني ذلك المصاغ الذي تراهمعي ثم ان الخليفة سافر يومامن الايام الى بعض البلاد فجاءت السيدة زبيدة الى بعض الجوارى التي في خدمتي وقالت اذا نامت سيدتك قوت القلوب فطي هذه القلعة البنج في انفهاأ وفي شرابها ولك على من المال ما يكفيك فقالت لهاالجارية حباوكرامة ثم ان الجارية أخذت البنج منهاوهي فرحانة لأجل المال ولكونها كانت في الأصل جاريتها فجاء ن الى ووضعت البنج في جو في فوقعت على الأرض وصارت رأسي عندرجلي ورأيت نفسي في دنيا أخري ولماتمت حياتها حطتني في ذلك الصندوق وأحضرت العبيد سراوأ نعمت عليهم وعلى البوابين وارسلتني مع العبيد في الليلة التي كنت نأعافيها فوق النخلة وفعلوا معى مارأيت وكانت بجاتى على يديك وأنت أتيت بي الى هذا المكان وأحسنت الى غاية الاحسان وهذهقصتي وماأعرف الذي جرى للخليفة في غيبتي فاعرف قدرى ولا تشهر أمرى فله اسمع غانم بن أيوبكلامقوتالقلوبوتحقق انهامحظية الخليفة تأخرالي ورائه خيفة من هيبة الخليفة وجلس وحده في ناحية من المكان يعاتب نفسه و يتفكر في أمره وصارمتحيرا في عشق التي ليس له اليها وصول فبكي من شدة الغرام ولوعة الوجد والهيام وصار يشكو الزمان وماله من العدوان فسبحانمن شفل قلوب الكرام بالمحبة ولم يعط الاندال منها وزن حبة وأنشد هذين البيتين

قلب الحبعلى الاحباب متعوب وعقله مع بديع الحسن منهوب وقائل قال لى ما الحب قات له الحب عذب ولكن فيه تعذيب

ونام ساعة فجلست عند رأسه جارية وعند رجليه جارية وبعد أن غلب عليه النوم تنبه وفتح عينيه فسمع الجارية التى عندرأسه تقول للتى عندرجليه ويلك ياخيزران قالت لاىشىء ياقضيب قالت لهاإنسيدنا ليس عنده علم بماجري حتى إنه يسهر على قبر له يكن فيه إلا خشبة منجرة صنعة النجارفقالت لها الاخرى وقرت القلوب أي شيء أصابها فقالت اعلمي أن السيدة زبيدة أرسلت معجارية بنجا وبنجتها فاما تحكم البنج منهاوضعتها فيصندوق وأرساتها معصواب وكافور وأمرتهما أن يرمياهافي التربة فقالت خيزران ويلك ياقضيب هل السيدة قوت القاوب لم تمت فقالتسلامة شبابهامن الموت ولكن أنا سمعت السيدة زبيدة تقول إن قوت القلوب عند شاب تاجر اسمه غانم الدمشقي وان لهاعنده الىهذا اليوم أربعة أشهر وسيدناهذا يبكي ويسهر الليالي على قبرلم يكن فيه الميت وصارتا تتحدثان بهذا الحديث والخليفة يسمع كالامهما فاما فرغ الجاريتان من الحديث وعرف القضية وانهذا القبر زور وان قوت القلوب عند غانم من أيوب مدةأر بعةأشهر غضب غضباشد يداوقام وأحضر أمراء دولته فعند ذلك أقبل الوزير جعفر البرمكي وقبل الارض بين يديه فقال له الخليفة بفيظ انزل ياجعه ربجهاعة واسأل عن بيت غانم بن أيوب واهجمواعلى داره وائتوني بجاريتي قوت القلوب ولا بدلى أن أعذبه فاجابه جعفر بالسمع والطاعة فعندذلك نزل جعفرهو وأتباعه والوالى صحبته ولميزالواسائرين إلى أن وصلوا إلى دار غانم وكان غانم خرج في ذلك الوقت وجاء بقدر لحم وأرادأن يمديده ليأكل منها هو رقوت القلوب فلاحتمنه التفاته فوجد البلاط أحاط بالدار والوزير والوالى والظامة والماليك بسيوف مجردة ودا، وابه كما يدور بالعين السوادفعند ذلك عرفت أن خبرها وصل إلى الخليفة سيدها فايقنت بالهلاكواصفر لونهاوتغيرت محاسنها تمانها نظرت إلىغانم وقالتله ياحبيبي فزبنفسك فقال لها كيف أعمل والى أين أذهب ومالى ورزقى في هذا الدار فقائت له لاتم كث لئلاتم الك يذهب مالك فقال لهاياحبيبتي ونورعيني كيف أصنع في الخروج وقد أحاطو ابالدار فقالت له لا يخف ثم إنها نزعت ماعليه من الثياب وألبسته خلقانا بالية وأخذت القدر التي كان فبها الاحم ووضعتها فوق رأسه وحطت فيها بعض خبز و زبدية طعام وقالت له أخرج بهذه الحيلة ولاعليك منى فانا أعرف أى شيء في يدى من الخليفة فلما سمع غانم كلام قوت القلوب وما أشارت عليه به خرج من بينهم وهوحامل القدر وسترعليه الستار ونجامن المكايدوالاضرار ببركذنيته فاماوصل الوزير جعفو إلى ناحية الدارترجل عن حصائه ودخل الديت ونظر إلى قوت القلوب وقد تزينت وتبهر جت وملات صندوقامن ذهب ومصاغ وجواهروتحف مماخف حمله وغلائمنه فامادخل عايهاجعفر قامت على قدميها وقبلت الارض بين يديه وقاات له ياسيدى جرى القلم بماحكم الله فام ارأى ذلك جعفر قال لها والله ياسيدتي انهماأوماني إلا بقبض غانم بنأيوب فقاات اعلم أنه حزم تجارات وذهب إلى دمشق ولاعلم لى بغيرذاك وأريدأن تحفظ لي الصندوق وتحمله الي قاصر أميرا لمؤمنين فقال جعفر السمع والطاعة ثم أخذالصندوق وأمر بحمله وقوت القلوب معهم الددار الخلافة وهي مكرمة

أيوب (وأما) ما كان من أمرز بيدة فانها في غيبة الخليفة فعات قوت القاود ذلك الامر ثم صارت متحيرة تقول في نفسهاماأقول للخليفة إذاجاءوسألءنهاوما يكون جوابي لهفدءت بعحوز كانت عندها وأطلعتهاعلى سرهاوقالت لهاكيف أفعل وقوت القلوب قد فرط فيها الفرط فقالت لهما العجوز لمافهمت الحال اعلمي ياسيدتي أنهقرب مجيىء الخليفة ولكن أرسلي إلى نجار وأمريه أن يعمل صورةميت من خشب و يحذروا له قبراو توقد حوله الشموع والقناديل وأمرى كل من في القصر أن يلبسوا الاسود وأمرى جواريك والخدام إذا علموا أن الخليفة أتى من سفره أن يشيعوا الحزن في الدهليز فاذا دخل رسألءن الخبر يقولون إذقوت القلوب ماتت ويعظم الله أجرك فيهاومن معزتهاعندسيدتنا دفنتها في قصرها فاذاسمع ذلك ببكي ويعزعليه ثم يسهر القراءعلى قبرهالقراءة الختمان فان قال في نفسه إن بنت عمى زبيدة من غيرتها سعت في هلاك قوت القلوب أوغلب عليه الهيام فامر باخراجهامن القبر فلا تفزعي من ذلك ولوحفر واعلى تلك الصورةالتي على هيئة ابن آدم وأخرجوهاوهي مكفنة بالاكفان الفاخرة فان أراد الخليفة إزالة الاكفان عنهالينظرها فامنعيه أنتمن ذنك والاخرى عنعه وتقول رؤيةعورتها حرام فيصدق حينئذ أنهاماتت ويردهاإلى مكانها ويشكرك على فعلك وبخاصين انشاءالله تعالى من هذه الورطة فلما سمعت السيدةز بدة كلامهاورات أنهصواب خلفت عايها خلعة وأمرتها أن تفعل ذلك بعد مأعطتها جماةمن المال فشرعت العجوز فى ذلك الامرحالا وأمرت النجار أن يعمل لهاصورة كما ذكرناو بعد تمام الصورة جاءت بهاإلى السيدة زبيدة فكفنتها وأوقدت الشموجع والقناديل وفرشت البسطحول القبر ولبست السواد وأمرت الجواري أذيلبسن السوادواشتهر الامرفي القصر أذقو تالقلوب ماتت ثم بعدمدة أقبل الخليفة من غيبته وطلع إلى قصره ولكن ماله شغل إلاقوتالقلوب فرأى الغامان والخدام والجواري كالهم لابسين السوادةارتجف فؤاده فاما دخل القصرعلي السيدةزبيدة رآهالابسةالاسودفسألعن ذلك فاخبروه بموتقوتالقلوب فوقع مغشيا عليه فلما أفاق سألءن قبرها فقالت له السيدة زبيدة اعلم ياأميرا لمؤ منيز أنني من معزتها عندىدفنتهاني قصرىفدخل الخليفة بثيابالسفر إلىالقصر ليزور قوتالقلوب فوجدالبسط مفروشة والشموع والقناديل موقودة فلمارأى ذلك شكرهاعلى فعلماتم انه صارحائرافي امره ولم يزل ما بيزمصدق ومكذب فلماغلب عله الوسواس أمر بحفر القبر واخراجها منه فلما رأى الكذين وأراد أن بزيله عنها ليراها خاف من الله تعالى فقالت العجوز ردوها إلى مكنها ثم إن الخليفة أمر في الحال باحضار الفقهاء والقرئين وقرأوا الختمات على قبرها وجاس بجانب القبر يمكي إلى أن غشي عليهولم يزل قاعداعلي قبرها شهراكاملا فادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكادم الماح

(وفي ليلة ٥٧) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الخليفة لم يزل يتردد على قبه ها مدة شهر فاتنق أن الخليفة دخل الحريم بعدانه ضاض الامراء والوزراء من بين يديه إلى بيوتهم

قتلوه في يوم واحد ثم أمرصبيانه بحمله فملوه الى بيته وفرش له فرشا جديداووضع له غدة جديدة وقال لزوجته اخدميه بنصح فقالت على الراس ثم تشمرت وسخن له ماء وغسات يديه و رجليه و بدنه والدسته ثو با من لبس جو اربها وسقته قدح شراب ورشت عليه ماء و رد فأفاق و تذكر محبو بته قوت القلوب فزادت به الكروب هذا ما كان من أمره وأما ما كان من أمر قوت القلوب فانه لما غضب عايها الخليفه وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام الماح

(وفي ليلة ٨٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان قوت القلوب لما غضب عليها الخليفة واسكنها في مكان مظلم استمرت فيه على هذا الحال عمانز يومافاتفق أن الخايفه مريوما من الايام على ذلك المكان فسه م قوت القلوب تنشد الاشعار فلم افرغت من انشادها قالت ياحميني ياغانم ماأحسنك وما أعف نفسك قد أحسنت لمن أساءك وحفظت حرمة من انتهك حرمتك وسترت حريمه وهو سباك وسبي أهلك ولابد أن تقف أنت وأميرا لمؤمنين بين يدى حاكم عادل وتنتصف عليه في يوم يكون القاضي هو الله والشهودهم الملائكة فاماسمم الخليفة كلامها وفهم شكواهاعلم أنها مظلومة فدخل قصره وأرسل الخادم لهافاما حضرت بين يديه أطرقت وهي باكية العين حزينة القلب فقال ياقوت القاوب أراك تتظامين منى وتنسبينني إلى الظلم وتزعمين أنيأسأت إلىمن أحسن اليفنهو الذي حفظ حرمتي وانتهكت حرمته وسترحريمي وسبيت حريمه فقالت له غانم بن أيوب فانه لم يقربني بفاحشة وحق نعمتك ياأمير المؤمنين فقال الخليفة لاحول ولاقوة إلابالله ياقوت القلوب تمني على فأناأ بلغك مرادك قالت تمنيت عليك محبوبي غانم بن أيوب فلماسمع كلامهاقال أحضرهان شاء الله مكرما فقالت ياأمير المؤمنين ان أحضرته أتهبني له فقال اذأحضرته وهبتك هبة كريم لايرجع في عطائه فقالت ياأمير المؤمنين ائذن لي أن أدورعايه لمل الله يجمعني به فقال لها افعلي مابدالك ففرحت وخرجت ومعها الف دينار فزارت المشايخ وتصدقت عنه وطلعت ثاني يوم الى التجار وأعطت عريف السوق دراهم وقالت له تصدق بها على الغرباء ثم طلعت ثاني جمة ومعها الف دينار ودخات سوق الصاغة وسوق الجواهرجية وطلبت عريف السوق فحضر فدفه تله الف دينار وقالت له تصدق بها على الغرباء فظهر اليها العريف وهو شبخ السوق وقال لهاهل لك أن تذهبي الى دارى وتنظري الى هذا الشاب الغريب ماأظرفه وما أ كمله وكان هو غانم بن أيوب المتيم المسلوب ولكن العريف ليس له به معرفة وكان يظن أنه رجل مسكين مديون سابت نعمته أوعاشق فارق أحبته فلماسمعت كلامه خفق قلبهاو تعلقت به أحشاؤها فقالت له أرسل معي من يوصلني الى دارك فارسل معهاصبياصفيرا فأوصاما إلى الدار التي فيها الغريب فشكرته على ذلك فلما دخات تلك الداروسامت علىزوجة العريف قامت زوجةالعريف وقبات الارض بين يديها لانها عرفتها فقالت لهاقوت القلوب أين الضميف الذي عندكم فبكت وقالت هاهو ياسيدتي الا أنه

معززة وكان هذا بعد أن نهبوادار غانم ثم توجهوا إلى الخليفة فحكى له جعفر جميع ماجري. فامر الخليفة لقوت القلوب بمكان مظلم وأسكنها فيه وألزم بهاعجوزا لقضاء حاجتها لانه ظن أن غانمافحش بها ثم كتب مكتو با للأميرمجمدبن سايمان الزيني وكان نائبا في دمشق ومضمونه ساعة وصول المكتوب الى يديك تقبض على غانم بن أيوب وترسله الى فلما وصل المرسوم اليه قبله ووضعه على رأسه ونادى في الاسواق من أراد أن ينهب فعليه بدارغانم بن أيوب فجاؤا إلى. الدارفوجدوا أم غانم وأخته قد صنعتا لهما قبرا وقعدتا عنده تبكيان فقبضوا عليهما ونهبوا الدار ولم يعاما ماالخبر فاماأحضرها عندالسلطان سألهاعن غانم بنأيوب فقالتالهمن مدة سنة ماوقفناله على خبر فردوهما إلى مكانهما هذا ما كان من أمرهم ( وأما ) ما كان من أمر غانم بن أيوب المتيم المسلوب فانهلما سلبت نعمته تحيرفى أمره وصار يبكى على نفسه حتى انفطر قلبه وسارولم يزل سائرا الى آخرالنهار وقد ازداد به الجوع وأضر به المشى حتى وصل إلى بلد فدخل المسجدوجلس على برش وأسند ظهره الى حائط المسجد وارتمى وهو فى غاية-الجوع والتعب ولم يزل مقيما هناك الى الصباح وقد خفق قابه من الجوع وركب جلده القمل وصارت رائحته منتنة وتغيرت أحواله فاتى أهل تلك البلدة يصلون الصبح فوجدوه مطروحا ضعيفًا من الجوع وعليه آثار النعمة لائحة فلما أقبلوا عليه وجدوه بردان جائعا فالبسود ثو با عتيقا قد بليت أكامه وقالواله من أين أنت ياغر يبوماسبب ضعفك ففتح عينه ونظر اليهم وبكى ولم يردعليهم جوابائم ان بعضهم عرف شدة جوعه فذهب وجاءله بكرجة عسل و رغيفين فاكل وقعدوا عنده حتى طلعت الشمس ثم انصرفوا لاشفالهم ولم يزل على هذه الحالة شهرا وهو عندهم وقد تزايد عله الضعف والمرض فتعطفو اعليه وتشاوروا مع بعضهم في أمره ثم اتفقوا على أن يوصلوهالىالمارستان الذى ببغداد فبينهاهم كذلك واذا بآمرأتين سائلتين قد دخلتاعليه وهها أمهوأخته فلما رآههاأعطاهها الخبز الذيعندرأسه ونامتا عنده تلك الليلة ولم يعرفهمافلماكان ثانى وم أتاهأهل القرية وأحضروا جملا وقالوا لصاحبه احمل هذا الضعيف فوق الجلل فاذاوصات إلى بغداد فانزله على باب المارستال لعله يتعافى فيحصل لك الأجرفقال لهم السمع والطاعه تمانهم أخرجوا غانم بن أيوب من المسجد وحملوه بالبرش الذي هو نائم عليه فوق الجل وجاءت أمه وأخته يتفرجان عليهمن جملةاا اس ولم يعلما به ثم نظرتا اليه وتأملتاه وقالتا انه يشبه غاعا ابننا فياتري هل هو هذا الضعيف أولا وأما غانم فانه لم يفق الا وهو محمول فوق الجمل فصار يبكي وينوح وأهل القرية ينظرون وأمه وأخته يبكيان عليه ولم يعرفانه ثم سافرت أمه وأخته الى أن وصلتاالى بغداد وأما الجال فانه لم يزل سائرا به حتى انزله على باب المارستان وأخذجمه و رجع فكث غانم راقداهناك الى الصباح فلمادرجت الناس في الطريق نظروا اليه وقد صاررق الخلال ولم يزل الناس يتفرجون عليه حتى جاء شيخ السوق ومنع الناس عنه وقال أنا أكتسب الجنه بهذا المسكين لانهم متى أدخلوه المارستان

فعندذلك وقعت مغشياعليها فاماسمعت أخته وأمهكلامهماصاحتا بقولهم اوافر حتادوه قعتامغشيا عليهما وبعد ذلك استفاقتا فقالت لةقوت القلوب الحمد لله الذىجمع شملها بكويامك وأختك وتقدمت اليهوحكت لهجيع ماجري لهامن الخليفة وقالت اني قات له قد أظهرت لك الحق مِأْمِير المُؤْمنين فصدق كلامي ورضىعنكوهو اليومية، في أن يراك ثم قالت نغانم ان الخليفة وهبني لكففرح بذلك غاية الفرح فقالت لهم قوت القلوب لاتبرحوا حتى أحضر ثم اتها قامت من وقتهاو اعتهاوانطاقت لىقصرهاو حمأت الصندوق الذى أخذته من داره وأخرجت منه دنانير وأعطت المريف اياها وقالت له خذهذه الدنانير واشتر لكل شخص منهم أرابع بدلات كوامل من أحسن القهاش وعشر ينمند يلاوغير ذلك ممايحتاجون اليه ثم انها دخلت بهما وبغانم الحاموأمر تبغساهم وعمات لهم المسالبق وماءالخولنجان وماء التفاح بعد أن خرجوا من الحام ولبسوا الثياب وأقامت عندهم ثلاثة أيام وهي تطعمهم لم الدجاج والمساليق وتسقيهم السكر المكرر وبعد ثلاثة أيام ردت لهمأه واحهم وأدخنتهم الحمام ثانيا وخرجوا وغيرت عليهم الثياب وخلتهم فى بيت العريف وذهبت الى الخليفة وقبلت الارض بين يديه وأعامته بالقصة وانه قدحضرسيدهاغانم بنايوب المتيم المسلوب وان أمه وأخته قدحضرتا فاما سمع الخليفة كلام قوت القلوب قال للخدام على بغانم فنزل جعفر اليه وكانت قوت القلوب قد سبقته ودخلت على غانم وقالت الهان الخاية ةقد أوسل اليك ليحضرك بين يديه فعليك بفصاحة اللسان وثبات الجنان وعذوبة الكلام وألبسته حلة فاخرة وأعطته دنانير بكثرة وقالت له أكثر البذلالىحاشية الخليفة وأنت داخل عليه واذا بجعفر أقبل عليه وهو على بغلته فقام غانم وقابله وحياه وقبل الارضيين يديه وقدظهركوكب سعده وارتفع طالع مجدد فاخذه جعفر ولم بزالاسائرين حتى دخلاعلى أمير المؤمنين فلماحفرابين يديه نظر الى الوزراء والامر اهوالحجاب والنواب وأرباب الدولة وأصحاب الصولة وزخانم فصيح الاسان ثابت الجنان رقيق العبارة أنيق الاشارة فاطر برقأسهالى الارضثم نظر الىالخليفة وأنشد هذه الابيات

افديك من ملكعظيم الشان متتابع الحسنات والاحسان متوقد العزمات فياض الندي حدث عن الطوفان والنيران لا ياجون بغيره من قيصر في ذا المقام وصاحب الايوان عند السلام جواهر التبجان خروا لهيبته على الاذقان رتب العلا وجلالة السلطان فاضرب خیامك في ذري كيوان لشريف ذاك العالم الروحاني من حسن تدبير وثبت جنان م- ١ ١ الف ليله المجلد الأول

تضع الملوك على ثرى اعتابه حتى اذا شخصت له ابصارهم ويفيده ذاك المقام مع الرضا ضاقت بعسكرك الفيافى والفلا واقرى الكواكب بالمواكب محسنا وماكت شامخة الصياصيعنوة ابن ناس وعليهأثر النعمة فالتفتت إلى الفرش الذى هو راقـــد عليه وتأملته فرأته كأنه هو بذاته ولكنه قدتغير حاله وزاد بحولهورق إلى أن صار كالخلال وانبهم علبها أمره فلم تتحقق أنه هو ولكن أخذهاالشفقةعليه فصارت تبكي وتقولانالغرباء مساكين وانكانوا أمراء في بلادهم ورتبت اله الشراب والادوية ثم جاست عندرأسه ساعة وركبت وطلمت إلى قصرها وصارت تطلع فى كل سوق لاجل التفتيش على غانم ثم أن العريف أتى بامه وأختـــه فتنة ودخل بهما على قوت القلوب وقال ياسيدة المحسنات قــد دخل مدينتنا في هذا اليوم امرأة وبنت وهمامن وجوه الناس وعليهما أثرالنعمة لائح لكنهما لابستان ثيابا من الشعر وكل واحدةمعاقة فررقبتها مخلاة وعيونهما باكية وقلوبهما حزينة وهاأنا أتيت بهما اليك لتأويهما وتصونيهما عن ذل السؤال لانهما ليستا أهلا لسؤال اللئام وان شاء الله ندخل بسببهما الجنة فقالت والله ياسيدي لقد شوقتني اليهما وأبن هم فامرهها بالدخول فعند ذلك دخلت فتنة وأمهاعلى قوتالقلوب فلمانظرتهما قوتالقلوب وههاذاتاجمال بكتعايهما وقالت والله انهما أولاد نعمة ويلوح عليهما أثر الغني فقال العريف يا سيدتى اننا نحب الفقراء والمساكين لاجل الثواب وهؤلاء ربماجارعايهم الظامة وسلموا نعمتهم وأخربوا ديارهم ثم ان المرأتين بكيتا بكاء شديدا و تفكرتا غانم بن أيوب المتيم المــلوب فزاد تحييهما فلم بكيتلا بكتُّ قوت القلوب لبكائهما ثم أن أمه قالتنسأل الله أن مجمعنا بمن تريده و هو ولدى غانم بن أيوب فلما سمعت قوت القلوب هذا الكلام عامت أن هذه المرأة أم معشوقها وان الأخري أخته فبكت هي حتى غشي عليها فلما أفاقت أقبات عايهما وقالت لهما لا بأس عليكما فهذا اليوم أول سعادتكما وآخر شقاوتكما فلاتحزنا وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن

(وفى ليلة ٥٨) قالت بلغنى أنها الملك السعيد ان قوت القاوب قالت لهم الاتحزنا تهم مرت العريف أن يأخذها إلى بيته و يخلى زوجته تدخلهما الحام وتلبسهما ثيابا حسنة وتتوصى بهما وتكرمهما غاية الاكرام وأعطته جملة من المال وفى ثانى يوم ركبت قوت القلوب وذهبت الى بيت العريف ودخات عند زوجته فقامت اليها وقبلت يديها وشكرت احسانها ورأت أم غانم وأخته وقد أدخلتهما زوجة العريف الحام ونزعت ماعليهما من الثياب فظهرت عليهما آثار النعمة فجاست تحادثهما ساعة ثم سالت زوجة العريف عن المريض الذي عندها فقالت هو بحاله فقالت قوموا بنا نطل عليه ونعود فقامت هي وزرجة العريف وأم غانم واخته ودخلن عليه وجلسن عنده فلها سمعهن غانم بن ايوب المتيم المسلوب يذكرن قوت القلوب وكان قدانتحل جسمه ورق عظمه ردت له روحه و رفع راسه من فوق المحدة ونادى ياقوت القلوب فنظرت اليهم وتحققته فعرفته وصاحت بنولها نعم من فوق المحدة ونادى ياقوت القلوب فنظرت اليهم وتحققته فعرفته وصاحت بنولها نعم عاحبيبي فقال لهااقر بى منى فقالت له لعلك غانم بن ايوب المتيم المسلوب فقال لهانعم انا هو ياحبيبي فقال لهااقر بى منى فقالت له لعلك غانم بن ايوب المتيم المسلوب فقال لهانعم انا هو يا منه فقال لهانعم انا هو يا فقال لهانهم انا هو يا فقال لهانعم انا هو يا فقال لهانهم انا هو يا فقال لهانعم انا هو يا فقال لهانعم انا هو يا فقال ها نعم يا فوق الحديث بنولوب المتيم المسلوب فقال ها نعم يا فقال ها نعم يا فوق المحديد و نقال ها نعم يا فوق الحديد و نادى يا فوق الحديد و نادى يا فوق المحديد و نادى يا نود و نادى يا نعم يا نود و نادى يا نعم يا نود و نادى يا نعم يا نود و نا

السنة القبطية وتلك السرارى من سائر الاجناس وكان قد بنى لكل واحدة منهن القصورة وكانت المقاصير من داخل القصرفانه بنى اثنى عشرقصرا على عدد شهو رالسنة وجعل فى كل قصر ثلاثين مقصورة فكانت جملة المقاصير ثلثائة وستون مقصورة واسكن تلك الجوارى فى هذه المقاصير وفرض لكل سرية منهن ليلة ببيتها عندها وماياتيها الابعد سنة كاملة فاقام على ذلك مدة من الزمان ثم ان ولده شركان اشتهر في سائر الآفاق ففرح به والده وازد ادقوة فطفى و تجبر وفتح الحصون والبلادوا تفق بالا مرالمقدران جارية من جوارى النمان قد حملت واشتهر حملها وعلم الملك بذلك ففرح فرحاشديدا وقال لعل ذريتى ونسلى تكون كلهاذكو رافار خيوم حملها وصلم المباح فعلم شركان بذلك فاغتم وعظم الامروا درك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٦١) قالت بلغني أيه االملك السعيدان شرك ان لماعلم ان جارية أبية قد حمات اغتم وعظم عليهذلكوقال قدجاءني من ينازعني في المملكة فاضمرفي نفسه ان هذه الجارية ان ولدت ولدا ذكراقتله وكتمذلك في نفسه هذاما كان من أمر شركان (وأما)ما كان من أمر الجارية فانها كانت رومية وكان قد بعثهااليه هدية ملك الروم صاحب قيسارية وأرسل معها تحفاكثيرة وكاناسمهاصفية وكانت أحسن الجواري وأجملهن وجهاواصونهن عرضا وكانت ذات عقل وافر وجمالباهر وكانت تخدم الملك ليلة ميتة عندها وتقولله أيها الملك كنت اشتهي من اله السماء ان ير زقك منى ولداذ كراحتى أحسن تر بيته لكوابالغ فى أدبه وصيانته فيفرح الملك ويعجبه ذلك الكلام فازالت كذلك حتى مملت اشهرها فبلست على كرسى الطلق وكانت على صلاح تحسن العبادة متصلى وتدعو الثأن يرزقها بولد صالحو يسهل عليها ولادته فتقبل اللهمنها دعاءها وكان الملك قد وكل بهاخادما يخبره بماتضمه هل هو ذكرأوأنثي وكذلك ولده شركان أرسل من يعرفه بذلك فلما وضعت صفية ذاك المولود تأملته القوابل فوجدنه بنتا بوجه أبهي من القمر فأعامن الحاضرين بذلك فرجع رسول الملك واخبره بذلك وكذلك رسول شركان أخبره بذلك ففرح فرحاشد يدا فاماا نصرف الخدام قالت صفية للقوابل امهلواعلى ساعة فاني أحس بأن احشاني فيهاشيء آخر ثم تأوهت وجاءهاالطلق ثانياوسهل الشعابها فوضمت مولودا ثانيا فنظرت اليه القوابل فوجدنه ولداذ كرايشبه البدر بجبين أزهر وخدأهمر مو ردففرحت بهالجارية والخدام والحشم وكل من حضر ورمت صفية الخلاص وقداطلقوا الزغاريدفي القصر فسمع بقية الجواري بذلك فسدنها وبلغ عمرالنعمان الخبر ففرح واستبشر وقام ودخل عليها وقبل رأسها ونظر الى المولود ثم انحني عليه وقبله وضربت الجوارى الدفوف ولعبت بالآلات وامرا لملك أن يسمو االمولود ضوء المكان واخته نزهة الزمان فامتثلوا أمره واجابو ابالسمع والطاعة ورتب لهم الملك من يخدمهم من المراضع والخدم والحشم والدايات ورتبطم الرواتب من السكر والاشر بة والادهان وغبر ذلكمها يكل عن وصفه اللسان وسمعت أهل دمشق بمارزق الله الملك من الاولاد فزينت المدينة واظهر والفرح والسرور وأقبلت الامراءوالو زراءوأرباب الدولة وهنو االملك عمر النعهان بولده ضوء المكان وبنته نزهة ونشرت عدلك في البسيطة كلها حتى استوى القاصي بها والداني

فلما فرغ من شعره طرب الخليفة من محاسن رونقه واعجبه فصاحة لسانه وعذوبة منطقه وادركشهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفى لية • 7) قالت بلغنى إيها الملك السعيد ان غانم بن ايوب لما اعجب الخليفة فصاحته ونظمه وعذو به منطقه قال له ادن منى فد نامنه ثم قال له اشرح لى قصتك واطلعنى على حقيقة خبرك فقعد وحدث الخليفة عاجرى له من المبتدا الى المنتهى فلما علم الخليفة أنه مادى خلع عليه وقر به اليه وقال ابري و ذمتى قابر أذمته وقال له ياامير المؤمنين ان العبدوما ملكت يداه السيده ففرح الخليفة بذلك ثم امر ان يفرد له قصر ورتب له من الجوامك والجرايات شيئا كثيرا فنقل امه واخته اليه وسمع الخليفة بان اخته فتنة في الحسن فتنة فحطبها منه فقال له غانم انها جاريتك وانا مملوكك فشكره واعطاه مائة الف دينار واتى بالقاضى والشهود وكتبوا المتاب ودخل هو وغانم في نهار واحد فدخل الخليفة على فتنة وغانم بن ايوب على قوت القلوب فالما صبح الصباح امن الخليفة الني يؤرخ جميع ماجري لغانم من اوله الى آخره وان يدون في السجلات لاجل ان يطاع عليه من ياتى بعده فيتعجب من تصرفات الاقداد ويفوض الامن الى خالق الليل والنهار وليس هذا باعجب من حكاية عمر النعان وولده شركان وولده ضوء المكان وما جرى لهم من العجائب والفرائب قال الملك وما حكايتهم شركان وولده ضوء المكان وما جرى لهم من العجائب والفرائب قال الملك وما حكايتهم

حري حكاية الملك عمرالنعان وولديه شركان وضوء المكان ١٠٠٠

قالت باخى أيها الملك السعيد انه كان بمدينة دمشق قبل خلافة عبد الملك بن مروان ملك يقال له عمر النمان وكان من الجبابرة الكبارة دة برالم لوك الاكسرة والقياصرة وكان لا يصطلى له بنار ولا يجاريه أحد في مضار واذا غضب يخر جمن منخريه لهيب النار وكان قدملك جميع الاقطار و نقذ حكمه في سائر القرى والامصار وأطاع له جميع العبادو وصلت عساكره الى أقصى البلاد و دخل في حكمه المشرق و المغرب وما بينهما من الهند والسين والحين والحجاز والحبشة والسودان والشام والروم وديار بكر وجزائر البحار ومافي الارض من مشاهير الانهار كسيحون وجيحون والنيل والفرات وأرسل بسله الى أقصى العمارلياتوه بحقيقة الاخبار فرجعوا واخبر و هبان سائر الناس اذعنت لط عته وجميع الجبابرة خضعت لهيبته وقد عمهم بالفضل والامتنان وأشاع بينهم العدل والامان لا نه كان عظيم الشأن و حملت اليه المدايامن كل فكان وجبي اليه خراج الارض في طولها والعمان لا نه كان عظيم المثان وقبر الشجعان واباد الاقران والعراف من العمر عشر ون سنة أطاع له جمع العباد لما بهمن شدة البأس والعناد وكان والده عمر النهان له المنان لا رق من واحد المن وهو من احداهن والماقيات عواقر له يرزق من واحدة منهن بولد ومع ذلك كان له ثاما أنه وسرية على عدد أيام والماقيات عواقر له يرزق من واحدة منهن بولد ومع ذلك كان له ثاما أنه وسرية على عدد أيام والماقيات عواقر له يرزق من واحدة منهن بولد ومع ذلك كان له ثامائة وستون سرية على عدد أيام والماقيات عواقر له يرزق من واحدة منهن بولد ومع ذلك كان له ثاما أنه وسرية على عدد أيام

قبلواالا رض بين يدى الملك عمرالنعهان. وأدرك شهر زادااصياح فسكتت عن السكار مالمباح (وفي لية ٢٦) قالت بلغني إيها الملك السعيد ان رسل ماك القسط نطينية قبلوا الارض بين يدى الملك مرالنعمان بعدان حكواله ثم اعلموه بالهدية وكانت الهدية خمسين جارية من خواص بلاد الروم وخمسين مملوكاعليهم أقبية من الديباج بمناطق من الذهب والفضة وكل مملوك في أذنه حلقة من الذهب فيها لؤلؤة تساوى الف مثقال من الذهب والجوارى كذلك وعليهم من القماش مايساوى مالاجز يلافه ارآهم الملك قبلهم وفرح بهم وأمر باكرام الرسل وأقبل على وزرائه يشاورهم فيما يفعل فنهض من بينهم وزيروكان شيخا كبيرا يقال لهدندان فقبل الأرض بين بدى الملك عمرالنعمان وقال ايها الملك مافي الأمر أحسن من أنك تجهز عسكر اجرار اوتجعل قائدهم ولدك شركان ونحن بين يديه علمان وهذاالرأى أحسن لوجهين الاول أن ملك الروم قداستجار بكوأرسل اليك هدية فقباتها والوجه الثانى ان العدولا يجسرعل بلادنا فاذامنع عسكرك عن ملك الروم وهزم عدوه ينسب هذا الام اليك ويشيع ذلك في سائر الاقطار والبلاد ولا سيما اذا وصل الخبرالي جزائرالبحر وسمع بذلك أهل المفرب فنهم يحملون اليك الهدايا والتحف والامو ال فاما سمع الملك هذاالكلاممن وزيره دندان أعجبه واستصو به وخلع عليه وقال له مثلك من تستشيره الملوك وينبغى ان تكون أنت في مقدم العسكر وولدى شركان في ساقة العسكر ثم ان الملك أمر باحضار ولده فاماحضرقص عليه القصة واخبره عاقاله الرسل وبماقاله الوزير دندان وأوصاه باخذ الاهبة والتجهيز للسفر وانهلا يخالف الوزيردندان فهايشور بهعليه وأمره أن ينتخبمن عسكره عشرة T لاف فارس كاملين العدة صابر بن على الشدة فامتثل شركان ماقاله والده عمر النعمان وقام في الوقت واختارمن عسكره عشرة آلاف فارس ثم دخل قصره وأخرج مالاجز يلاوا تفق عليهم المال وقال لهم قد أمهاتكم ثلاثة أيام فقبلوا الارض بين يديه مطيعين لأمره ثم خرجو امن عنده وأخذوا في الأهبة واصلاح الشانثم انشركان دخل خزائن السلاح وأخذما يحتاج اليهمن العددوالسلاحثم دخل الاصطبل واختارمنه الخيل المسالمة وأخذغيرذلك وبعدذلك أقامواثلاثة أيام ثم خرجت العساكرالى ظاهرالمدينة وخرج عمرالنه بإن لوداع ولددشركان فقبل الارض بين يديه واهذى لهسبع خزائن من المال وأقبل على الوزيردندان وأوصاه بمسكر ولده شركان فقبل الا وض بين يديه وأجابه بالسمع والطاعة وأقبل الملك على ولده شركان وأوصاه بمشاورة الوزير دندان في سائر الامورفقبل ذلك ورجع والده الى ان دخل المدينة ثم ان شركان امركبار العسكر بعرضهم عليه وكانت عدتهم عشرة آلاف فارس غيرما يتبعهم ثم ان القوم حملوا ودقت الطبول وصاح النفير وانتشرت الاعلام تخفق على دؤسهم ولم يزالو اسائرين والرسل تقدمهم الى ان ولى النهاد وأقبل الابل فنزلوا واستراحوا وباتوا تلك الليلة فلماأصبح الصاحركبوا وساروا ولم يزانو اسائرين وازسل يدلونهم على الطريق مدة عشرين ير مانم أشرفوا في اليوم ألحادي والعشرين على واد واسع الجهات كشير الاشجار والنبات وكان وصولهم الىذاك الوادى ليلافاص هم شركان بالنزول والاقامة فيه ثلاثة أيام فنزل العساكر وضربوا

الزمان فشكرهم الملك على ذلك وخلع عليهم وزاد في اكرامهم من الانعام وأحسن الى الحاضرين من الخاص والمام ومازال على تلك آلحالة الى أن مضى أر بعة أعوام وهو بعد كل قليل من الايام يسأل عنصفية واولادهاو بعد الاربعة أعوام أمرأن ينقل اليهامن المصاغ والحلي والحلل والاموال شيءك نير وأوصاهم بتربيتهما وحسن أدبهما كل هذاوابن الملك شركان لايعلم ان والده عمر النعمان رزق ولدا ذكراولم يعلم انه رزق سوى نزهة الزمان واخفوا عليه حبر ضوء المكان الىأن مضت أيام وأعوام وهومشغول بمقارعة الشجمان ومبار زة الفرسان فبينماعمر النمهان جالس يومامن الايام اذ دخل عليه الحجاب وقبلوا الارض بين يديه وقالوا أيها الملك قدوصلت الينا رسل منملك الروم صاحب القسطنطينية العظمي وانهم يريدون الدخول عليك والتمثل بين يديك فاذ أذن لهم الملك بذلك ندخلهم والافلام دلامره فمندذلك أمرهم بالدخول فلمادخلواعليهمال اليهم وأقبل عليهم وسألهم عن حالهم وماسبب اقبالهم فقبلوا الارض بين يديه وقالواأيها الملك الجليل صاحب الباع الطويل أعلم ان الذي أرسلنا اليك الملك افريدون صاحب البلاد اليو زانية والعساكر النصرانية المقيم بمملكة القسطنطينية يعامك انه اليوم في حرب شديد مع جبار عنيدو هوصاحب قيسارية والسبب فيذلكأن بعض ملوك العرب اتفق أنه وجدفى بعض الفتوحات كنزامن قديم الزمان من عهدالاسكندرفنقل منه أموالا لاتعدولا تحصى ومن جملة ماوجدفيه ثلاثخر زات مدورات على قدر بيض النمام وتلك الخرزات من أغلى الجو هرالا بيض الخالص الذى لا يوجد لهنظير وكل خرزةمنقوش عليهابالقلم اليوناني أمورمن الاسرار ولهن منافع وخواص كثيرة ومن خواصهن ان كل مولودعاقت عليه خرزة منهن لم يصبه ألم مادامت الخرزة معلقة عليه ولا يحمولا يسخن فاماوضع يده عليهاووقع بهاوعرف مافيهامن الأسرار ارسل الى الملك أفر يدون هديةمن التحف والمال ومن جملتها النلاث خرزات وجهز مركبين وأحدة فيها مال والاخرى فيها رجال تحفظ تلك الهدايامن يتعرض لهافي البحر وكان يعرف من نفسه انه لا أحديقدر ان يتعدى عليه لكونه ملك العرب لاسيما وطريق المراكب التي فيها الهد يافي البحر الذي في مراكبه مملكة القسطنطينية وهيمتوجهة اليهوليس فيسواحل ذلك البحر الارعاياه فاماجهز المركبين سافرا الي أنقر بامن بلادنا فحرج عليها بعض قطاع الطريق من تلك الأرض وفيهم عساكره بن عندصاحب قيسارية فاخذوا جميع مافىالمركبين منالتحفوالأموالوالذخائر والثلاث خرزات وقتلوا الرجال فبلغ ذلك ملكنافأ رسل اليهم عسكرافهزموه فارسل اليهم عسكراأ قوي من الاول فهزموه أيضا فعندذلك اغتاظ الملك وأقسم انه لايخرج اليهم الابنفسه في جميع عسكره وانه لايرجع عنهم حتى يخرب قيسارية ويترك أرضها وجميع البلادالتي يحكم عايهاملكم اخراباوالمرادمن صاحب القوه والسلطان الملك عمرالنعان ان يمدنا بعسكرمن عنده حتى يصيرله الفخر وقد أرسل اليك ملكناه مناشيئامن أنواع الهداياو يرجومن أنعامك قبولها وألتفضل عليه بالانجاز ثم ان الرسل

(وفي الله ٦٣) قالت بلغني ايها الملك السعيدان الجارية لما قالت لها أصارعك حقيقة قالت لها قومى للصراع انكانك قوة فاماسممت العجوز منهاغتاظت غيظاشد يداوقام شعر بدنها كأنه شعرقنفذوقامت لهاالجارية فقالت لهاالعجوز وحق المسيح لم أصارعك الاوانا عريانة يافاجرة ثم انالعجوزأ خذت منديل حرير معدأن فكت لباسها وأدخلت بديه اتحت ثيابها ونزعتها من فوق جسدها ولمت المنديل وشدته في وسطها فصارت كأنها عفريتة معطاء أوحية رقطاء ثم انحنت على الجارية وقالت لها افعلى كفعلى كل هذا وشركان ينظراليهما ثم ان شركان صار يتأمل فى تشويه صورة العجوز ويضحك ثم ان العجوز لما فعلت ذلك قامت الجار على مهل وأخذت فوطة يمانية وتنها مرتين وشمرت سراويلها فبان لها ساغان من المرص وفوقهما كثيب من البلور ناعمم برب وبطن يفوح المسك من اعكانه كأنه مصفح بشقائق النمان وصدر فيه نهدان كفحلى رمان ثم انحنت عليها المجوز وتماسك ببعضهما فرفع شركان رأسه الى السماء ودعا الله أن الجارية تغلب المجوز فدخلت الجارية تحت العجوز ووضعت يدها الشمأل فى شنمتها ويدها اليمين فى رقبتها مع حلقها ورفعتها على يديها فانفلتت العجوز من يديها وأرادت الخلاص فوقعت علىظهرها فارتفعت رجلاها الى فوق فبانت شهرتها في القمر ثم ضرطت ضرطتين عفرت احداها في الارضودخنت الاخرى في السماء فضحك شركان منهما حتى وقع على الارض ثمقام وسلحسامه والتفت يميناوشمالا فلم يراحدا غيرالعجوز مرمية على ظهرها فقال في نفسه ماكذب من سماك ذات الدواهي ثم تقرب منهماليسمع ما يجرى بينهمافاقبلت الجارية ورمت على العجوز ملاءة من حرير رفيمة والبستها ثيآبهاواعتذرت اليهاوقالت لهاياسيدتى ذات الدواهي مااردت الاصرعك لاجلجيع ماحصل لك ولكن انت انفلت من بين يدى فالحد لله على السلامة فلم ترد عليها جو اباوقامت

الخياموافة قالعسكر يميناوشمالاونزل الوزيردندان وصحبته رسل أفريدون صاحب القسطنطينية فى وسطذلك الوادي وأماا لملك شركان فانه كان في وقت وصول العسكر وقف بعدهم ساعة حتى نزلوا جميمهم وتفرقوا في جوانب الوادي ثم انه أرخى عنان جو اده و أراد أن يكشف ذلك الوادي ويتولى الحرس بنفسه لاجل وصية والدداياه فأنهم في أول بلادالر وم وأرض العدو فسار وحده بعد ان أمر مماليكه وخواصه النزول عندالوزيرد ندانثم انه لميزل سائر اعلى ظهرجو اده في جوانب الوادي الى أنمضيمن الليلر بعه فتعب وغلب عليه النوم فصار لا يقدران يركض الجواد وكان له عادة 'نه ينام علىظهرجواده فلماهج عليه النوم نام ولم يزل الجوادسائرابه الى نصف الليل فدخل به في بعض الغابات وكانت تلك الغابة كثيرة الاشجار فلم ينتبه شركان حتى دق الجواد بحافره في الأرض فاستيقظ فوجد نفسه بين الاشجار وقدطلع عليه القمر واضاءفي الخافقين فاندهش شركان لمارأي نفسه فى ذلك المكان وقال كلمة لا يخجل قاتلها وهى لاحول ولاقوة الابالله فبينهاهو كذلك خائف من الوحوش متحير لايدري أين يتوجه فلمار أى القمر أشرف على مرج كأنه من مروج الجنة سمع كلامامليحاوصوتاعالياوضحكايسبي عقول الرجال فنزل الملك شركانعن جواده في الاسحار ومشىحتى أشرف على نهرفرأى فيه الماء يجري وسمع كلام امرأة تتكم بالعربية وهي تقول وحق المسيح ان هذامنكن غيرمليح ولكن كل من تكلمت ، كلمة صرعتم اوكتفته ابزنارها كل هذا وشركان يشى الى جهة الصورحتي انتهى الى طرف المكانثم نظر فاذا بنهر مسح وطيور تمرح وغزلان تسنح ووحوش ترتع والطيور بلغاتها لمعانى اخط تنشر حوذلك المكاف مزركش بانواع النبات كا قيل في اوصاف مثله هذان الستان

ماتحسن الأرضالاعد زهرتها والماء من فوقها يجرى بارسال صنع الاله العظيم الشان مقتدرا معطى العطايا ومعطى كل مفضل فنظر شركان الى ذلك المكان فرأي فيه ديرا ومن داخل الدير قلعة شاهقة في الخواء في ضوء القور وفي وسطها نهر يجرى الماء منه الى تلك الرياض وهناك امرأة بين يديها عشرة جواركانهن الاقار وعليهن من أنواع الحلى والحلل ما يدهش الابصار وكلهن أبكار بديعات كا قيل فيهن هذه الابيات

من البيض العوالي زاد حسنا وجمالا يشرق المرج بما فيه ذات غنج كل هيفاء قواما من بديعات الخلال eckl. كعناقيد الداوالي فاتنات بعيون راخيات الشعور لصناديد الرجال مائسات قاتسلات راميات بالنبال فنظرشركانالي هؤلاءالعشرجوارفوجدبينهن جارية كأنهاالبدرعندتمامه بحاجب مرجرج وجبين أبلج وطرف أهدب وصدغ معقرب كاملة في الذات والصفات كما قال الشاعر في مثلها هذه الأيات تعتقدين من دينك أن تحدثينى بسبب ذلك حتى يظهر كى الصدق من السكذب ومن يكون عليه و بال ذلك فقالت له وحق دينى لولا أنى خفت أن يشيع خبرى أنى من بنات الروم لكنت خاطرت بنفسى و بارزت العشرة آلاف فارس وقتات مقدمهم الوزير دندان وظفرت بفارسهم شركان وما كان على من ذلك عار ولكنى قرأت الكتب وتعلمت الادب من كلام العرب ولست أصف لك نفسي بالشجاعة مع انك رأيت منى العلامة والصناعة والقوة فى الصراع والبراعة ولوحضر شركان مكانك فى هذه الليلة وقيل له نظهذا النهر لاذعن واعترف بالمجز واني أسأل المسيح ان يرميه بين يدى فى هذا الدير حتى أخر جلافى صفة الرجال أو أأسره وأجعله فى الاغلال وأدرك شهرز ادالصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ع ٦) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الصبية النصرانية لماقالت هذاال كلام لشركان وهو يسمعه أخذته النخوة والحمية وغيرة الابطال وأراد أن يظهر لها نفسه و يبطش بها ولكن رده

عنهافر طجالهاو بديم حسنهافانشدهذااابيت

واذاالمليح أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بالف شفيع ثم صعدت وهوفى أثر هافنظر شركان الى ظهر الجارية فرأى أردافها تتلاطم كالامواج فى البحر الرجراج فانشد هذه الابيات

في وجهها شافع يمحو إساءتها من القلوب وجيه حيثها شفعا اذا تأملتها ناديت من عجب البدر في ليلة الأكمال قدطلعا لوان عفريت بلقيس يصارعها معفرط قوته في ساعة صرعا

ولميزالاسائر بن حتى وصلاالى باب مقنطر وكانت قنطرته من رخام فقتحت الجارية الباب ودخات ومعها شركان وساراالى دهايز طويل مقبى على عشر قناطر معقودة وعلى كل قنطرة قنديل من البلو ريشتمل كاشتعال الشمس فاقيها الجوارى فى آخر الدهليز بالشموع المطيبة وعلى رؤسهن العصائب المزركشة بالفصوص من أصناف الجواهر وسارت وهن أمامها وشركان ووائها الى ان وصلوا الى الدير فوجد بدائر ذلك الدير أسرة مقا بالة لبعضها وعليها ستورم كلة بالذهب وأرض الدير مفروشة بانواع الرخام المجزع وفى وسطه بركة ماء عليها أربع وعشر و نقار و رة من الذهب والماء يخرج منها كالمجين ورأي فى الصدر سريرام في وشابا لحرير الملوكي فقالت المالجين ورأي فى الصدر سريرام في وشابا لحريرا لملوكي فقالت المالجارية اصعد يامولاى على هذا السرير فصعد شركان فوق السرير وذهبت الجارية وغابت عنه فسأل عنها بعض الخدام فقالوا اكتفى ثم بعد ذلك قدمت اليه طشتاوا بريقا من الذهب ففسل يديه وخاطره مشفول بعسكره الكونه لا يعرفه المجرى لهم بعدويتذكر أيضا كيف نسى وصية أبيه فصار متحيرا في أمن ها دماعلى ما خرى لهم بعدويتذكر أيضا كيف نسى وصية أبيه فصار متحيرا في أمن ها دماعلى ما فعل المالم المقالم المالة علم الحزم ولكننى دهيت فى الام فاحياتي

تمشى من خجلها ولم تزل ماشية الى ان غابت عن البصر وصارت الجوارى مكتفات مرميات والجارية واقفه وحدهافقال شركانفي نفسه لمكل رزق سبب ماغلب على النوم وساربي الجوادالي هذا المكان الالبختي فلعل هذه الجارية وما معها يكون غنيمة لي ثم ركب جواده ولكزه ففر به كالسهماذا فرمن القوس وبيده حسامه مجردمن غلافه ثمصاحاللها كبرفاما رأته الجارية نهضت قائمة وقالت ادهب الى اصحابك قبل الصباح لئلا ياتيك المطارفة فيأخذوك على أسنة الرماح وأنتمافيك قوةلدفع النسوان فكيف تدافع الرجال الفرسان فتحير شركان في نفسه وقال لها وقدوات عنهمعرضة لقصدالديرياسيدتي أتذهبين ونتركين المتيم الغريب المسكين الكسيرا قلب فالتفتت اليهوهي تضحك ثم قاات لهماحاجتك فاني أجيب دعو تك فقال كيف أطأ أرضك وأتحلي بحلاوة لطفك وأرجع بلاأكل من طعامك وقدصرت من بعض خدامك فقالت لايآبى الـكرامة الالئيم تفضل باسم الله على الرأس والميز واركب جوادك وسرعلى جانب النهرمقا بلي فانت في ضيافتي ففرح شركان وبادرالي جواد دوركب ومازال ماشيامقابا ماوهي سائرة قبالته الى اذ وصل الى جسر معمول باخشاب من الجوزوفيه بكر بسلاسل من البولادوعليها أقفال في كلاليب فنظر شركان الىذلك الجسرواذابالجوارى اللاتى كن معمافى المصارعة قائرات ينظرن اليهافاما أقبات عليه بن كلت جاريةمنهن بلسان الرومية وقالت لهاقومي اليهوامسكي عنان جواده ثم سيري بهالي الدير فسار شركان وهي قد امه الى ان عدي الجسر وقد اندهش عقلهم ارأى وقال في نفسه باليت الوزيردندان كانمعي في هذاالمكان وتنظر عيناه الى تلك الجواري الحسان ثم التنت الى تلك الجارية وقال لها بابديهة الجال قدصارلى عليك الانحرمتان حرمة الصحبة وحرمة سيرى الى منزلك وقبول ضيافتك وقدصرت تحت حكمك وفي عهدك فلوانك تنعمين على بالمسير الى بلاد الاسلام وتتفرجين على كل أسدضرغام وتعرفين من أنافلما سمعت كلامه اغتاظت منه وقالت لهوحق المسيح لقد كنت عندي ذاعقل ورأى ولكني أطلعت الآنعلى مافى قلبك من الفساد وكيف يجوز لك أن تتكلم بكلمة تنسب بها الى الخداع كيف أصنع هذاوا ناأعلم متى حصات عندملك عمرالنعمان لا أخلص منه لا نهمافى قصورهمثلي ولوكان صاحب بغداد وخراسان وبني لها اننى عشرقصر افى كل قصر ثاثمائة وست وستون جارية على عدد أيام السنة والقصور عدد أشهر السنة وحصات عنده ماتركني لان اعتقاد كم انه يحل لهم التمتع بمثلي كافى كتبهم حيث فيل فيهاأ وماما كتأيمانهم فكيف تكامني بهذ الكلام وأماقولك وتتفرجين على شجعان المسلمين فوحق المسيح انك قات فولا غير صحيح فاني رأيت عسكركم لمااستقبلتم أرضناو بلادناني هذين اليومين فاماأقبلتم لم أرتربيتكم تربية ملوك واغارأيتكم طوائف مجتمعة واماقولك تعرفيز من أنافانا لاأصنع مهك جميلاً لاجل اجلالك وابما أفعل ذلك لاجلالفخر ومثاكما يقول لمثلى ذلك ولوكنت شركان بن الملك عمرالنعمان الذي ظهرفي هـذا المكان فقال شركان في نفسه لعلهاعرفت قدوم العسا دروعرفت عدتهم وانهم عشرة الاف فارس وعرفت انوالدى أرسلهم معى لنصرة ملك القسطنطينية ثم قال شركان ياسيدتى أقسمت عليك بمن

الطرب فقالت معماوطاعة ثم غابت لحظة واتت بعود جلتى وجنك عجمى وناى تترى وقانون مصري فاخذت الجارية العودو أصلحته وشدت أوتاره وغنت عليه بصوت رخيم أرقمن النسيم وأعذب من ماء التسنيم وأنشدت مطربة بهذه الابيات

عنماالله عن عينيك كم سفكت دما وكم فوقت منك اللواحظ اسهما أجل حبيبا حائرا فى حبيبه حرام عليه أن يرق ويرحما هنيئا لطرف فيك مسهدا وطوبي لقلب ظل فيك متيما تحكمت في قتلى فانك مالكى بروحى أفدى الحاكم المتحكما

ثمقامت واحدة من الجو ارى ومعها آلتها وأنشدت تقول عليها أبيات بلسان الرومية فطرب شركان ثم غنت الجارية سيدتهن أيضا وقالت يامسلم أمافهمت ما أقول قال الاول كن ماطر بت الاعلى حسن أناملك فضحكت وقالت له ان غنيت لك بالعربية ماذا تصنع فقال ما كنت أتمالك عقلى فأخذت آلة الطرب وغيرت الضرب وانشدت هذه الابيات

طعم التفريق م فهل لذلك صبر تمرضت لى بشلاث سحد وين وهجر أهوى ظريفا سباني بالحسن والهجر م فلمافرغت من شعرها نظرت الى شركان فوجدته قد غاب عن وجوده ولم يزل مطروحا بينهن ممدودا ساعة ثم أفاق وتذكر الفناء فمال طربائم ان الجارية هي وشركان على الشراب ولم يزالا في لعب ولهوالى ان ولى النهار بالروار والرفيالليل الجناح فقامت الى مرقدها فشأل شركان عنها فقالواله انهامضت الى مرقدها فقال في رعاية الله وحفظه فلماأ صبح أقبلت عليه الجارية وقالت له ان وصل الى باب اليها فقام معها وسارخلفها فاماقرب من مكانهاز فته الجوارى بالدفوف والمفاتى الى ان وصل الى باب كييرمن العاج مرصع بالدر والجوهر فلما دخلوامنه وجدد ارا كبيرة أيضا وفي صدرها إيوان كبير مفر وش بانواع الحرير و بدائر ذلك الايوان شبابيك مفتحة مطلة على أشجار وأنهار وفي البيت مفر وش بانواع الحرير و بدائر ذلك الايوان شبابيك مفتحة مطلة على أشجار وأنهار وفي البيت تنظر اليهم فلما نظر ته الجارية نهضت قائمة اليه وأخذت يده وأجلسته بجانبها وسألته عن مبيته فدعا منام جلسا يتحدثان فقال نعم أعرف شيئامن الاشعار فقال نعم أعرف شيئامن الاشعار فقال تاسمعنى فأنشده فرالابيات

لالا أبوح بحب عزة انها أخذت على مواثقا وعهودا رهبان مدين والذين عهدتهم يبكون من حذرالعذاب قعودا لويسمعون كما سمعت حديثها خروا لعزة ركعا وسجودا

فلما سمعته قالت لقد كان كثير با هر فى الفصاحة بارع البلاغة لا نعبالغ فى وصفة العزة حيث قال وأنشدت هذين البيتين لوان عزة حاكمت شمس الضجى فى الحسن عندمو فق لقضي لها وسعت الى بغيب عزة نسوة حمل الاله خدود هن نه الها

لوكان من يكشف عنى الهوى برئت من حولى ومن قوتى وانقلبي في ضلال الهوى صب وارجو الله في شدتي

فلمافرغ من شعره رأى بهجة عظيمة قد أقبلت فنظر فاذا هو با كثر من عشرين جارية كالا قارحول الكالجارية وهي بينهن كالبدر بين الكوا كبوعليها ديباج ملوكي وفي وسطها زنارم م مع بانواع الجواهر وقد ضم خصر هاوأ برزر دفها فصارا كانهما كنيب بلور يحت قضيب من فضة ونهداها كفحلي رمان فلما نظر شركان ذلك كادعقله أن يطير من الفرح ونسي عسكره ووزيره وتأمل رأشهافر أي عليها شبكة من اللؤلؤ مفصلة بانواع الجواهر والجواري عن يمينها ويسارها يرفعن أذيا لهاوهي تمايل عجبافعند ذلك وثب شركان قائما على قدميه من هيبة حسنها وجمالها فصاح وأحير تاه من هذا الزنار وأنشد هذه الأبيات

ثقيلة الارداف مائلة خرعوبة ناعمة النهد تكتمت ماعندها من جوى ولستأ كتمالذى عندى خداعها يمشين من خلفها كالقيل في حل وفي عقد

ثم ان الجارية جعلت تنظر اليه زما ناطو يلاوتكر رفيه النظر الى ان تحققته وعرفته فقالت له بعدان أقبلت عليه قد أشرق بك المكان ياشركان كيف كانت ليلتك ياهمام بعد مامضينا وتركناك ثم قالتله ان الكذب عند الملوك منقصة وعار ولاسياعندا كابر الملوك وانتشركان ابن عمرالنعمان فلاتنكر نفسك وحسبك ولاتكتم أم كعنى ولاتسمعنى بعد ذاك غيرالصدق فانالكذب يورث البغض والعداوة فقدنفذفيك سهم القضا فعليك بالتسليم والرضا فلما سمع كلامهالم يمكنه الانكارفاخبرها بالصدق وقال لهاأنا شركان بن عمرالنع باذالذي عذبني الزمان وأوقعني في هذا المكان فهما شئت فافعليه الآن فاطرقت برأسها الى الأرض زما ناطو يلاثم التفتت. اليه وقالت لهطب نفساوقرعينافا كضيفي وصاربيننا وبينك خبز وملح وحديث ومؤانسة فانت فىذمتى وفى عهدى فكن آمناوحق المسيح لوأراداهل الأرض أن يؤذوك لما وصلوااليك الاان خرجت روحي من أجلك ولوكار خاطري في قتلك لقتلتك في هذا الوقت ثم تقدمت الى المائدة وأكلتمن كالون لقمة فعندذلك أكل شركان ففرحت الجارية وأكات معه الى ان اكتفيا، و بعدان غسلاأ يديهماقا مت وأمرت جارية أن تأتى بالرياحين وآلات الشراب من أواني الذهب والفضة والبلور وأن يكون الشراب من سائر الالوان الختلفة والانواع النفيسة فأتتها بجميع ماطلبته تم انالجارية ملات أولاالقدحوشر بتهقبله كافعلت في الطعام ثم ملأت ثانيا وأعطته اياه فشرب فقالت له يامسلم انظر كيف أنت في ألذعيش ومسرة ولم تزل تشرب معه الى ان غاب عن رشده وأدرك شهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ٦٥) قالت بلغني ايها الملك السعيدان الجارية ماز الت تشرب وتسقى شركان الى ان غاب عن رشده من الشراب ومن سكر محبتها ثم انها قالت الجارية ياص جانة هات لنا شيئا من آلات ثم انهما لم يزالا على ذلك إلى أن دخل الليل فكان ذلك اليوم أحسن من اليوم الذى قيله فلما أقبل الليل مفت الجارية الى مرقدها وانصرف شركان الى موضعه فنام الى الصباح ثم أقبلت عليه الجوارى بالدفوف و آلات الطرب وأخذوه على العادة الى أن وصلوا إلى الجارية فلما وأته نهضت قائمة وأمسكته من يده وأجلسته بجانبها وسألته عن مبيته فدعا له ابطول البقاء ثم أخذت العود وأنشدت هذين البيتين

لا تركنن الى الفراق فانهمر المذاق الشمس عندغرو بها تصفر من ألم الفراق فبينهاهماعلى هذه الحالة واداهابضجة فالتفتا فرأيا رجالا وشبانا مقبلين وغالبهم بطارقة وبايديهم السيوف مسلولة تلمع وهم يقولون بلسان الرومية وقعت عندنايا شركان فايقن بالهلاك فلماسمع شركان هذا الكلام قالف نفسه لعل هذه الجارية الجيلة خدعتني وأمهلتني إلى أنجاءت رجالها وهم البطارقة الذين خوفتني بهم ولكن أناالذي جنيت على نفسي والقيتها في الهلاك ثم التفت إلى الجارية ليعاتبها فوجدوجهما قدتغير بالاصفرار ثم وثبت على قدميها وهي تقول لممن أنتم فقال لها البطريق المقدم عليهم أيتها الملكة السكرية والدرة اليتيمة أما تعرفين الذي عندك من موقالت له لاأعرفه في هو فقال لهاهذا مخرب البادان وسيد الفرسان هذا شركان بن الملك عمر النعان هذاالذي فتح القلاع وملك كل حصن مناع وقد وصل خبره الى الملك حردوب والدائمن العجوز ذات الدواهي وتحقق ذلك والدك ملكنا نقلاعن العجوز وها أنت قد نصرت عسكر الروم باخذهذا الاسود المشئوم فلما سمعت كلامالبطريق نظرتاليه وقالت له ماإسمك قالهما اسمى ماسورة بن عبدك موسورة بن كاشردة بطريق البطارقة قالت له كيف دخات على بغيراذني فقال لهايامولاتي أني لماوصلت إلى الباب مامنه ني حاجب ولا بواب بل قام جميع البوابينومشوابين أيدينا كماجرت بهالعادة انه إذا جاء أحد غيرنا يتركونه واقفا على الباب حتى يستأذنو اعليه بالدخول وليسهذاوقت اطالةالكلام والملك منتظر رجوعنااليه يهذا الملك آلدى هو شرارة جمرة عسكرالاسلام لاجل أن يقتله ويرحل عسكره إلى المواضع الذي جاوًا منه من غيرأن يحصل لنا تعب في قتالهم فلما سمعت الجارية هذا الكلام قالت له ان هذا الكلام غير حسن ولـكن قد كذبت العجوز ذات الدواهي فأنها قد تـكلمت بكلام باطل لاتعلم حقيقته وحق المسيح ان الذيعندي ماهو شركان ولا أسرته ولكن رجل أتى اليناوقدم علينًا فطلب الضيافة فاضفناه فان تحققنا انه شركان بعينه وثبت عندنا انه هو من غيرشك فلايليق بمروءتي أنى أمكنكم منه لانهدخل تحت عهدى وذمتي فلا تخونوني في ضيغي ولاتفضحوني بين الانام بل ادجع أنت الى الملك أبى وقبل الارض بيزيديه واخبره بان الامى بخلاف ماقالته العجوزذات الدواهي فقال البطريق ماسورة ياابريزة أنا ماأقدر أن أعود الى الملك الابغر يمه فلما سممت هذا الكلام قالت لاكان هذا الاس فانه عنوان السفه لان هذا رجل واحد وأنتم مائة بطريق فاذا أردتم مصادمته فابرزوا له واحدا بعد واحد ليظهر عند

ممقالت وقيل انعزة كانتف فهاية الحسن والجمال ثمقالت لهيا بن الملك ان كنث تعرف شيئامن كلام جميل فانشدنامنه ثم قال اني أعرف به من كل واحد ثم أنشد من شعر جميل هذاالبيت تريدين قتلي لاتريدبن غيره ولستأري قصداسواك أريد

فاماسمعتذلك قالتله أحسنت ياابن الملك ماالذى أرادته عزة بجميل حتى قال هذا الشطر أى تريدين قتلي لاتردين غيره. فقال الها شركان ياسيدتي القد أرادت به ماتريدين منى ولا يرضيك فضحكت لمــا قال لها شركان هــذا الكلام ولم يزالا يشربان الى أن ولى النهار وأقبل الليل بالاعتــكارفقامت الجارية وذهبت مرقدها ونامت ونام شركاني في مرقده إلى أن أصبح الصبح فاماأفاق أقبلت عليه الجوارى بالدفوف وآلات الطرب على العادة وقبلن الارض بين يديه وقلن له تفضل فان سيدتنا تدعوك إلى الحضور عندها فقام شركان ومشي والجواري حوله يضر بن بالدفوف والآ لات إلى أن خرج من تلك الدار ودخل داراً غيرها أعظم من الاولى وفيهامن التماثيل وصور الطيور والوحوشمالا يوصف فتعجب شركان مما رأى من صنع ذلك المكان فانشدهذه الابيات

أجنى رقيبي من ثمار قلائد در النحور منضدا بالعسحد وخدود ورد فی وجوه زبرجد وعيون ماء من سائك فضة زرق العيون وكحات بالأثمد فكأنما لون المنفسج قد حكى فلما رأت الجارية شركان قامت له وأخذت يده وأجلسته إلى جانبهاوقالت له أنت ابن

الملك عمر النعان فهل تحسن لعب الشطرنج فقال نعم واكن لاتكوني كما قال الشاعر أقول والوجد يطويني وينشرني ونهلة من رضاب الحب ترويني بالبيض والسود ولكن ليس يرضيني كأنما الشاة عند الرخ موضعه وقد تفقد دستا بالفرازين فان ألحاظها يا قوم ترديني

حضرت شطر نجمن أهوى فلاعبني فان نظرت إلى معنى لواحظها

ثم قدم له الشطرنج ولعبت معه فصار شركان كابا أراد أن ينظر إلى نقلها نظر الى وجهه فيضع الفرس موضع الفيل ويضع الفيل موضع الفرس فضحكت وقالت إن كان لعبك هكذا فانت لاتعرف شيئا فقال هذا أول دست لاتحسبية فلماغلبته رجع وصف القطع ولعب معها فغلبته ا ثانياوثالثاورابعاً وخامساتم التفتت اليه وقالت له أنت في كل شيء مغلوب فقال ياسيدتي مع مثلك محسن أن أكون مغلوبا ثم أمرتباحضار الطعام فاكلا وغسلا أيديهما وأمرت باحضار الشراب فشربا وبعدذلك أخذت القانون وكان لها بضرب القانون معرفة جيدة فانشدت هذه الاسات

> الدهر ما بين مطوى ومبسوط ومثله مثل مجرون ومخروط فاشرب على حسنه ان كنت مقتدرا أن لاتفارقني في وجه التفريط

حؤلاءاللئام ثم اذالجار يةدعت البوابين وقالت لهم كيف تركتم اصحاب الملك يدخلون منزلي بغيراذني فقالوالها أيتهاالملكة ماجرت العادةأننا نحتاج الى استئذان منك على رسل الملك خصوصا البطريق الكبيرفقالت لهم أظنكم ماأردتم الاهتكى وقتل ضيفي ثم أمرت شركان أن يضرب رقابهم فضرب رقابهم وقالت أباقى خدامها انهم يستحقون أكثر من ذلك ثم التفتت لشركان وقالت له الآن ظهراك ما كان خافيا فهاأناأ عامك بقصتى اعلم أنى بنت ملك الروم حردوب واسمى أبريزة والعجوز التي تسمى ذات الدواهي جدَّني أم أبيوهي التي أعامت أبي بك ولا بدأنها تدبر حيلة في هلاكي خصوصا وقدقتلت بطارقة أبي وشاع أبي قد تحز بت مع المسلمين فالرأى السديدأ ننى أترك الاقامة هنامادامت ذات الدواهي خلفي ولكن أريد منك أن تفعل معي مثل ما فعات معكمن الجيل ذان العداوة قدوقعت بيني وبين أبي فلا تتركمن كلامي شيئًا فانهذا كلهما وقع إلا من أجلك فلما سمع شركانهذا الكلام طارعقله من الفرح واتسع صدره وانشرح وقال والله لايصل اليك أحدا مادامت روحي في جسدي والمن هل لك صبرعي فراق والدك وأهلك قالت نعم خلفها شركان وتعاهدا على ذلك فقالت الآن طاب قلبي ولكن بتى عليك شرط اخر فقال وماهو فقالت له انك ترجع بمسكرك الى بلادك فقال لها ياسيدتى انأبي عمر النعان أرسلني الى قتال والدك بسبب المال الذي أخذه ومن جملته الثلاث خرزات الكثيرة البركات فقالت لهطب نفساوقرعينا فهاأنا أحدثك بحديثها وأخبرك بسبب معاداتنالملك القسط طينية وذلك أن لناعيدا يقال لهعيدالدير كل سنة تجتمع فيه الملوك من جميع الاقطار وبنات الاكابروالتجار ويقعدون فيه سبعة أيام وأنا من جملتهم فلما وقعت بيننا العداوة منعني أبي من حضور ذلك العيدمدة سبعة سنين فاتفق في سنة من السنين أن بنات الاكابر من سائر الجهات قدجاءت من أما كنها الى الدير في ذلك العيد على العادة ومن جلة من جاء اليه بنت ملك القسطنطيذة وكان يقال لهاصفية فاقاموا في الديرستة أيام وفي اليوم السابع انصرفت الناس فقالتصفية أناماأرجع الى القسطنطينية الافي البحر فجهزوا لها مركبا فنزلت فيهاهى وخواصها فلمحلواالقلوع وساروا فبينماهم سائرون واذا بريح قدخرج عليهم فاخرج المركب عن طريقها وكان هناك بالقضاء والقدر مركب نصارى من جزيرة الكافور وفيها خسائة أفرنجى ومعهم العدة والسلاح وكان لهممدة فى البحر فلم الاحلهم قلع المركب التي فيهاصفية ومن معهامن ألبنات انقضوا عليهامسرعين فماكان غير ساعة حتى وصلوا الى تلك المركب ووضعوا فيهاالكلاليب وجروها وحلوا قاوعهم وقصدوا جزيرتهم فما بعدوا غير قليل حتى انعكس عليهم الريح فجذبهم الى شعب بعد أن مزق قلوع مركبهم وقربهم منا فحرجنا فرأيناهمغنيمة قد الساقت الينافاخذناهم وقتلناهم واغتنمنامامعهم من الأموال والتحف وكان في مركبهم أربعون جارية ومن جملتهم صفية بنت الملك فاخذنا الجوارى وقدمناها الى أبى وبحن لانعرف أن من جملتهن ابنة الملك افريدون ملك القسطنطينية فاختار أبي منهن عشر

الملك من هو البطل منكم وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٦٦) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الملكة ابريزة لما قالت للبطريق ذلك قال وحق المسيح لقدقات الحق ولكن ما يخرج له أولاغيري فقالت الجارية اصبرحتي اذهب اليه وأعرفه بحقيقة الام وأنظر ماعندهمن الجواب فان أجاب الامركذلك وان أبى فلا سبيل لـكماليه وأكون أنا ومن فى الدير وجوارى فداءه ثم أقبلت على شركان واخبرته بما كان قتبسم وعلم انها لم تخبر احدا بأمره وانماشاع خبره حتى وصل الى الملك بغير ارادتها فرجع باللوم على نفسه وقال كيف رميت روحي في بلاد الروم ثم انه لماسمع كلام الجارية قال لها انبرزوهملى واحدبعدواحد حجاف بهم فهلا يبرزونلى عشرة بعدعشرة وبعد ذلك وثبعلى قدميه وسار الى أن أقبل عليهم وكان معهسيفه وآلة حربه فلما رآه البطريق وثب اليه وحمل عليه فقابله شركان كأنهالاسدوضربه بالسيف على عاتقه فخرج السيف يلمعمن أمعائه فلما نظرت الجارية ذلك عظم قدر شركان عندها وعرفت أنها لم تصرعه حين صرعته بقوتها بل بحسنها وجمالها ئممان الجارية أقبلت علىالبطارقةوقالت لهم خذوا بثارصاحبكم فخرجله أخو المقتول وكانجباراعنيدا فحمل على شركان فلم عمله شركان دون أنضربه بالسيف على عاتقه فرج السيف يلمعمن أمعائه فعندذلك نادت الجارية وقالت ياعباد المسيح خذوا بثار صاحبكم فلم يزالوا يبرزوا اليهواحدابمدواحدوشركان يلعب فيهم بسيفهحتي قتل منهم خمسين بطريقا والجارية تنظر اليهم وقد قذف الله الرغب في قلوب من بقي منهم وقد تأخروا عن البراز ولم يجسروا على البراز اليه بل حملواءايه حملة واحدة باجمهم وحمل عليهم بقلب أقوى من الحجر إلى أن طحنهم طحن الدروس وسلب منهم العقول والنفوس فصاحت الجاريه على جواريها وقالت لهن من بقي فى الدير فقلن لهالم يبق أحد الاالبوابين ثم ان الملكة لاقته وأخذته بالاحضان وطلع شركان معها إلى القصر بعد فراغه من الحرب وكان قد بقى منهم قليل كامن له في زوايا آلدير فلما نظرت الجارية إلى ذلك القليل قامت من عندشركان ثم رجعت اليه وعليهاز ردية ضيقة العيون وبيدها مارم مهندوقالت وحق المسيح لاأبخل بنفسى على ضيفي ولاأتخلى عنه ولم أبق بسبب ذلك معيرة في بلادالروم ثم انهاتأمات البطارقة فوجدتهم قدقتل منهم ثمانون وانهزم منهم عشرون فلمأ نظرت الى ماصنع بالقوم قالت له بمثلك تفتخرالفر سان فللمدرك ياشركان ثم أنه قام بعدذلك يمسح سيفه من دم القتلي وينشد هذه الابيات

وكم من افرقة فى الحرب جاءت تركت كاتهم طعم السباع سلواً عنى ان شئتم نزالى جميع الخلق في يوم القراع تركت ليوثهم فى الحرب صرعى على الرمضاء فى تلك البقاع

فلما فرغمن شعره أقبلت عليه الجارية متبسمة وقبات يده وقلعت الدرع الذي كان عليها فقال لها ياسيدتي لايشي ولبست الدرع الزردوشهرت حسامك قالت حرصاعليك من

أبريزة وقال الحمد لله الذي من على بك وجعلك سببا لسلامتى وسلامة من معي ولكن يعز على فراقك ولا أعلم ما يجرى عليك بعدى فقالت له اذهب أنت الآن الى عسكرك وردهموان كانت انرسل عندهم فاقبض عليهم حتى يظهر لهم الخبر وأنتم بالقرب من بلادكم و بعدثلاثة أيام أنا ألحقكم وما تدخلون بغداد الا وانا معكم فندخل كانا سواء فلما أراد الانصراف قالت له لا تنس المهد الذي بني و بينك ثم أنها نهضت قائمة معه لأج لى التوديع والعناق واطفاء نار الاشواق و بكت بكاء يذيب الاحجار وأرسلت الدموع كالامطار فلما رأى منها ذلك البكاء والدموع اشتد به الوجد والولوع ونزع في الوداع دمع العين وأنشد هذير البيتين

ودعتهاویدی المین لادمعی ویدی الیسار لضمة وعناق قائد أما تخشی الفضیحة قلت لا یوم الوداع فضیحة العشاق

تم فارقها شركان ونزلامن الدير وقدموالهجواده فركب وخرج متوجها الى الجسر فلماوصل اليهم من فوقه ودخل بين ةلك الاشجار فلما تخلص من الاشجار ومشي في ذلك المرج واذا هو بثلاثةفوارس فأخذلنفسه الحذرمنهم وشهر سيفه وانحدر فلها قر بوامنه ونظر بعضهم بعضا عرفوه وعرفه ووجد أحدهم الوزير دندان ومعه أميران وعند ماع فوه ترجلوا له وسلموا عليه وسأله الوزبرد أبران عن سبب غيابه فأحبره بجميع ماجري لهمن الملكة أبريزة من أوله الى آخره فحمداللة تمالى على ذلك ثم قال شركان ارحلوا بنامن هذه البلاد لأناار سل الذين جاؤا معنا رحلوا من عند ذاليعلمو الملكهم بقدومنافر بماأسرعوااليناوقبضواعلينا ثم نادى شركان في عسكره بالرحيل فرحلوا كالمرولم يزالواسائرين مجدين فى السيرحتى وصلوا الىسطح الوادى وكانت الرسل قد توجهواالى ملكهم وأخبروه بقدوم شركان فجهز اليه عسكر اليقبضوا عليه وعلى من معه هذا ما كان من أم الرسل لهلكهم (وأما) ما كان من أم شركان فانه سافر بعسكره مدة خمسة وعشرين يوماحتي أشر فراعلي أوائل بلادهم فلهاوصلواهناك أمنواعلي أنفسهم ونزلوا لأخن الراحة فحرج اليهم أهل تلك لبلاد بالضيافات وعليق البهائم ثم أقاموا يومين ورحلو اطالبين ديارهم وتأخرشركان بعدهم في مائة فالس وجعل الو زيرد ندان اميراعلي من معهمن الجبش فسار الوزير دندان عن معهمسيرة يوم ثم بعار ذلك ركب شركان هو والمائة فارس الذين معه وسار وا مقدار فرسخين حتى وصلو االى على مضلى بين جبلين واذاأمامهم غبرة وعجاج فمنعوا خيولهم من السير مقدارساعة حتى انكشف الغبار/ بان من تحته مائة فارس ليوث عوابس وفي الحديدوالزرد غواطس فلمأان قربوامن شركان ومركمه ماحواعايهم وقالواوحق يوحنا ومريم اننا قسد بلغنا ماأملناه وتحن خلفكم مجدون السيراليانونها داحتى سبقنا كمالى هذا المكان فانزلو اعن خيولكم واعطو فاأسلحتكم وساموالناأ نفسكم حتى بجودعا يكمبار واحكم فاماسمع شركان ذلك الكلام لاجت عيناه واحموت وجنتاه وقال لهم يا كلام النصارى كيف تجاسرتم علينا وجمتم بلادنا م- ١٢ الف ليلة المجلد الأول

جوارى وفيهن ابنة الملك وفرق الباقى على حاشيته ثم عز لخمسة فيهن ابنة الملك من العشر جواري وأرسل تلك الخسة هدية الى والدك عمر النعان معشىءمن الجوخ ومن قماش الصوف ومن القهاش الحرير الرومى فقبل الهدية أبوك واختار من الخس الجواري صفية بنت الملك افريدرن فلها كان أول هذا العام أرسل أبوها إلى والدى مكتوبا فيه كلام لاينبني ذكره وصاح يهدده فى ذلك المكتوب و يو بخه ويقول له انكم أخذتم مركبنا من منذ سنتين وكانت في يد جماعة لصوص من الافرنج ومن جملة مافيها بنتي صفيةً ومعها من الجواري بحو ستين جاريه ولم ترسلوا الى أحدا يخبرنى بذلك وأنالا أقدرأن اظهر خبرها خوفاان يكون فى حقى عارا عندالملوك من أجلهتك ابنتي فكتمت أصى الى هذاالعام والذي بين لى ذلك انى كاتبت هؤلاء اللصوص وسألتهم عن خبرا بنتى وأكدت عليهم ان يفتشو اعليها ويخبر ونى عندأى ملك هيمن ملوك الجزائرفة الواوالة ماخرجنا بهامن بلادك ثممة ل في المكتوب الذي كتبه لوالدي ان له يكن مرادكم معاداتي ولافضيحتي ولاهتك ابنتي فسأعة وصول كتابي البكم ترسلوا الى ابنتي من عندكم وانأهماتم كتابى وعصيتم أمري فلابدأن أكافئكم على قبيح أفعالكم وسوءاعمالكم فلماوصات هذه المكاتبة الى أبي وقرأها وفهم مافيها شق عليه ذلك وندم حيث لا يعرف ان صفية بنت الملك في تلك الجواري ليردها الى والدهافصارمتحيرافي أمره ولم يمكنه بمدهذه المدة المستطيلة انيرسل الى الملك عمرالنعمان ويطلبها منه ولاسيما وقدسمعنامن مدة يسيرة انهر زق من جاريته التي قاللها صفية بنت الملك أفريدون أولادا فلماتحققنا ذلك علمنا ان هذه الورطة هي المصيبة العظمي ولم يكن لائ بى حيلة غيرانه كتب جو اباللملك أفريدون يتعذراليه فيه و يحلف له بالا قسام انه لا يعلم ان ابنته من جملة الجوارى التي كانت في تلك المركب ثم أظهر له على انه أرسلها الى الملك عمر النعمان وانهرزق منهاأ ولادافهما وصلت رسالة أبي الى أفريدون ملك القسطنطيرية قام وقعد وأرغى وأزبدوقال كيف تكون ابنتى مسبية بصفة الجو اري وتتداولها أيدى الملوك ويطؤنها بلاء قد ثم قال وحق المسيح والدين الصحيخ انه لايحكننى أن أتعاقد مع هذا الأمردون أن اخذالثار وأكشف العار فلابد أذأفعل فعلا يتحدث بهالناس من بعدى ومازال صابراالى انعمل الحيلة ونصب مكايدة عظيمة وأرسل رسلاالى والدك عمرالنعمان وذكرلهما سمعتمن الاقوال حتى جهزك والدك بالعساكرالتي معك من أجام اوسيرك اليه حتى يقبض عليك أنت ومن معك من عساكرك وأما الثلاث خرزات التي أخبر والدكبها في مكتو به فليس لذلك صحة وانما كانت مع صفية ابنته وأخذها أبي منهاحين استولى عليهاهي والجوارى التي معهائم وهبهالي وهي الآن عندى فاذهب انت الى عسكرك وردهم قبل أن يتوغلوا في بلادالا فرنجوالروم فانحماذا نوغلتم فى بلادهم يضيقون عليكم الطرق ولا يكن لكم خلاص من أيديهم الى يوم الجزاء والقصاص وأنا أعرف ان الجيوش مقيمون في مكانهم لأنك أمرتهم بالأقامة ثلاثة أيام مع انهم فقدوك في هذه المدة ولم يعلموا ماذا يفعلون فلما سمع شركان هذا الكلام صارمشغول الفكر بالاوهام ثم انه قبل يد الملكة

حؤلاء اللئام ثم ان الجارية دعت البوايين وقالت لهم كيف تركتم اصحاب الملك يدخلون منزلي بغيراذنى فقالوالها أيتهاالملكة ماجرت العادةأننا نحتاج الى استئذان منك على رسل الملك خصوصا البطريق الكبيرفقالت لهم أظنكم ماأردتم الاهتكي وقتل ضيفي ثم أمرت شركان أن يضرب رقابهم فضرب رقابهم وقالت أباقى خدامها انهم يستحقون أكثرمن ذلك ثم التفتت لشركان وقالت له الآن ظهراك ما كان خافيا فهاأناأ تامك بقصتى اعلمأنى بنت ملك الروم حردوب واسمى أبريزة والعجوز التي تسمى ذات الدواهي جدتي أم أبي وهي التي أعلمت أبي بك ولا بدأنهاتدبر حيلة في هلاكي خصوصا وقدقتلت بطارقة أبي وشاع أبي قد تحز بت مع المسلمين فالرأى السديدأ ننى أترك الاقامة هناما دامت ذات الدواهي خلفي ولكن أريد منك أن تفعل معي مثل ما فعات معكمن الجيل ذان العداوة قدوقعت بيني وبين أبي فلا تتركمن كلامي شيئًا فانهذا كلهما وقع إلا من أجلك فلما سمع شركانهذا الكلام طار عقله من الفرح واتسع صدره وانشرح وقال واللهلا يصل اليك أحدا مادامت روحي في جسدي والكن هل لك صبرعي فراق والدك وأهلك قالت نعم خلفها شركان وتعاهدا على ذلك فقالت الآن طاب قلبي ولكن بتي عليك شرط اخر فقال وماهو فقالت له انك ترجع بعسكرك الى بلادك فقال لها ياسيدتى أنأبي عمر النعمان أرسلني الى قتال والدك بسبب المال الذي أخذه ومن جملته الثلاث خرزات الكثيرة البركات فقالت لهطب نفساوقرعينا فهاأنا أحدثك بحديثها وأخبرك بسبب معاداتنالملك القسطة طينية وذلك أن لناعيدا يقال لهعيدالدير كل سنة تجتمع فيه الملوك من جميع الاقطار وبنات الاكابروالتجار ويقعدون فيه سبعةأيام وأنا من جملتهم فلها وقعت بيننا العداوة منعني أبي من حضور ذلك العيدمدة سبعة سنين فاتفق في سنة من السنين أن بنات الاكابر من سائر الجهات قدجاءت من أما كنها الى الدير في ذلك الميد على العادة ومن جملة من جاء اليه بنت ملك القسطنطيذية وكان يقال لهاصفية فاقاموا في الديرستة أيام وفي اليوم السابع انصرفت الناس فقالتصفية أناماأرجع الى القسطنطينية الافى البحر جُهزوا لها مركبا فنزلت فيهاهى وخواصها فلماحلواالقلوع وساروا فبينماهم سائرون واذا بريح قدخرج عليهم فاخرج المركب عن طريقها وكان هناك بالقضاء والقدر مركب نصارى من جزيرة الكافور وفيها خسائة أفرنجي ومعهم العدة والسلاح وكان لهممدة فى البحر فلما لاحلهم قلع المركب التي فيهاصفية ومن معهامن ألبنات انقضوا عليهامسرعين فماكان غير ساعة حتى وصلوا الى تلك المركب ووضعوا فيهاالكلاليب وجروها وحلوا قلوعهم وقصدوا جزيرتهم فما بعدواغير قليلحتى انعكس عليهم الريح فجذبهم الىشعب بعدأن مزق قلوع مركبهم وقربهم منافخرجنا فرأيناهم غنيمة قد الساقت الينافاخذناهم وقتلناهم واغتنمنامامعهم من الأموال والتحف وكان في مركبهم أد بعون جارية ومن جملتهم صفية بنت الملك فاخذنا الجوارى وقدمناها الى أبى وبحن لانعرف أن من جملتهن ابنة الملك أفر يدون ملك القسطنطينية فاختار أبي منهن عشر

الملك من هو البطل منكم وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٦٦) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الملكة ابريزة لما قالت للبطريق ذلك قال وحق المسيح لقدقات الحق ولكن مايخرج له أولاغيري فقالت الجارية اصبرحتي اذهب اليه وأعرفه بحقيقة الامر وأنظر ماعندهمن الجواب فان أجاب الامركذلك وان أبي فلا سبيل لكماليه وأكون أنا ومن فى الدير وجوارى فداءه ثم أقبلت على شركان واخبرته بما كان فتبسم وعلم انها لم تخبر احدا بأمره وانماشاع خبره حتى وصل الى الملك بغير ارادتها فرجع باللوم على نفسه وقال كيف رميت روحي في بلاد الروم ثم انه لماسمع كلام الجارية قال لها انبرزوهم لى واحدبعدواحد حجاف بهم فهلايبرز ونلى عشرة بعدعشرة وبعد ذلك وثب على قدميه وسار الى أن أقبل عليهم وكان معهديفه وآلة حربه فلما رآه البطريق وثب اليه وحمل عليه فقابله شركان كأنها لاسدوضربه بالسيف على عاتقه فحرج السيف يلمعمن أمعائه فلما نظرت الجارية ذلك عظم قدر شركان عندها وعرفت أنها لم تصرعه حين صرعته بقوتها بل بحسنها وجمالها تم أن الجارية أقبلت على البطارقة وقالت لهم خذوا بثار صاحبكم فخرجله أخو المقتول وكانجباراعنيدا فحمل على شركان فلم عمله شركان دون أنضر به بالسيف على عاتقه فرج السيف يلمعمن أمعائه فعندذلك نادت الجارية وقالت ياعباد المسيح خذوا بنار صاحبكم فلم يزالوا يبرزوا اليهواحدابمدواحدوشركان يلعب فيهم بسيفهحتي قتل منهم خمسين بطريقا والجارية تنظر اليهموقد قذف الله الرغب في قلوب من بقي منهم وقد تأخروا عن البراز ولم يجسروا على البراز اليه بلحملواءايه حملة واحدة باجمهم وحمل عليهم بقلب أقوى من الحجر إلى أن طحنهم طحن الدروس وسلب منهم العقول والنفوس فصاحت الجاريه على جواريها وقالت لهن من بقي فى الدير فقلن لهالم يبق أحد الاالبوابين ثم ان الملكة لاقته وأخذته بالاحضان وطلع شركان معها إلى القصر بعد فراغه من الحرب وكان قد بقى منهم قليل كامن له في زوايا آلدير فلما نظرت الجارية إلى ذلك القليل قامت من عندشركان ثم رجعت اليه وعليها ذردية ضيقة العيون وبيدها مارممهندوقالت وحق المسيح لاأبخل بنفسى على ضيفي ولاأتخلى عنه ولم أبق بسبب ذلك معيرة في بلادالروم ثم انها تأملت البطارقة فوجدتهم قدقتل منهم ثمانون وانهزم منهم عشرون فاما نظرت الى ماصنع بالقوم قالت له بمثلك تفتخرالفر سان فلله درك ياشركان ثم انه قام بعدذلك يمسح سيفه من دمالقتلي وينشد هذه الابيات

وكم من أفرقة فى الحرب جاءت تركت كاتهم طعم السباع سلواً عنى ان شئتم نزالى جميع الخلق في يوم القراع تركت ليوثهم فى الحرب صرعى على الرمضاء فى تلك البقاع

فلما فرغ من شعره أقبلت عليه الجارية متبسمة وقبات يده وقلعت الدرع الذي كان عليها فقال لها ياسيدتي لايشيء لبست الدرع الزردوشهرت حسامك قالت حرصاعليك من

ثم انهما لم يزالا على ذلك إلى أن دخل الليل فكان ذلك اليوم أحسن من اليوم الذى قيله فلما أقبل الليل مفت الجارية الى مرقدها وانصرف شركان الى موضعه فنام الى الصباح ثم أقبلت عليه الجوارى بالدفوف و آلات الطرب وأخذوه على العادة الى أن وصلوا إلى الجارية فلما رأته نهضت قائمة وأمسكته من يدد وأجلسته مجانبها وسألته عن مبيته فدعا له ابطول البقاء ثم أخذت العود وأنشدت هذن البيتين

لا تركنن الىالفراق فانهمر المذاق الشمس عندغرو بها تصفر من ألم الفراق فبينماهماعلىهذه الحالة واذاهمابضجة فالتفتا فرأيا رجالا وشبانا مقبلين وغالبهم بطارقة وبايديهم السيوف مسلولة تلمع وهم يقولون بلسان الرومية وقعت عندنايا شركان فايقن بالهلاك فلماسمع شركان هذا المكلام قالف نفسه لعل هذه الجارية الجيلة خدعتنى وأمهلتني إلى أنجاءت رجالها وهم البطارقة الذين حوفتني يهم واكن أناالذي جنيت على نفسي والقيتها في الهلاك ثم التفت إلى الجارية ليعاتبها فوجدوجهما قدتغير بالاصفرار ثم وثبت على قدميها وهي تقول لهمن أنتم فقال لهاالبطريق المقدم عليهم أيتها الملكة السكرية والدرة اليتيمة أما تعرفين الذي عندك من موقالت له لاأعرفه فن هو فقال لهاهذا مخرب البادان وسيد الفرسان هذا شركان بن الملك عمر النعان هذاالذي فتح القلاع وملك كل حصن مناع وقد وصل خبره الى الملك حردوب والدكمن العجوز ذات الدواهي وتحقق ذلك والدك ملكنا نقلاعن العجوز وها أنت قد نصرت عسكر الروم باخذهذا الاسود المشئوم فاما سمعت كلام البطريق نظرت اليه وقالت له ماإسمك قالها اسمى ماسورة بن عبدك موسورة بن كاشردة بطريق البطارقة قالت له كيف دخات على بغيراذني فقال لهايامولاتي إنى لماوصلت إلى الباب مامنه في حاجب ولا بواب بل قام جميع البوابينومشوابين أيدينا كماجرت بهالعادة انه إذا جاء أحد غيرنا يتركونه واقفا على الباب حتى يستأذنو اعليه بالدخول وليسهذاوةت اطالة الكلام والملك منتظر رجوعنااليه يهذا الملك الذي هو شرارة جمرة عسكرالاسلام لاجل أن يقتله ويرحل عسكره إلى المواضع الذي جاؤا منه من غيرأن يحصل لنا تعب في قتالهم فلما سمعت الجارية هذا الكلام قالت له ان هذا الكلام غير حسن ولكن قد كذبت العجوز ذات الدواهي فأنها قد تكامت بكلام باطل لاتعلم حقيقته وحقالمسيح انالذىعندى ماهو شركان ولا أسرته ولكن رجل أتى اليناوقدم علينا فطلب الضيافة فاضفناه فان تحققنا انه شركان بمنه وثبت عندنا انه هو من غيرشك فلايليق بمروءتى أنى أمكنكم منه لانهدخل تحت عهدى وذمتى فلا تخونونى في ضيغي ولاتفضحوني بين الانام بل ارجع أنت الى الملك أبى وقبل الارض بين يديه واخبره بان الامى بخلاف ماقالتهالعجوزذاتالدوآهي فقال البطريق ماسورة ياابريزة أنا ماأقدر أن أعود الى الملك الابغريمه فلماسمعت هذا الكلام قالت لاكان هذاالاس فانه عنوان السفه لان هذا رجل واحد وأنتم مائة بطريق فاذا أردتم مصادمته فابرزوا له واحدا بعد واحد ليظهر عند شمقالت وقيل ان عزة كانت في نهاية الحسن والجال ثم قالت له يا بن الملك ان كنث تعرف شيئامن كلام جميل فانشد نامنه شمقال انى أعرف به من كل واحدثم أنشد من شعر جميل هذا البيت تريدين قتلى لا تريدبن غيره ولست أري قصد اسواك أريد

فلما معتذلك قالت له أحسنت يا ابن الملك ما الذى أرادته عزة بجميل حتى قال هذا الشطر أى تريدين قتلى لا تردين غيره . فقال لها شركان ياسيد في القد أرادت به ما تريدين منى ولا يرضيك فضحكت لما قال لها شركان هدا الكلام ولم يزالا يشربان الى أن ولى النهار وأقبل الليل بالاعتكار فقامت الجارية وذهبت مرقدها ونامت ونام شركان في مرقده إلى أن أصبح الصبح فلما أفاق أقبلت عليه الجوارى بالدفوف و آلات الطرب على العادة وقبلن الارض بين يديه وقلن له تفضل فان سيدتنا تدعوك إلى الحضور عندها فقام شركان ومشى والجوارى حوله يضر بن بالدفوف والآلات إلى أن خرج من تلك الدار ودخل داراً غيرها أعظم من الاولى وفيهامن التاثيل وصور الطيور والوحوش ما لا يوصف فتعجب شركان مما رأى من صنع ذلك المكان فانشدهذه الابيات

أجنى رقيبي من ثمار قلائد در النحور منضدا بالعسجد وعيون ماء من سبائك فضة وخدود ورد فى وجوه زبرجد فكما أنما لون البنفسج قد حكى زرق العيون وكحات بالاثمد فلما رأت الجارية شركان قامت له وأخذت يده وأجلسته إلى جانبهاوقالت له أنت ابن

الملك عمر النعمان فهل تحسن لعب الشطرنج فقال نعم واكن لا تكونى كما قال الشاعر أقول والوجد يطويني وينشرني ونهلة من رضاب الحب ترويني

حضرت شطر نجمن أهوى فلاعبنى بالبيض والسود ولكن ليس يرضينى كأنما الشاة عند الرخ موضعه وقد تفقد دستا بالفرازين فان ألحاظها يا قوم ترديني

ثم قدم له الشطرنج ولعبت معه فصار شركان كابا أراد أن ينظر إلى نقلها نظر الى وجهه فيضع الفرس موضع الفيل ويضع الفيل موضع الفرس فضحكت وقالت إن كان لعبك هكذا فانت لا تعرف شيئا فقال هذا أول دست لا تحسبيه فلما غلبته رجع وصف القطع ولعب معها فغلبته انها و ثانيا و ثانيا

الدهر ما بين مطوى ومبسوط ومثله مثل مجرود ومخروط فأشرب على حسنه ان كنت مقتدرا أن لاتفارقني في وجه التفريط

هؤلاءاللئام ثم انالجارية دعت البوايين وقالت لهم كيف تركتم اصحاب الملك يدخلون منزلي بغير اذنى فقالوالها أيتهاالملكة ماجرت العادة أنذا محتاج إلى استئذان منك على رسل الملك خصوصا البطريق الكبيرفقالت لهم أظنكم ماأردتم الاهتكى وقتل ضيفي ثم أمرت شركان أن يضرب رقابهم فضرب رقابهم وقالت أباقى خدامها انهم يستحقون أكثر من ذلك ثم التفتت لشركان وقالتله الآنظهراكما كانخافيا فهاأناأ المك بقصتى اعلرأني بنت ملك الروم حردوب واسمى أبريزة والعجوز التي تسمى ذات الدواهي جدتي أم أبى وهي التي أعامت أبي بك ولا بدأنهاتدبر حيلة في هلاكي خصوصا وقدقتلت بطارقةأبي وشاع أبي قد تحز بت مع المسلمين فالرأى السديدأ ننى أترك الاقامة هنامادامتذات الدواهي خلفي ولكن أريد منك أن تفعل معي مثل مافعات معكمن الجميل ذان العداوة قدوقعت بيني وبين أبي فلاتتركمن كلامي شيئًا فانهذا كلهما وقع إلا من أجلك فلما سمع شركانهذا الكلام طارعقله من الفرح واتسع صدره وانشرح وقال والله لايصل اليك أحدا مادامت روحي فيجسدي والكن هل لك صبرعلى فواق والدك وأهلك قالت نعم لحلفها شركان وتعاهدا على ذلك فقالت الآن طاب قلبي ولكن بقى عليك شرط آخر فقال وماهو فقالت له آنك ترجع بعسكرك الى بلادك فقال لها ياسيدتى اذأبي عمر النعمان أرسلني الى قتال والدك بسبب المال الذي أخذه ومن جملته الثلاث خرزات الكثيرة البركات فقالت لهطب نفساو قرعينا فهاأنا أحدثك بحديثها وأخبرك بسبب معاداتنا لملك القسط طينية وذلك أن لناعيدا يقال له عيدالدير كل سنة تجتمع فيه الملوك من جميع الاقطار وبنات الاكابروالتجارو يقعدون فيه سبعة أيام وأنا من جملتهم فلما وقعت بيننا العداوة منعني أبي من حضور ذلك العيدمدة سبعة سنين فاتفق في سنة من السنين أن بنات الاكابر من سائر الجهات قدجاءت من أما كنها الى الدير في ذلك العيد على العادة ومن جلة من جاء اليه بنت ملك القسطنطينة وكان يقال لهاصفية فاقاموا في الديرستة أيام وفي اليوم السابع انصرفت الناس فقالتصفية أناماأرجع الى القسطنطينية الافي البحر فجهزوا لها مركبا فنزلت فيهاهى وخواصها فلهاحلواالقلوع وساروا فبينماهم سائرون واذا بربح قدخرج عليهم فاخرج المركب عن طريقها وكان هناك بالقضاء والقدر مركب نصارى من جزيرة الكافور وفيها خمائة أفرنجى ومعهم العدة والسلاح وكان لهممدة فى البحر فلم الاحلهم قلع المركب التي فيهاصفية ومن معهامن البنات انقضوا عليهامسرعين فماكان غير ساعة حتى وصلوا الى تلك المركب ووضعوا فيهاالكلاليب وجروها وحلوا قلوعهم وقصدوا جزيرتهم فما بعدواغير قليل حتى انعكس عليهم الريح فجذبهم الى شعب بعد أنمزق قلوع مركبهم وقربهم منا فحرجنا فرأيناهمغنيمة قد الساقت آلينافاخذناهم وقتلناهم واغتنمنامامعهم من الأموال والتحف وكان فى مركبهم أربعون جارية ومن جملتهم صفية بنت الملك فأخذنا الجوارى وقدمناها الى أبى وبحن لانعرف أنمن جملتهن ابنة الملك افريدون ملك القسطنطينية فاختار أبي منهن عشر

الملك من هو البطل منكم وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٦٦) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الملكة ابريزة لما قالت للبطريق ذلك قال وحق المسيح لقدقات الحق ولكن مايخرج له أولاغيري فقالت الجارية اصبرحتي اذهب اليه وأعرفه بحقيقة الامر وأنظر ماعندهمن الجواب فان أجاب الامركذلك وان أبي فلا سبيل لـكماليه وأكون أنا ومن فى الدير وجوارى فداءه ثم أقبلت على شركان واخبرته بما كان فتبسم وعلم انها لم تخبر احدا بأمره وانماشاع خبره حتى وصل الى الملك بغير ارادتها فرجع باللوم على نفسه وقال كيف رميت روحي في بلاد الروم ثم انه لماسمع كلام الجارية قال لها انبرزوهم لى واحد بعدواحد حجاف بهم فهلا يبرزون لى عشرة بعد عشرة و بعد ذلك وثب على قدميه وسار الى أن أقبل عليهم وكان معهسيفه وآلة حربه فلما رآه البطريق وثب اليه وحمل عليه فقابله شركان كأنها لاسدوضربه بالسيف على عاتقه فخرج السيف يلمعمن أمعائه فلما نظرت الجارية ذلك عظم قدر شركان عندها وعرفت أنها لم تصرعه حين صرعته بقوتها بل بحسنها وجمالها ثم ان الجارية أقبلت على البطارقة وقالت لهم خذوا بثار صاحبكم فخرجله أخو المقتول وكانجباراعنيدا فحملعي شركان فلم يمهله شركان دون أنضربه بالسيفعي عاتقه فخرج السيف يلمعمن أمعائه فعندذلك نادت الجارية وقالت ياعباد المسيح خذوا بثار صاحبكم فلم يزالوا يبرزوا اليهواحدا بمدواحدوشركان يلعب فيهم بسيفه حتى قتل منهم خمسين بطريقا والجارية تنظر اليهموقد قذف الله الرعب في قلوب من بني منهم وقد تأخروا عن البراز ولم يجسروا على البراز اليه بلحملواءايه مملة واحدة باجمهم وحمل عليهم بقلب أقوى من الحجر إلى أن طحنهم طحن الدروس وسلب منهم العقول والنفوس فصاحت الجاريه على جواريها وقالت لهن من بقي فى الدير فقلن لهالم يبق أحد الاالبوابين ثم ان الملكة لاقته وأخذته بالاحضان وطلم شركان معها إلى القصر بعد فراغه من الحرب وكان قـد بقى منهم قليل كامن له في زوايا آلدير فلما نظرت الجارية إلى ذلك القليل قامت من عندشركان ثم رجعت اليه وعليها زردية ضيقة العيون وبيدها مارم مهندوقالت وحق المسيح لاأبخل بنفسي على ضيفي ولاأتخلي عنه ولمأبق بسبب ذلك معيرة فى بلادالروم ثم انهاتأمات البطارقة فوجدتهم قدقتل منهم عمانون وانهزم منهم عشرون فلما نظرت الى ماصنع بالقوم قالت له بمثلك تفتخرالفر سان فلله درك ياشركان ثم أنه قام بعدذلك يمسح سيفه من دم القتلى وينشد هذه الابيات

وكم من أفرقة في الحرب جاءت تركت كاتهم طعم السباع سلوا عنى ان شئتم نزالي جميع الخلق في يوم القراع تركت ليوثهم في الحرب صرعى على الرمضاء في تلك البقاع

فلما فرغمن شعره أقبلت عليه الجارية متبسمة وقبات يده وقلعت الدرع الذي كان عليها فقال لها ياسيدتي لايشيء لبست الدرع الزردوشهرت حسامك قالت حرصاعليك من

أبريزة وقال الحمد لله الذي من على بك وجعلك سببا لسلامتي وسلامة من معي ولسكن يعز على فراقك ولا أعلم مايجرى عليك بعدى فقالت له اذهب أنت الآن الى عسكرك وردهموان كانت ازسل عندهم فاقبض عليهم حتى يظهر لسكم الخبروانتم بالقرب من بلادكم و بعدثلاثة أيام أنا ألحقكم وما تدخلون بغداد الا وانا معكم فندخل كانا سواء فلها أراد الانصراف قالت له لا تنس المهد الذي بيني و بينك ثم انها نهضت قائمة معه لأج لى التوديع والعناق واطفاء نار الاشواق و بكت بكاء يذيب الاحجار وأرسلت الدموع كالامطار فلما وأي منها ذلك البكاء والدموع اشتد به الوجد والولوع وتزع في الوداع دمع العين وأنشد هذير البيتين

ودعتهاويدى اليمين لادمعى ويدى اليسار لضمة وعناق قالت أما تخشى الفضيحة قلت لا يوم الوداع فضيحة العشاق

ثم فارقها شركان ونزلامن الدير وقدمو الهجو اده فركب وخرج متوجها الى الجسر فلماوصل اليهم من فوقه ودخل بين الك الاشجار فلما تخلص من الاشجار ومشى في ذلك المرج واذا هو بثلاثة فوارس فأخذلنفسه الحذرمنهم وشهر سيفه وانحدر فاياقر بوامنه ونظر بعضهم بعضا عرفوه وعرفه مووجد أحدهم الوزير دندان ومعه أميران وعند ماء فوه ترجلوا له وسلموا علمه وسأله الوز برد الوان عن سبب غيابه فأحبره بجميم ماجرى لهمن الملكة أبريزة من أوله الى آخره فمداللة تمالى على ذلك ثم قال شركان ارحلوا بنامن هذه البلاد لا فالرسل الذين جاؤا معنا رحلوا من عند ذاليعلمو الملكهم بقدومنافر بماأسرعو الليناوقبضوا علينا ثم نادى شركان في عسكره بالرحيل فرحلوا كلهم ولم يزالواسائرين مجدين فى السيرحتى وصلوا الىسطح الوادى وكانت الرسل قدتوجهواالى ملكهم وأخبروه بقدوم شركان فجهز اليه عسكراليقبضواعليه وعلى من معه هذا ما كان من أم الرسل لهلكهم (وأما) ما كان من أم شركان فانه سافر بعسكره مدة خسة وعشرين يوماحتي أشر فاراعلي أوائل بلادهم فلهاوصلواهناك أمنواعلي أنفسهم ونزلوا لأخن الراحة فحرج اليهم أهل تلاع البلاد بالضيافات وعليق البهائم ثم أقاموا يومين ورحلو اطالبين ديارهم وتأخرشركان بعدهم في مائة فابس وجعل الوزيردندان اميراعلي من معهمن الجبش فسار الوزير دندان عن معهمسيرة يوم ثم بعار ذلك ركب شركان هو والمائة فارس الذين معه وسار وا مقدار فرسخين حتى وصلو االى محل مضلق بين جبلين واذاأمامهم غبرة وعجاج فمنعوا خيولهم من السير مقدارساعة حتى انكشف الغبار/بان من تحته مائة فارس ليوث عوابس وفي الحديدوالزرد غواطس فلهاان قربوامن شركان ومركهمه صاحواعايهم وقالواوحق يوحنا ومريم اننا قد بلغنا ماأملناه ونحن خلفكم مجدون السيراياتونها داحتى سبقنا كمالى هذاالمكان فانزلو اعن خيولكم واعطو فاأسلحتكم وساموالناأ نفسكم حتى بجودعايكم باد واحكم فاماسمع شركان ذلك الكلام لاجت عيناه واحمرت وجنتاه وقال لهم يأكلانو النصارى كيف تجاسرتم علينا وجئتم بلادنا م- ١٢ الف ليلة المجلد الأول

جوارى وفيهن ابنة الملك وفرق الباقى على حاشيته ثم عز ل خمسة فيهن ابنة الملك من العشر جوارى وأرسل تلك الخسة هدية الى والدك عمر النعان معشىءمن الجوخ ومن قماش الصوف ومن القهاش الحرير الرومى فقبل الهدية أبوك واختآر من الخس الجواري صفية بنت الملك افريدرن فلها كان أول هذا العام أرسل أبوها إلى والدى مكتوبا فيه كلام لاينبغي ذكره وصاح يهدده فى ذلك المكتوب ويو بخه ويقول له انكم أخذتم مركبنا من منذ سنتين وكانت في يد جماعة لصوص من الافرنج ومن جملة مافيها بنتي صفية ومعها من الجواري بحو ستين جاريه ولم ترسلوا الى أحدا يخبرني بذلك وأنالا أقدرأن اظهر خبره اخوفاان يكون في حقي عارا عندالملوك من أجلهتك ابنى فكتمت أصى الى هذاالعام والذى بين لى ذلك انى كاتبت هؤلاء اللصوص وسألتهم عن خبرا بنتى وأكدت عليهم ان يفتشو اعليها ويخبر ونى عندأى ملك هيمن ملوك الجزائر فقالوا والأماخر جنابهامن بلادك ثم قال في المكتوب الذي كتبه لوالدي ان له يكن مرادكم معاداتي ولافضيحتي ولاهتك ابنتي فسأعة وصول كتابي البكم ترسلوا الى ابنتي من عندكم وانأهماتم كتابى وعصيتم أمري فلابدأن أكافئكم على قبيح أفعالكم وسوء أعمالكم فلماوصات هذه المكاتبة الى أبي وقرأها وفهم مافيها شق عليه ذاك وندم حيث لا يعرف ان صفية بنت الملك في تلك الجواري ليردهاالى والدهافصارمتحيرافى أمره ولم يمكنه بعدهذه المدة المستطيلة انيرسل الى الملك عمرالنعمان ويطلبها منه ولاسيا وقدسمعنامن مدة يسيرة انهر زق من جاريته التي قاللما صفية بنت الملك أفريدون أولادا فلما تحققنا ذلك علمنا ان هذه الورطة هي المصيبة العظمي ولم يكن لائىحيلة غيرانه كتبجو اباللملك أفريدون يتعذراليه فيهو يحلف لهبالا قسام انه لايعلم ان ابنته من جملة الجوارى التي كانت في تلك المركب ثم أظهر له على انه أرسلها الى الملك عمر ألنعمان وانهرزت منهاأ ولادافاما وصلت رسالة أبي الى أفر يدون ملك القسطنطيد ية قام وقعد وأرغى وأز بدوقال كيف تكونا بنتى مسبية بصفة الجواري وتتداولهاأيدى الملوك ويطؤنها بلاء قدثم قال وحق المسيح والدين الصحيخ انه لاعكننى أن أتعاقد مع هذا الأمردون أن اخذالنار وأكشف العار فلابد أذأفعل فعلا يتحدث بهالناسمن بعدى ومازال صابراالى انعمل الحيلة ونصب مكايدة عظيمة وأرسل رسلاالى والدك عمرالنعمان وذكرلهما سمعتمن الاقوال حتى جهزك والدك بالعساكرالتي معك من أجام اوسيرك اليه حتى يقبض عليك أنت ومن معك من عساكرك وأما النلاث خرزات التي أخبر والدكبها فى مكتو به فليس لذلك صحة وانما كانت مع صفية ابنته و أخذها أبى منهاحين استولى عليهاهي والجوارى التي معهاتم وهبهالي وهي الآن عندى فاذهب انت الى عسكرك وردهم قبل أن يتوغلوا في بلادالا فرنج والروم فانكم اذا نوعلتم في بلادهم يضيقون عليكم الطرق ولا يكن لكم خلاص من أيديهم الى يوم الجزاء والقصاص وأنا أعرف ان الجيوش مقيمون في مكانهم لا نك أمنهم بالأقامة ثلاثة أيام مع انهم فقدوك في هـنه المدة ولم يعلموا ماذا يفعلون فلما سمع شركان هذا الكلام صارمشغول الفكر بالاوهام ثم انه قبل يد الملكة

على هذا الحال الى أن أصبح الصباح وأضاء بنوره ولاح ثم ركب الطائفتان واصطف الفريقان فلما خرج شركان إلى الميدان رأى الافرنج قد ترجل منهم أكثر من نصفهم قدام فارس منهم ومشوا قدامه الي ان صاروا في وسط الميدان فتأمل شركان ذلك الفارس فرآه الفارس المقدم عليهم وهو لا بُّس قباء من أطلس أزرق وجهه فيه كالبدر اذا أشرق ومن فوقه زردية ضيقة العيون و بيده سيف مهندوهورا كب على جـواد أدهم في وجهه غرة كالدرهم وذلك الافرنجي لانبات بعارضيه ثم انه لكز جواده حتي صار في وسط الميدان وأشأرالي المسلمين وهو يقول بلسان عربي فصيح ياشركان ياابن عمر النعان الذي ملك الحصوذوالبلدان دونك والحرب والطعان وابر زالىمن قدناصفك فيالميدان فأنتسيد قومك رأنا سيد قوى فن غلب منا صاحبه أخذه هو وقومه تحت طاعته في استتم كلامه حتى بوزله شركان وقلبه من الغيظ ملآن وساق جواده حتى دنا من الأفرنجي في ألميدان فكر عليه الافرنجي كالاسد الغضبان وصدمه صدمة الفرسان وأخذافي الطعن والضرب وصارا الى حومة الميدان كأنهما جبلان يصطدمان أو بحران يلتطهان ولم يزالافي قتال وحرب ونزال من أول النهار إلى ان أقبل الليل بالاعتكار ثم انفصل كل منهما من صاحبه وعاد الي الى قومه فاما الجتمع شركان باصحابه قال لهم مارأيت منل هذاالفارس قط الا انى رأيت منه خصلة لم أرهامن احد غيره وهو انه اذا لاحله في خصمه مضرب قاتل يقلب الرمح ويضرب بعقبه ولكن ماأدري ماذا يكون مني ومنه ومرادي أن يكون في عكرنا منله ومثل أصحابه وبات شركان فاما أصبح الصباح خرج له الافرنجي ونزل في وسط الميدان وأقبل عليه شركان ثم أخذا في القتال وأوسعا في الحرب والمجال وامتدت اليهم الاعناق ولم يزالا في حرب وكفاح وطمن بالرماح الي أن ولى النهاروأفبل الليل بالاعتكار ثم افترقا ورجما الى قومهم وصاركل منهما يحكى لأصحابه مالاقاه من صاحبه ثم ان الافرنجي قال لاصحابه في غديكون الانفصال وباتوا تلك الليلة الى الصباح ثم ركب الاثنان وحملا على بعضهما ولم يزالا فى الحرب الى نصف النهار وبعد ذلك عمل الافرنجي حيلة ولـكز جواده ثم جذبه اللجام فعثر به فرماه فانكب عليه شركان وأرادأن يضر به بالسيف خوفاأن يطول به المطال فصاح به بالافرنجي وةلياشركان ماهكذا تكون الفرسان انماهو فعل المفلوب بالنسوان فاماسمع شركان من ذلك الفارس هذاال كالامروم طرفه أليه وأمعن النظرفيه فوجده الملكة أبريزة التي وقع لهمعها ملوقع فى الدير فلماعر قهارى السيف من يده وقبل الارض بين يديها وقال لها ما حملك على هذه الفمال فقالت له أردت أن أختبرك في الميدان وانظر ثباتك في الحرب والطمان وهؤ لاء الذين معى كلهم جواري وكلهن بنات أبكار وقدقهر نفرسانك فى حومة الميدان ولولاان جوادى قدعثربى لكنت ترى قوتى وجلادى فتبسم شركان من قوله أوقال الحداثه على السلامة وعلى اجتماعي بك علملكة الزمان ثم أن الملكة أبريزة صاحت على جواريهاوأم تهن بالرحيل بعد أن يطلقن

ومشيتم فىأرضناوماكفاكم ذلكحتى تخاطبونا بهذا الخطاب أظننتم أنكم تخلصون من أيدينة وتعودون الى بلادكم تمصاح على المائة فارس الذين معهوة ل لهمدونكم وهؤ لأءالكلاب فأنهم في عددكم تمسل سيفه وحمل عايهم وحملت معه المائة فارس فاستقباتهم الافريج بقلوب أقوىمن الصخر واصطدمت الرجال بالرجال ووقعت الابطال بالابطال والتحم الفتال واشتد النزال وعظمت الاهوالوقد بطل القيل والقال ولميزالوافي الحرب والكفاح والضرب بالصفاح اليان ولى النهار وأقبل الليل بالاعتكار فانفصلوا عن بعضهم واجتمع شركان باصحابه فلم يجـدأحدا منهم مجر وحا غيراً ربعة أنفس حصل لهم جراحات سليمة فقال لهم شركان أناعمرى أخوض بحر الحرب العجاج المتلاطم من السيوف بالامو اجوأةاتل الرجال فوالله مالقيت أصبر على الجلادوم القاة الرجال. مثل هؤلاء الابطال فقالواله اعلم أيها الملك ان فيهم فارسا افرنجيا وهو المقدم عليهم له شجاعة وطعنات نافذاتغيران كلمن وقعمنا بين يديه يتغافل عنه ولايقتله فوالله لوأراد قتلنا القتلنا الجمعنا فتحيرشركان لماسمع ذلك المقال وقال فى غدنصطف وذارزهم فها نحن مائة وهم مائة ونطلب النصر عليهممن رب السماء وباتو اتلك الليلة على ذلك الاتفاق وأما الافرنج فأنهم اجتمعوا عند مقدمهم وقالوا له أننا مابلغنا اليوم في هؤلاء إر بافقال لهم في غد نصطف ونارزهم واحدابعد واحد فباتوا على ذلك الاتفاق أيضا فلما أصبح الصباح وأضاء بنوره ولاح وطلعت الشمس على رؤوس الروابي والبطاح وسلمت على عد زين الملاح ركب الملك شركان وركب معه المائة فارس وأتوا الى الميدان كلهم فوجدوا الافرنج قد أصطفوا للقتال فقال شركان لا صحابه ان أعداءنا قد اصطفوا فدونكم والمبادرة اليهم فنادى منادمن الاورنج لايكون قتالنا في هذا اليوم الا مناوبة بان يبرز بطل منكم الى بطل منا فعند ذلك برز فارس مِن أصحاب شركان أوسار بين الصفين وقال هل من مبارزهل من مناجز لا يبرزن اليوم كسلان ولا عاجز علم يتم كلامه حتى برزاليه فارس من الافرنج غريق في سلاحه يفاشه من ذهب وهو را كب على جواد أشهب وذلك الافرنجبي لانبات بعارضيه فسارجواده حتي وقف في وسطالميدان وصادمه بالضرب والطعان فلم يكن غيرساعة حتى طعنه الافرنجي بالرمح فنكسه عن جواده وأخذه اسيرا وقاده حقيرا ففرح به قومه ومنعوّه أذ يخرج الىالميدان وأخرجوا غيره وقدخرج اليهمن المسلمين آخروهو أخو الاسيرووقف معه في الميدان وحمل الاثنان على بعضهماساعة يسيرة ثم كر الافرنجي على المسلم وغالطه وطنه بعقب الرمح فنكسه عن جواده وأخذه أسيرا وما زال يخرج اليهم من المسلمين واحا بعدواحدوالأفر نجيأسه ونهم الي ان ولى النهار واقبل الليل بالاعتكار وقــد اسروا من المسلمين عشرون فارسا فلما عاتين شركان ذلك عظم عليه الأمر فجمع أصحابه وقلالهم ما هذا الأمر الذي حل بنا أنا أخرج في غد الي الميدان واطلب براز الافرنجي المقدم عليهم وانظر ما الذي حمله عنى أن يدخل بلادنا وأحذره من قتالنا فان أيّ قاتاناه وان صالحنا صالحناه وباتوا وفتحت صندوقا وأخرجت منه علبة وأخرجت من العلبة حقامن الذهب وفتحته وأخرجت منه تلك الخرز ات النلاث ثم قبلتها و ناولتها للملك وانصرفت فاخذت قلبه ممها و بعد انصرافها أرسل الى ولده شركان فحضر فاعطاه خرزة من الثلاث خرزات فسأله عن الاثنين الاخريين فقال ياولدى قدأعطيت منهما واحدة لاخيك ضوء المكان والثانية لاختك نزهة الزمان فلما سمع شركان ان له أخا يسمي ضوء المكان وما كان يمرف الاأخته نزهة الزمان التفت الى والده الملك النعمان وقال له ياو الدى ألك ولدغيرى قال نعم وعمره الآن ستسنين ثم أعلمه أن اسمه ضوء المكان وأخته نزهة الزمان وانهما ولدا في بطن واحد فصعب عليه ذلك ولـ كنه كتم سره وقال لوالده على بركة الله تعالى ثمر مى الخرزة من يده و نفض أثوابه فقال له الملك مالى أراك قد تغيرت أحوالك لما سمعت هذا الخبر مع أنك صاحب المملكة من بعدى وقد عاهدت أمراء الدولة على ذلك وهذه خرزة لك من الثلاث خرزات فاطرق شركان برأسه الى الارض واستحىأن يكافحوالده ثم قاموهو لايعلم كيف يصنع من شدةالغيظ وماز الماشيا حتى دخل قصر الملكة ابريزة فلما أقبل عليها نهضت اليه قائمة وشكرته على فعاله ودعت له ولوالده وجلست وأجلسته في جانبها فلما استقر به الجلوس رأت في وجهه الفيظ فسألته عن حاله وماسبب غيظه فاخبرها أن والده الملك عمرالنه مان وزقمن صفية ولدين ذكرا وأنى وسمى الولدضوء المكان والانئي نزهة الزمان وقال لها انه أعطاهما خرزتين وأعطاني واحدة فتركتها وأنا الى الآن لم أعلم بذلك الافى هذا الوقت فخنقني الفيظ وقد أخبرتك بسبب غيظي ولم أخف عنك شيأوأخشى عليك أن يتزوجك فانى رأيت منه علامة الطمع فى أنه يتزوج بك فسلم تقولين أنت فى ذلك فقالت اعلم ياشركان ان أباك ماله حكم على ولا يقدر أن ياخذني بغير رمناى وان كاذياخذني غصبا قتلت روحي واماالثلاث خرزات فماكان على بالى انه ينعم على احدمن أولاده بشيء منها وما ظننت الا انه يجعلها في خزائنه مع ذخائره ولكن اشتهى من احسانك أن تهب لى الخرزة التى اعطاهانك والدك ان قبلتها منه فقال سمعاوطاعة ثم قالت له لا تخف وتحدثت معه ساعة وقالت له اني اخاف إن يسمع إ يماني عندكم فيسمى في طلبي ويتفق هو والملك افر بدون من اجل ابنته صفية فيأتيان أآيكم بمساكروتكون ضجة عظيمة فلما سمع شركان ذلك قال لهايامولاتي اذاكنت راضية بالاقامة عند ذالا تفكري فيهم فلو اجتمع عليناكل من في البر والبحر لفلبناهم فقالت ما يكون الاالخير وها إنتم ان احسنتم الى قعدت عندكم وان أساتمونى وحاتمن عندكم ثم انها امرت الجواري باحضارشيء من الاكل فقدمن المائدة فا كل شركان شيأ يسيرا ومضى الى داره مهموما مغموما هذاما كان من اص شركان (واما) ماكان من امرابيه عمر النعان فانه بعدا نصر اف ولده شركان من عنده قام ودخل على جاريته صفيةوممه تلك الخرزات فلمارأته نهضت قائمة على قدميها الى ان جلس فاقبل عليه ولداه ضوء للكان ونزهة الزمان فلما رآهما قبلهما وعلق على كل واحد منهما خرزة ففرحا العشرين أسير الذين كرف أسرتهن من قوم شركان فامتثلت الجوارى أمرها ثم قبلن الأرض بين يديها فقال لهن مثلكن مرف يلون عند الملوك مدخرا للشدائد ثم انه السارالي أصحابه أن يساموا عليها فترجلوا جميعاوقبلوا الأرض بين يدى الملكة ابريزة ثمركب المائتافارس وساروافى الديل والنهارمدة ستة أيام و بعدذلك اقبلوا على الديار فأمر شركان الملكة أبريزة وجواريها ان ينزعن ماعليهن من لباس الافرنج وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٦٧) قالت بلغني أيها الملك السميد أن شركان أمر الملكة أبريزة وجواديها أفر ينزعن ماعليهن من الثياب وأن يلبسن لباس نات الروم ففعلن ذلك ثم إنه أرسل جماعة مرف أصحابه إلى بغدادا يعلى والده عمرالنعمان بقدومه ويخبره أن الملكة أبريزة بنت ملك الرومجاءت صحبته لأجل أن يرسل موكبالملاقاتهم ثم انهم نزلوامن وقتهم وساعتهم في المكان الذي وصلوا اليه وباتوا فيه إلىالصباح فلماأصبح الصباح ركب شركانهو ومن معه وركبت أيضا الملكة أبريزةهى ومنءمها واستقبلوا المدينة واذابالوزير دندان قدأقبل فى الفؤارس من أجل ملاقاة الملكة ابريزة هيوشركان وكانخروجه باشارة الملك عمر النعهان كما أرسل اليه ولده شركان فلما قربوا منهما توجهوااليهما وقبلوا الارض بين أيديهما ثم ركباو ركبوامعهما وصاروافي خدمتهما حتى وصلا إلى المدينة وطلعاقصر الملك ودخل شركان على والده فقام اليه واعتنقه وسأله عن الخبر فاخبره بماقالته الملكة ابريزة وماأتفق له ممها وكيف فارقت بملكتها وفارقت أباها وقال له انها اختارت الرحيل معنا والقعود عندنا وانملك القسطنطينية أراد أن يعمل لنا حيلة من أجل صفية بنته لان ملك الروم قد أخبره بحكايتها وبسبب اهدائها اليكوان ملك الرومماكان يعرف أنها ابنةالملك افريدون ملك القسطنطينية ولوكان يعرف ذلك ماكان أهداها اليك بل كان يردها الى والدها ثم قال شركان لوالده وما يخلصنا من هذه الحيل والمكايد الا ابر يزقه بنتملك القسطنطينية ومار أينا أشجع منها ثمانه شرع يحكى لابيه ماوقع له معها من أولهالى. اخرهمن أمر المصارعة والمبارزة فاما سمع الملك عمر النمان من ولده شركان ذلك الكلام عظمت ابريزة عنده وصاريتمني أنه يراهاتم انه طلبها لاجل أن يسألها فعند ذلك ذهب شركان اليهاوقال لها از الملك يدعوك فاجابت بالسمع والطاعة فاخذها شركان وأتى بها الى والده وكان والده قاعداعلى كرسيه وأخرج منكان عنده ولميبق عنده غيرالخدم فلما دخات الملكة ابريزة على الملك عمران عبان قبلت الارض بين يديه وتكامت باحسن الكلام فتعجب الملك من فصاحتها وشكرهاعلى مافعلت مع ولده شركان وأمرها بالجلوس فجاست وكشفت عن وجهها فلما رآها الملك خبل بينهو بين عقله ثم انه قريها اليه وأدناها منه وأفود لها قصرا مختصابها وبجواريهاورتب لهاولجواريها الرواتب ثمأخذ يسألهاعن تلك الخرزات الثلاث التي تقدم ذكرها سابقا فقالت له ان تلك الخرزات معي ياملك الزمان ثم انها قامت ومضت إلى محلها سيقانها وهي ملقاة على ظهرها فدت يدهاالى منديل من مناديلها وأصلحت به شأن سيدتها ومحت عهاذلك الدم فلما أصبح الصباح تقدمت الحارية مرجانة وغسلت وجه سيدتها ويديها ورجليها ثم جاءت بماء الورد وغسلت وجهها وثها فعند ذلك عطست الملكة ابريزة متقايت ذلك البنح فنزلت القطعة البنح من باطنها كالقرص ثم انها غسلت فهاويديها وقالت لمرجانة اعلميني بما كان من أمرى فاخبرتها انها رأتها ملقاة على ظهرها ودمهاسائل على فحذيها فعرفت ان الملك عمر النهان قدوقع بها وواصلها وتحت حياته عليها فاغتمت لذلك غماشديدا وحجبت نفسها وقالت لجواريها امنعوا كل من أرادأن يدخل على وقولوا له انها ضعيفة حتى أنظر ماذا يفعل الله بي فعند ذلك وصل الخبرالى الملك عمر النعان بأن الملكة أبريزة ضعيفة فصار يرسل اليها الاشر بة والسكروالمعاجين وأقامت على ذلك شهورا وهي محجو بة ثم ان فصار يرسل اليها الاشر بة والسكروالمعاجين وأقامت على ذلك شهورا وهي محجو بة ثم ان وظهر الحمل وكبرت بالمها من من المحمة ولامن القوة شيء وكنت اذاركبت جوادى الحدر عليها وأنا الآن ولم يبق عندى من الهمة ولامن القوة شيء وكنت اذاركبت جوادى اقدر عليها وأنا الآن لا العربي سفاحا واذا رجعت لابى باى وجه القاه و باي وجه ارجع اليه وما احسن ازال بكاري سفاحا واذا رجعت لابى باى وجه القاه و باي وجه ارجع اليه وما احسن قول الشاعر

جم التغلل من اهلى ولا وطنى ولا نديم ولا كا س ولا سكن فقاات الهامرجانة الامر امرك وانافي طوعك فقاات وانااليوم اريد اخرج سرا بحيث لا يعلم في احدغيرك واسافر الى الى وأى فأن اللحم اذا انتن ماله الااهله والله يفعل بي ما يريد فقالت الها نعم ما تفعلين اينها الملكة ثم أنهاجهزت احوالها وكتمت سرهاو صبرت اياماحتى خرج الملك للصيد والقنص وخرج ولده شركان الى القلاع ليقيم بهامدة من الزمان فاقبلت الريزة على جاريتها مرجانة وقالت لها اريد ان اسافر في هذه الليلة ولكن كيف اصنع فى المقادير وقد قرب اوان الطلق والولادة وان قعدت خمسة ايام أوار بعة وضعت هنا ولم اقدر ان اروح الادى و هذا ماكان مكتوبا على جبينى ومقدرا على فى الغيب ثم تفكرت ساعة و بعد ذلك قالت لمرجانه انظري لنا رجالا يسافر معنا و يخدمنا فى الطريق فانه ليسلى قوة على حمل السلاح فقالت مرجانة والله يا سيدتى مااعرف غير عبد السود اسمه الغضبان وهو على حمل السلاح فقالت مرجانة والله يا سيدتى مااعرف غير عبد السود اسمه الغضبان وهو غمرناه باحساننا فبا انا اخرج اليه واكلمه فى شأن هذا الامر واعده بشيء من المال فاقول له اذا اردت المقام عندنا از وجك عن شئت وكان قدذ كرنى قبل اليوم انه كان يقطع واقول له اذا اردت المقام عندنا از وجك عن شئت وكان قدذ كرنى قبل اليوم انه كان يقطع واقول له اذا اردت المقام عندنا از وجك عن شئت وكان قدد كرنى قبل اليوم انه كان يقطع واقول له وافقنا بلغنا مرادنا ووصلنا الى بلادنا فقالت لها هاتيه عندى حتى احدته الطريق فازهو وافقنا بلغنا مرادنا ووصلنا الى بلادنا فقالت لها هاتيه عندى حتى احدته الطريق فازه و وافقنا بلغنا مرادنا ووصلنا الى بلادنا فقالت لها هاتيه عندى حتى احدته الموداسة على مو المدته و المدته الموداسة على عدى حتى احدته و الموداسة على مو الموداسة على الموداسة على الموداسة على عدى حتى احدته و الموداسة على الموداسة على الموداسة على عدى حتى احدته و الموداسة على عدى حتى احدته و الموداسة عدى الموداسة على الموداسة على الموداسة على عدى الموداسة على الموداسة ع

بالخرزتين وقبلا يديه واقبلا على امهما ففرحت بهما ودعت للملك بطول الدوام فقال لها الملك ياصفية حيث انك ابنة الملك افريدون ملك القسطنطينية لاى شيء لم تعلميني لاجل انازيد فى اكرامك ورفع منزلتك فلما سمعت صفية ذلك قالت ايها الملك وماذا اديد اكثر منهذا زيادة على هذه المنزلة التي انافيها فهاا نامغمورة بانعامك وخبرك وقد رزقني اللهمنك بولدين ذكر وانثى فاعجب الملك عمر النمهان كلامها واستظرف عذوبة الفاظها ودقة فهمهاوظرف ادابها ومعرفتها ثم انه مضي من عندهاوافردلها ولاولادها قصرا عجيا ورتب لهم الخدم والحشم والفقهاء والحكماء والفلكية والاطباء والجرائحية وإوصاهم بهم وزادفى رواتبهم وأحسن اليهم غايةالاحسان ثمرجع الىقصر المملكة والمحاكمة بين الناس هذاما كانمن أمره مع صفية وأولادها ( وأما) ماكانمن أمر همع الملكة ابريزة فانه اشتغل بحبهاوصار ليلاونهارآ مشغوفا بهاوفى كل ليلة يدخل اليهاو يتحدث عندها ويلوحلها بالكلام فلم ترد لهجواباً بل تقول ياملك الزمان أنافي هذا الوقت مالى غرض في الرجال فلما رأي ثمنعهامنه اشتد بهالغرام وزادعليه الوجدوالهيام فاساأعياه ذلك أحضر وزيره دندان وأطلعه على مافى قلبه من محبة الملك لله المربعة الملك حردوب وأخبره أنها الاتدخل في طاعته وقد قتله حبها ولم ينلمنهاشيأ فلماسم الوزير دندان ذلك قال للملك اذاجن الليل فخذ معك قطعة بنجمقدار منقال وادخل عليهاو أشرب معها شيئامن الخر فاذا كان وقت الفراغ من الشرب والمنادمة فاعطها القدح الاخير واجعل فيهذلك البنج واسقهااياه فانهاما تصل الى مرقدها الاوقد تحكم عليها البنج فتبلغ غرضك منهاوه ذا ماعندى من الرأى فقال له الملك نعم ماأشرت به على ثم انه عمد الى حزاتمنه وأخرج منها قطعة بنج مكرر لوشمه الفيل لقدمن السنة الى السنة ثم انه وضعها في جيبه وصبر الى أن مضى قليل من الليل ودخل على الملكة ابريرة في قصرها فاماراً ته نهضت اليه قائمة فاذن لها بالجلوس فجلست وجلس عندها وصار يتحدث معها فيأم الشراب فقدمت سفره الشراب وصفت له الاواني وأوقدت الشموع وأمرت باحضار النقل والفاكهة وكل ما يحتاجان اليه وصاريشرب معهاو ينادمها إلى أن دب السكرفي رأس الملكة ابريزة فلما علم الملك عمر النعمان ذلك أخرج القطعة البنج من يده وجعلها بين أصابعه وملاً كأسا بيده وشربه وملاً ثانيا وأسقط القطعة البنج من جيبه فيه وهي لاتشعر بذلك ثمقال لهاخذي اشربي هذا فاخذته الملكة ابريزة وشربته فساكان الادون ساعة حتى تحكم البنج عليها وسلب ادراكها فقام اليهافوجدها ملقاةعلى ظهرها وقدكانت قلعت السراويل من رجليها ورفع الهواء ذيل قيصها عنهافاما دخل عليها الملك ورآها على تلك الحاله ووجد عند رأسها شمعة وعند رجليها شممة تضيء على مابين فخذيها خل بينهو بين عقله ووسوس لهالشيطان فما تمالك نفسه حتى قلع صراويله ووقع عليها وأزال بكارتها وقاممن فوقهاودخل الىجارية منجواديها يقاللها مرجانة وقال لها ادخلي على سيدتك وكليها فدخلت الجارية على سيدتها فوجدت دمها يجرى على

ولم تترك الفحشاء عنى وترعى حرمتى فيمن رعانى الاصرح طاقتى لرحال قومي وأجلب كل قاميها ودانى ولو قطعت بالسيف اليمانى لما خليت فحاشا يرانى من الاحرار والكبراء طرا فكيف العبد من نسل الزوانى

فاما سمع الغضبان ذلك الشعر غضب غضباشد داوا حرت مقلته واغبرت سحنته وانتفخت مناخره وامتدت مشافره وزادت به النفرات وأنشد هذه ألابيات

أيا ابريزة لا تتركيني قتيل هواك باللحظ اليماني فقلبي قد تقطع من جفاكي وجسمي ناحل والصبر فاني ولفظك قدسبي الالباب سحرا فعقلي نازح والشوق داني ولو أجلبت مل الارض جيشا لا بلغ ما ربي في ذا الزمان

فلما سمعت ابريزة كلامه بكت بكاءشديداوقالتويلك ياغضبان وهل بلغمن قدرك أن تخاطبني بهذا الخطاب ياولدالزنا وتربية الخناأ تحسب أن الناس كالهم سواء فلماسمع ذلك العبد النحس هذاالكلام غضب منهاغضباشد يداو تقدم البهاوضربها بالسيف فقتلها وساق جوادها قدامه بدأن أخذ المال وفر بنزسه هار با في الجبال هذاما كان من أمراله ضبان (وأما) ماكان من أمرالملد كم ابريزة فنها صارت طريحة على الارض وكان الولدالذي ولدته ذكرا فحماته مرجانة في حجرها وصرخت صرخة عظيمة وشةت أثوابهارصارت تحثو التراب على رأسهاو تلطم على خدها حتى طلم الدم من وجهم اوقالت واخببتاه كيف قتل سيدتى عبد اسود لاقيمة له بعد فروسيتما فينماهى تبكى وإذاهي بغبار قدارحتي سدالاقطار ولماانكشفذاك الغباربان وتعته عسكرجراد وكانت العساكر عساكر ملك الروم والد الملكماير يزة وسب ذلك انها سمع أن ابنته هر بتهي وجواريه الى بفداد وانهاعند المالك عمر النم ياذخرج بمن معه يتشمم الأخبار من بعض المسَّافرين ان كانوارأوهاء: د الماك عمر النعمان فحرج عن معه ليسأل المسأفرين من أين أتوا لمله يعلم بخمر ابنته وكان على بعده ؤلاء الفلائة ابنته والعبد الفضبان وجاريتها ورجانة فقصدهم ليسألهم فلهاقصده خاف العبدعلى نفسه سبب قتلها فنجابنه سه فلها أقبلوا عليها راها ابوهامرمية على الارض وجاريتها تبكي علبهافرمي نفسه من فوق جواده ووقع في الارض مغشيا عليه فترجل كلمن كان معهمن الفرسان والامراء والو زراء وضر بواالخيام في الجبال ونصبوا قبة للملك حردوب ووقف ارباب الدولة خارج تاك القبة فلهارأت وجانة سيدها عرفته وزادت في البكاء والنحيب فالمأفاق الماك منغشيته سألهاءن الخبر فاخبرته بالقصة وقاات لهان الذي قتل ابنتك عبد اسودمن عبيد الملك النمان واخبرته بمافعله الملك عمر النعان بابنته فلم سمع الملك حردوب ذلك الكلام اسودت الدنيافي وجهه وبكي بكاءشديدا ثم امر باحضار محفة وحمل بنته فيها ومضى الى قيسارية وأدخلوها القصر ثم ان الملك حردوب دخل على أمهذات الدواهي وقال

قخرجت له مرجانة وقالت له ياغضبان قداسعدك الله ان قبلت من سيدتك ما تقوله لك من الـ كالامثم اخذت بيد م واقبلت به على سيدتها فلما رآها قبل الارض بق يديها فحين راته نفر قلبها منه لكنها قالت في نفسها ان الضرورة لها احكام واقبلت عليه تحدته وقابها نافر منه وقاات له ياغضبان هل فيك مساعدة لنا على غدرات الزمان واذا اظهرتك على امرى تكون كأتماله فاما نظرالعبد اليها وراي حسنها ملمكت قلمه وعشقها لوقته وقاللها ياسيدتي ان امرتینی بشیءلا اخرجعنه فقالت له ارید منك فی هذه الساعة ان تأخذنی وتأخذ جاريتي هذه وتشدلنا راحلتين وفرسين من خيل الملك وتضع على كل فرس خرجا من المال وشيأ من الزاد وترحل معنا إلى بلاد ناوان أقت عند نا زوجناك من تختارها من جو اري وانطلبت الرجوع الى بلادك أعطيناك ما تحب ثم ترجع الى بلادك بعد أن تأخذما يكفيك من المال فلماسم الغضبان ذلك الكلام فرح فرحا شديدا وقال ياسيدتي اني أخدمكما بعيوني وأمضى معكم وأشد لكم الخيل ثممضى وهوفرحان وقال فى نفسه قد بلغت ماأريد منهما وان لم يطاوعاني قتلتهما وأخذت مامعهم إمن المال وأضمرذلك في سره ثم مضى وعادومعه راحلتان وثلاث من الخيل وهوراكب احداهن وأقبل على الملكة ابريزة وقدم اليها فرسا فركبتها وهي متوجعةمن الطلق ولا تملك نفسها من كثرة الوجع وركبت مرجانة فرسائم سافر بهما ليـــالا ونهاراحتي وصلوا بين الجبال و بقي بينها و بين بلادها يوم واحد فجاءها الطلق فما قدرت أن تمسك نفسها على الفرس فقالت المفضبان أنزلني فقد لحقني الطلق وقالت لمرجانة انزلي واقعدى تحتى وولديني فعندذلك نزلت مرجانة من فوق فرسها ونزل الغضبان من فوق فرسه وشد لجام الفرسين ونزلت الملكة ابريزة من فوق فرسها وهي غائبة عن الدنيامن شدة الطلق وحين رآها الغضبان نزلت على الارض وقف الشيطان في وجهه فشهر حسامه في وجهها وقال ياسيدتي ارحميني بوصلك فاماسمهت مقالنه التفتت اليه وقالت لهما بقي الاالعبيد السود بمد ماكنت لا أرضى بالملوك الصناديدوأدركشهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٦٨) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الملكة ابريزة لما قالت العبد العبد هو الغضبان مابقي الاالعبيد السود شمصارت تبكته وأظهرت له الغيظ وقالت له ويلك ماهذا الكلام الذي تقو لهلى فلاتتكام بشيء من هذا في حضرتى واعلم أننى لاأرضى بشيء محاقلته ونوسقيت كأس الردى ولكن اصبرحتى أصلح الجنين وأصلح شأني وأرمي الخلاص شم بعدذلك ان قدرت على فافعل بى ماتريد وان لم تترك فاحش الكلام في هذا الوقت فانى أقتل نفسى بيدى وأرتاح من هذا كله ثم أنشدت هذه الابيات

أياغضبان دعنى قد كفانى مكايدة الحوادث والزمان عن الفحشاء ربى قد نهانى وقال النار مثوي من عصانى وانى لا أميل بفعل سوء بعين النقص دعنى لاترانى

والده يومامن الايام مالي أراك تزداد ضعفافي جسمك واصفرار فيلونك فقالله شركان ياوالدي كلها رأيتك تقرب اخواتى وتحسن اليهم يحصل عندى حسدوأخاف أن يزيد بي الحسد فاقتلهم وتقتلني أنت بسببهم اذا أناقتلتهم فرض جسمي وتغيرلوني بسبب ذلك ولكن أنا أشتهي من احسانك أن تعطيني قلعة من القلاع حتى أقيم بهابقية عمرى فان صاحب المثل يقول بعدى عن حبيبي أجمل لى واحسن عين لا تنظر وقلب لا يحزن ثم أطرق برأسه الى الارض فا ما سمع الملك عمر النمان كلامه عرف سبب ماهو فيه من التغير فاخذ بخاطره وقال له ياولدي اني أجيبك الى ماتريد وليس في ملكي أكبرمن قلعة دمشق فقدما كتهامن هذا الوقت ثم أحضر الموقعين في الوقت والساعة وأمرهم بكتابة تقليد ولده شركان ولا ية دمشق الشام فكتبوا له ذلك وجهزوم وأخذالوز يردندانمعه وأوصاه بالمملكة والسياسة وقلده أموره ثم ودعه والدهوو دعته الامراء وأكابر الدولةوصار بالعسكرحتي وصل الى دمشق فلهاوصل اليها دق له أهلها الكاسات وصاحوا بالبوقات وزينوا المدينة وقابلوه بموكب عظيم سارفيه أهل الميمنة ميمنة وأهل الميسرة ميسرة هذا ما كان من أمرشركان (وأما) ما كان من أمروالده عمرالنع إن فانه بعد سفرولده شركان أقبل عليه الحكاءوةالوا لهامولا ناان أولادك تملموا الحيكمة والادب فعند ذلك فرح الملك عمر النعمان فرحاشديداوأنعم على جميع الحكاءحيث رأى ضوء المكان كبر وترعرع وركب الخيل وصارلهمن العمر أربع عشرسنة وطلع مشتغلا بالدين والعبادة محبا للفقراء وأهل العلم والقرآن وصار أهل بغداد يحبونه نساءورجالا آلى أن طاف بغداد محمل العراق من أهل الحجوزيارة قبر النبي عُنِيْكِينَ فلمارأي ضوءالمكان موكب المحمل اشتاق الى الحج فدخل على والده وقال له اني اتيت اليك لا ستأذنك في أن احج فنعة من ذلك وقال له اصبر الى العام القابل وانا اتوجه الى الحج وآخذك معي فلمارأىالامر يطولعليهدخل على اخته نزهة الزمان فوجدها قائمة تصلي فلما قضت الصلاة قال لها اني قد قتلني الشوق الى حج بيت الله الحرام وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام واستأذنت والدى فنمنى من ذلك فالمقصودان آخذ شيئامن المال واخرج الى الحج سراولا اعلمابي بذلك فقالت له أخته بالله عليك ان تأخدني ممك ولا تحرمني من زيارة النبي وينطيخ فقال لهااذاجن الظلام فاخرجي من هذا المكان ولاتعلمي احدابذلك فالماكان نصف الليل قامت نزهة الزمان واخذت شيئامن المال ولبست لباس الرجال وكانت قد بلغت من العمر مثل عمرضوء المكان ومشتمتوجهة الىباب القصرفوجدت اخاهاضوءالمكان قدجهز الجال فركب واركبها وساراليلاوا ختلطا بالحجيج ومشياالي انصاراني وسط الحجاج العراقيين وماز الاسائرين وكتب الله لهماالسلامة حتى دخلامكة المشرفة ووقفا بعرفات وقضيامناسك الحج ثم توجها الى زيارة النبي عِلَيْكُ فزاراه و بعدذلك أراد الرجوع مع الحجاج الى بلادم افقال ضوء المسكان لأخته ياأختي أريدأن أزوربيت المقدس والخليل ابراهيم عليه الصلاة والسلام فقالت له وأنا كذلك واتفقاعلى ذلك ثم خرجا واكترى له ولها مع المقادسة وجهزا

لها أهكذأ يفعلون المسلمون ببنتي فان الملك عمر النهان أزال بكارتها قهرا وبعد ذلك قتلها عبدا اسودمن عبيده فوحق المسيح لابد من أخذ تاربنتي وكشف العارعن عرضي والا قتلت نفسى بيدي ثم بكى بكاء شديدافقالت له أمه ذات الدواهي ماقتل انتك الا مرجانة لانهاكانت تكرهها فيالباطن ثم قالتلولدهالا تحزن من أخذ ثارها فوحق المسيح لاأرجع عن الملك عمر النعان حتى أقتله وأقل أولاده ولاعملن معه عملا تعجز عنه الدهاة والإبطال ويتحدث عنه المتحدثون في جميع الاقطار واكن ينبغي لك أن تمتثل أمري في كل ماأقوله وأنت تبلغماتر يدفقال وحق المسيح لأأخالفك ابدا فياتقولينه قالت لهائتني بجوارنهدا بكار وائتني يحكاءالزمان واجزل لهم العطايا وأمرهمان يعلموا الجواري الحكمة والادب وخطاب الملوك ومنادمتهم والاشعار وأن يتعلموا بالحكمة والمواعظ ويكون الحكاءمسامين لاجل أن يعلموهن أخبارالعربوتواريخ الخلفاء وأخبار من سلف من ملوك الاسلام ولو أقمناعلى ذلك عشرة أعوام وطول روحك واصبرفان بعض الاعراب يقول ان أخذالنار بعد أربعين عاما مدته قليلة وتحن اذاعلمناتلك الجوارى بلغنامن عدونا مأنختار لانهمحن بحبالجوارى وعنده ثلثمائة وست وستونجارية وازددن سائة جارية من خواص جواريك التي كن مع المرحومة فاذا تعلم الجواري ماأخبرتكمن العلوم فانى آخذهم بعدذلك وأسافر بهم فاماسمع الملك حردوب كلام أمهذات الدواهي فرحفر حاشديداوقبل رأسها ثم أرسل من وقته وساعته المسافرين والقصاد الى أطراف البلاد ليأتوااليه بالحكماءمن المسلمين فامتثلوا أمره وسافروا الى بلاد بعيدة وأتوا بماطلبه من الحسكماء والعلماء فلماحضرو ابين يديه أكرمهم غايه الاكرام وخلع عليهم الخلع ورتب لهم الرواتب والجرايات ووعده بالمال الجزبل اذافعلوا ماأمه به ثم أحضر لهما الجوادى وأدرك شهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة 79) قالت يلغني أيها الملك السعيد أن العلم الوالحكم المحضروا عند الملك حردوب أكرمهما كراماز ائداوا حضروا الجواري بين أيديهم وأوصاهم أن يعلموهن الحكمة والادب فامتثلوا أمره هذا ماكان من أمر الملك عمر النعمان فانه لما عادمن الصيد والقنص وطلع القصر طلب الملكة ابريزة فلم يجدها ولم يخبره أحد عنها فعظم عليه ذلك وقال كيف تخرج هذه الجارية من القصر ولم يعلم بهاأحد فان كانت مملكتى على هذا الامرفانها ضائعة المصلحة ولاضا بطلها فما بقيت أخرج الى الصيد والقنص حتى أرسل الى الابواب من يتوكل بها واستدحز نه وضاق صدره لفراق الماكة ابريزة فبينما هو كذلك واذا بولده شركان قد أي من سفره فاعلمه والده بذلك وأخبره أنها هربت وهو في الصيد والقنص فاغتم شركان لذلك غما شديد المم ان الملك صاريت فقد أولاده كل يوم و يكرمهم وكان قد أحضر العاماء وحسد اخوته على ذلك الامر غضب غضبا شديدا وحسد اخوته على ذلك الامر فقال له وحسد اخوته على ذلك الى أن ظهر أثر الغيظ في وجه ولم يزل متمرضا حتى هذا الامر فقال له

لاحول ولا قوة الابالله الى دخات فى خطيئة هذا الصبى وقد أوصانى النبى عَلَيْكَةُ باكر ام الغريب لاسيا اذا كان الغريب من يضائم حمله وأتي به الى منزله و دخل به على زوجته وأمرها أن تخدمه و تفرش له بساطا ففرشت له وجهه وجعلت تحترأ سه وسادة وسخنت له ماء وغسات له يديه ورجله ووجهه وخرج الوقاد الي السوق و الى له بشىء من ماء الورد والسكر ورش على وجهه وسقاه السكر وأخرج له قيما نظيفا والبسه اياه فشم نسيم الصحة و توجهت اليه العافية و اتكاعلى المخدة ففرح الوقاد بذلك قيما نظيفا والبسه اياه فشم نسيم الصحة و توجهت اليه العافية و اتكاعلى المخدة ففرح الوقاد بذلك و قال المحدثة على عافية هذا الصبى اللهم أنى اسألك بسرك المكنون ان تجعل سلامة هذا الشاب على يدي وأدرك شهر زاد الصباح فسكنت عن الكلام المباح



من الوقادعند، اعتر على ضوء المكان وهو ملتى في المزبلة كه

حالهماوتوجهامع الكبفصل لأختهفى تلك الليلة حمى باردة فتشوشت ثمشنيت وتشوش الآخر فصارت تلاطفه فىضعفهولم يزالا سائرين الى أن أدخلا بيت المقدس واشتد المرض على ضوءالمكان ثمانهما نزلا في خان هناك واكتريا لهمافيه حجرة واستقرافيها ولم يزل المرض يتزايد على ضوء المكان حتى أنجله وغاب عن الدنيا فاغتمت لذلك احته نزهه الزمان وقالت لاحول ولا قوة الا بالله هذا حكم الله ثم انهاقعدتهي واخوها فىذلكالمكانوقد زاذ به الضعف وهي تخدمه وتنفق عليه وعلى نفسها حتى فرغ ما معها من المال وافتقرت ولميبق معهادينارولادرهم فارسلت صبى الخان الى السوق بشيءمن قماشها فباعهوا نفقته على أخيهاثم باعت شيئا آخر ولم تزل تبيع من متاعها شيأ فشيأ حتى لم يبق لهاغير حصير ه قطعة فبكت وقالت الله الامرمن قبلومن بمدثم قال لهاأخوها ياأحتى انى قدأحسست بالعافية وفي خاطري شيءمن اللحم المشوى فقالت له أخته والله ياأخي اني مالي وجه للسؤ ال وا كن غدا أدخل بيت أحد الآكابر وأخدم وأعمل بشيءنقتات بهأناوأنت ثم تفكرت ساعة وقالت انى لايهون على فراقك وأنت في هذه الحالة ولكن لابدمن طلب المعاش قهراعني فقال لهاأخوها بعدالعز تصبحين ذليلة فلاحول ولاقوة الا باللهالعلىالعظيم ثم بكي وبكتوقالت لهياأخي نحن غرباءوقد أقمناهناسنة كاملة مادق عليناالباب أحدفهل غوتمن الجوع فليسعندى من الرأى الاانى أخرج وأخدم وآتيك بشيء نقتات بهالى ان تبرأمن مرضك ثم نسافرالى بلاد ناومكثت تبكى ساعة ثم بعد ذلك قامت نزهة الزماذ وغطت رأسها بقطعةعباءةمن ثياب الجمالين كان صاحبها نسيهاعندها وقبلت رأس اخيها وغطته وخرجت من عنده وهي تبكي ولم تعلم أين تمضي ومازال أخوها ينتظرها الى ان قرب وقت العشاء ولم تأت فحكث بعدذلك وهو ينتطرها الى ان طلع النها وفلم تمد اليه ولم يزل على هذه الحاله يومين فعظم ذلك عنده وارتجف قلبه عليها واشتدبه الجوع فحرج من الحجرة وصاح على صبى الخاذ وقالله اريدأن تحملني الىالسوق فحمله والقاه فى السوق فاجتمع عليه أهل القدس و بكواعليه لمار أوه على تلك الحالة وأشار اليهم بطلبشيء يأكله فجاؤاله من التجارالذين في السوق ببعض دراهم واشترواله شيئا وأطعموه اياه ثم حملوه ووضعوه على دكان وفرشوا لهقطعة برش ووضعوا عند رأسه أبريقا فاما أقبل الليل انصرف عنهكل الناس وهم حاملون همه فلما كان نصف الليل تذكر أخته فازداد به الضعف وامتنعمن الاكل والشرب وغاب عن الوجود فقام أهل السوق وأخذوا لهمن التجار ثلاثين درها واكترواله جلاوةلواللجال احمل هذاواوصله الى دمشق وادخله المارستان لعله ان يبرأفقال لهم على الرأس نم قالفى نفسه كيف أمضى بهذا المريض وهو مشرف على الموت ثم خرج به الى مكان واختفى به الى الليل ثم القاه على من بلة مستوقد حمام ثم مضي الى حال سبيله فلم أصبح الصباح طلع وقاد الحمام الى شغله فوجده ملقى على ظهره فقال في نفسه لأ يشيء ما يرمون هذا الميت الاهنا ورفسه برجله فتحرك فقال له الوقا دالواحد منكم يأكل قطعة حشيش ويرمى نفسه في أى موضع كان ثم نظر الى وجهه فرآهلا نبات بعارضيه وهوذو بهاءوجمال فاخذته الرأفة عليه وعرف انهمر يض وغريب فقال

القدس فعندذلك تذكر ضوء المكانعر بته وفراق أخته و بكى حيث باح بسره الى الوقاد وحكى له حكايته ثم انشدهذه الابيات

لقد حملوني في الهوى عيرطاقتى ومن أجلهم قامت على قيامتى ألا فارفقوا ياهاجرين بمهجتى فقدرق لى من بعدكم كل شامت ولا تمنعوا أن تسمحوالى بنظرة تخفف أحوالى وفرط صبابتى سألت فؤادى الهبر عن عيرعادى سألت فؤادى الهبر عن عيرعادى

مُوزاد بِكائه فقال له الوقاد لا تبك واحمد الله على السلامة والعافية فقال ضوء المكان كم بينا و بين دمشق فقال سنوء المكان هر الله النها فقال له الوقاد ياسيدي كيف أدعك تروح وحدك وأنت شاب صغير فان شئت السفر الى دمشق فانا الذي أروح معك وان أطاعتنى نووجتى وسافرت مى أقمت هناك فانه لا يهون على فراقت مم قال الوقاد لزوجته هل لك أن تسافرى معى الى دمشق الشام أوتكونى مقيمة هناحتى أوصل سيدى هذا الى دمشق الشام وأعود اليك فانه يطلب السفر اليها فاني والله لا يهون على فراقه وأخاف عليه من قطاع الطريق فقالت له زوجته أسافر معكافقال الوقاد الحدلله على الموافقة تم ان الوقاد قام وباع أمتعته وأمتعة زوجته وأدرك شهر زاد

الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٧٧) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الوقاداتفق حو و زوجته على السفر مع ضوء المكان وعلى انهما عضيا زمعه المدمشق ثم ان الوقاد بالمحان وعلى المحان وعلى المحان و المحان و المحان و المحالة و المحان المحان المحان المحان المحان المحان المحان المحان المحتود ال

ان شكونا البعاد ماذا نقول أوتلفنا شوقا فكبف السبيل أو رأينا رسلا تترجم عنا مابودي شكوى لحب رسول

(وفي ليلة · V)قالت بلغني ايها الملك السعيدوه از ال الوقاد يتعهده ثلاثة ايام وهو يسقيه السكر وماءالخلافوماءالوردو يتعطفعليهو يتلطف بهحتى عادت الصحة في جسمه وفتح عينه فاتفق اذالوقاد دخل عليه فرآه جالساوعليه آثار العافية فقال له ملحالك ياولدي في هذا الوقت فقال ضوءالمكان بخير وعافية فحمدالوقادر بهوشكره ثم نهض الى السوق واشترى له عشر دجاجات واتى الى زوجته وقال لهااذ بحي له في ٤ يوم اثنتين واحدة في أول النها، وواحدة في آخر النهارفقامت وذيحت له دجاجة وسلقتها وأتت بهااليه واطعمته اياها وسقته مرقتها فامافر غمن الاكل قدمت له ماءمسخنافغسل يدمهوا تكأعلي الوسادة وغطته بملاءة فمام الى العصرثم قامت وسلقت دجاجة اخرى وأتته بهاو فسختها وقالت لهكل ياولدى فبيناهو يأكل واذا بزوجها قددخل فوجدها تطعمه فجلس عندرأسه وقال لهماحالك ياولدي في هذاالوقت فقال الحمد لله على العافيه جزاك الله عني خير ففرح الوقاد بذلك ثم انه خرج وأتى بشراب البنفسح وماء الوردوسقاه وكان ذلك الوقاديعمل في الحام كل يوم بخمسة دراهم فيشترى كل يوم بدرهم سكراوماء ورد وشراب بنفسح ويشترى له بدره فرار يجومازال يلاطفه الى ان مضى عليه شهرمن الزمان حتى زالت عنه آثار المرض وتوجهت اليه العافية ففرح الوقادهو وزوجته بعافية ضوء المكاذوة الياولدى هل لك ان تدخل معي الجام قال نعم فضى الى السوق وأتى له بمكارى وأركبه حمارا وجهل يسنده الى الروصل الي الحمام نم دخل معهالحمام وأجاسه في داخله ومضى الى السوق واشترى لهسدراود قاقاوقال اضوء المكان ياسيدي بسم الله أغسل لك جسدك وأخذالوقاد يحك لضوءالم انرجليه وسرع يفسل لهجسد دبالسدر والدقاق واذا ببلان قدأرسله معلم الحمام الى ضوء لمكان فوجد الوقاد يحك رجليه فتقدم اليه اليلانوقال لههذا نقص فىحق المعلم فقال الوقادوالله ان المعلم غمر ناباحسانه فشرع البلان يحلق راس منوء المكانثم اغتسلهو والوقادو بعدذاك رجع به الوقادالي منزله وأابسه قبيصا رفيعا وثوبامن ثيابهوعمامةلطيفة وأعطاه حزاماوكانت زوجة الوقاد قدذبحت دجاجتين وطبختهما فاما طلعضوءالمكان وجلس على انفراش قام الوقادوأذاب لهااسكر في ماء الوردوسقاه ثم قدم له السفرة وصارالوقاد يفسخ لهمن ذلك الدجاج ويطعمه ويسقيهمن المسلوقة الى ان كتني وعسل يديه وحمدالله تعالى على العافية ثم قال للو قاد أنت الذي من الله غلي بك وجعل سلامتي علي يديك فقال. الوقاد دع عنك هذاالكلام وقل لناماسب مجيئك الي هذه المدينة ومن اين أنت فاني أرى على وجهك ا ثارالنعمةفقال لهضوءالمكان قل لى أنت كيف وقعت بي حتى اخبرك بحديثي فقال الوقاد أماأ نافاني وجدتك مرمياعلى القهامة في المستوقد حين لاح الفجر لما توجهت الى اشغالي و لم أعرف من رماكوأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام الماح

(و فى ليلة ٧١)قالت ولغنى أيها الملك السعيد ان الوقاد قال لم أعرف من رماك فلخذتك عندى. وهذه حكايتي فقال ضوء المكان سبحان من يحيى العظام وهي رميم انك يا أخى ما فعلت الجيل. الامع أهله وسوف تجنى عُرة ذلك ثم قال للوقاد وانا الآن في أى البلاد فقال له الوقاد أنت في مدينة

أقسمت بالحب ماني سلوة أبدا يمين أهل الهوى مبرورة القسم ياليل بلغرواة الحب عن خبرى واشهد بعلمك اني فيك لم انم ثمان نزهةالزمان أختاضوءالمكان صارتءشي وتلتفت يمينا ويسارا واذا بشيخ مسافر من البدو ومعه خمسة أنارمن العرب قدالتفت الى نزهة الزمان فرآها جميلة وعلى رأسها عباءة مقطعة فتعجب من حسنها وقال في نفسه ان هـذه جملة ولكنها ذات قشف فان كانت من أهل هـذه المدينة أوكانت غريبة فلابدلي منها ثم انه تبعها قليلا قليلا حتى تعرض لها في الطريق في مكان ضيق وناداها ليسألها عن حالها وقال لهايابية هل أنتحرة أممملوكة فلماسمعت كلامه نظرت اليهوة التاله بحياتك لاتجدد على الاحز ان فقال لهااني رزقت صت بنات مات لى منهن خمسة و بقيت واحدة وهي أصغرهن واتيت اليك لا سألك هل أنت من أهل هذه المدينة أوغريبة لاجل ان آخذك واجملك عند هالتو انسيها فتشتغل بكعن الحزنعلى اخواتهافان لم يكن لك أحدجملنك مثل واحدةمنهن وتصيرين مثل أولادي فاما سمعت نزهة الزمان كلامه قالت في سرهاعسى ادآه ن على نفسى عندهذ االشيخ ثم أطرقت برأسهامن الحياء وقالت ياعم أنابنت غريبة ولى أخضه يف فانا أمضى ممك الى بيتك شرط اذاكو ن عنده ابالنهار وبالليل أمضي الىأخي فانقبات هذاالشرطمضيت معك لانيغريبة وكنت عزيزة فاصبحت ذليلة حقيرة وجئت انا واخي من بلاد الحجاز واخاف ان أخي لا يعرف لي مكانا فلماسمع البدوي كلامهاة ل في نفسه والله اني فرَّت بمطلوبي ثم قال لها . أريد الالتَّوَّا نسى بنتي نهار اوتحضي الى أخيك ليلاوان شئت فانقليه الى مكانا ولم يزل البدوى يطيب قلبها ويلين لهاالكلام الى ان وافقته على الخدمة ومشى قدامها وتبعته ولم بزلسائر االى جماعته وكان قدهيؤ االجمال و وضعوا عليها الاحال ووضعوافوقها الماءوالزادوكان البدوي قاطع الطريق وخائن الرفيق وصاحب مكر وحيل ولم يكن عنده بنت ولاولد وانماقال ذلك الكلام حيلة على هذه البنت المسكينة لامرقدره الله ثم أن البدوى صار يحدثها في الطريق الى أن خرج من مدينة القدس واجتمع برفقته فوجدهم قد رحلوا الجال فركب المدوى جملاواردفها خلفه وسار وامعظم الليل فعرفت نزهة ارمان ان كلام البدوي كان حيلة عليهاوانهمكر بهافصارت تبكي وتصرخ وهم فى الطريق قاصدين الجبال خوفاان يراهم أحد فلما صارواقريب الفجر نزلواعن الجال وتقدم البدوي الى نزهة الزمان وقالهما يامدنية ماهذا البكاء والله ان لم تتركى البكاءضر بتك الى ان تهلكي ياقطه ة حضرية فالم اسمعت نزهة إلزمان كلامه كرهت الحياة وتمنت الموت فالتفتت اليه وقالت لهياشيخ السوء ياشيبة جهنم كيف استأمنتك وانت تخونني وتمكر بى فاماسمع البدوى كلامهاة ل لها يقطعه حضرية ألك لسان تجاو بينني به وقام البها ومعهسوط فضربها وقال انآلم تسكتي قتلتك فسكتت ساعة ثم تفسكرت أخاها وماهو فيهمن الامراض فبكت سراوفي ثانى يوم التفتت الى البدوى وقالت له كيف تحمل على هـذه الحيلة حتى اتيت بي الى هذه الجبال القفرة وماقصدك مني فلماسمع كلامهاقساقلبه وقال لهاياقطعة حضرية ألك لسان تجاوبينني م- ١٢ الف ليلة المجلد الأول

الاحباب الاقليل أوصبرنا فيا من الصبر عندي بعدفقد وقالأبضا

رحلوا غائبين عن جفن عيني وهم في الفؤاد مني حلول ليستحسلوا والاشتياق يحول غاب عنی جماهم فیانی انقضى الله باجتماعي عليكم أذكر الوجد في حديث يطول فلمافر غمن شعره بكي فقال لهالوقاد ياولدي نحن ماصدقناا لكجاءتك العافية فطب نفسا ولاتبك فانىأخاف علىك من الذكسة وماز ال يلاطفه ويمازجه ومنوء المكان يتنهدو يتحسرعلي غربته وعلى فراقه لأخته ومملكته ويرسل العبرات ثم أنشدهذه الابيات

تزود من الدنيا فانك راحل وأيقن باذالموت لاشك نازل نعيمك في الدنيا غرور وحسرة وعيشك في الدنيا محال وباطل الا انماالدنيا كمنزلراكب اناخ عيشا وهو في الصبح راحل

ثم ان ضوء المكان جعل يبكي وينتحب على غربته وكذلك الوقاد صار يبكي على فراق زوجته ولكنه مأزال يتلطف بضوءالمكان الى أن اصبح الصباح فله اطلمت الشمس قال له الوقاد كانك تذكرت بلادك فقال لهضوء المكان نعم ولااستطير ان اقيم هناواستودعتك الله فاني مسافر مع هؤلا. القوم وامشى معهم قليلاقا يلاحتى اصل الى بلادى فقال له الوقاد وانامعك فأنى لااقدران افارقك فاني عملت معك حسنة واريدان اتممها بخدمتي لك فقال له ضوء المكان جزاك الله عني خيراو فرح ضوءالمكان بسه والوقادمه مثم ان الوقادخر جمن ساعته واشترى حمار وهيآزاد اوقال لضوء المكان اركب هذاالحمار فى السفرفاذا تعبت من الركوب فانزل وامش فقال له ضوء المكان بارك الله فيك واعانني على مكافأتك فانك فعلت معي من الخير مالا يفعله احدمع اخيه ثم صبرا إلى انجن الظلام فملازادهاوامتعتهماعلى ذلك الحمار وسافرا هذاما كان من أمر ضوء المكان والوقاد (واما) ماكان من أمراخته نزهة الزمان فإنهالما فارقت أخاها ضوء المكان خرجت من الخان الذي كأنافيه في القدس بعدان التفت بالعباءة لأجلان تخدم أحدا وتشترى لأخيها مااشتهاه من اللحم المشوى وصارت تبكي في الطريق وهي لا تعرف اين تتوجه و صارخاطرهامه فولا باخيها وقلبهامفتكر في الأحمل والاوطان فصارت تتضرع الى الله تعالى في دفع هذه البليات وانشدت هذه الابيات

جن الظلام و هاج الوجد بالسقم والشوق حرك ماعندي من الألم ولوعة البين في الاحشاء قدسكنت والوجد صيرني في حالة العدم والحزن أقاقني والشوق أحرقني والدمع باح بحب أي مكتم حتى تزحزح ماعندى من الغمم ومن لظاها يظل الصب في نقم انى صبرت على ماخط بالقلم

وليس لى حيلة في الوصل أعرفها فنار قلى بالاشواق موقدة يامن يلوم على ماحل في وجري

قبلتهانقدت لك عنهاوان لم تقبلهارددتها عليك فقال له البدوى إن شئت فاطلعها الى السلطان واشرط على ماشئت من الشروط فانك إذاأ وصاتها إلى الملك شركان بن الملك عمر النعان صاحب بغدادوخراسان ربماتليق بعقله فيعطيك ثمنهاويكثر لاى الربح فيها فقال له التاجر وانالى عند السلطان حاجة وهو ان يكتب الى والده عمر النعمان بالوصية على من قبل الجارية منى و زنت لك منها فقاللهالبدوى قبلت منك هذاالشرط تم مشي الاثنان الى أن أقبلاعلى المكان الذي فيه نزحة الزمان ووقف البدوى على باب الحجرة وناداها ياناحية وكان سماها بهذا الاسم فلماسمعته بكتولم تجبه فالتفت البدوي إلى التاجر وقال هاهي قاعدة دو نك فاقبل عليها وانظرها ولاطفها مثل مااوصيتك فتقدمالتاجراليهافرآ هابديعةفي الحسن والجال لاسيماوكانت تعرف بلسان العرب فقال التاجر ان كانت كاوصفت لى فانى ابلغ بهاعند السلطان مااريد ثم ان التاجر قال لها السلام عليك يابنية كيف حالك فالنفتت اليه وقالت كان ذلك في الكتاب مسطور اونظرت اليه فأذاهورجل ذووقار ووجه حسن فقالت في نفسها اظن أن هذاجا المشتريني ثم قالت أن امتنعت عنه صرت عند هذا الظالم فيهلكني من الضرب فعلى كل حال هذارجل وجهه حسن وهو ارجى للخير من هذا البدوي الجاف ولعله ماجاء الاليسمع منطقي فانااجاو بهجو اباحسنا كلذلك وعينها في الارض تمرفعت بصرهااليه وقالت بكلام عذب وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ياسيدى بهذا أم النبي والمسؤالك عن حالى فان شئت أن تعرفه فلا تتمنه الالاعدائك ثم سكتت فلماسم التاجر كلامها طارعقله فرحابها والتفت الى البدوى وقالله كم ثمنها فانها جليلة فاغتاظ ألبدوى وقالله أفسدت على الجارية بهذا الكلام لاى شيء تقول انهاجليلة مع انهامن رعاع الناس فأنا لا أبيعها لك فلما سمع التاجر كلامه عرف انهقليل المقل فقال لهطب نفسا وقرعينا فأ الشتريها عي هذا العيب الذي ذكرته فقال البدوى وكم تدفع لى فيهافقال له التاجر مايسمي الولد الأأبوه فاطلب فيها مقصودك فقال لهالبدوى مايتكم إلاأنت فقال التاجرفي نفسه ان هذاالبدوي جلف يابس الرأس وأعالاأعرف لها قيمة الاانهاملكت قلبي بفصاحتها وحسن منظرها وان كانت تكتب وتقرأ فهذامن عام النعمة عليهاوعلى من يشتريها لكن هذا البدوى لا يعرف لهاقيمة ثم التفت إلى المدوى وقال له ياشيخ العرب ادفعلك فيهامائتي دينارسالمة ليدك غيرالضمان رقانون السلطان فاما سمع ذلك البدوى اغتاظ غيماشديداوصرخ فيذلك الناجر وقالله قمالي حالسبيلك لواعطيتني مأئة دينارفي هذه القطعة العباءةالتي عليها مابعتهااك فأنالاأ بيعهابل أخليهاعندي ترعى الجال وتطحن الطحين ثم صاح عليهاوقال تعلى يامنتنة انالا أبيعك تم التفت الى التاجر وقال له كنت أحسبك أهل معرفة وحق طرطوري إنام تذهب عنى لاسمعتك مالا يرضيك فقال التاجرفي نفسه ان هذ البدوى مجون ولا يعرف قيمتها ولاأقول لهشيئافي تمنها في هذا الوقت فانهلوكان صاحب عقل ماقال وحق طرطوري والله انهاتساوى خزنةمن الجواهر وأناماممي ثمنها واكن ان طلب مني ماير يدأعطيته اياه ولوأخذ جميع مالى ثم التفت إلى البدوى وقال له ياشيخ العرب طول بالك وقل لى ما لمامن القياش عندك فقال

مهواخذالسوطونزل بهعلىظهر هاالىأنغشي عليهافانكبت على رجليه وقبلتهمافكف عنهاالضرب وصار يشتمهاو يقول لهاوحق طرطو رى انسمعتك تبكين قطعت لسانك ودستهفي فرجك باقطعة حضرية فعندذلك سكتتولم تردجواباوآ لمهاالضرب فقعدت على قرافيصها وجعلت رأسها فىطوقها وصارت تتفكر في حالها وفي حال أخيها وفي ذلها بعدالعز وفي مرض أخيها و وحدته واغترابهما وأرسات دموعها على الوجنات وأنشدت هذه الابيات

من عادة الدهر ادبار واقبال فما يدوم له بين الورى حال وكل شيء من الدنيا له أجل وتنقضي لجميع الناس آجال كم احمل الضيم والاهوال ياأسني من عيشة كلها ضيم وأهوال لأأسعد الله أياما عززت بها دهرا وفى طي ذاك العز اذلال قدخاب قصدى وآمالي بهاانصرمت وقد تقطع بالتغريب أوصال

يامن يمر على دار فيها سكنى بلغه عنى ان الدمع هطال

فلماسمع البدوي شع هاعطف عليهاور ثي لهاو رحم اوقام اليهاومسح دموعها وأعطاهاقرصا من شعير وقال لهاا الاأحب من بجاو بني في وقت الغيظ وأنت بعد ذلك لا تجاو ببنني بشيء من هذا الكلام الاحض وأناابيعك لرجل جيد مثلي يفعل معك الخيرمثل مافعلت معك قالت نعم ما تفعل تم انهالماطال عليها الليل واحرقها الجوع اكلت من ذلك القرص الشعير شيئا يسيرافهما أنتصف الليل أمرالبدوى جماعته أن يسافروا . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفي ليلة ٧٢ )قالت بلغني أيم الملك السعيد أن البدوي لما أعطى نزهة الزمان القرص الشعير ووعدهاأن يبيعهال جلجيد مثله قالتله نعم ما تفعل فلما انتصف الليل واحرقها الجوع اكلت من القوص الشعير شيئا يسيراثم أن البدوي أمن جماعته أن يسافر والحملوا الجال و ركب البدوي جملا واردف نزهة الزمان خلفه وسار واوماز الواسائرين مدة ثلاثة أيام ثم دخلوامد ينة دمشق ونزلوا في خان السلطان بجانباب الملكوقد تغيرلون نزهة الزمان من الحزن وتعب السفرفصارت تبكيمن أجل ذلك فاقبل عليها البدوى وقال لها ياحضرية وحق طرطوري ان لم تتركي هذ البكاء لا أبيعك الا بيهودي ثم انه قام وأخذ بيدها وأدخلها في مكان وعشى الى السوق ومرعلى التجار الذين بتجرون في لجوارى وصاريكامهم تمقال لهمعندي جارية اتيت بهامعي واخوها ضعيف فأرسلته الي أهلي في مدينة القدس لاجل أذيداو وه حتى يبرأ وقصدى اذأ بيعها ومن يوم ضعف أخوها وهي تبكي وصعب عليها فراقه وأريدان الذي يشترير امنى يلين لهاالكلام ويقول لهاأن أخاك عندى في القدس ضعيف وأناأرخص لهثمنها فنهض لهرجل من التجار وقالله كمعمر هافقالهي بكر بالغة ذات عقل وأدب وفطنة وحسن وجمال ومن حين أرسلت أخاها إلى القدس اشتغل قليها وتغبرت محاسنها وانهزل سخنها فلياسم مالتا جرذلك تمشى مع البدوى وقال له اعلم ياشيخ العرب انى أروح معك واشترى منك الجاريةالتي تمدحهاوتشكرعقلها وأدبهاوحسنها وجالهاوأعطيك تمنهاواشر طعليك شروطاان

وارحمة لعزيزة . بالضيم قد صارت ذليلة . تبكى بدمع هاطل. وتقول ما في الوعد حيلة فلماذرغتمن شعرها التفتت اليالتاجر وقالتله بصوتخني باللهلا تدعني عند هذا الظالم الذى لا يورف الله تعالى فان بت هذه الليلة عنده قتلت نفسي بيدى فحلصني منه يخلصك الله مما تخاف في الدنيا والاخرة فقام التاجروقال للبدوى ياشيخ المربهذه ليست غرضك بعني اياها بماتر يد فقال البدوى خذهاوا دفع ثمنها والاأروح بها اليالنجع وأتركها تالم البعر وترعى الجمال فقال التاجر أعطيك خمسين الف دينا رفقال البدوى يفتح الله فقال التاجر سبعين الف دينار فقال البدوى يفتح الله هذا ماهو رأس مالها لانهاأ كلت عندى أقراصا من الشعيرا بتسعين الف دينار فقال التاجر أنت وأهلك وقبيلتك في طول عمركم ما أكاتم بالف دينار شعيرا ولكن أقول لك كلمة واحدة فان لمترضبهاغمز تعليك والى دمشق فيأخذها منك قهرافقال البدوى تكلم فقال باالف دينارفقال البدوى بعتك اياهابهذاالثن وأقدرا نني اشتريت بهاء لمحافاما سمعه التاجر ضحك ومضى الى منز لهوأتى له بالمال واقبضه اياه فاخذه البدوى وقال فى نفسه لا بدأن أذهب الى القدس لعلى أجداً خاها فاجيء بهوابيعه ثم ركب وسافر إلى بيت المقدس فذهب الى الخان وسأل عن أخيها فلم يجده هذاما كانمن أمره (وأما )ما كان من أمر التاجر ونزهة الزمان فانه لما أخذها التي عليها شيأمن ثيابه ومضى مهاالى منزله وأدرك شهر زادالصباح فسكتتءن الكلام المباح (وفي ليلة ٧٥) قالت بلغني أيها الملك السميدان التاجر لما تسلم الجارية من البدوي وضع عليهاشيأمن ثيابه ومضى بها الىمنز له والبسهاأ فحرالملبوس ثم أخذها ونزل بهاالي السوق وأخذ لها مصاغاو وضعه في بقجة من الاطلس ووضعها بين يديها وقال لهاهذا كله من أجلك ولا أريد منك الااذاطلعت بك الى السلطان والى دمشق أن تعاميه بالنمن الذى اشتريتك بهوان كان قليلا فى ظفرك واذا اشتراكمني فاذكرى لهما فعلت معك واطلبي ل منه مرقو ماسلطانيا بالوصية على لاذهب به الى والده صاحب بغداد الملك عمر النمان لاجل أن يمنع من يأخذ مني مكسا على القهاش أوغيره من جميع ما أتجر فيه فلما سمعت كلامه بكت وانتحبت فقال لها التاجر ياسيدتي انى أراك كلهاذ كرت لك بفداد تدمع عيناك ألك فيها أحد تحبينه فان كان تاجر ا أوغره فاخبريني غانى عرف جميه مافيهامن التجاروغ يرهموان أردت رسالة أنا أوصلها اليه فقالت والله مالى معرفة بتاجر ولاغيره وأنمالي معرفة بالملك عمرالنه مان صاحب بغداد فاماسهم التاجر كالرمهاضحك وفرح فرحاشديداوقال فى نفسه والله اني وصلت الي ماأريد ثم قال لماأنت عرضت عليه سابقا فقالت لأ بل تربيت انا وبنته فكنت عزيزة عنده وليء: دوحرمة كبيرة فان كان غرضك أن الملك عمر النعمان يبلغك اتريدفائتني بدواة وقرطاس فانى أكتبالك كتابا فاذا دخلت مدينة بغداد فسلم الكتاب من يدك الى يد الملك عمر النعمان وقل له إن جاريتك نزهة الزمان قدطر قتها صروف الليالى والايام حتى بيعتمن مكان الىمكان وهي تقرئك السلام واذاسأ اك عنى فاخبره أني عند غائب دمشق فتعجب التاجر من فصاحتها وازدادت عنده محبتها وقال ما ظن الاأن الرجال لعبوا

البدوى وما تعمل قطاعة الجوارى هذه القياش والله ان هذه العباءة التي هي ملفوفة فيها كثيرة عليها فقال له التاجر عن اذنك أكشف عن وجهها واقلبها كايقلب الناس الجوارى لاجل الاشتراء فقال له البدوى دو نك وماتر يدالله يحفظ شبابك فقلبها ظاهرا و باطناً فأن شئت فعرها الثياب ثم انظرها وهي عريانة فقال التاجر معاذ الله أماما أنظر الاوجهها ثم ان التاجر تقدم الهاوهو خجلان من حسنها وجماها . وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٤٧) قالت بلغنى الملك أيها السعيد أن التاجر تقدم الى نزهة الزمان وهو خجلان من حسنها وجلس الى جانبها وقال له اياسيدي ما اسمك فقالت له تسأل عن اسمى في هذا الزمان أوعن اسمى القديم نزهة الزمان واسمى القديم نزهة الزمان واسمى القديم نزهة الزمان واسمى القديم نزهة الزمان واسمى العديد غصة الزمان فلم اسمع التاجر منها هذا الكلام تفرغرت عيناه بالدموع وقال لهاهل لك أخ ضعيف فقالت أى والله ياسمى والمنافرة والزمان بينى وبنه وهومريض في بيت المقدس فتحير عقل التاجر من عذو بقمنطقها وقال في نفسه لقدصد قالبدوى في مقالته ثم ان نزهة الزمان تذكرت أخاها ومن بعدها عن المها وأبيها ومملكتها الجرت دموعها على خدها وأرسلت المعرات وأنشدت هذه الادمات

حينما قد وفاك إلمى أيها الراحل المقيم بقلبي ولك الله حيث أمسيت جار حافظ من صروف دهروخطب غبت فاستوحشت لقربك عينى واستهلت مدامهى أى سكب ليت شعرى باي ربع وأرض أنت مستوطن بدار وشعب ان يكن شاربا لماء حياة حضر الورد فالمدامع شربى أو شهدت الرقاد يوما فجمر من سهاد بين الفراش وجنبى كل شيء إلا فراقك سهل عند قلبي وغيره غير صعب

فلما سم التاجر ماقالته من الشعر بكى ومديده ليمسح دموعها عن خدها فغطت وجهها وقالت له حاشاك ياسيدي ثم أن البدوى قعد ينظر اليهاوهي تعطى وجهها من التاجر حيث أراد أن يسح دمعهاعن خدها فاعتقد أنها عنعه من التقليب فقام اليها يجرى وكان معه مقود جمل فرفعه في يده وضربها به على أكتافها فجاءت الضربة بقوة فانكبت بوجهها على الارض في حاجبها فشقته فسال دمها على وجهها فصرخت صرخة عظيمة وغشى عليها وبكت و بكى التاجر معها فقال التاجر لا بدأن أشتري هذه الجارية ولو بثقلها ذهبا واديمها من هذا الظالم وصاد التاجر يشتم البدوى وهي في غشيتها فلما أفاقت مسحت الدمو عوالدم عن وجهها وعصبت رأسها و رفعت طرفها الى الساء وطلبت من مولاها بقلب حزين وأنشدت هذن الستن

فرغت من غسل رأسها فالبسيها ثيابها ثم ارسلي أعاميني بذلك فقالت سمعاوطاعة ثم أحضر لها طعاماوفاكهة وشمعاوجعل ذلك على مصطبة الحمام فامافرغت البلانة من تنظيفها ألبستها ثيابها ولما خرجت من الحمام وجلست على مصطبة الحمام وجدت المائدة حاضرة فا كلت هي والبلانة من الطعام والفاكهة وتركت الباق لحارسة الحمام ثم باتت الي الصباح وبات التاجر منعز لاعنهافي مكان آخر فأمااستيقظمن نومه أيقظ نزهة الزمان وأحضر لهاقميصارفيعاً وكوفية بالف دينار وبدلة تركية مزركشة بالذهب وخفامزركشابالذهب الاحمر مرصعا بالدر والجوهر وجعل فىأذنيها حلقامن اللؤلؤ بالف دينارو وضعرفي رقبتها طوقامن الذهب وقلادة من العنبر تضرب تحتنه ديها وفوق سرتها وتلك القلادةفيهاعشرأ كروتسعة أهلة كل هلال فى وسطه فصمن الياقوت وكل أكرةفيها فص البلخش وثمن تلك القلادة ثلاثة آلاف دينارفصارت الكسوة التي كساها اياها بجملة بليغة من المال ثم أمرها التاجر أن تنزين باحسن الزينة ومشت ومشى التاجر قدامها فاماعاينها الناس مهتوا في حسنها وقالواتبارك الله أحسن الخالقين هنياً لمن كانت هذه عنده ومازال التاجريمشي وهي تمشي خلفه حتى دخل على الملك شركان فلهادخل على الملك قبل الارض بين يديه وقال أيها الملك السعيد أتيت اك بهدية غريبة الاوصاف عديمة النظير ف هذا الزمان قد جعت بين الحسن والاحسان فقال له الملك قصدى أن أراهاعيانا فحرج التاجرو أتى بهاحتى أوقفها قدامه فلهاراها الملك شركان حن الدم الى الدم وكانت قد فارقته وهي صفيرة ولم ينظرها لانه بعدمضي مدة من ولادتهاسمع أنله أختا تسمي نزهة الزمان وأخا يسمي ضوء المكان فاغتاظ من أبيمه غيظا شديدا غيرةعلى المملكة كاتقدم ولماقدم االيه التاجرقال له إملك الزمان انهامع كونها بديعة الحسن والجال بحيث لا نظير لهافي عصرها تعرف جميع العلوم الدينية إوالدنيو ية والسياسية والرياضية فقالله الملك خذتمنها مثل مااشتريتها ودعها وتوجه أليحال سبيلك فقال له التاجر سمعا وطاعةولكن أكتبلى مرقومالاني لاأدفع عشراأ بداعلى تجارتي فقال الملك اني أفعل الكذلك ولكن اخبرنى كموز نت ثمنها فقال وزنت ثمنهاالف دينار وكسوتها بمائة الف دينارفلاسم ذلك قال أنا أعطيك في ثمنها اكثر من ذلك ثم دعا بخاز ندار دوقال له اعط هذا التاجر ثلثمائة الف ديناروعشرين الفدينار ثمان شركان احضر القضاة الاربعة وقال لمم اشهدكماني اعتقت جاريتي هذهواريد اناتزوجها فكتب القضاة حجة باعتاقها ثم اكتبوا كتابي عليهاونثر المسك على رؤس الحاضرين ذهبا كثيرا وصار الفابان والخدم يلتقطون مانثره عليهم الملك من الذهب ثمان الملك أمربكتا بةمنشورالي التاجرعلي طبق مرادهمن انه لايدفع على تجارته عشرا ولا يتعرض لهاحدبسوه فى سائر مملكته وبعد ذلك اص له بخلعة سنية وادركشهرز ادالصباح فسكتتعن الكلامالياح

(وفي ليلة ٧٧) قالت بلغني ايه الملك السميد ان الملك صرف جميع من عنده غير القضاة والتاجر وقال للقضاة اريد ان تسمعوا من الفاظ هذه الجارية مايدل على علمها وادبها من كل

بعقلك و باعوك بالمالفهل تحفظين القرآن قالت نعم وأعرف الحكمة والطب ومقدمة المعرفة وشرح فصول بقراط لجالينوس الحكيم وشرحته ايضا وقرأت التذكرة وشرحت البرهان وطالعت مفردات بن البيطار وتكلمت على القانون لا بن سيناوجللت الرموز ووضعت الاشكال وتحدثت في الهندسة وأتقنت حكمة الابدان وقرأت كتب الشافعية وقرات الحديث والنحو وناظرت العلماء وتكامت في سائر العلوم والفت في علم المنطق والبيان والحساب والجدل واعرف الروحاني والميقات وفهت هذ دالعلوم كلهائم قالت ائتنى بدواة وقرطاس حتى اكتب كتابا يسليك في الاسفار و يغنيك عن مجلدات الاسفار فلما مع التاجر منها هذا الكلام صاح بخ بخ في اسعد من تكونين في قصره ثم أتاها بدواة وقرطاس وقلم من نحاس فلما احضر التاجر ذلك بين يديها وقبل الارض تعظيما فأخذت نزهة الزمان الدرج وتناولت القلم وكتبت في الدرج هذه الابيات

ما بال نومى من عينى قد نفرا أأنت علمت طرفى بعدك السهرا ومالذ كرك يذكى النارفى كبدى أهكذا كل صب المهوى ذكرا سقا الايام ما كان أطيبها مضت ولم أقض من لذاتها وطرا أستعطف الريح ال الريح حاملة الى المتيم من أكتاف كم خبرا يشكو اليك محب قل ناصره وللفراق خطوب تصدع الحجرا

ثم انهالمافرغت من كتابة هذا الشعر كتبت بعده هذا الكلام وهي تقول بمن استولى عليها الفكر و أتحلها السهر فظامتها الاتجدالها من أنواد ولا تعلم الليل من النهاد وتتقاب على مراقد البين وتكتحل بموارد الارق ولم تزل للنجوم رقيبة وللظلام نقيبة قد أذابها الفكر والنحول وشرح حالها يطول لامساعد لهاغيرالعبرات وأنشدت هذه الابيات

ما غردت سحرا ورقاء فتن الا تحرك عندى قاتل الشجن ولا تأثر مشتاق به طرب الى الاحبة الا ازددت فى حزني أشكو الغرام الى من ليس يرحمنى كم فرق الوجد بين الروح والبدن ثم أفاضت دمو عالعين وكتبت أيضا هذين البيتين

أبلى الهوى أسفا يوم النوى بدنى وفرق الهجريين الجفن والوسن كفى بجسمى نحولا اننى دنف لولا مخاطبنى اياك لم ترنى و بعد ذلك كتبت فى أسفل الدرج هذامن عند البعيدة عن الاهل والا وطان الحزينة القلب والجنان نزهة الزمان ثم طوت الدرج وناولته للتاجر فاخذه وقبله وعرف مافيه ففرح وقال سبحان من صورك وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٧٦) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن نزهة الزمان كتبت الكتاب و ناولته للتاجر فاخذه وقرأه وعلم مافيه فقال سبحان من صورك وزادفي اكرامها وصار يلاطفها نهاره كله فلما أقبل الليل خرج الى السوق وأتى بشىء فاطعمها الاهثم أدخلها الحمام وأتى لها ببلانة وقال لها اذا

الحرمات وملك هوي فاماملك الدين فانه يلزم رعيته باتباع دينهم وينبغي ان يكون أدينهم لا نههو الذي يقتدى به في امورالدين و يلزم الناس طاعته فياأمر بهمو افقال لاحكام الشرعية ولكنه ينزل السخط منزلة الراضى بسبب التسليم الي الاقدار وأماملك المحافظة علي الحرمات فانه يقوم بامور الدين والدنيا ويلزم الناس باتباع الشرع والمحافظة علي المروءة و يكون جامعا بين العلم والسيف فن زاع عما سطرالقار زلت به القدم فيقوم اعوجاجه بحدا لحسام و ينشر العدل في جميع الانام وأما ملك المحوى فلادين له الا اتباع هواه ولم يخش سطوة مولاه الذي ولاه فال ملك المالي واحد ملك المحوى فلادين له الا اتباع هواه ولم يحتاج الي كثير من الناس وهم محتاجون الي واحد ولا جل ذلك وجب ان يكون عاد فاباختلافهم الي كثير من الناس وهم معدله و يغمره بفضله واعلم أربع خواتم لكل قسم خاتم الأول خاتم البحر والشرطة أربع أو المالي والمحام الحراج وجباية الاموال وكتب عليه البحر والشرطة والمالي القوت وكتب عليه الرسوم في الفرس وأدرك شهر زادا الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٧٨) قالت بلغني أيها الملك السعيد انهاقالت أن كسرى كتب لابنه وهو في جيشه لاتوسمن علي جيشك فيستغنوا عنك ولاتضيق عليهم فيضجر وامنك واعطهم عطاءمقتصد وامنحهم منحاجميلاووسع عليهم فيالر خاءولا تضيق عليهم فىالشدةور وي ان أعرابيا جاءالى المنصور وقالله أرجع كلبك يتبعث فغضب المنصورمن الأعرابي لماسمع منه هذا الكلام فقال له أبوالعباس الطوسي أخشى اذيلو حله غيرك برغيف فيتبعه ويتركك فسكن غيظ المنصور وعلم انها كلمة لا تخطي وأم للاعرابي بعطية واعلم ايها الملك أنه كتب عبد الملك ابن مروان لأخيه عبدالعزير بن مروان حين وجهه الى مصر تفقد كتابك وحجابك فان الثابت يخبرك عنه كتابك والترسيم تعرفك به حجابك والخارج من عندك يعرفك بجبشك وكان عمر بن الخطاب اذا استخدم خادما شرطعليه أربعة شروطان لايركب البرازين وان لايلبس النياب النفيسه وان لاياً كل من التي ءوان لا يؤخرالصلاة عن وقتها وقيل لامال أجود من العقل ولا عقل كالتدبير والحزمولاحزم كالتقوى ولاقربة كحسن الخلق ولاميزان كالادب ولا فائدة كالتوفيق ولا تجررة كالعمل الصالحولار بحكشواب اللهولاو رعكالوقوف عندحدود السنةولاعلم كالتفكر ولا عبادة كالفرائض ولاايمان كالحياء ولاحسب كالتواضع ولاشرف كالعلم فاحفظ الرأس وماحوى والبطن وماوعي واذكر الموت والبلاوقال على رضى الله عنه اتقو اأشرار الناس وكونو امنهن على حذر ولاتشاوروهن في أمر ولا تضيقوا عليهن في مهروف حتى لا يطمعن في المكروقال من ترك الاقتصاد حارعقه وقالعمر رضي الذعنه النساء ثلاثة امرأة مسامة نقية ودود تعين بعلماعلي الدهر

ماادعاه التاجر لنتحقق ممدق كلامه فقالوالا بأس من ذلك فامر بارخاءستارة بينه هو ومن معه وبين الجارية ومن معها وصارجميع الناس اللاتي مع الجارية خلف الستارة يقبلن بديها ورجليها لماعاموا أنهاصارت زوجةالملك ثمدرن حولها وقن يخدمنها وخففن ماعابها من الثياب وصرن ينظرن حسنهاوجمالهاوسمعت نساءالامراءوالو زراءان الملك شركان اشتري جارية لامثيل لهافي الجال والعلم والادب وإنهاحوت جميع العلوم وقدوزن ثمنها ثلثا ئةالف دينار وعشرين الف دينار وأعتقها وكتب كتابه عليها وأحضرا قضاة الاربعة لاجل امتحانها حتى ينظركيف تجاوبهم عن أسئاتهم فطلب النساء الاذنمن أزواجهن ومضين الى القصر الذي فيه نزهة الزمان فامادخلن عليها وجدن الخدم وقوفابين يديها وحين رأت نساء الامراء والوزراء داخلة عليها قامت اليهرن وقابلتهن وقامت الجوارى خلفها وتلقت النساء بالترحيب وصارت تتبسم في وجوههن فاخــذت قلوبهن وانزلتهن في مراتبهن كأنهــا تربت معهن فتعجبن من حسنهاوجالها وعقلها وأدبها وقلن لبعضهن ماهذه جارية بلهي ملكة بنت ملك وصرن يهظمن قدرها وقلن لهاياسيد تناأضاءت بك بلدتنا وشرفت بلاد ناومملك تنافا لمملكة مملكتك والقصر قصرك وكلناجواريك فبالله لاتخلينامن احسانك والنظرالى حسنك فشكرتهن على ذلك هذا كله والستارةمرخاة بين نزهةالزمانومن عندهامن النساءو بين الملك شركان هو والقضاة الاربعة والتاجرثم بعدذلك ناداهاالملك شركان وقال لها أيتها الجارية العزيزة في زمانها ان هذا التاجر قدوصفك بالعلم والادبوادعي انك تعرفين فى جميع العلوم حتى علم النحو فاسمعينا من كل باب طرفا يسيرافاماسمعت كلامه قالت سمعاوطاعة أيها الملك الباب الاول فى السياسات الملكية وما ينبغي لولاةالامورالشرعيةومايلزمهم منقبل الاخلاق المرضية اعلم ايهاالملك ان مقاصدالخلق منتهيّة الى الدين والدنيالانه لا يتوصل أحدالي الدين الابالدنيافان الدنيانهم الطريق الى الآخرة وليس ينتظم أمرالدنيا باعمال أهلهاوأعمالالناس تنقسم الى أربعة أقسام الامارة والتجارة والزراعة والصناعة فالأمارة ينبغي لهاالسياسة التامة والفراسة الصادقة لان الامارة مدارعمارة الدنياالتي هي طريق الى الأخرة لان الله تعالى جعل الدنياللعباد كزاد المسافر الى تحصيل المراد فينبغي لكلّ انسانان يتناول منها بقدرما يوصله الى الله ولا يتبع فى ذلك نفسه وهواه ولو تتناوله الناس بالعدل لانقطعت الخصومات ولكنهم يتناولونها بالجور ومتابعة الهوى فتسبب عن انهما كهم عليها الخصومات فاحتاجوا الىسلطان لأجل ان ينصف بينهم ويضبط أمورهم ولولا ردع الملك الناس عن بعضهم لغلب قويهم على ضعيفهم وقد قال أز دشيران الدين والملك تو أمان فالدين كنز والملك حارس وقددلت الشرائع والعقول على انه يجبعى الناس أن يتخذوا سلطانا يدفع الظالم عن المظلوم وينصف الضعيف من القوى ويكف باس العالي والباغي واعلم ايها الماك انه على قدرحسن أخلاق. الساطان يكون الزمان فانه قدة الرسول الله عليه الله عليه في الناس ان صلحاصاح الناس وان فسدا فسدالناس العلماء والامراء وقدقال بعض الحكاء الملوك الثلاثة ملك ودين وملك محافظة على ماأعطانى من النع فقال معاوية أحسنت فى الجواب فقل حاجتك فقال حاجتى ان تتق الله فى الرعية وتعدل بينهم بالسوية ثم نهض قائرا من مجاس معاوية فلما ولى قال معاوية لولم يكن بالعراق الاهذا كنى ثم ان نزهة الزمان قالت وهذه النبذة من جملة باب الادب واعلم ايما الملك انه كان مي قب عاملا على بيت المال فى خلاف قيمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة • ٨)قالت بلغني ايها الملك السعيد ان نزهة الزمان قالت واعلم ايها الملك انه كان معيقب عاملاعلى بيت المال فى خلافة عمر بن الخطاب فاتفق انه رأى ابن عمر يوما فأعطاه درهامن بيت المال قال معيقب وبعدان أعطيته الدرهم انصرفت الى بيتي فبينماأ ناجالس واذا برسول عمرجاءني فذهت معه وتوجهت المه فاذا الدرهم في يده وقال لي و يحك يامعيقب اني قد وجدت في نفسك شيأقلت وماذلك ياأميرالمؤمنين قال انك تخاصم امة عد علي في في هذا الدرهم يوم القيامة وكتب عمر الى أبي موسى الاشعرى كتابامضمونه إذا جاءك كتابي هذا فاعط الناس الذي لهم واحمل مابقي ففعل فاساولى عثمان الخلافة كتب الى موسى ذلك ففعل وجاءز يادمعة فاساوضع الخراج بين يدى عثمان جاء ولده فاخذمنه درهافبكي زياد فقال عثمان مايبديك قال اتيت عمر بن الخطاب بمثل ذلك فاخذابنه درهمافامر بنزعهمن يدهوا بنك أخذفلم أرأحدا ينزعهمنه أويقول له شيئا فقال عثمان واين نلقى مثل عمر وروى زيدبن أسلرعن أبيه انه قال خرجت مع عمر ذات ليلة حتي أشرفناعلى نار تضرم فقال باأسلم انى أحسب هؤلاء ركبااضر بهم البردفا نطلق بنا اليهم فحرجنا حتى أتينا اليهم فاذاام أة توقد نلرا تحت قدرومعها صبيان يتضاعون فقال عمرالسلام عليكم أصحاب الضوء وكرهان يقول أصحاب النادمابالكم قالت اضر بناالبرد والليل قال فمابال هؤلاء يضاغون قالت من الجوع قال فاهذه القدرقالتماءأسكتهم بموانعمر بن الخطاب ليسأله الله يوم القيامة قال ومايدري عمر بحاكهم قالت كيف يتولى أمور الناس ويفل عنهم وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ١٨) قالت بلغني أيها الملك السميد قال اسلم فاقبل عمر على وقال انطلق بنا فحرجنا تهرول حتى أتينا دار الصرف فاخرج عدلا فيه دقيق وأناء فيه شحم ثم قال حملني هذا فقات أناأحمله عنك باأمير المؤمنين فقال أتحمل عن وزرى يوم القيامة فحملته اياه وخرجنانهر ولحتى القيناذلك المدل عندهائم أخرج من الدقيق شيئا وجعل يقول للمرأة زددى الى وكان ينفخ تحت القدر وكان ذالحية عظيمة فرأيت الدخان يخرج من خلال لحيته حتى طبخ وأخذ مقدارمن الشحم فرماه فيهثم يقال اطعميهم وأناابر دلهم ولميزالوا كذلك حتى أكاوا وشبعوا وترك الباقى عندهاثم أقبل على وقال اأسلراني رأيت الجوع أبكاهم فاحبت اذلا أنصرف حتى بتبيزلى سب الضوء الذي رأيته وادرك شهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفى ليلة ٨٢) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان نزهة الزمان قالت قيل أن عمر مربراع عملو له فابتاعه شاة فقال له المناه أنت القمد فاشتراه ثم اعتقه وقال اللهم كا رزقتني العتق الاصغر

ولا تعين الدهرعلى بعلها وأخرى تراد للولد لا تزيد على ذلك وأخرى يجعلها الله غلافى عنق من يشاء والرجال أيضا ثلاثة رجل عاقل اذا أقبل على رأيه وآخر أعقل منه وهو من اذا تزل به أمر لا يعرف عاقبته فيا قى ذوى الرأى فينزل عن ارائهم وآخر حائر لا يعلم رشد او لا يطيع مرشد اوالعدل لا بدمنه فى كل الاشياء حتى ان الجوارى يحتجن الى العدل وضر بو الذلك مثلا قطاع الطريق المقيمين على ظلم الناس فانهم لولم يتناصفوا في ابينهم و يستعملوا الواجب فيا يقسمونه لاختل نظامهم وبالجلة فسيد مكارم الأخلاق الدرام وحسن الخلق وما أحسن قول الشاعر

ببذل وحلم سادفي قومه الفتى وكونك اياه عليك يسير

وَقَالَ آخر

فني الحلم اتقان وفي العفوهية وفي الصدق منجاة لمن كان صادقا ومن يلتمس حسن الثناء بماله يكن بالندى في حلبة المجد سابقا

ثم ان نزهة الزمان تكلمت في سياسة الملوك حتى قال الحاضر ون مارأينا أحدا تكلم في باب السياسة مثل هذه الجارية فلعلها تسمعنا شيئا من غيرهذا الباب فسمعت نزهة الزمان ما قالوه وفهمته فقالت وأماباب الا دب فانه واسع المجال لا نه مجمع الكال فقد اتفق ان بني تميم وفدوا على معاوية ومعهم الاحنف بن قيس فدخل حاجب معاوية عليه ليسأذ نه لهم في الدخول فقال ياأميرا لمؤمنين ان أهل العراق يريدون الدخول عليك ليتحدثوا معك فاسمع حديثهم فقال معاوية انظر من بالباب فقال بنوتم تم قال ليدخلوا فدخلوا ومعهم الاحنف بن قيس فقال له معاوية اقرب منى يا أبا بحريث أسمع كلامك ثم قال ياأبا بحركيف رأيك لى قاليا أميرا لمؤمنين فرق الشعر وقص الشارب وقلم الاظافر ونتف الابط وحلق العانة وأدم السواك فان فيه اثنين وسبعين فضيلة وغسل الجعة كفارة لما بين المجمعة ين وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

وفى ليلة ٧٩) قالت بلغنى أيها الملك السعيد انها قالت ان الأحنف بن قيس قال لمعاوية لما سأله وأدم السواك فان فيه اثنين وسبعين فضيلة وغسل الجمعة كفارة لما يبن الجمعين قال لهمعاوية كيف رأيك لنفسك قال اوطيء قدمى على الأرض وانقلهم على تمهل واراعيها بعينى قال كيف رأيك اذا حمّلت على نفر من قومك دون الامراء قال اطرق حياء وابدأ بالسلام وادع ما لا يعنيني واقل الكلام قال كيف رأيك اذا دخلت على نظر انك قال استمع لهم اذا قالواولا أجول عليهم اذا جالوا قال كيف رأيك اذا دخلت على امرائك قال اسلم من غير اشارة وانتظر الاجابة فان قربونى قربت وان بعدوني بعدت قال كيف رأيك معزوجتك قال اعفنى من هذا يا أمير المؤمنين قال اقسمت عليك ان تخبر في قال أحسن الحلق وأظهر العشرة وأوسع النفقة فان المرأة خلقت من ضلع أعوج قال فارأيك اذا أردت ان تجامعها قال أكلها حتى تطيب نفسها والخها حتى تطرب فان كان الذى تعلم طرحتها على ظهرها وان استقرت النطفة في قرارها قلت اللهم اجعلها مباركة ولا تجعلها شقيه وصورها أحسن تصوير ثم أقوم عنها الى الوضوء فافيض الماء على يدى ثم أصبه على جسدي ثم أحمد الله على المستقرت اللهما المناوية على على جسدي ثم أحمد الله على على المناوية والمناوية والمناوية والمعالية على جسدي ثم أحمد الله على المناوية والمناوية والمناوية

فأحببت أناز دالنهرالي ماكان عليه فقالت قدأردت كلامك ومذكراتك فقط فانكنت هذه مقالتك فلست بذاكرة لكشيئاو رجعت الى بنى امية فقالت لهم ذوقوا عاقبة أمركم بتزويجكم الى عمر بن الخطاب وقيل لما حضرت عمر بن عبدالعزيز الوفاة جمع أولاده حوله فقال له مسلمة بن عبدالملك ياأميرالمؤ منين كيف تترك أولادك فقراء وأنتراعيهم فمايمنعك أحدفي حياتك من أن تعطيهم من بيت المال ما يغنيهم وهذا أولى من أن ترجعه الى الوالى بعدك فنظر الى مسلمة نظر مغضب متعجب ثم قال يامسامة منعتهم أيام حياتي فكيف أشقى بهم في ماتى ان أو لادي مابين رجلين أما مطيع لله تمالي فالله يصلح شأنه وأماعاص فما كنت لاعينه على معصيته يامسامة اني حضرت واياك حين دفن بعض بني مر وان فحملتني عيني فرأيته في المنام أفضى الى أمرمن أمو والله عز وجل فهالني وراعنى فماعدت الله أن لا اعمل عمله ان وليت وقداجتهدت في ذلك مدة حياتي وارجو أن أفضى الى عفو ربى قال مسلمة بقى رجل حضرت دفنه فلما فرغت من دفنه حملتني عيني فرأيته فيمايرى النائم فى روضة فيها أنهارجارية وعليه ثياب بيض فاقبل على وقال ياه سلمة لمثل هذا فليعمل العاملون ويحو هذا كثير وقال بعض الثقات كنت أحلب الغنم في خلافة عمر بن عبد العزيز فر رت براع فر أيت مع غنمه ذئباأ وذئابا فظننت انها كلابهاولم أكن رأيت الذئاب قبل ذلك فقلت ما تصنع بهده الكلاب فقال انهاليست كلابا بلهى ذئاب فقات هل ذئاب في غنم لم تضرها فقل اذاصلح الرأس صلح الجسد وخطب عمر بن عبدالعزيز على منبر من طين فحمد الله وأثنى عليه ثم تكلم بثلاث كلمات فقال أيهاالناس أصلحوااسراركم لتصلح علانيتكم لاخوانكم وتكفوا أمردنياكم واعلموا أنالرجل ليس بينه وبين آدم رجل حى فى الموتى مات عبد الملك ومن قبله و يموت عمر ومن بعده فقال له مسلمة يا أمير المؤمنين لوعلمنالك متكئا لتعقد عليه قليلافقال أخاف أن يكون في عنقي منه أثم بوم القيامة تمشهق شهقة فحرمنشيافقالت فاطمة يامريم يامزاحم يافلان انظرواهذا الرجل فجاءت فاطمة تصب عليه الماء وتبكى حتى افاق من غشيته فرآها تبكي فقال ما ببكيك يا فاطمة قالت ياأمير المؤمنين رأيت مصرعك بين أيدينافتذ كرتمصرعك بين يدى الله عز وجل للموت وتخليك عن الدنيا وفراقك لنا فذاك الذى ابكانا فقال حسبك يافاطمة فلقدا بلغت ثم أراد القيام فنهض فسقط فصمته فاطمة اليهاوقالت بأبىأنتوأمي ياأميرالمؤمنين مانستطيع أن نكامك كلناثم أننزهة الزمان قالت لاخيها شركان والقضاة الأربعة تتمة الفصل الثاني من الباب الاول. وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام الماح

(وفى ايلة ٥٨) قالت بلغنى ايها الملك السعيد أن نزهة الزمان قالت لاخيها شركان وهى لم تعرفه بحضور القضاة الاربعة والتاجر تتمة الفصل الناني من الباب الاول اتفق انه كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الموسم أما بعد فاتى أشهد الله فى الشهر الحرام والبلد الحرام ويوم الحج الاكبر ابي ابرأ فى ظلمكم وعدوان من اعتدي عليكم أن أكون أمرت بذلك أو تعمد ته أو يكون أمر من أموره بلغنى أو أحاط به علمي وأرجو أن يكون لذلك موضع من الغفر ان إلا أنه لا اذن منى بظلم أحد فانى مسئول

ارزةى العتق الاكبر وقيل أن عمر بن الخطاب يطعم الحليب للخدم ويأكل اللبن ويكسوهم الغليظ ويابس الخشن ويه طي الناس حقوقهم ويزيد في عطائهم واعطى رجلا أدبعة آلاف درهم و زده الفافقيل أما تزيد ابنك كازدت هذاه ل أتيت والده يوم أحدوقال الحسن اتى عمر بمال كثير فاتنه حفصة وقاات له يأميرا لمؤمنين حق قرابتك فقال ياحفصة انما أوصى الله بحق قرابتى من مالي وأمامال المسامين فلا ياحفصة قد أرضيت قومك واغضبت اباك فقامت تجرذيلها وقال بن عمر تضرعت الى ربي سنة من السنين أن يريني أبى حتى رأيته يسح العرق عن جنبيه فقلت له ماحالك ياوالدى فقال لولارحمة ربي له لمك أبوك قالت نزهة الزمان اسمع أيها الملك السعيد الفصل الذانى من ياوالدى فقال لولارحمة ربي له لك أبوك قالت نزهة الزمان اسمع أيها الملك السعيد الفصل الذانى من البسرى لا تخرج نفس آدم عن الدنيا إلا وهو يتأسف على ثلاثة أشياء عدم عمتعه عاسمع وعدم الدول كملا أمل وعدم استعداده بكثرة الزاد الماهوقادم عليه وقيل لسفيان هل يكون الرجل زاهداوله مال قال نعم اذا كان متى ابتلى صبر ومتى أعطي شكر وقيل لما خضر تعبد الله بن شداد الوقاة أحضر مال قال نعم أدا كان متى ابتلى صبر ومتى أعطي شكر وقيل لما خضر تعبد الله بن شداد الوقاة أحضر ولده عدفاً وصاه وقال له يا بني الى لاأرى دعي الموت قددعانى فاتق ربك فى السر والعلانية وأشكر ولاه مؤامدة وأصدق فى الحديث فالشكر يؤذن باز دياد النعم والتقوى خيرز اد فى الميعاد . وأدرك شهر زاد فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٨٣) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن عبد الله بن شداد صار يوصى ولد دبان التقوى

خيرزادفي الميعاد كإقال بعضهم

ولست أري السمادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد وتقوى الله خير الزاد حقا وعند الله تلقي ماتريد

ثم قالت نزهة الزمان ليسمع الملك هذه النكت من الفصل الثانى من الباب الاول قيل لها وماهى قالت لماولى عمر بن عبد العزيز الخلافة جاء لاهل بيته فأخذما بأيديهم ووضعه في بيت المال ففزعت بنوأمية الى محمته فاطمة بنت مروان فأرسات اليه قائلة أنه لا بدمن لقائك ثم أتته ليلافأ نز لهاعر دابتها فالمأخذت مجاسما قال لها يا عمة أنت أولى بالكلام لان الحاجة لك فأخبريني عن مرادك فقالت باأمير المؤمنين انت أولى بالكلام ورأيك يستكشف ما يخفى عن الافهام فقال عمر بن عبد العزيزان الله تعالى بعث عبد العني الكلام ورأيك يستكشف ما تخرين ثم اختار لهما عنده فقبضه اليه . وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة كلم) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان نرهة الزمان قالت فقال عمر بن عبد العزيزان الله قد بعث عدا والتناس الله قد بعث عدا والتناس الله قد بعث عدا والتناس الله والتناس والتناس الله والتناس الله والتناس والتناس الله والتناس والتناس الله والتناس ال

المصروالاوانفاننامارأيناه ولاسمعنا بمثلهافي زمن من الازمان ثم انهم دعوا للملك وانصرفوا فعندذلك التفتشركان الىخدمه وقال لهماشرعوافي عمل العرسوه يؤاالطعاممن جميع الالوان فامتثلوا أمره في الحال وهيؤ اجميم الاطعمة وأمرنساء الامراء والوزراء وأرباب الدولة لمينصرفوا حتى يحضر واجلاءالمروس فماجاء وقت المصرحتي مدوا السفرة مماتشتهي الانفس وتلذ الاعين واكل جميع الناسحتي اكتفواوأم الملك ان تحضركل مغنية في دمشق فضرن وكذلك جواري الملك اللاتى يعرفن الغناء وطلع جميعهن الى القصر فاحااتي المساء واظلم الظلام اوقد واالشمو عمن بابالقلعة الىبابالقصر يميناوشمالاومشي الامراءوالو زراءوالكبراءيين يدى الملك شركان واخذت المواشط الصبية ليزينها ويلبسنها فرأينها لاتحتاج الى زينة وكان الملك شركان قد دخل الحام فلماخر ججلس على المنصة وجليت عليه العروس تم خففو اعنها ثيابها وأوصو هابما توصى به البنات ليلة الزفاف ودخل عليها شركان واخذوجهها وعلقت منه في تلك الليلة واعلمته بذلك ففرح فرحاشديداوأمر الحكاءان كتبواتار يخالحل فاماأصبح جلس على الكرسي وطلع له أرباب دولته وهنؤه واحضركاتب سره وأمره أن يكتب كتابالوالده عمر النعان بانه اشترى جارية ذات علم وأدب قدحوت فنون الحكمة وانهلا بدمن ارسالهاالي بغداداتز وراخاه ضوءالمكان واخته نزهة الزمان وانهاعتقها وكتب كتابه عليها ودخل بهاوحملت منه ثم ختم السكتاب وأرسله الى أبيه صحبة بريد فغاب ذلك البريدشهرا كاملائم رجع اليه بالجواب وناوله فاحذه وقراه فاذا فيه البسملة هذامن عنم الحائر الولهان الذي فقد الولدان وهجر الأوطان الملك عمرالنعمان الى ولده شركان اعلم انه بعدمسيرك من عندى فاق على المكانحتى لا استطيع صبر اولا اقدر أن اكتم سرا وسبب ذلك اننى ذهبت الى الىالصيدوالقنص وكان ضوء المكان قدطلب منى الذهاب الى الحجاز ففت عليهمن نوائب الزمان ومنعته من السفر الى العام الناني أوالنالث فاماذهبت الى الصيد والقنص غبت شهر وادرك شهرزاد الصباح فسكت عن السكلام المباح

(وفى ليلة ٨٧) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الملك عمر النعمان قال في مكتو به فلماذهبت الى الصيدوالقنص غبت شهر افلما أتيت وجدت أخاك واختك أخذ اشيئا من المال وسافرا مع الحجاج خفية فلماعلمت بذلك ضاق بى الفضاء وقد انتظرت مجى والحجاج لعلمهما يجيآن فلما جاء الحجاج سألت عنهما فلم يخبرنى أحد بخبرها فلبست لاجامهما ثياب الحزن وانا مرهون الفؤاد

عديم الرقادغريق دمع العين ثم أنشد هذبن البيتين

خيالهما عندى ليس بذائب جعلت له القلب اشرف موضع ولولارجاء لعود ماعشت ساعة ولولا خيال الطيف لم اتهجع

ثم كتب من جملة المكتوب و بعدالسلام عليك وعلى من عندلك اعرفك انك لائتماون في كشف الاخبار فان هذا عليه العاد فلم المقدارة المكتاب حزن على حزن أبيه و فرح لفقد أخته و أخيه و أخذ الكتاب و دخل به على زوجته نزهة الزمان ولم يعلم انها أخته وهي لا تعلم انه أخوه المعانه يتردد عليها أيلا

عنكل مظلوم الاوأي عامل من عمالي زاغ عن الحق وعمل بلا كتاب ولاسنة فلاله طاعة عليكم حتى يرجع الى الحق وقال رضى الله تعالى عنه ما احب أن يخفف عنى الموت لانه آخره يؤجر عليه المؤمن وقال بعض الثقات قدمت على أميرالمؤ منين عمر بن عبدالعزيز وهو خليفة فرأيت بين يديه اثنى عشردرهافأمر بوضعهافي بيتالمال قلت ياأمير المؤمنين انكافقرت أولادك وجعلتهم عيالا لاشيء لهم فلوأوصيت اليهم بشيء والىمن هو فقيرمن أهل بيتك فقال ادن مني فدنوت منه فقال أماقولك أفقرت أولادك فأوص اليهم أواليمن هو فقيرمن أهل بيتك فغيرسد يدلان الله خليفتي على أولادي وعلى من هو فقيرمن أهل بيتي وهو وكيل عليهم وهمايين رجلين إمارجل يتتي الله فسيجعل الله له غرجاوامارجل معتكف على المعاصى فانى لم أكن لاقو يه على معصية الله ثم بعث اليهم وأحضرهم بين يديه وكانوا اثنى عشرذ كرافلها نظز اليهم ذرفت عيناه بالدموع ثم قال اف أباكم مايين أمرين اماأن تستغنو افيدخل أوكم النار وأماان تفتقر وافيدخل أبوكم الجنة ودخول أبيكم الجنة أحباليهمن أن تستغنو اقدمو اقدوكات أمركم اليالله وقال خالدبن مفوان محبني يوسف بن عمرالى هشام بن عبد الملك فالاقدمت عليه وقد خرج بقرابته وخدمه فنزل في أرض وضرب له خياما فلماأخذت الناس مجالسهم خرجتمن ناحية البساط فنظرت اليه فلماصارت عيني في عينه قلت له تمم الله نعمته عليك ياأميرا لمؤمنين وجعل ماقلدكمن هذه الامو ررشداولا خالط سرورك اذي ياأميرالمؤمنين اني أجدلك نصيحة أبلغمن حديث من سلف قبلك من الملوك فاستوى جالسا وكان متكئاوقالهاتماعندك ياابن صفوان فقلت ياأميرالمؤمنين انملكامن الملوك خرج قبلك في عام قبل عامك هذا الى هذه الارض فقال لجلسائه هل رأيتم مثل ما انافيه وهل أعطى أحد مثل ماأعطيته وكان عنده رجل من بقايا حملة الحجة والمعينين على الحق السالكين في منهاجه فقال ايها الملكانك سألتعن أمرعظيم اتأذن لىفي الجواب عنه قال نعم قال رأيت الذي انت فيه لم يزل زائلا فقالهوشيء زائل قال فمالي أراك قداعجبت بشيء تكون فيه قليلا وتسئل عنه طويلا وتكون عندحسا بهمرتهناقال فأين المهرب وأين المطلب قال أن تقيم في ملكك فتعمل بطاعة الله تعالى أو تلبس أطمارك وتعبدر بكحتى يأتيك أجلك فاذاكان السحرفا عقادم عليك قال خالد بن صفوان ثم أن الرجل قرع عليه با به عند السحر فرآه قد وضع تاجه وتهيأ للسياحة من عظم موعظته فبكي هشام بن عبد الملك بكاء كشيراحتي بل لحيته وامر بنزع ماعليه ولزم قصره فأتت الموالي والخدم الى خالدين صفوان وقالو ااهكذافعلت بأمير المؤمنين افسدت لذته ونغصت حياته ثمان نزهة الزمان قالت لشركان وكمفهذاالباب من النصائح واني لاعجزعن الاتيان بجميع مافي هذاالباب في مجلس واحد. وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الملام الماح

(وفي ليلة ٨٦) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن نزهة الزمان قالت لشركان وكم في هذا الباب من النصائح والى لا يجزعن الاتيان لك بجميع مافي هذا الباب في مجلس واحد ولكن على طول الايام ياملك الزمان يكون خيرافقالت القضاة أيها الملك ان هذه الجارية أعجو بة الزمان ويتيمة

والحكمة فلمارأ يتهن احببتهن وقداشتهيت أن يكن في قصرى وفي ملك يدى لا مهلا يوجد لهن نظير عند سائر الملوك فسألت المرأة العجوز عن نمنهن فقالت لاأ بيعهن الا بخراج دمشق وانا والله أدي خراج دمشق قليلافي ثمنهن فان الواحدة منهن تساوى أكثر من هذا المبلغ فاجبتها إلى ذلك ودخلت بهن قصرى و بقين في حوزتى فعجل لمابالخراج لاجل أن تسافر المرآة بلادها وأرسل لنا الجارية لاجل أن تناظر هن وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفي ليلة ٨٩) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الملك عمر النعان قال في مكتو به وأرسل لنا الجارية لاجل أن تناظرهن بين العاما ، فاذا غلبتهن أرسلتها اليك وصحبتها خراج بغداد فلماعلم ذلك شركان أقبل على صهره وقال له هات الجارية التي زوجتك إياها فلم احضرت أو قفها على السكتاب وقال لهايا أختى ماعندك من الرأي في رد الجواب قالت له الرأى رأيك ثم قالت له وقد اشتاقت إلى أهلها ووطنهاأرسلني صحبةز وجي الحاجب لاجل أذأحكى لابيحكايتي وأخبره بماوقع ليمع البدوي الذى باعنى للتاجر وأخبره بان التاجر باعنى لكوزوجتني للحاجب بعدعتتي فقال لهاشركان وهو كذلك ثم أخذا بنته قضى فكان وسلمهاللمراضع والخدم وشرع في تجهيزا لخراج وأمرالحاجب أن بإخذا لخراج والجارية صحبته ويتوجه الى بغداد فاجا بهالحاجب بالسمع والطاعة فاص بمحفة يجلس فيراوللجارية بمحفة أيضاثم كتبكتابا وسلمه الحاجب وودع نزهة الزمان وكان قدأخذ منهاالخرزة وجعلها في عنق ابنته في سلسلة من خاص الذهب ثم سافر الحاجب في تلك الليلة فاتفق أنه خرج ضوءالمكان هو والوقادفي تلك الليلة يتفرجان فرأيا جمالا وبغالا ومشاعل وفوانيس مضيئة فسألضوء المكانءن هذه الاحمال وعن صاحبها فقيل له هذا خراج دمشق مسافر الى الملك عمر النعمان صاحب مدينة بغداد فقال ومن رئيس هذه المحامل قيل هو الحاجب الكبير الذي تزوج الجارية التي تعلمت العلم والحكمة فعند ذلك بكي بكاء شديدا وتذكر أمه وأباه وأخته ووطنه وقالللوقادما بتي لى قدود هنا بل أسافرمع هذه القافلة وأمشى قليلا قليلاحتي أصل إلى بلادى فقالله الوقاد أناما آمنت عليك في القدس الى دمشق فسكيف آمن عليك الى بغداد وأنا أكون معك حتى تصل إلى مقصدك فقال ضوء المكان حباوكرامة فشرع الوقادفي تجهيز حاله ثم شدالحار وجعل خرجه عليه ووضع فيه شيأهن الزاد وشدوسطه ومازل على أهبة حتى جازت عليه الاحمالوالحاجب راكبعلى هجين والمشاةحوله وركبضوءالمكان حمارالوقاد وقالالوقاد اركب معى فقال لاأركب ولكن أكون في خدمتك فقال ضوء المكان لابدأن تركب ساعة فقال اذا تعبت أركب ساعة ثم انضوء المكان قال للوقاد يا أخي سوف تنظر ما أفعل بك اذا وصات الى أهلى وما زالوا سافرين الى أن طلعت الشمس فلما اشتدعليهم الحرأص هم الحاجب بالترول فنزلوا واستراحواوسقواجالهم ثم أمرهم بالمسيرو بعدخسة أيام وصلوا الى مدينة حماة ونزلوا بها وأقاموا بهاثلاثة أيام وأدركشهر زادالصباح فسكتتعن المكلام المباح

(وفي ليلة م ٩) قالت بلغنى أيها الملك السميد أنهم أقاموا في مدينة حماة ثلاثة أيام ثم سافروا م - ع ( الف ليلة الحجاد الأول ونهاراالى أن كملت اشهر هاوجلست على كرسى الطلق فسهل الله عليها الولادة فولدت بنتا فارسلت تطلب شركان فالمارأ ته قالت له هذه بنتك فسمها ما تريد فان عادة الناس أن يسموا أولادهم في سابع يوم ولا دتهم ثم انحنى شركان على ابنته وقبلها فوجد في عنقها خرزة معلقة من الثلاث خرزات التي جاءت بها الملكة ابريزة من بلادالوم فلها عاين الخرزة معلقة في عنق ابنته غاب عقه واشتد به الفيظ وحملق عينيه في الخرزة حتى عرفها حق المعرفة ثم نظر الى نزهة الزمان وقال لهامن أين جاء تك هذه الخرزة ياجارية فلها سعمت من شركان ذلك الكلام قالت له السيدتك وسيدة كل من في قصرك أما تستجي وانت تقول يا جارية وأنام لكة بنت ملك والآن زال الكتمان واشتهر الامر وبان انا نزهة الزمان بنت الملك عمر النعمان فالماسم منها هذا الكلام لحقه الارتعاش واطرق برأسه الى الرض و درك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(و في ليلة ٨٨) قالت بلغني أيم اللك السعيد أن شرك ان لماسم هذا الكلام ارتجف قلبه واصفر لونه ولحقه الارتعاش وأطرق برأسه الى الأرض وعرف انهاأخته من أبيه فذاب عن الدنيافلما أذاق صاريتعجب ولكنه لم يعرفها بنفسه وقال لهاياسيدتي هل أنت بنت الملك عمر المعهان قالت نعم فقال لهاوماسب فراقك لأبيك وبيعك فحكت لهجميه ماوقع لهامن الأول الى الآخر واخبرته انهاتركت أخاها مريضافى بيت المقدس واخبرته باختطاف البدوى لهاو بيعه اياها للتاجر فلما سمع شركان ذلك الكلام يحقق انها أخته من أبيه وقال في نفسه كيف اتز و جبأختي لكن انما از وجها لواحدمن حجابى واذاظهرأم ادعى انى طلقهاقبل الدخول و روجها بالحاجب الكبيرتم رفع رئسه وتأسف وقال يانزهة الزمان أنت أختى حقيقة وأستغفر اللهمن هذا الذنب الذى وقعنافيه فانني أناشركان ان الملك عمر النعهان فنظرت اليه وتأملته فعرفته فلما عرفته غابت عن صوابها وبكت ولطمت وجهها وقالت قدوقعنا فى ذنب عظيم ماذا يكون العمل وراقول لا بى وأمى اذاقا لالى من أين جاءتك هذه البنت فقال شركان الر أى عندى أن أزوجك بالحاجب وأدعك تربى بنتى في بيته بحيث لايعلم أحدبانك أختى وهذاالذى قدره الله علينالامراراده فلم يسترنا إلا زواجك مذا الحاجب قبل أن يدرى أحدثم صاريا خذ بخاطرها ويقبل راسهافة التلهوم تسمى البنت قال اسميها قضى فكان ثمز وجهاللحاجب الكبيرونقلها إلى بيتههى وبنتها فربوهاعلى اكناف الجواري وواظموا عليهابالاشر بةوانواع السفوف هذاكله وأخوها ضوءالمكان مع الوقاد بدمشق فاتفقانه أقبل بريديومامن الاياممن عند الملك عمرالنعان المالك شركان ومعه كتاب فأخذه وقرادفرأي فيه بعدالبسملة اعلم أيماالملك العزيزاني حزين حزناشديداعلى فراق الاولادوعدمت الرقاد ولازمني السهادوقدأرسات هذاالكتاب اليك فال حصوله بين يديك ترسل الينا الخراج وترسل صحبته الجاريةالتي اشتريتها وتزوجت بهافاني أحببت أن أراها واسمع كلامهالانه جاءنامن بلادالروم عجوز من الصالحات وصحبتها خمس جوارنهد أبكار وقدحاز وامن العلم والأدب وفنون الحكمة ما يجب على الانسان معرفته ويعجزعن وصف هذه العجوز ومن معها اللسان فانهن حزن أنواع العلم والفضيلة

رأسه خاف منه فقال له الخادم هل أنت الذي كنت تمشدالشعر وقد سمعتك سيدتنا فاعتقد الوقاد أن السيدة اغتاظت من الانشاد فخاف وقال والله ماهو أنافقال له الخادم ومن الذي كان ينشد الشعرفداني عليه فانك تعرفه لانك يقظان فجاف الوقاد على ضوء المكان وقال في نفسه ربما يضره الخادم بشيء فقال له لم أعرفه فقال له الخادم والله انك تكذب فانه ماهنا قاعد االا أنت فأنت تعرفه فقالله الوقاد أناأقول لك الحق ان الذي كان ينشد الاشعار رجل عابر طريق وهو الذي أزعجني وأقلقني فالله يجازيه فقال له الخادم فاذاكنت تعرفه فدلني عليه وأنا أمسكه وآخذه الى باب المحفة التي فيهاسيد تناوامسكه أنت بيدك فقال له اذهب أنت حتى آتيك بهفتركه الخادم وانصرف ودخل وأعلم سيدته بذلك وقال ماأحديم فه لانهما برسبيل فسكتت ثم ان ضوء المكان لماأفاق من غشيته رأى القمر وصل الى وسط السماء وهب عليه نسيم الاسحار فهيج في قلبه البلابل والاشجان فحسن صوته وأرادأن ينشدفقالله الوقاد ماذاتر يدأن تصنع فقال اريدأن أنشد شيأمن الشعر لاطفى وبه لميب قلبي قال له أماعامت عاجرى لى وماسلمت من القتل الا باخذ خاطر الخادم فقال لهضوء المكان وماذاجري فاخبرني بماوقع فقال ياسيدي قد أتاني الخادم وأنت مغشى عليك ومعه عصاطويلة من الوز وجمل يتطلع في وجوه الناس وهم المون ويسأل على من كان ينشد الاشعارفلم بجدمن هو مستيقظ غيري فسألنى فقات له انه عابر سبيل فانصرف وسلمني اللهمنه والاكان قتلني فقال لى اذاسمعته تانيافائت بهءندنافلها سمعضوء المكان ذلك بكى وقال من يمنعني من الانشاد فأناانشدو يجرى على مايجرى فاني قريب من بلادي ولا أبالى باحد فقال له الوقاد أنت مام ادك الاهلاك نفسك فقال له ضوء المكان لابد مرس انشاد فقال له الوقاد قدوقع الفراق بيني و بينك من هنا وكان مرادي أن لا أفارقك حتى تدخل مدينتك وتجتمع بابيك وأمك وقدمضي لك عندى سنة ونصف وماحصل لكمني مايضرك فا سبب انشادك الشعرونحن في غاية التعب من المشي والسهر والناس قد هجعوا يستر يحون من التعب ومحتاجون الى النوم فقال ضوء المكان لا ارجع عما أنا فيه ثم هزته الاشجان فباح بالكمان وجعل ينشدهذه الابيات

و نادها فعساها ان تجیب عسی أوقد من الشوق فی ظلماتها قبسا ان یجن لسعاوان اجتنی لعسا لولا التأسی بدار الخاد مت أسی

قف بالديار وحى الاربع الدرسا فان أجنك ليل من توحشها ان صل صل عداريه فلاعجب يا جنة فارقتها النفس مكرهة وانشد ايضا هذين البيتين

كنا وكانت لنا الايام خادمة والشمل مجتمع فى أبهج الوطن من لى بدار أحبابى وكان بها ضوء المكان وفيها نزهة الزمن فلما فرغمن شعره صاح ثلاث صيحات ثم وقع مغشيا عليه فقام الوقاد وغطاه فلما سمعت

وماز الوامسافر ين حتى وصلوامدينة أخرى فاقاموا بهائلا ثة أيام ثم سافروا حتى وصلوا الى ديار بكر وهب عليهم نسيم بغداد فتذ كرضوء المكان أخته نزهة الزمان وأباه وأمه ووطنه وكيف يرجع الى أبيه بغيراً خته فبكى وأن واشتكى واشتدت به الحسرات فانشد هذه الابيات

خلیلی کم هذا التأنی واصبر ولم یاتنی منکم رسول یخبر الا أن أیام الوصال قصیرة فیالیت أیام التفرق تقصر خذوابیدی ثمار حموا لصبابتی تلاشی بها جسمی وان کنت أصبر فان تطلبوا منی سلوا أقل لکم فوالله ما أسلوا کی حین أحشر

فقال له الوقاد أترك هذا البكاء والانين فانناقريب من خيمة الحاجب فقال ضوء المسكان لا بدمن انشادي شيأ من الشعر لعل نارقلبي تنطقي و فقال له الوقاد بالله عليك أن تترك الحزن حتى تصل الى بلادك و افعل بعد ذلك ماشئت وأنامعك حينما كنت فقال ضوء المسكان والله لا أفتر عن ذلك ثم التفت بوجهه الى ناحية بغداد وكان القمر مضيئا وكانت نزهة الزمان لم تنم تلك الليلة لانها تذكرت أخاها ضوء المسكان فقلقت وصارت تبكى فبينما هى تبكى اذ سمعت اخاها ضوء المسكان يمكى و ينشد هذه الابيات

لم البرق اليماني \* فشجانى مأشجانى \* من حبيب كان عندى. ساقيا كأس التهانى \* وميض البرقهل تر \* جع أيام التدانى، ياعذولى لا تلمنى \* ان ربى قد بلانى \* بحبيب غاب عنى وزمان قد دهانى \* قد نأت نزهة قلبى \* عند ما ولى زمانى وحوىلى الهم صرفا \* و بكأس قد سقانى \* وأرانى يا خليلى مت من قبل التداني \* يازمانا للتصابي \* عد قريبا بالامانى في سرور مع أمان \* من زمان قدرمانى \* من لمسكين غريب بات مرعوب الجنان \* صارفى الحزن فريدا \* بعد نزهات الزمان حكمت فينا برغم \* كف أولاد الزوانى

فلما فرغمن شعره صاح وخر مغشياعليه هذا ماكان من أمره (وأما) ما كان من أمر نزهة الزمان فانها كانتساهرة فى تلك الليلة لانها تذكرت أخاها فى ذلك المكان فلما محمد ذلك الصوت بالليل ارتاح فؤ ادها وقامت وتنجنحت ودعت الخادم فقال لها ما حاجتك فقالت له قهم وائتنى بالذى ينشد الاشعار وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٩١) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن نزهة الزمان لما سمعت من أخيه الشعردعت الخادم الكبير وقالت له اذهب وائتنى عن ينشد هذه الاشعار فقال لها انى لم أسمعه ولم أعرفه والناس كلهم نا تمون فقالت له كلمن رأيته مستيقظافهو الذي ينشد الاشعار ففتش فلم ير مستيقظا سوى الرجل الوقاد وأماضوء المكان فانه كان فى غشيته افلها رأى الوقاد الخادم واقفاعلى

ورحمة الله وبركاته فقال الخادم ياسيدى وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن السكلام المباح (وفى ليلة ٩٣) قالت بلغني ايها الملك السعيد أن الخادم قال اضوء المكان ياسيدى اني اتيت اليك في هذه الليلة والشمرات لانسيدتي تطلبك عنده اقال ومن أين هذه الكلبة حتى تطلبني مقتها الله ومقت زوجهاممها ونزلف الخادم شمافماقدر الخادم أن يردعايه جوابالان سيدته أوصته أته لاياتي به الإعراده هو فان لماتمه يعطيه الالف دينار فعل الخادم يلين له الكلام ويقول له ياولدا ناما أخطأت معك ولاجرناءليك فالقصدأن تصل بخطواتك المريمة الىسيد تناوترجع في خيروسلامة ولك عندنا بشارة فاماسمع ذلك الكلام قام ومشى بين الناس والوقاد ماشي خلفه وتأظر اليه ويقول في نفسه ياخسارة شبابه فيغديشنقو نهومازال الوقادماشياحتى قربمن مكانهم وقال ماأخسه انكان يقول على هو الذي قال لى انشد الاشعارهذاما كان من أمر الوقاد (وأما)ما كان من أمرضو والمكان فانهما زالماشيا مع الخادم حتى وصل الي المكان ودخل الخادم على نزهمة الزمان وقال لهاقم حبئت بمما تطابينه وهوشاب حسن الصورة وعليه أثر النعمة فالاسمعت ذلك خفق قلبها وقالت لهاؤمره انينشد شيئًا من الشعرحتي أسمعه من قرب و بعد ذلك فاسأله عن اسمه ومن أى البلاد هو نخرج الخادم اليه وقالله انشدشيئامن الشعرحتي تسمعه سيدتى فانها حاضرة بالقرب منك واخبرني عن اسمك و بلدك وحالك فقال حباوكرامة ولكن حيث سألتني عن اسمي فانه محي ورسمي فني وجسمي بلي ولىحكاية تكتب بالابرعلى آماق البصر وهاأنافي منزلة السكران الذي اكثر من الشراب وحلت به الاوصاب فتاه عن نفسه واحتار في أمره وغرق في بحرالا فكار فاماسمعت نزهة الزمان هذا الكلام بكتوزادت في البكاءوالانين وقالت المخادم قل له هل فارقت أحدا ثمن تحب مثل أمك وأبيك فسأله الخادم كاأمرته نزهة الزمان فقال ضوءالمكان نعم فارقت الجميع وأعزهم عندي أختي التي فرق الدهر بيني وبينها فالماسممت نزهة الزمان منه هذاالكلام قالت الله يجمع شمله بمن يحب وأدرك شهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ع ٩) قالت بلغني أيها الملك السعيدان نزهة الزمان لماسمعت كلامه قالت الله مجمع شمله عن يحب ثم قالت المخادم قل له اسمعنا شيئامن الاشعار المتضمنة لشكوى الفراق فقال له الخادم كا أم ته سيدته فصعد الزفرات وانشد هذه الابيات

لیت شعری لودروا أی افلب ملکوا وفؤاد.ی لو دری أی شعب سلکوا اتراهم سلموا أم تراهم هلکوا حاد أدباب الهوی فی الهوی وارتبکوا

وأنشد أيضا هذه الابيات

وتاب عرف طيب دنيانا تجافينا شوقا اليكم ولا جفت مآقينا بان نغص فقال الدهر آمينا أضحي الثنائي بديلامن تدانينا بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا غيظ العدى من تساقينا الهوى فدعوا نزهة الزمان ماأنشده من الاشعار المتضمنة لذكر اسمهاواسم اخيها ومعاهدهما بكت وصاحت على الخادم وقالت وياكان الذي انشد أولا انشد ثانيا وسمعته قريبا مني والله ان لم تاتيني به لا نبهن عليك الحاجب فيضر بك ويطردك ولكن خذهذه الالف دينار واعطيه اياها وائتني به برفق فان أبي فادفع له هذا الكيس الذي فيه الف دينار فان أبي فاتركه واعرف مكانه وصنعته ومن أي البلاد هو وارجع الى بسرعة ولا تذب وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٩٢)قالت بلغني أيها الملك السعيد أن نزهة الزمان أرسات الخادم يفتش عليه وقالت لهاذا وجدته فلاطفه وائنني به برفق ولا تغب فحرج الخادم يتأمل في الناس ويدوس بينهم وهم نا تمون فلم يجد أحدامستيقظا لجاء الى الوقاد فوجد دقاعدا مكشوف الرأس فد نامنه وقبض على يده وقال له أنت الذي كنت تنشد الشعر فحاف على نفسه وقال لاو الله يامقدم القوم ماهو أنافقال الخادم لاأتركك حتى تدلني على من كان ينشد الشعرلا علاأقدر على الرجوع اليسيدتي من غيره فلماسمم الوقاد كلام الحادم خاف على ضوء المكان و بكى بكاءشد مداوقال للخادم والله ماهو أنا. وانماسمعت انساناعابر سبيل ينشد فلاتدخل فىخطيئتى فأني غريب وجئت من بلاد القدس فقالالخادم للوقاد قم أنتمعى الىسيدتي واخبرها بفمك فانى مارأيت أحدامستيقظا غيرك فقال الوقاد أماجئت ورأيتني في الموضع الذي أناقاعد فيه وعرفت مكاني وماأحد يقدر أن ينفك. عن موضعه الاأمسكته الحرس فامض أنت الى مكانك فان بقيت تسمع أحدا في هذه الساعة ينشد شيأ من الشعرسواء كان بعيدا أوقريا لاتعرفه الامني ثم باس رأس الخادم وأخذ بخاطره فتركد الخادم ودار دورة وخاف أن يرجم اليسيدته بلافائدة فاستترفى مكان قريب من الوقاد فقام الوقاد الى صوء المكان ونبهه وقالله قم اقعد حتى أحكى لك ماجري وحكى لهماوقع فقال له دعني فاني لاأبالى باحد فان بلادى قريبة فقال الوقاد لضوء المكان لايشيء أنت مطاوع نفسك وهواك ولا تخاف من أحدوا ناخائف على روجي وروحك بالله عليك انك لا تتكام بشيءمن الشعرحتي تدخل بلدكوأنا ماكنت أظنك على هذه الحالة أماعامت أنزوجة الحاجب تريدزجرك لانك أقلقتها وكأنهاضعيفة أوتعبانةمن السفروكم مرةوهي ترسل الخادم يفتش عليك فلم يلتفت ضوء المكان الى كلام الوقاد بلصاح الثاوانشذهذه الاببات

تركت كل لأئم ملامه أقلقنى يعذلنى وما دري بابه حرضنى قال الوشاةقد سلا قلت لحب الوطن قالوا فما أعشقني قالوا فما أعزه قات فما أعشقني قالوا فما أذلنى هيهاتأن أتركه لوذقت كأس الشجن وما أطعت لائعا لى فى الهوى يعذلنى

وكان الخادم يسمعه وهو مستخف فمافر غمن شعره الاوالخادم على رَّأَسه فامارآه الوقاد فو وقف بعيدا ينظر ما يقع بينهم فقال الخادم السلام عايكم ياسيدي فقال ضوء المكان عليكم السلام

ذلك ثم قال لهايا أختى ان هذا الوقاد فعل معي من الاحسان فعلا لا يفعله أحد في أحد من احبابه ولا الوالدمع ولده حتى كان يجوع و يطعمني و يمشي و يركبني وكانت حياتي على يديه فقالت نزهة الزمان ان شاء الله تعالى نكافئه بما نقد رعليه ثم أن نزهة الزمان صاحت على الخادم فحضر وقبل يد ضوءالمكان فقالت لهنزهة الزمان خذبشارتك ياوجه الخير لانهجم شملي باخي على يديك فالبكيس الذىمعك ومافيه اكفاذهب وائتني بسيدك عاجلاففر حالخادم وتوجه الى الحاجب ودخل عليه ودعاه الىسيدته فأتى به ودخل على زوجته نزهة الزمان فوجد عندها أخاها فسأل عنه فحكت له ماوقع همامن أوله الى آخره تم قالت اعلم أيها الحاجب انكما أخذت جارية وانماأ خلت بنت الملك عمرالنهان فأنانزهة الزمان وهذاأخي منوء المكان فلماسمع الحاجب القصة منها تحقق ماقالته وبان لهالحق الصريح وتيقن انهصارصهر الملك عمرالنه بانفقال في نفسه مصيرى أن آخذ نيابة على قطر من الاقطار ثم أقبل على ضوء المبكان و هنأه بسلامته وجمع شمله باخته تم امر خدمه في الحال ان يهيئوالضوءالمكانخيمة ركوبه منأحسن الخيول فقالت لهزوجته اناقد قربنا من بلادنافانا أختلي باخى ونستر يحمع بعضناونشبعمن بعضناقبل ان نصل الى بلاد نافان لنازمناطو بلاويحن متفرقون فقال الحاجب آلام كاتريد آن ثم ارسل اليهما الشموع وأنواع الحلاوة وخرجمن عندما وأرسل الى ضوء المكان ثلاث بدلات من أنحرالثياب وعشى الى ان جاء آلى المحفة وعرف مقدار نفسه فقالت له نزهة الزمان ارسل الى الخادم وامره ان يآتى بالوقادويهيى وله حصاناير كبه ويرتبله سفرةطمام فى الفداة والعشى ويأمره ان لايفارقنافعند ذلك أرسل الحاجب الى الخادم وامره ان يفعل ذلك فقال سمعاوطاعة ثم ان الخادم اخذغاما نه وذهب يفتش على الوقاد الى ان وجده في آخر الركب وهو يشدهماره ويريدان يهرب ودموعه تجرى علي خدهمن الخوف على نفسه ومن حزنه على فراق ضوء المكان وصاريقول نصحته في سبيل الله فلم يسمع منى ياترى كيف حاله فلم يتم كلامه الاوالخادم واقف على رأسه ودارت حوله الغلمان فألتئت الوقاد فرأى الخادم واقفافوق رأسه ورأى الفايان حوله فاصفر لونه وخاف. وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفى لية ٥ ٩) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الوقاد لما أراد أن يشد حماره و يهرب وصاريكلم نفسهو يقول ياترى كيف حاله فاتم كلامه الاوالخادم واقف على رأسه والفلمان حوله فالتفت الوقاد فرأي الخادم واقفاعلى رأسه فارتعدت فرائصه وخاف وقال وقدرفع صوته بالكلام انه ماعرف. مقدارماعملتهممهمن الممر وف فاظن انه غمزالخادم وهؤلاء الفلمان على وانه اشركني معه في الذنبواذابالخادم صاح عليه وقال له من الذي كان ينشد الاشعار يا كذاب كيف تقول لي انا ماأنشدالاشعار ولاأعرف من أنشدها وهورفيقك فانالا أفارقك من هنالي بغداد والذي يجري على رفيقك يجرى عليك فلماسمع الوقاد كلامه قال في نفسه ماخه تمنه و قعت فيه ثم أنشدهذا كَانَ الذي خَفْتُ أَنْ يَكُونَا انَا الَّهِ اللَّهِ وَاجْعُونَا ثم انالخادم صاح علي الغامان وقال لهم انزلوه عن الجار فانزلوا الوقادعن حماره واتو اله بحصان انالزمان الذي مازال يضحكنا أنسا بقر بكم قد عاد يبكينا ياجنة الخلد بدلنا بسلسلها والكوز العذب زقوما وغسلينا شمسك المرات وأنشد هذه الإبيات

لله نذران آزر مكانى وفيه أختى نزهة الزمان الاقضين بالصفا زمانى مابين غيدى خرد حسان وصوت عود مطرب الالحان مع ارتضاع كأس بنت الحان ورشف اللمى فاتر الاجفان بشط نهر سال فى بستان

فلمافر غمن شعره وسمعته نزهة الزمان كشفت زيل الستارة عن المحفة ونظرت اليه فلما وقع بصرها على وجهه عرفته غالم فلم فقط بصرها على وجهه عرفته غالم فلم فقط المحتفظة عائمي عاضوء المسكان فرفع بصره اليهافعرفها وساح قائلا يا اختى يا نزهة الزمان فالقت نفسها عليه فتلقاها في حضنه ووقع الاثنان مغشيا عليهما فلم الخادم على تلك الحالة تعجب في أصها والتي عليهما شيئاسترها به وصبر عليهما حتى أفاقا فلما أفاقا من غشيتهما وفرحت نزهة الزمان غاية الفرح وزال عنها الهم والترح و توالت عليها المسرات وأنشدت هذه الادرات

الدهر أقسم لا يزال مكدرى حنثت يمينك يازمان فكفر السعد وافى والحبيب مساعدى فانهض الى داعى السرور وشمر ماكنت أعتقد السوالف جنة حتى ظفرت من اللمى بالكوثر فاماسمعذلك ضوء المكان ضم أخته الى صدره وفاضت لفرط سروره من أجفانه العبرات وأنشد هذه الابيات

ولقد ندمت على تفرق شملنا ندما أفاض الدمع من أجفاني ونذرت ان عاد الزمان يامنا لاعدت أذكر فرقة بلسان هجم السرور على حتى انه من فرط ماقد سرنى أبكاني ياعين صار الدمع عندك عادة تبكين من فرح ومن أحزان

وجلساعلى بأب المحفة ساعة ثم قالت قم ادخل المحفة واحك لى ماوقع لك وأنااحكى لك ماوقع لى فقال ضوء المكان احكى لى أنت أولا فحسكت له جميع ماوقع له منذ فارقته من الخان وماوقع له البدوى والتاجر وكيف اشتراها منه وكيف أخذها التاجر الى اخيها شركان و باعه اله وان شركان أعتقها من حين اشتراها وكتب كتابه عليها ودخل بها وان الملك أباها سمع بخبرها فارسل الى شركان يطلبها منه ثم قالت له الحديثة الذى من على بك ومثل ما خرجنا من عند والدناسواء نوجع اليه سواء ثم قالت له ان أخي شركان زوجنى بهذا الحاجب لا جل ان يوصلنى الى والدى وهذا ما وقع لى من الاول الى الآخر فاحك لى أنت ما وقع لك بعد ذها بي من عند ك في لها جميع ما وقع له من الاول الى الآخر وكيف من الله والنها و فشكر ته على وكيف من الله والنها و فشكر ته على وكيف من الله والنها و فشكر ته على وكيف من الله عليه بالوقاد وكيف سافر معه وانفق عليه ما له وانه كان يخدمه في اللهل والنها و فشكر ته على وكيف من الله عليه بالوقاد وكيف سافر معه وانفق عليه ما له وانه كان يخدمه في اللهل والنها و فشكر ته على الله على الله و كيف من الله عليه بالوقاد وكيف من الله عليه ما له وانه كله وانه كل على الموانه كان يخدمه في اللهل والنها و فشكر ته على الموانه كان يخدمه في الله والنها و فسكر ته على الله على الله على الله وانه كان يخدمه في الله والنها و فسكر ته على الهوانه كان يخدمه في الله والنها و فسكر ته على الله على الله على الله على الله كتب على الهوانه كانه به على الله وانه كانه بعد في الله على الهوانه كانه به على الله على الهوانه كانه بعد في الله على الله على الهوانه كانه بعد في الله على الموقع الله على ال

أرض الحجاز ومضى لهما خمس سنين ولم يقع لهما أحد على خبر فلما سمع الحاجب ذلك علم ان القضية التى وقعت از وجته صحيحة فاغتم لموت الملك غماعظيا ولكنه فرح فرحا شديدا وخصوصا بمجى عضوءا الحكان لانه يصير ساطانا ببغداد في مكان أبيه وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الحكام المباح

(وفي ليلة ٦٩) قالت بلغني إيها الملك السعيد ان حاجب شركان لما سمع من الوزير دندان ماد كردمن خبرالملك عمرالنه بان تأسف الى الو زير دندان وقال ان قصتكم من أعجب العجائب اعلم ايها الوزيرالكبيرانكم حيث صادفتموني الآن أراحكم الله من التعب وقدجاء الامركا تشتهون على أهون سبب لا أن الله رداليكم ضوء المكان هو واخته نزهة الزمان وانصلح الا من وهان فلما سمع الوزير هذاالكلام فرح فرحاشديدا ثم قالله ايها الحاجب اخبرني بقصتهما وعاجري لهما وبسبب غيابهما فحدثه بحديث نزهة الزمان وانهاصارت زوجته واخبره بحديث ضوء المكان من أوله الى آخره فلمافرغ الحاجب من حديثه أرسل الوزيرد ندان الى الأمراء والوزراء واكابر الدرلة واطلعهم على القصة ففرحوا بذلك فرحاشد يداو تعجبو امن هذا الاتفاق ثم اجتمعوا كامهم وجاؤاعندالحاجب ووقفوافى خدمته وقبلوا الارض بين يديه واقبل الوزيرمن ذلك الوقت علي الحاجب ووقف بن يديه ثم ان الحاجب عمل في ذلك اليومديو اناعظيما وجاس هو والوزير دندان على التختو بين أيدير اجميع الامراء والكراء وأرباب المناصب على حسب مراتبهم ثم بلوا السكرفي ماءالوردوشر بوائم قعدالامراءالمشورة واعطوا بقية الحيش اذنافي أذير كبوامع بعضهم ويتقدمو اقليلاقليلاحتي يتمواالمشورةو يلحقوهم فقبلواالأرضبين يدى الحاجب وركبوا وقدامهم رايات الحرب فامافر غالكبراءمن مشورتهم ركبوا ولحقواالساكرتم أرسل الحاجب الى الوزيرد ندان وقال الهالرأى عندى ان أتقدم واسبقكم لأجل ان أهيى السلطان مكانا يناسبه واعلمه بقدومكم وانكم اخترتموه على أخيه شركان سلطانا عليكم فقال الوزير نعم الرأى الذي رأيته ثم نهض ونهض الوزيرد ندان تعظيماله وقدم له التقاديم واقسم عليه ان يقبلها وكذلك الامراء الكبار وأرباب المناصب قدمواله التقاديم ودعو الهوة الواله لعلك تحدث السلطان ضوء المكان في أم نا ليبقينا مستمرين في مناصبنا فاجابهم لما سألوه ثم امر غلمانه بالسير فارسل الوزير دندان الخيام مع الحاجب وامرالفراشين ان ينصبو ها خارج المدينة بمسافة يوم فامتثلوا امره وركب الحاجب وهو في غاية الفرح وقال في نفسه ما ابرك هذه السفرة وعظمت زوجته في عينه وكذلك ضوءالمكان ثم جدفي السفرالي ان وصل الي مكان بينه و بين المدينة مسافة يوم ثم امر بالنز ول فيه لاجل الراحة وتهيئة مكان لجلوس السلطان ضوء المكان ابن الملك عمرالنعمان تم نزل من بعيدهو ومماليكه وامرالخدام ان يستأذنو االسيدة نزهة الزمان في أن يدخل عليها فاستأذنوها في شأن فالك فاذنت له فدخل عليها واجتمع بها وباخيها واخبرها بموت ابيهما وان ضوء المكان جعله الؤساءملكاعليهم عوضاعن ابيه عمرالنعمان وهنأهابالملك فبكياعلي فقدا بيهماوسألاعن سبب

فركبه ومشي صحبة الركب والفلمان حوله محدقون بهوقال لهم الخادم انعدم منه شعرة كانت بواحد منكم ولكن اكرموه ولاتهينوه فلمارأي الوقاد الغلمان حوله يئسمن الحياة والتفت الى الخادم وقال له يامقدم انامالي اخوة ولا أقارب وهذاالشاب لا يقربلي ولا أنا أقرب له وانماانا رجل وقاد في حمام ووجدتهملتي على المزبلةمر يضاوصارالوقاد يبكي ويحسبفي نفسه الف حساب والخادم ماش بجانبه ولميعرفه بشيءبل يقوللهقدأقاقت سيدتنابا نشادك الشعر أنتوهذاالصبي ولاتخفعلي نفسك وصارا لخادم يضحك عليه سراواذا نزلوا أتاهم الطعام فيأكل هو والوقادفي آنية واحدة فاذا أكلواأمرالخادم الغلمان أن يأتوا بقلة سكر فيشرب منهاو يعطيها للوقاد فيشرب لكنه لاتنشفله دمعةمن الخوف على نفسه والحزن على فراق ضوء المكان وعلي ماوفع لهمافي غربتهما وهما سائران والحاجب تارة يكون على باب المحقة لأجل خدمة ضوء المسكان ابن آلملك عمر النمهان ونزحة الزمان وتارة يلاحظ الوقاد وصارت نزهة الزمان وأخوها ضوء المكان في حديث وشكوى ولم يزالا على تلك الحالة وهمسائر ونحتى قربوامن البلاد ولم يبق بينهم وبين البلاد الاثلاثة أيام فنزلوا وقت المساءواستراحوا ولم يزالوانازلين الى ان لاح الفجر فاستيقظوا وأرادوا أن يحملوا واذا بغبار عظيم قدلاح لهم وأظلم الجومنه حتى صاركالايل الداجي فصاح الحاجب قائلا امهلوا ولاتحملوا وركب هو ومماليكه وسار وانحوذلك الغبار فلما قر بوامنه بان من تحته عسكر جرار كالبحر الزخار وفيه رايات وأعلام وطبول وفرسان وأبطال فتعجب الحاجب من أمره فامار آه انعسكر افترقت منه فرقة قدرخمسائة فارسواتواالى الحاجب هوومن معه وأحاطوا بهم وأحاطت كل خمسة من العسكر بمملوك من مماليك الحاجب فقال لهم الحاجب أي شيء الخبر ومن أين هذه العساكر حتى تفعل معناهذه الافعال فقالوالهمن أنتومن أبن أتيت والى اين تتوجه فقال لهم انا حاجب أميردمشق الملك شركان ابن الملك عمرالنعان صاحب بغداد وأرض خراسان أتيت من عنده بالخراج والهدية متوجهاالى والده ببغدادفلم سمعو اكلامه ارخوامناديلهم على وجوههم وبكواوةالوالهان عمر النعان قدمات ومامات الامسمو مافتوجه وماعليك باسحتي تجتمع بو زيرد الائكبر الوزيرد ندان فلما سمع الحاجب ذلك الكلام بكي بكاءشديداوقال واخيبتاه في هذه السفرة وصاريبكي هو ومن معه الى أن اختلطو ابالعسكر فاستأذنو اله الوزير دندان فاذن له وأمر الوزير بضرب خيامه وجلس على سرير في وسط الخيمة وامرالحاجب بالجلوس فلهاجلس سأله عن خبره فاعلمه انه حاجب أمير دمشق وقدجاء بالهدايا وخراج دمشق فلهاسمع الوزيرد ندان ذلك بكي عندذ كرالملك عمرالنعمان ثم قال اله الوزير دندان ان الملك عمر النعمان قدمات مسموما وبسبب موته اختلف الناس فيمن يولونه بعده حتى أوقعو االقتل في بعضهم واكن منعهم عن بعضهم الاكابر والاشراف والقضاة الأربعة واتفق جميع الناس على ان ماأشار به القضاة الاربعة لا يخالفهم فيه أحدفو قع الاتفاق على اننانسيرالى دمشق ونقصدولده الملك شركان وناتي به ونسلطنه على تملكة أبيه وفيهم جماعة ر يدو ده الثانى وقالو اانه يسمى ضوء المكان وله أخت تسمي نزهة الزمان وكانا قد توجها الى تريدو

ذلك ثم قال له ايا أختى ان هذا الوقاد فعل معي من الاحسان فعلا لا يفعله أحد في أحد من احيامه ولا الوالدمع ولده حتى كان يجوع و يطعمني ويمشي ويركبني وكانت حياتي على يديه فقالت نزهة الزمان انشاء الله تعالى نكافئه عانقد رعليه ثم أن نزهة الزمان صاحت على الخادم فحضر وقبل يد ضوءالمكان فقالت لهنزهة الزمان خذبشارتك ياوجه الخيرلانه جمع شملي باخي على يديك فالبكيس الذىممك ومافيه اكفاذهب وائتني بسيدك عاجلاففر حالخادم وتوجه الى الحاجب ودخل عليه ودعاه الىسيدته فأتى به ودخل على زوجته نزهة الزمان فوجد عندها أخاها فسأل عنه فحكت له ماوقع همامن أوله الى آخره تم قالت اعلم أيها الحاجب انك ماأخذت جارية وانماأ خذت بنت الملك عمرالنمان فانانزهة الزمان وهذاأخي منوء المكان فاماسمع الحاجب القصة منها تحقق ماقالته وبان لهالحق الصريح وتيقن انهصارصهر الملك عمرالنعان فقال في نفسه مصيرى ان آخذ نيابة على قطر من الاقطار ثم أقبل على ضوء المبكان و هنأه بسلامته وجمع شمله باخته تم امر خدمه في الحال ان يهيئوالضوءالمكانخيمة ركوبه منأحسن الخيول فقالت لهزوجته اناقد قربنا من بلادنافانا أختلي باخى ونستر يحمع بعضناونشبعمن بعضناقبل اننصل الى بلاد نافان لنازمناطو يلاويحن متفرقون فقال الحاجب آلام كاتريد آن ثم ارسل اليهماالشموع وأنواع الحلاوة وخرجمن عندها وأرسل الى ضوء المركان ثلاث بدلات من أفخر الثياب وتمشى الى ان جاء الى المحفة وعرف مقدار نفسه فقالت له نزهة الزمان ارسل الى الخادم وامره ان يآتى بالوقاد و يهيى اله حصا ناير كبه ويرتبله سفرة طعام في الغداة والعشى ويأمره ان لايفار قنافعند ذلك أرسل الحاجب الى الخادم وامره ان يفعل ذلك فقال سمعاوطاعة ثم ان الخادم اخذغاما نه وذهب يفتش على الوقاد الى ان وجده في آخر الركب وهو يشد حماره ويريدان يهرب ودموعه تجرى علي خدهمن الخوف على نفسه ومن حزنه علي فراق ضوء المكان وصاريقول نصحته في سبيل الله فلم يسمع مني ياتري كيف حاله فلم يتم كلامه الاوالخادم واقفعلى رأسه ودارت حوله الغايان فألتفت الوقاد فرأى الخادم واقفافوق رأسه ورأى الغابان حوله فاصفر لونه وخاف. وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفيلية ٥ ٩) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الوقاد لما أراد أن يشد حماره و يهرب وصاريكلم نفسهو يقول ياترى كيف حاله فماتم كلامه الاوالخادم واقف على رأسه والفلمان حوله فالتفت الوقاد فرأي الخادم واقفاعلي رأسه فارتمدت فرائصه وخاف وقال وقد رفع صوته بالكلام انه ماعرف. مقدارماعملتهمهمن المعر وف فاظن انه غمزالخادم وهؤلاءالفلمان على وانه اشركني معه في الذنب واذابالخادم صاح عليه وقال له من الذي كان ينشد الاشعار ياكداب كيف تقول لى انا ماأنشد الاشمار ولاأعرف من أنشدها وهورفيقك فانالا أفارقك من هناالي بغداد والذي يجري على رفيقك يجرى عليك فلماسمع الوقاد كلامه قال في نفسه ماخه تمنه وقعت فيه ثم أنشدهذا كان الذي خفت أن يكونا انا الى الله راجعونا

ثم أن الخادم صاح على الغامان وقال لهم انزلوه عن الحمار فانزلوا الوقادعن حماره واتو اله بحصان

ان الزمان الذي مازال يضحكنا أنسا بقر بكم قد عاد يبكينا ياجنة الخلد بدلنا بسلسلها والكوز العذب زقوما وغسلينا شمسك المرات وأنشد هذه الابيات

لله نذران أزر مكانى وفيه أختى نزهة الزمان الاقضين بالصفا زمانى مابين غيدى خرد حسان وصوت عود مطرب الالحان مع ارتضاع كأس بنت الحان ورشف اللمى فاتر الاجفان بشط نهر سال فى بستان

فلمافرغ من شعره وسمعته نزهة الزمان كشفت زيل الستارة عن المحفة ونظرت اليه فلما وقع بصرهاعلى وجهه عرفته غاية المعرفة فصاحت قائلة يا أخى ياضوء المكان فرفع بصره اليهافعرفها وصاح قائلا يا اختى يا نزهة الزمان فالقت نفسها عليه فتلقاها في حضنه ووقع الاثنان مغشيا عليهمافلما و آها الخادم على تلك الحالة تعجب في أمرها والتي عليهما شيئاسترها به وصبر عليهما حتى أفاقا فلما أفاقا من غشيتهما وفرحت نزهة الزمان غاية الفرح وزال عنها الهم والترح و توالت عليها المسرات وأنشدت هذه الابيات

الدهر أقسم لا يزال مكدرى حنثت يمينك يازمان فكفر السعد وافي والحبيب مساعدى فانهض الى داعى السرور وشمر ماكنت أعتقد السوالف جنة حتى ظفرت من اللمي بالكوثر فلماسمعذلك ضوء المكان ضم أخته الى صدره وقاضت لفرط سروره من أجفانه العبرات وأنشد هذه الابيات

ولقد ندمت على تفرق شملنا ندما أفاض الدمع من أجفاني ونذرت ان عاد الزمان يامنا لاعدت أذكر فرقة بلسان هجم السرور على حتى انه من فرط ماقد سرني أبكاني ياعين صار الدمع عندك عادة تبكين من فرح ومن أحزان

وجلساعلى بأب المحفة ساعة ثم قالت قم ادخل المحفة واحك لى ماوقع لك وأنااحكى لك ماوقع لى فقال صوء المكان احكى لى أنت أولا فحكت له جميع ماوقع لهامنذ فارقته من الخان وماوقع لهامن البدوى والتاجر وكيف اشتراهامنه وكيف أخذها التاجر الى اخيها شركان و باعه اله وان شركان أعتقه امن حين اشتراها وكتب كتابه عليها ودخل بها وان الملك أباها سمع بخبرها فارسل الى شركان يطلبها منه ثم قالت له الحمد لله الذى من على بك ومثل ما خرجنا من عند والدناسواء نرجع اليه سواء ثم قالت له المخرفات في شركان زوجنى بهذا الحاجب لا جل ان يوصلنى الى والدى وهذا ما وقع لى من الاول الى الآخر فاحك لى أنت ما وقع لك بعد ذها بي من عند ك في لها جميع ما وقع له من الاول الى الآخر وكيف من الله والنهاد وفكر تمه على ما اله والنهاد وفكر تمه على وكيف من الله على والنهاد وفكر تمه على ما اله والنهاد وفكر تمه على الهوانه كان يخدمه في الليل والنهاد وفكر تمه على على ما الهوانه كان يخدمه في الليل والنهاد وفكر تمه على الله وكيف من الله على الله على من الله على الهوانه كان يخدمه في الله والنهاد وفكر تمه على من الله على الله وكيف من الله على الهوانه كان يخدمه في الله والنهاد وفكر تمه على الله على الله على الله على الله على النه على الهوانه كان يخدمه في الله على النه على الهوانه كان يخدمه في الله على اله على الله على ا

أرض الحجاز ومضى لهما خمس سنين ولم يقع لهما أحد على خبر فلما سمع الحاجب ذلك علم ان القضية التى وقعت لزوجته صحيحة فاغتم لموت الملك غماعظيا ولكنه فرح فرحاشد يدا وخصوصا بحجى عضوءا احكان لانه يصير ساطانا ببغداد في مكان أبيه وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الدكلام المباح

(وفي ليلة ٦٩) قالت بلغني إيها الملك السعيد ان حاجب شركان لما سمع من الوزير دندان ماد كردمن خبرالملك عمرالنه مان تأسف الى الو زير دندان وقال ان قصتكم من أعجب العجائب اعلم ايها الوزيرالكبيرانكم حيثصادفتموني الآنأراحكم اللهمن التعب وقدجاء الامركا تشتهون على أهون سبب لأن الله رداليكم ضوء المكانهو واخته نزهة الزمان وانصلح الأمر وهان فلما سمع الوزير هذاالكلام فرح فرحاشديدا ثمقال له ايها الحاجب اخبرني بقصتهما وعاجري لمما وبسبب غيابهما فحدثه بحديث نزهة الزمان وانهاصارت زوجته واخبره بحديث ضوء المكان من أوله الى آخره فلمافرغ الحاجب من حديثه أرسل الوزيرد ندان الى الأمراء والوزراء واكابر الدرلة واطلعهم على القصة ففرحوا بذلك فرحاشد يداوته جبواهن هذاالا تفاق ثم اجتمعوا كلهم وجاؤا عندالحأجب ووقفوافي خدمته وقبلوا الارض بين يديه واقبل الوزيرمن ذلك الوقت على الحاجب ووقف بن يديه ثم ان الحاجب عمل في ذلك اليوم ديو اناعظيما وجاس هو والوزير دندان على التخت و بين أيدير ماجميع الامراء والكراء وأرباب المناصب على حسب مراتبهم ثم بلوا السكرفي ماءالوردوشر بوائم قعدالامراء للمشورة واعطوا بقية الحيش اذنافي أذيركبوامع بعضهم ويتقدمو اقليلاقليلاحتي يتمواالمشورةو يلحقوهم فقبلواالأ رضبين يدى الحاجب وركبوا وقدامهم دايات الحرب فامافرغ الكبراءمن مشورتهم ركبوا ولحقواالساكرثم أرسل الحاجبالي الوزيرد ندان وقال اه الرأى عندى ان أتقدم واسبقكم لأحل ان أهيى السلطان مكانا يناسبه واعلمه بقدومكم وانكم اخترتموه على أخيه شركان سلطانا عليكم فقال الوزير نعم ارأى الذي رأيته تم نهض ونهض الوزيرد ندان تعظيماله وقدم له التقاديم واقسم عليه ان يقبلها وكذلك الامراء الكبار وأرباب المناصب قدمواله التقاديم ودعواله وقالواله لعلك تحدث السلطان ضوءالمكان في أمرنا ليبقينا مستمرين في مناصبنا فاجابهم لما سألوه ثم امر غلمانه بالسير فارسل الوزير دندان الخيام مع الحاجب وامر الفراشين ان ينصبو ها خارج المدينة بمسافة يوم فامتثلوا امر هوركب الحاجب وهو في غاية الفرح وقال في نفسه ما ابرك هذه السفرة وعظمت زوجته في عينه وكذلك ضوء المكانثم جدفى السفر الى ان وصل الى مكان بينه وبين المدينة مسافة يوم ثم امر بالنزول فيه لاجل الراحة وتهيئة مكان لجلوس السلطان ضوء المكان ابن الملك عمر النعمان تم نزل من بعيدهو ومماليكه وامرالخدام ان يستأذنو االسيدة نزهة الزمان في ان يدخل عايها فاستاذنوها في شان ذلك فاذنت له فدخل عليها واجتمع بها وباخيها واخبرها بموت ابيهما وان ضوء المكان جعله الرؤساء ملكاعليهم عوضاعن ابيه عمرالنعمان وهنأهابالملك فبكياعلي فقدا بيهما وسألاعن سبب

فركبه ومشي صحبة الركب والغلمان حوله محدقون بهوقال لهم الخادم انعدم منه شعرة كانت بواحد منكم ولكن اكرموه ولاتهينوه فلمارأي الوقاد الغلمان حوله يئسمن الحياة والتفت الى الخادم وقال له يامقدم انامالي اخوة ولا أقارب وهذاالشاب لايقربلي ولاأنا أقرب له واعاانا رجل وقاد في حمام ووجدتهملتي على المز بلةمر يضاوصارالوقاد يبكي ويحسب في نفسه الف حساب والخادم ماش بجانبه ولم يعرفه بشيء بل يقول لهقد أقاقت سيدتنابا نشادك الشعر أنت وهذاالصي ولاتخف على نفسك وصارالخادم يضحك عليه سراواذا نزلوا أتاهم الطعام فيأكل هو والوقادفي آنية واحدة فاذا آكلواأمرا لخادم الغامان أنيأ توابقلة سكر فيشرب منهاو يعطيها الوقاد فيشرب لكنه لاتنشف له دمعةمن الخوف على نفسه والحزن على فراق ضوءالمكان وعاي ماوفع لهمافي غربتهما وهما سائران والحاجب تارة يكون على باب المحفة لأجل خدمة ضوء المكان ابن الملك عمرالنه بان ونزمة الزمان وتارة يلاحظ الوقاد وصارت نزهة الزمان وأخوها ضوء المكان في حديث وشكوى ولم يزالا على تلك الحالة وهمسائر ونحتى قربوامن البلاد ولم يبق بينهم وبين البلاد الاثلاثة أيام فنزلوا وقت المساءواستراحواولم يزالوا نازلين الى ان لاح الفجر فاستيقظوا وأرادوا أن يحملوا واذا بغبار عظيم قدلاح لهم وأظلم الجومنه حتى صاركالليل الداجي فصاح الحاجب قائلاامهلوا ولا يحملوا وركب هو ومماليكه وسار وانحو ذلك الغبار فلما فر بوامنه بان من تحته عسكر جرار كالبحر الزخار وفيه رايات وأعلام وطبول وفرسان وأبطال فتعجب الحاجب من أمره فلمارآ العسكرا فترقت منه فرقة قدرخسائة فارسواتواالى الحاجب هوومن معه وأحاطوا بهم وأحاطت كل خمسة من العسكر بمملوك من مماليك الحاجب فقال لهم الحاجب أي شيء الخبر ومن أين هذه العساكر حتى تفعل معناهذه الافعال فقالوالهمن أنتومن أين أتيت والى اين تتوجه فقال لهم انا حاجب أميردمشق الملك شركان ابن الملك عمر النعان صاحب بغداد وأرض خراسان أتيت من عنده بالخراج والهدية متوجهاالى والده ببغدا دفلهاسمعو اكلامه ارخوامناديلهم على وجوههم وبكواوةالوالهان عمرالنعان قدمات ومامات الامسمو مافتوجه وماعليك باسحتي تجتمع بو زيرد الاعكر الوزيرد ندان فاما سمع الحاجب ذلك الكلام بكي بكاءشديداوقال واخيبتاه في هذه السفرة وصاريبكي هو ومن معه الى أن اختلطو ابالعسكر فاستأذنو اله الوزير دندان فاذن له وأمر الوزير بضرب خيامه وجلس علىسر يرفى وسطالخيمة وامرالحاجب بالجلوس فلهاجلس سألهعن خبره فاعلمه انه حاجب أمير دمشق وقدجاء بالهدايا وخراج دمشق فلهاسمع الوزيرد ندان ذلك بكي عندذ كرالملك عمرالنعمان ثم قال له الو زيردندان ان الملك عمر النعمان قدمات مسموما وبسبب موته اختلف الناس فيمن يولونه بعده حتى أوقعو االقتل في بعضهم ولكن منعهم عن بعضهم الاكابر والاشراف والقضاة الأربعةواتفق جميع الناس على ان ماأشار به القضاة الأربعة لا يخالفهم فيه أحدفو قع الاتفاق على اننانسيرالى دمشق ونقصدولده الملك شركان وناتى به ونسلطنه على نملكة أبيه وفيهم جماعة . نولده الثانى وقالو اانه يسمى ضوء المكان وله أخت تسمي نزهة الزمان وكاناقـــد توجها الى تريدو

لضوء المكان بدوام العزثم أقبل عليه الوزير واعلمه بالذي كأن فصبر الى الليل ودخل على اخته نزهة الزمان وقال لهاأ علمت بسبب فتل أبى ولم نعلم بسببه كيف كان فقالت لم اعلم سبب قتله ثم انها ضر بتهاستارة من حرير وجلس ضوء المكان خارج الستارة وامر باحضارالو زير دندان فحضر يين يديه فقال له أريدان تخبرني تفصيلا بسبب قتل أبي الملك عمرالنعمان فقال الوزير دندان اعلم ايهاالماك ان الملك عمر النعان لما أتى من الصيدوالقنص وجاء الى المدينة سأل عنكما فلم بجدكما فعلم انكهاقدقصدتماالحج فاغتم لذلك وازدادبه الذبظ وضاق صدره وادم نصف سنة وهو يستخبر عمكماكل شادر ووارد فلرنخبر دأحدعنكما فبينمانحن بين يديه يومامن الايام بعدمامضي لكماسنة كاملةمن تاريخ فقد كماواذا بمجوزعليها آثارالعبادةقد وردت علينا ومعها خمس جوارنهدأ بكار كانهن الأقمار وحوين وناحسن والجال مايعجزعن ومفه الاسان ومع كالحسنهن يقرأن القرآن ويمرفن الحـكمةواخبار المنقدمين فاستأذنت تاك العجوز في الدخول على الماك فاذن لها فدخلت عليه وقبات الارض بين يديه وكنت اناجالسا بجانب الملك فأماد خلت عليه قربهااليه لمل رأى عليها آنارالزهدوالعبادة فلمااستقرت المجوز عنده أقبات عليه وقالت له اعلم أيها الملك ان معي خمسة جوارماماك أحدمن الملوك مثلهن لانهن ذوات عقل وجمال وحسن وكال يقرأن القرآن بالر وايات ويعرفن العلوم واخبار الامم السالفة وهن بين يديك وواقفات في خدمتك ياملك الزمان وعند الامتحان يكرم المرءأويهان فنظر المرحوم والدك الى الجواري فسرته رؤيتهن وقال لهن كل واحدةمنكن تسمعني شيئام اتعرفه من أخبار الناس الماضيين و لامم السابقين وأدرك شهر زادالصباح فسكتتءن المكلام المباح

(وفي لية ١٩١٨) قالت باغني ايها الملك السعيد ان الوزير دندان قال للملك ضوء المكان فتقدمت واحدة منهن وقبلت الأرض بين يديه وقالت اعلم ايها الملك انه ينبغي لذي الادب ان يحتنب الفضول و يتحلى بالفضائل وان يؤدي الفرائض و يحتنب الكبائر و يلازم ذلك ملازمة من لوافرد عنه لهلك واساس الادب مكارم الاخلاق واعلم ان معظم أسباب المعيشة طلب الحياة والقصد من الحياة عبادة الله فينبغي ان يحسن خلقك مع الناس وان لا تعدل عن تلك السنة فان أعظم الناس خطراً حوجهم الى التدبير والملوك أحوج اليه من السوقة لان السوقة قد تفيض في الامورمن غير نظر في الماقبة وان تبذل في سبيل الله نفسك وملك واعلم ان العدو خصم تخصيمه بالحجة وتحرزه نه وأم الصديق فليس بينك و بينه قاض يحكم غير حسن الخلق فاختر صديقك بالحجة وتحرزه نه وأم الصديق فليس بينك و بينه قاض يحكم غير حسن الخلق فاختر صديقك لنفسك بعداختياره فان كان من الاخوان الآخرة فليكن محاصاد قاليس مجاهل ولا شرير فان بباطنه على حسن الا مكان وان كان من اخو ان الدنيا فليكن حواصاد قاليس مجاهل ولا شرير فان الحال الذي يكون ناشئاعن صميم القلب فكيف به اذا أظهر الكذب على اللسان واعلم ان اتباع الشرع للذي يكون ناشئاعن صميم القلب فكيف به اذا أظهر الكذب على اللسان واعلم ان اتباع الشرع ينفع صاحبه فاحب اخالك اذا كان بهذه الصفة ولا تقطعه و ان ظهر لك منه ما تكره فانه ليس كالمرأة ينفع صاحبه فاحب اخالك اذا كان بهذه الصفة ولا تقطعه و ان ظهر لك منه ما تكره فانه ليس كالمرأة ينفع صاحبه فاحب اخالك اذا كان بهذه الصفة ولا تقطعه و ان ظهر لك منه ما تكره فانه ليس كالمرأة وان كلتم عمل حدي اللسان و الكان المناه المناه المره في التباه المناه الكثرة وانه ليس كالمرأة والمناه المناه الكان بهذه الصفة و المناه المناه

قتله فقال لهماالخبرمع الوزير دندان وفي غديكون هو والجيش كله في هذا المكان ومابتي في الامر ايهاالملك إلاأن تفعل مااشاروا بهلانهم كابهم اختار وكساطاناوان لم تفعل سلطنو اغيرك وانتلا تأمن على نفسك من الذي يتسلطن غيرك فر بما يقتلك أو يقع الفشل بينكما و يخرج الملك من ايديكما فأطرق برأسه ساعة من الزمان ثم قال قبلت هذا الامر لآنه لا يمكن التخلي عنه و تحقق ان ألحاجب تكلم عافيه الرشاد ثم قال الحاجب ياعم وكيف أعمل مع أخي شركان فقال ياولدي أخوك كون سلطان دمشق وأنتسلطان بغداد فشدعزمك وجهزأمرك فقبل منهضو ءالمكان ذلك ثم ان الحاجب قدم اليه البدلة التي كانت مع الوزير دندان من ملابس الملوك وناوله الخشة وخرجمن عنده وأمرالفراشين ان يختار واموضعاعاليا وينصبوا فيهخيمة واسعة عظيمة للسلطان ليجلس فيهااذاقدم عليهالامراءثم أمرالطباخين أن يطبخوا طعامافاخروا يحضروه وأمر السقايين ان ينصبواحياض الماءو بعدساعة طارالغبارحتى سدالاقطارتهما نكشف ذلك الغبار وبان من تحته عسكرجرارمثل البحرالز خاروأدركشهرز ادالصباح فسكتتعن الكلام المباح (وفي ليلة ٩٧) قالت بلغني ايها لملك السعيدان الحاجب لماأمر الفراشين ان ينصبوا خيمة واسعة لاجتماع الناس عندالملك نصبو اخيمة عظيمة على عادة الملوك فلهافرغوا من أشفالهم واذا بغبارقد طارتم محق المواءذلك الغبار وبان من تحته عسكرجرار وتبين ان ذلك العسكر عسكر بغداد وخراسان ومقدمه الوزيردندان وكلهم فرحوا بسلطنة ضوء المكان وقابلهم لابساخلعة الماك متقلدا بسيف الموكب فقدم له الحاجب الفرس فركب وسارهو ومهاليكه وجميع من في الخيام مشي في خدمته حتى دخل القبة الكبيرة وجلس ووضع النمشة على فحذيه ووقف الحاجب فى خدمته بين يديه ووقفت مماليكه في دهليز الخيمة وشهروا في ايديهمالسيوف ثم اقبلتالعساكر والجيوشوطلبواالاذن فدخل الحاجب واستأذن لهم السلطان ضوءالمكان فامران يدخلواعليه عشرة عشرة فاعلمهم الحاجب بذلك فأجابوه بالسمع والطاعة ووقف الجميع على باب الدهليز فدخلت عشرة منهم فشق بهم الحاجب في الدهليز ودخل بهم على السلطان ضوء المكان فلما رأوه هابوه فتلقاهم أحسن ملتقي ووعدهم بكل خيرفهنؤ وهبالسلامة ودعو الهوحلفو الهالا عان الصادقة انهم لا يخالفو اله أمرائم قبلوا الارض بين يديه وانصرفو اودخلت عشرة أخرى ففعل بهم مثل مافعل بغيرهم ولم يزالوا يدخلون عشرة بعدعشرة حتى لميبق غيرالو زيردندان فدخل عليه وقبل الارض بنن يديه فقام اليه ضوء المكان واقبل عليه وقال لهمر حبابالوزير والوالدالكبيران فعلك فعل المشير العزيز والتدبير بيد اللطيف الخبيرثم ان الحاجب خرج في تلك الساعة وامر بمد السماط وامر باحضار العسكر جميعا فحضر واوأ كلواوشر بواثم اذالملك منوء المكان قال للوزير دندان اؤمر العسكر بالاقامة عشرةأيام حتى اختلى بك وتخبرني بسبب قتل أبي فامتنل الوزيرقول السلطان وقال لابدمن ذلك تم خرج الى وسط الخيام وامر العسكر بالاقامة عشرة أيام فامتثلوا أمره ثم ان الوزير أعطاهم اذناانهم يتفرجو ذولا يدخل أحدمن ارباب الخدمة عندالملك مدة ثلاثة أيام فتضرع جميع الناس ودعوا

مانوى واعلم أيها الملك أن أعجب مافى الانسان قلبه لان به زمام أمرد فان هاج به الطمع أهلكه الحرص وان ملكه الاسى قتله الاسف وان عظم عند دالغضب اشتد به العطب وان سعد بالرضا أمن من السخط وان ناله الخوف شغله الحزن وان أصابته مصيبة ضمنه الجزع وان استفاد مالا ربحا اشتغل به عن ذكر ربه وان أخصته فاقة أشغله الهم وان أجهد دالجزع أقعد دالضه ف على كل حالة لاصلاح له الابذكر الله واشتغله بمافيه تحصيل معاشه وصلاح معاده وقيل لبعض العلماء من أشر الناس حالا قال من غلبت شهوته مروء ته و بعدت في المعالى همته فا تسعت معرفته وضاقت معذر ته وما احسن ما قاله قيس

واني لاغنى الناسعن متكاف يرى الناس ضلالا وما هو مهتدى وما المال والاخلاق الا معارة فكل بما يخفيه في الصدر مرتدى اذا ماأتيت الامر من غير بابه ضلات وان تدخل من الباب تهتدي

ثم ان الجارية فالتواما اخبار الزهد فقد قال هشام بن بشر قلت لعمر بن عبيد ماحقيقة الزهد فقال لي قد بينه رسول لله مينالله في قوله الزاهد من لم ينس القبر والبلاو آثر مايمتي على مايفني ولم يعدعدا من ايامه وغد نفسه في الموتي وقيل ان اباذر كان يقول الفقر احب الي من الغني والسقم احب الي من العضائد بعض السامعين رحم الله اباذر اماا نافاقول من اتكل على حسن الاختيار من الله تعالى رضى بالحالة التي اختار ها الله له وقال بعض النقات صل بنا ابن ابي اوفي ملاة الصبح فقرأ يا ايما المد ترحتي باغ قوله تعالى فاذا نقر في الناقور فخرميتا ويروى ان ثابتا البناني بكى حتى كادت ان تذهب عيناه في قال وما يعالى ها له قال اعالجه بشرط از يطاوعني قال ثابت في اى شيء قال الطبيب في ان لا تبكي قال ثابت في افضل عيني ان لم تكيا وقال وجل لحمد بن عبد الله اوصني وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة • • () قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان الوزير دندان قال لضوء المكان وقالت الجارية الثانية لوالدك المرحوم عمر النعان وقال رجل لحمد بن عبدالله أوصيك أن تكون فى الدنيا مالكا زاهداوفى الآخرة مملوكا طامعا قال وكيف ذلك قال الزاهد فى الدنيا يملك الدنيا والآخرة وقال غوث بن عبدالله كان اخوان فى بنى اسرائيل قال أحدها للآخر ما أخوف عمل عملته قال لها فى مردت ببيت فر اخ فاخذت منهم واحدة ورميتها فى ذلك البيت ولكن بيت الفراخ التى أخذها منه فهذا أخوف عمل عملته فا أخوف ما عملته أنت قال أما أنا فاخوف عمل أممله أنى اذاقت الى الصلاة أخاف أن اكون لا أعمل ذلك الاللجزاء وكان أوها يسمع كلامهما فقال للهم ان كانا صادقين فاقبضهم اليك فقال بعض العقلاء فان هذين من أفضل الاولاد وقال سعيد بن ان كانا صادقين فضالة بن عبيد فقات له أوصنى فقال احفظ عنى ها تين الخصلتين أن لا تشرك بالله شيأ وأن لا تؤدى من خلق الله أحدا وأنشد هذين البيتين

كن كيف شئت فان الله ذو كرم وانف الهموم فما في الامرون بأس

يمكن طلاقهاومراجعتها بلقلمه كالرجاج اذا تصدع لاينجبر ولله درالقائل

احرص علىصونالقلبمن الاذى فرجوعها بعد التنافر يعسر ان القلوب اذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر وقالت الجارية فيآخركلامهاوهي تشيراليناان أصحاب العقول قالوا خير الاخوان اشدهمني النصيحةوخيرالاعمال أجملهاعاقبة وخيرالثناءما كانءلمي أفواه الرجال وقد قيل لاينبني المعبدان يغفل عن شكرالله خصوصاعلي نعمتين العافية والعقل وقيل من كرمت عليه نفسه ها زت عليه شهرته ومنعظم صغائر المصائب ابتلاه الله بكبارهاومن أطاع الهوى ضيع الحقوق ومن أطاع الواشي ضبع الصديق ومن ظن بك خيرافصدق ظنه بك ومن بالغ في الخصومة اثم ومن لم يحذر الحيف لم يأمن السيفوهاأنااذ كرلك شيئامن آداب القضاة اعلم أيها الملك انه لاينفع حكم بحق الابعد التثبيت وينبغى للقاضي أن يجعل الناس في منزلة واحدة حتى لا يطمع شريف في الجور ولا ييأس ضعيف من العدل وينبني أيضا أن يجعل البينة على من ادعى واليمين على من أنكر والصلح جائز بين المسلمين الاصلحاأ حل حراما أوحرم حلالا وماشككت فيه اليوم فراجع فيه عقلك وتمين به رشدك لترجع فيه الى الحق فالحق فرع والرجوع الى الحق خيرمن التمادي على الباطل ثم اعرف الامثال وافقه المقالوسو بين الأخصام في الوقوف وليكن نظرك على الحق موقو فأوفوض امرك الى الشعز وجل واجعل البينة على من ادعى فان حضرت بينته أخذت بحقه والا فحلف المدعى عليه وهذاحكم اللهوا قبل شهادة عدوالمسامين بعضهم على بعض فان الله تعالى أمرالحكام ان تحكم بالظاهروهو يتولى السرائرو يجبعلى القاضي اذيحتنب الالم والجوع وان يقصد بقضائه بين الناس وجه الله تعالى ذان من خلصت نيته وأصلح مابينه وبين نفسه كفاه الله مابينه وبيز الناس وقال الزهري ثلاث إذاكن في قاض كانمنعزلا اذاأ كرم اللئام وأحب المحامد وكره العزل وقدعزل عمر بن عبد العزيز قاضيافقاله لم عرلتني فقال عرقد بلغني عنك أنمقالك أكبرمن مقامك وحكى أن الاسكندر قال لقاضبه اني وليتكمنزلة واستودعتك فيها روحي وعرضى ومروءتي فاخفظ هذه المنزلة لنفسك وعقلك وقال لطباخه انك مسلط على جسمي فارفق بنفسك فيه وقال لكاتبه انك متصرف في عقلي فاحفظني فيما تكتبه عنيثم تأخرت الحارية الاولى وتقدمت الثانية وأدركشهرزاد الصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ٩٩) قالت بلغنى أيم الملك السعيد أن الوزير دندان قال لفوء المسكان ثم تأخرت الجارية الاولى وتقدمت الثانية وقبلت الارض بين يدى الملك والدكسبع مرات ثم قالت قال لقمان لا بنه ثلاثة لا تعرف الافى ثلاثة مواطن لا يعرف الحليم الاءند الفضب ولا الشجاع الاعند الحرب ولا أخوك الاعند حاجتك اليه وقيل ان الظالم نادم وان مدحه الماس و المظلوم سليم وان ذمه الناس وقال الله تعالى ولا تحسبن الذين يفرحون بها أتوا و يحبون أن يحمد وابم المي يفعلوا فلا تحسبنهم بفازة من العذاب ولهم عذاب أليم وقال عليه الصلاة والسلام الما الاعمال بالنيات واعالى لل امرىء

وكانملك بن دينار اذامر في السوق ورأى مايشتهيه يقول يانفس اصبرى فلاأو افقك على ماتريدين وقال رضى الله تمالى عنه سلامة النفس في مخالفتها و بلاؤها في متابعتها وقال منصور بن عمار حججت حجة فقصدت مكة من طريق الكوفة وكانت ليلة مظامة واذا بصارخ يصر خفى جوف الليل ويقول الهي وعزتك وجلالك ما أردت بعصبتك مخالفتك وما أنا جاهل بك ولكن خطيئة قضيتها على فقديم ازلك فاغفرلى مافرطمني فاني قدعصيتك بجهلي فلمافرغ من دعائه تلاهذه الآية ياايم الذين آمنو اقواأ نفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وسمعت سقطة لماعرف لهاحقيقة فضيت فلماكان الذدمشينا الى مدرجنا واذابجنازة خرجت ووراءها عجوز ذهبت قوتها فسألتهاعن الميت فقالت هذه جنازة رجل كان مربنا البارحة وولدى قائم يصلى فتلا آية من كتاب الله تعالى فانفطرت مرارة ذلك الرجل فوقع ميتا ثم تأخرت الجارية الرابعة وتقدمت الجارية الخامسة وقالت وهاأنا أذكر بعض ما يحضرني من أخبار السلف الصالح كان مسامة بن دينار يقول عند تصحيح الضائر تغفر الصفائر والكبائر واذاعزم العبد على ترك الآثام أتاه الفتوح وقال كل نعمة لاتقرب الىالله فهي بلية وقليل الدنيا يشغل عن كثير الآخرة وكثيرها ينسيك قليالهاوسئل ابوحازم من أيسر الناس فقال رجل اذهب عمره في طاعة الله قال فن احمق الناس قال رجل باع آخرته بدنياغيره وروى ان موسى عليه السلام لما ورد ماءمدين قال رب اني لما انزلت لي من خير فقير فسأل موسى ربه ولم يسأل الناس وجاءت لجاريتان فسقى لهاولم تصدر الرعاء فلهارجعتا اخبرتاا باهماشعيبا فقال لهم العله جائع ثم قال لاحداها ارجعي اليه وادعيه فلها اتته غطت وجهها وقالت ان ابي يدعوك ليحزيك أجر ماسقيت لنا فكره موسى ذلك واراد أن لايتبعها وكانت امرأة ذات عجز فكانت الريح تضرب ثوبها فيظهر لموسى عجزها فيغض بصره ثمقال لهاكوني خلني فشتخلفه حتى دخل على شعيب والعشاء مهيأ وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

( وفى له ١٦٠ ) قالت بلغنى أيها ألماك السعيد أن الوزير دندان قال لضوء ألمكان وقالت الجارية الخامسة لوالدك فدخل موسى على شعيب عليهما السلام والعشاء مهيأ فقال شعيب لموسى يأموسى انى اريد أن أعطيك أحر ماسقيت لهما فقال موسى أنامن أهل بيت لا نبيع شيئا من عمل الآخرة بما على الأرض من ذهب وفضة فقال شعيب ياشاب ولكن أنت ضيفى واكرام الضيف عادى وعادة آبائي باطهام الطعام فجلسموسى فاكل ثم أن شعيبا استأجر موسى ثمانى حجج أي سنتين وجعل اجرته على ذلك تز و يجه احدى ابنتيه وكان عمل موسى لشعيب صداقالها كاقال تعالى حكاية عنه أني أريد أر انكحك احدى ابنتي هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وماأريد أن اشق احدى ابنتي هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وماأريد أن اشق عليك وقال رجل لبعض اصحابه وكان له مدة لم يره أنك أوحشتنى لاننى مارأيتك منذ زمان على اشتفلت عنك بابن شهاب اتعرفه قال نعم هو جارى من منذ ثلاثيز سنة الا أننى لم اكلمه قال له

الا اثنتين فما تقربهما أبدا الشرك بالله والاضرار بالناس وماأحسن قولالشاعر

اذا أنت لم يصحبك زادمن التقى ولاقيت بعد الموت من قد تز ودا ندمت على أن لا تكون كمثله وانك لم ترصد كما كان أرصدا

ثم تقدمت الجارية الثالثة بعد أن تأخرت الثانية وقالت انباب الزهد واسع جدا و لـكن. أذكر بعض ما يحضرني فيه عن الساف الصالح قال بعض العارفين أنا أستبشر بالموت ولا أتيقن فيهراحة فيرانى علمت أن الموت يحول بين المرءو بين الأعمال فارجو مضاعفة العمل الصالح وانقطاع العمل السيء وكان عطاء السلمي اذا فرغ من وصيته انتفض وارتمد و بكي بكاء شديداً فقيل له لم ذلك فقال انى أريد أن أقبل على أمر عظيم وهو الانتصاب بين يدى الله تعالى. للممل بمقتضى الوصية واذلك كانعلى زين العابدين بن الحسين بر تعداذ اقام للصلاة فسئل عن ذلك فقال أتدرون لمن أقوم ولمن أخاطب وقيل كان بجانب سفيان الثوري رجل ضرير فاذا كان شهر رمضان يخرج ويصلى بالناس فيسكت ويبطى ووقال سفيان اذاكان يوم القيامة أتي باهل القرآن فيميزون بعلامة مزيد الكرامة عمن سواهم وقال سفيانلو أن النفس استقرت في القلب كماينبغي لطار فرحا وشوقا الى الجنة وحزُّ ناوخوفامن الناروعن سفيان الثوري أنه قال النظر الى وجــه-الظالمخطيئة ثم تأخرت الجارية الثالثة وتقدمت الجارية الرابعة وقالت وهاأنا أتكلم ببعض مايحضرني من أخبار الصالحين روى أن بشر الحافي قال سمعت خالدا يقول ايا كموسرائر الشرك فقات له وماسرائر الشرك قل أن يصلى احدكم فيطيل ركوعه وسجوده حتى يلحقه الحدث وقال. بعض العارفين فعل الحسنات يكفر السيآت وقال بعض العارفين المستمن بشر الحافي شيأ من صرائر الحقائق فقال يابني هذا العلم لا ينبغى أن نعلمه كل احد فن كل مائة خمسة مثل ذكاة الدرهم قال ابراهيم بنأدهم فاستحليت كلامه واستحسنته فبينما انااصلي واذابيشر يصلي فقمت وراءه أركع الى أن يؤذن المؤذن فقام رجل رث الحالة وقال ياقوم احذر واالصدق الضار ولا بأس بالكذب النافع وليس مع الاضطر اراختيار ولاينفع الكلام عندالعدم كالايضرالسكوت عند وجودالوجود وقال ابراهيم رأيت بشرسقط منهدانق فقمت اليه واعطيته درها فقال لا آخذه. فقات انهمن خالص الحلال فقاللي انا لست استبدل نعم الدنيا بنعم الآخرة ويروى أذأخت بشر الحافى قصدت احمد بن حنبل وأدرك شهر زادااصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ( • ) قالت بلغنى ايه االملك السعيدان الوزير دندان قال لضوء المكان ان الجارية قالت لوالدك ان اخت بشرالحافى قصدت احمد بن حنبل فقالت له ياامام الدين انا قوم، نغزل بالليل ونشتغل بمعاشنا فى النهار وربما تمر بنا مشاعل ولاة بغداد و تحن على السطح نغزل في فورئها فهل يحرم عليناذلك قال لهامن أنت قالت اخت بشر الحافى فقال ياهل بشر لا از الستنشق الورع من قلو بكم وقال بعض العارفين اذا اراد الله بعبد خيرافتح عليه باب العمل.

منهشىء وقال ما ناظرت أحدا إلا احببت أن يوفقه الله تعالى للحق و يعينه على اظهاره وما ناظرت أحداقط إلا لاجل اظهارا لحق وما أبلى أن يبين الله الحق على لسانى أو على لسانه وقال رضى الله تعالى عنه إذا خفت على عامك العجب فاذكر رضامن تطلب و فى أى نعيم ترغب ومن أى عقاب ترهب وقيل لا بي حنيفة إن أمير المؤمنين أباجه في المنصور قد جعال قاضيا و رسم لك بعشرة آلاف درهم فارضى فاما كان البوم الذى توقع أن يؤتى البه فيه بالمال صلى الصبح ثم تغشى بثو به فلم يتكلم ثم جاءرسول أمير المؤف نين بالمال فلما دخل عليه و خاطبه لم يكامه فقال له رسول الخايفة ان هذا المال حلال فقال اعلم انه حلال لي ولكنى اكره أن يقع في قابى مودة الجبابرة فقال له لو دخلت اليهم وتحفظت من ودهم قال هل آمن ان الجالب ولا تبتل ثيابي ومن كلام الشافهي رضى الله تعالى عنه الا يا نفس ان ترضى بقولى فانت عزيزة أبداً عنيه

دعى عنك المطامع والاماني فكم امنية جلبت غنيه

ومن كلام سفيان النورى فيم أوصى به على بن الحسن السلمي عليك بالصدق وإياك والكذب والخيانةوالرياءوالعجب فانالعمل الصالح يحيطه الله بخصلة من هذه الخصال ولاتأخذ دينك الا عمن هومشفق على دينه وليكن جليسك من يزهدك في الدنياوا كثرذ كرالموت واكثر الاستغفار واسأل الله السلامة فيما بقي من عمرك وانصح كل مؤمن اذا سألك عن أمر دينه واياك أن تخون مؤمنًا فإن من خان مؤمنًا فقد خان الله ورسوله وايك والجدال والخصام ودع ما ريبك الى مالا يريبك تكن سايما وامر بالمعروف وانهى عن المنكر تكن حبيب الله وأحسن سريرتك يحسن الله علانيتك وأقبل المعذرة بمن اعتذر اليك ولا تبغض أحدا من المسلمين وصل من قطعك واعنى عمن ظلمك تمكن رفيق الانبياء وليكن أمرك مفوضاالي الله في السر و الملانية واخش الله من خشية من قد علم انه ميت ومبعوث وسائر الى الحشر والوقوف بين يدى الجبار واذكرمصيرك الى احدى الدارين اماائي جنة عالية واما الى نار حامية ثم انااءجوز جلست إلى جانب الجوارى فلي سمع والدك المرحوم كلامهن علم أنهن أفضل أهل زمانهن و رأى حسنهن وجمالهن وزيادة ادبهن فآ واهن اليه واقبل على العجوز فأكرمها واخلي لهاهي وجواريهاالقصرالذيكانت فيهالملكة إبريزة بنت ملك الرومونقل اليهن مايحتجن اليه من الخيرات فاقامت عنده عشرة أيام وكلهاد خل عليها يجدهامه تكفة على صلاتها وقيامها في ليلها وصيامها في نهارها فوقع في قابه محبتها و قال لي إوزير ان هذه العجو زمن الصالحات وقدعظمت في قلبي مهابتهافلما كاذاليوم الحادىء شراجتمع بهامن جهة دفع ثمن الجوارى اليهافقالت له ايها الملك اعلمان تمن هذه الجواري فوق مايتعامل الناس به فاني ماأطلب فيهن ذهبا ولافضة ولا جواهر قليلا كانذلك فلما صمع والدك كلامها تعجب وقال إيهاا اسيدة وماغنهن قالت ما ابيعهن لك الا بصيام شهركاه ل تصوم نهاره ونقوم ليله لوجه الله تعالى فان فعلت ذلك فهن ملك لك في قصرك تصنع بهن ماشئت فتعجب المالك من كال صلاحهاو زهدهاو ورعهاوء ظمت في عينه وقال نفعنا الله بهذه م- 10 الف لملة المجلد الأول

انك نسيت الله فنسيت جارك ولوا حببت الله لا حببت جارك أماعامت أن للجارعي حقا كحق القرابة وقالحذيفة دخلنامكة معابراهيم بنادهم وكانشقيق الباخي قدحج فى تلك السنة فاجتمعنافي الطواف فقال ابراهيم لشقيق ماشأ نكمفي بلادكم فقال شقيق اننااذا رزقنا اكلنا واذاجعناصبرنا فقال كذا تفعل كلاب بلخ ولكننا أدارزقنا آثر ناواذا جعناشكرنا فجلس شقيق بين يدى ابراهيم قال له أنت استاذي وقال عهد بن عمران سأل رجــل حاتما الاصم فقال له ماأمرك فى التوكر على الله تعالى قال على خصلتين عامت ان رزقى لا يأكله غيرى فاطمأنت زنسى به وعامت الى لم أخلق من غبرعلم الله فاستحييت منه ثم تأخرت الجارية الخامسة وتقدمت العجوز وقبلت الارض بيزيدي والدك تسعم ات وقالت قدسمعت أيه الللك ماتكام به الجميع في باب الزهد وانا تابعة لهن فأذكر بعض مابلغني عن اكابر المتقدمين قيلكان الامام الشافعي رضي الله عنه يقسم الليل ثلاثة أقسام الثلث الاول للعلم والناني للنوم والنالث التهجد وكان الامام ابوحنيفة يحيى نصف الليل فأشاراليه انسان وهو يمشي وذل الآخران هذا يحبى الليل كله فاماسمع ذلك قال اني استحى من الله أن اوصف عاليس في فصار بعد ذلك يحيى الليل كله وقال الربيع كان الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان سبعين مرة كل ذلك في الصلاة وقال الشافعي رضى الله عنه ماشبعت من خبر الشعير عشرسنين لان الشبع يقسى القلب ويزيل الفطنة و يجلب النوم ويضعف صاحبه عن القيام وروي عن عبد الله وعدالسكرى انه قالكنت اناوعمرة نتحدث فقال لى مارأيت أروع ولا أفصح من عدبن ادريس الشافعي واتنق اننى خرجت اناوالحرث بن لبيب الصفار وكان الحرث تاميذ المزنى وكان صوته حسنا فقرأقوله تعالى هذا يوم لاينطقون ولايؤذن لهم فيعتذرون فرأيت الامام الشافعي تغيرلونه واقشعرجلده واضطرب اضطراباشديد اوخرمغشياعليه فاماأفاق قال أعوذ باللهمن مقام الكذابين واعراض الغافليز اللهملك خشمت قلوب العارفين اللهمهب لىغفران ذنوبي من جودك وجملني بسترك واعف عن تقصيري مكرم وجهك ثم قت وانصرفت وقال بعض النقات لمادخات بغدادكان الشافعي بها فجلست على الشاطي ولا توضأ للصلاة اذمربي انسان فقال لى ياغلام أحسن وضوءك يحسن الله اليك في الدنيا والآخرة فالتفت واذا برجل يتبعه جماعة فأسرعت في وضوئي وجعلت اقفوائره فالتفت الى وقال هل لك من حاجة فقلت نعم تعلمني مماعلمك الله تعالى فقال اعلم أن من صدق الله تجاومن اشفق على دينه سلم من الردى ومن زهد في الدنيا قرت عيناه غدا أفلا ازيدك قلت بلى قالكن في الدنياز اهدا وفي الآخرة راغباوأصدق في جميع أمو رك تنج مع الناجين ثم مضى فسألت عنه فقيل لى هذا الامام الشافعي وكان الامام الشافعي رضى الله تعالى عنه يقول وددت ان الناس ينتفعون بهــذا العلم على أن لا ينسب الى منه شيء . وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت

(وفى ليلة م م ) قالت بلغنى ايها الملك السعيد أن الو زير دندان قال لضوء المكن قالت العجو زلوالدك كان الامام الشافعي يقول وددت أن الناس ينتقعون بهذا العلم على أن لا ينسب الى

أعظم غرضها ثم أن والدك اخذفي تمام صيامه فقالت له ياولدى أني متوجهة إلى رجال الغيب فأحضر لىصفية فدعابها فحضرت فيساعتها فسلمها إلى العجو زفحلطتها بالجواري ثم دخلت العجوز مخدعها وخرجت للسلطان بكاس مختوم وناولته لهوقالت اذا كان يوم الثلاثين فادخل الحام ثم اخرجمنه وادخل خلوة من الخلاوى التي في قصرك واشرب هذا الكان ونم فقدنلت ماتطلب والسلاممنىءايك فعندذلك فرح الملك وشكرها وقبل يدها فقااتله استو دعتك الله فقال لها ومتى أراك أيتها السيدة الصالحة فانى أود أن لا اذارقك فدعت له وتوجهت ومعها الجواري والملكة صفية وقعدالماك بعدهاثلاثة أيام تمهل الشهر فقاء الماك ودخل الحام وخرج من الحام الى الخلوةالتي في القصه وأمرأن لا يدخل عليه أحدور الباب عليه تم شرب الكاس ونام ونحن قاعدون فى انتظاره الى آحر النهار فلم يخر جمن الخلوة فقلنا لمله تعبان من الحمام ومن سهر الليل وصيام النهار فبسبب ذلك نام فانتظرناه ثانى يوم فلم يخرج فوقفنا بباب الخلوة واعلنا برفع الصوت لعله ينتبه ويسألءن الخبر فلم يحصل منه فحلمنا الباب ودخلناعليه فوجدناه قدتمز ق لحمه وتفتت عظمه فلما رأيناه علىهذه الحالة عظم علينا ذلك وأخذ ناالكاس فوجد نافى غطائه قطعة ورق مكتو بافيهامن أساءلا يستوحشمنه وهذاجزاءمن يتحيل على بنات الملوكو يفسدهن والذي نعلم به كل من وقف على هذه الورقة أن شركان لماجا وبلاد ناأفسد علينا الملكة ابريزة وما كفأه ذلك حتى أخذها من عندناوجاء بهااليكم ثم أرسلهامع عبداسو دفقتلهاو وجدناهامقتولة في الخلاءمطروحة على الارض فهذاماهوفعل الملوك ومأجزاءمن يفعل هذاالفعل إلاماحل بهوأنتم لاتتهمو اأحد بقتله ماقته إلا العاهرةالشاطرةالتي اسمهاذات الدواهي وهااناأخذت وجة الملك صفية ومضيت بها إلى والدها افريدون ماك القسطنطينية ولابدنهز وكرونقتلكم ونأخذمنكم الديارة تهاكون عن آخركم ولا يبقى منكم ديار ولامن ينفخ النارالامن يعمد الصليب والزنار فلماقر أناه ذه الو رقة علمناأن العجو ز خدعنا وتمت حيلتها علينافه ندذلك صرخنا ولطمنا على وجوههنا وبكينا فلم يفدنا البكاء شيئا واختلفت العساكرفيمن بجعلونه سأعاناعايهم فنهم من يريدك ومنهم من يريد أخاك شركان ولم تزل في هذا الاختلاف مددشهرتم جمعنا بعضناوأرد ناأن عضى إلى اخيك شركان فسافر نا إلى أن وجدناك وهذا سبب موت الملك عمر النعهان فلما فرغ الوزير من كلامه بكي ضوء المكان هو وأخته نزهة الزمان و بكي الحاجب أيضا ثم قال الحاجب لضوء المـكان أيها الملك ان البكاء لايفيدك شيئا ولايفيدك إلاانك تشدقلبك وتقوي عزمك وتؤيد بملكتك ومن خلف مثلك فعندذلك سكتعن بكائه وأمر بنصب السريرخارج الذهايزتم أمرأن يعرضوا عليه العساكر ووقف الحاجب بجانبه والسلحدراية من ورائه ووقف الوزير دندان قدامه ووقف كل واحدمن الامراء وأرباب الدولة في مرتبته ثم ان المك ضوء المكان قال للوزيرد ندان اخبرني مخزائن ابي فقال سمعاوطاعة واخبره بخزائن الاموال وبمافيهامن الذخائر والجواهر وعرض عليه مافي خزانته من الاموال فانفق على العساكر وخلم على الوزير دندان خلعة سنية وقال له انت في المرأة الصالحة ثم اتفق معهاعلى أن يصوم الشهر كالشترطته عليه فقالت له وأنا اعينك بدعوات ادعو بهن لك فائتنى بكو زماء فأخذته وقرأت عليه وهمت وقعدت ساعة تتكام بكلام لا نفهمه ولا نعرف منه شيئا ثم غطته بخرقة وختمته و ناولته لوالدك وقالت له اذا صمت العشرة الاولى فافطر فى الليلة الحادية عشرة على مافى هذا الكولي أزفانه ينزع حب الدنيامن قلبك و علوه نو را و اعاناوفى غد اخرج الى اخوانى وهر جال الغيب فاني استقت اليهم ثم اجى اليك إذا مضت العشرة الاولى فأخذ والدك الكورثم نهض وأفرد له خلوة في القصر و وضع الكورفيها وأخذ مفتاح الخلوة فى جيبه فاما كان النهار صام السلطان وخرجت العجو ز إلى حال سبيلها. وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٣٠٣)قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الو زيردندان قال لضوء المكان قاباكان النهارصام السلطان وخرجت العجو زالى حالسبيله اوأتم الملك مو مالعشرة أيام وفي اليوم الحادي عشرفتحالكوزوشر بهفوجدلهني فؤاده فعلاجيلاوني العشرة أيام الثانية من الشهر جاءت العجو زومعها حلاوة فى ورق أخضر يشبه ورق الشجر فدخلت على والدك وسلمت عليه فلما رآهاقام لهاوقال لهام حبابالسيدة الصالحة فقالت له أيها الملك ان رجال الغيب يسلمون عليك لاني اخبرتهم عنك ففرحوا بك وأرسلوامعي هذه الحلاوةوهي من حلاوة الآخرة فافطر عليهافي آخر النهارفنر حوالدك فرحازا تداوقال الحمدلله الذى جملى إخوا نامن رجال الغيبثم شكر العجوز وقبل يديهاوا كرمهاوا كرمالجوارى غاية الاكرام ثم مضت مدة عشرين يوماوا بوائصائم وعند وأسالعشرين يوماأقبلت عليه العجو زوقالت له إلها الملك اعلم انى اخبرت رجال الغيب بما بيني وبينك من المحبة واعلمتهم باني تركت الجوارى عندك ففرحوا حيث كانت الجوارى عند ملك مثلك لانهمكانو اإذاراوهن يبالغون لهن في الدعاء المستجاب فأريدأن اذهببهن إلى رجال الفيب لتجصيل نفحاتهم لهن وربمالنهن لا رجعن اليك الا ومعهن كنزمن كنو ز الارض حتى انك بعدتمام صومك تشتغل بكسوتهن وتستعين بالمال الذى يأتينك بهعلى إعراضك فلماسمع والدك كلامها شكرهاعلى ذلك وقال لهالولا إني أخشى مخالذى لكمارضيت بالكترولا غيره ولكن متى تخرجين بهن فقا تله في الليلة السابعة والعشرين فارجع بهن اليك في رأس الشهر وتكون أنت قد أوفيت الصوم وحصل استبر اؤهن وصرن لك وتحت أمرك والله ان كل جارية منهن تمنها أعظم من ملككمرات فقال لهاواناأعرف ذلك أيتهاالسيدة الصالحة فقالت له بعد ذلك ولا بد أن ترسل معهن من يمز عليك من قصرك حتى يجدالانس ويلتمس البركة من رجال الغيب فقال لهاعندى جارية رومية اسمهاصفية ورزقت منها بولدين أنثى وذكر ولكنهما فقدا من منذ سنتين فخذيها معهن لاجل أن تحصل لهاالبركة. وأدرك شهر زادالصباح فسكتث عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٤٠١) قالت بلغني أيها المالك السعيد أن الوزيردندان قال لضوء المكان لعل رجال الغيب يدعون الله لهابان يردعليها ولديها و يجمع شمانا بهما فقالت العجوز نعم ماقلت وكان ذلك

العساكرولم يبق منهاشيئا أبدافقبل الامراء الارضيين يديه ودعوا له بطول البقاء وقالوا مارأينا ملكا يعطى مثل هذه العطاياتم انهم مضواالي خيامهم فلما أصبحوا أمره بالسفر فسافروا ثلاثة أيام وفى اليوم الرابع اشرفواعلى بغداد فدخلوا المدينة فوجدوهاقد تزينت وطلع السلطان ضوء المكان قصرأبيه وجلس على السرير ووقف أمراء المسكر والوزير دندان وحاجب دمشق بين يديه فعند ذلك امر كاتب السران يكتب كتاباالى اخيه شركان ويذكر فيه ماجرى من الاول الى الآخرويذكرفي آخره وساعة وقوفك على هذاالمكتوب تجهزامرك وتحضر بمسكرك حتى نتوجه الىغزوالكفار ونأخذمهم الثار ونكشف العارتم طوى الكتاب وختمه وقال للوزير دندان مايتوجه بهذاالكتاب الاانت ولكن ينبغي انتتلطف به فى الكلام وتقول له ان اردت ملك ابيك فهولك واخوك يكون نائباعنك فى دمشق كااخبرنا بذلك فنزل الوزير دندان من عنده وتجهز للسفرثم ارضوءالمكان أمران يجعلواللوقادمكانافاخر اويفرشوه بأحسن الفرش وذلك الوقادله حديث طويل ثم ان ضوء المكان خرج يوما الى الصيد والقنص وعادالي بغداد فقدم له بعض الامراءمن الخيول الجيادومن الجواري الحسان مايعجزعن وصفه اللسان فاعجبته جارية منهن فاستخلى بهاودخل عليهافي تلك الليلة فعلقت منهمن ساعتها وبعد مدة رجع الوزير دندان من سفره واخبره بخبر أخيه شركان وانه قادم عليه وقال له ينبغي ان تخرج وتلاقيه فقال له ضوء المكان سمعاوطاعة فحر جاليهمع خواص دولته من بغدادمسيرة يومثم نصب خيامه هناك لا نتظار اخيه وعندالصباح اقبل الملك شركان في عسا كرالشام ما بين فارس مقدام واسد درغام و بطل مصدام فلمااشر فتالكتائب وقدمت النجائب واقبلت المصائب وخفقت اعلام المراكب توجه ضوء المكان هوومن معهللاقاتهم فلماعاين ضوءالمكان ارادأن يترجل اليه فاقسم عليه شركان ان لايفعل ذلك وترجل شركان ومشي خطوات فلماصار بين يدى صوء المكان رمي ضوء المكان نفسه عليه فاحتضنه شركان الىصدره وبكيا بكاءشديداوعزى بعضهما بعضا تمركب الاثنان وسارا وسار المسكرمعهماالىأن اشرفواعلى بغدادونزلواتم طلع ضوء لمكانهو واخوه شركان الى قصر الملك وبأتاتلك الليلة وعندااصباح خرج ضوءالمكان وامران يجمعو االمساكرمن كل جانب وينادون بالغزو والجهادتم اقامواينتظرون مجيء الجيوش من سائر البلدان وكل من حضر يكرمونه ويعدونه بالجيل الى ان مضي على ذلك الحال مدة شهركامل والقوم يأتون افوجا متتابعة ثم قال شركان لاخيه ياأخي اعلمني بقضيتك فاعلمه بجميع ماوقع لهمن الاول الاالخرو بما صنعه معه الوقادمن المعروف فقال له شركان اما كافأته على معروفه فقال له ياأخي ما كافأته الى الآن ولكن اكافئه انشاءالله تعالى لماارجعمن الغزوة وادركشهر زادااصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٢٠١)قالت بلغني إيها الملك السعيد ان شركان قال لا خيه ضوء الميكان اما كافأت الوقاد على معروفه فقال له يأخي ما كافاته الى الأنولكن انشاء الله تعالى لما أرجع من الغز وةواتفر غله فعندذلك عرف شركان ان اخته الملكة نزهة الزمان صادقة في جميع ماأخبرته به ثم كتم امره



## ﴿ الملك عمر النعمان في الحام ﴾

مكانك فقبل الارض بين يد مودعاله بالبقاء بمخلع على الأمراء ثم انه قال للحاجب اعرض على الذى معك من خراج دمشق فعرض عليه صناديق المال والتحف والجواهر فأخذها وفرقها على العساكر وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٥ • ١ ) قالت بلغنى ايها الملك السعيد أن ضوء المكان أمر الحاجب أن يعرض عليه مااتى به من خراج دمشق فعرض عليه مناديق المال والتحف والجواهر فأخذها وفرقها على

ثلاثة أيام اخري وفي اليوم الرابع راوا غبار طارحى سد الاقطاء فلم تعض ساعة من النارحى انجلى ذلك الغبار و تعزق الى الجو و طارت و محت ظامته كواكب الاسنة والرماح وبريق بيض الصناح و بان من محته رايات اسلامية واعلام محمدية واقبلت القرسان كاندفاع البحار في دروع تحسبها سحبا من ردوة على أقمار فمند ذلك تقابل الجيشان والتطم البحران و وقعت المين في المين فالمين فولمن برز للقتال الوزيرد ندان هو وعسا كرالشام وكانوا ثلاثين الف عنان وكان مع الوزير مقدم الترك ومقدم الديلم رستم و بهرام في عشرين الف فارس وطاع من ورائهم رجال من صوب البحر المالح وهم لا بسون زرود الحديد وقد صاروا فيه كالبدور السافرة في الليالي العاكرة وصارت عساكر الشام وكان هذا كله وميم و الصليب المسخم ثم انطبقوا على الوزيرد ندان ومن معه من عساكر الشام وكان هذا كله تدبير العجوزة ذات الدواهي لا أن الملك أقبل عليها قبل خروجه وقال لها كيف العمل والتدبير وانت تدبير العجوزة تدبيره العسير فقالت اعلم ايها الملك الكبير والكاهن الخطيراني أشير عليك بامر يعجزءن تدبيره البلس ولو استعان عليه بحزبه المتاعيس وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن السكلام المباح

(وفي ليلة ١٠٧) قالت بلغني الهاالملك ان هذا كله كان تدبير العجوز لأن الملك كان أقبل عليهاقبل خروجهاوقال لها كيف العمل والتدبير وأنت السبب فى هذا الامر العسير فقالت اعلم ايها الملك الكبير والكاهن الخطير اني أشيرعليك بام يعجزعن تدبيره ابليس وهوان ترسل خمسين الفامن الرجال ينزلون فى المراكب ويتوجهون فى البحر الى ان يصلوا الى جبل الدخان فيقيمون هذاك ولا يرحلون من ذلك المكان حتى تأتيكم أعلام الاسلام فدونكم وإياهم تمخوج اليهم العساكر من البحر ويكو نون خلفهم و تحن نقا بلهم من البرفلاينجو امنهم أحدوقد زال عنا العناء ودام لنا الهذاء فاستصوب الملك أفريدون كلام المحوز وقال نعم الرأى رأيك ياسيدة المجائز الماكرة ومرجعاا كهان فى الفتن الثأرة وحين هجم عليهم عسكر الاسلام في ذلك الوادى لم يشمر واالاوالنار تلتهب فى الخيام والسيوف تعمل فى الاجسام ثم أقبلت جيوش بنداد وخراسان وهم فى مائة وعشرين الف فارس وفي أوائلهم ضوء المكان فامارا في عسكر الكفار الذين كانو افي البحرطام وااليهم من البحر و تبعوا أثرهم فامار آهم صوء المكاذة الرجعوا الى الكفاريا حرب النبي الختار وقاتلوا أهلالكفر والعدواذ فيطاعة الرحيم الرحمن واقبل شركان بطائفة أخرىمن عساكر المسلمين نحو مائة الفوعشرين الفاوكانت عساكر الكفارنحو الفالف وستمائة الف فلما اختلط المسلمون بعضهم ببعض قويت قلوبهم ونادوا قائلين ان الله وعدنابالنصر وأوعد الكفار بالخذلان ثم تصادموابالسيف والسنان واخترق شركان الصفوف وهاج فى الالوف وتاتل قتالا تشيب منه الاطفال ولميزل يجول فى الكفار ويعمل فيهم بالصارم البتاروينادى الله اكبرحتى ردالقوم الىساحل البحروكاتمنهم الاجسام ونصردين الاسلام والناس يقاتلون وهمسكارى بغيرمدام وقدقتل من القوم فىذلك الوقت خمسة وأربعون الفاوقتل من المسلمون ثلاثة آلاف وخمسمائة ثم ان أسلم

وأمرها وارسل اليهاالسلام مع الحاجب زوجها فبعثت له أيضامعه السلام ودعت له وسألت عن ابنتها قضي فاخبرها انهابعافية وانها في غاية مايكون من الصحة والسلامة فحمدت الله تعالى وشكرته ورجع شركان الى اخيه يشاور دفى أمر الرحيل فقال له ياأخي لما تتكامل العساكر وتأتى العربان من كل مكانثم أمر بتجهيز الميرة واحضارالذخيرة ودخل ضوءالمان الى زوجته وكان مضي لهاخمسة أشهر وجعل أرباب الافلام وأهل الحساب تحتطاعتها ورتب لما الجرايات والجوامك وسافرفى ثالث شهرمن حين نزول عسكرالشام بعدان قدمت العربان وجميع العساكرمن كل مكان وسارت الجيوش والعساكروتتتابعت الجحافل وكان اسم رئيس عسكر الديلم رستم وامم رئيس عسكر الترك بهرمان وسارضوءالمكان في وسط الجيوش وعن يمينه أخوه شركان وعن يساره الحاجب صهره ولم يزالوا سائرين مدةشهر وكلجمة ينزلون فى مكان يستر يحون فيه ثلاثة أيام لأن الخاق كشيرة ولم يزالوا سائرين على هذه الحالة حتى وصلواالي بلادالر وم فنفرت أهل القرى والضياع والصعاليك وفرواالي القسطنطينية فلماسمع أفريدون ملكهم بخبرهم قاموتوجه الىذات الدواهى فانها هى التي دبرت الحيل وسافرت الى بغدادحتي قتلت الملك عمرالنعمان ثم أخذت جواريها والملكة صفية ورجعت بالجميع الى بلادهافلمارجعت الى ولدهاماك الروم وأمنت على نفسها قالت لابنها قرعينا فقد أخذت لك بثارا بنتك ابريزة وقتات المالك عمر النعهان وجئت بصفية فقم الآن وارحل الىملك القسطنطينية واظن ان المسامين لا يثبتون على قتالنافقال امهلي الى اذيقر بوامن بلادنا حتى نجهز احوالناثم اخذوافى جمع رجالهم وتجهز احوالهم فاماجاءهم الخبركانواقدجهر واحالهم وجمعوا الجيوش وسارت في أوائلهم ذات الدواهي فلماوصلوا الى القسطنطينية سمع الملك الا كبرملكها افريدون بقدوم حردوب ملك الروم فحرج لملاقاته فابااجتمع افريدون بملك الروم سأله عن حاله وعنسبب قدومه فاخبره بماعملته امهذات الدواهي من الحيل وانها قتلت ملك المسلمين وأخذت من عنده الملكة صفية وقالوا ان المسامين جمعوا عساكرهم وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام الماح

(وفي ليلة ٢٠٠١) قالت بلغني أيها الملك السعيدان افريدون قال لملك الروم ان المسامين جمعوا عساكر هوجاوا ونريد أن نكون جميع ايداوا حدة ونلقاهم فنهر حالملك فريدون بقدوم ا بنته وقتل عرالنع بان رارسل الى سائر الا قاليم يطاب منهم النجدة ويذكر لهم سبب قتل الملك عمر النعمان فهرعت اليه جيوش النصارى فامر ثلاثه شهو رحتى تكامات جيوش الروم ثم أقبلت الا فرنجمن سائر اطرافها كالفرنسيس والنيمساود و بره وجورنه و بندق وجنو يروسائر عساكر بني الاصفر فلمات كاملت العساكر وصاقت بهم الأرض من كثرتهم أمرهم الملك الاكبرافريدون ان يرحلوا من القسط طينية فرحلوا واستمرتنا بع عساكر هي الرحيل عشرة أيام وسار واحتى نرلوا بوادواسع الاطراف وكان ذلك الوادى قريبامن البحر المالح فاقاموا ثلاثة أيام وفي اليوم ارابع أراد واأن يرحلوا فاتهم الاخبار بقدوم عساكر الاسلام وحماة ملة خير الانام عليه أفضل الصلاة والسلام فاقاموا فيه

جميع الملاور كضات فرقت الصفين وأذكرت يوم حنين ففز عاللئام منها ولفتوا الأعناق نحوها واذاهو الملك شركان ابن الملك عمر النعمان وكان أخوه ضوء المكان لما رأى ذلك المامون في الميدان وسمع المنادى التفت لأخيه شركان وقال له انهم يريدونك فقال ان كان الامركذلك فهو أحب الى فلما تحققوا الامروسم مواهذا المنادى وهو يقول في الميدان لا يبرز الاشركان علمواان هذا الملمون فارس بلاد الروم وكان قد حلف ان يخلى الارض من المسلمين والافهومن أخسر الخاسرين لانه هو الذى حرق الاكباد وفزعت من سره الاجناده فن الترك والديلم والاكراد فعندذلك برز اليه شركان كأنه أسد غضبان وكان راكباعى ظهر جوادي شبه شارد الغز لان فساقه نعولوقا حتى أصار عنده وهزاز مح في يده كانه أفعى من الحيات وأنشد هذه الابيات

لى أشقر سمج العنان مغاير يعطيك مايرضيك من مجهوده ومثقف لدى السنان كأنما أم المنايا ركبت فى عوده ومهند عضب اذا جردته خلت البروق تموج في تجريده

فلم يفهم لوقامعني هذا الكلام ولا حماسة هـ ذا النظام بل لطم وجهه بيده تعظيما للصليب المنقوش عليه ثم قبلهاواشرع الرمح تحوشركان وكرعليه بمطوح الحربة باحدى يديه حتى خفيت عن أعين الناظرين وتلقاه اباليد الاخرى كفعل الساحرين ثم رمى بهاشركان فحرجت من يديه كأنهاشهاب ثاقب فضجت الناس وخافواعلى شركان فاما قربت الحربة منه اختطفها من الهواء فتحيرت عقول الورى ثم ان شركان هزها بيده التي أخذها بها من النصراني حتى كادان يقصفها ورماهافي الجوحتي خفيت عن النظر وتلقاها بيد دالنانية في أقرب من لمح البصر وصاح صيحة من صميم قلبه وقال وحق من خلق السبم الطباق لاجعلن هذا اللعين شهرة في الآفاق ثم رماه بالحربة فارادلوقاان يفعل بالحربة كافعل شركان ومديده الى الحربة ليختطفها من الهواء فعاجله شركان بحربة ثانية فضر بهبهافوقعت في وسطالصليب الذي في وجهه وعجل الله بروحه الى النارو بئس القرار فامارأى الكفارلوقابن شملوط وقع مقتو لالطموا على وجوحهم ونادوا بالويل والثبور واستفاثوا ببطارقة الديور. وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ١١٠) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الكفار لمارأ والوقابن شملوط وقع مقتولا لطمو اعلى وجوههم واستغاثوا ببطارقة الديور وقالوا أين الصلبان وتزهدالرهبان ثم اجتمعوا جميعاعليه واعملوا الصوارم والرماح وهجموا للحرب والكفاح والتقت العساكر بالعساكر وصارت الصدور تحتوقع الحوافر وتحركمت ارماح والصوارم وضعفت السواعد والمعاصم وكأن الخبل خلقت بلاقوائم ولاز المناد الحرب ينادى الىأن كلت الايادي وذهب النهار وأقبل الليل بالاعتكاد وافترق الجيشان وصاركل شجاع كالسكران من شدة الضرب والطعان وقد امتلائت الارض القتلي وعظمت الجراحات وصارلا يعرف الجريح بمن مات ثم ان شركان اجتمع بأخيه ضوءالمكان والحاجب والوزير دندان فقال شركان لاخيه ضوء المكان والحاجب

الدين الملك شركان لمينم في تلك الليلة لاهو ولا أخوه ضوء المكان بلكانا يباشران الناس ويتفقدان الجرحي ويهنئانهم بالنصر والسلامة والثواب فى القيامة هذاما كانمن أمرالمسامين وأما ماكان من امرالملك أفريدون ملك القسطنطينية وملك الروم وامه العجوز ذات الدواهي فنهم جمعو اامراءالعسكر وقالوالبعضهم اناكنابلغناالمرادوشفيناالفؤ ادواكن اعجابنا بكثرتناهوالذي خذلنافقالت لهم العجوزذات الدواهي انه لاينفعكم الاانكم تتقر بون السميح وتتمسكون بالاعتقادالصحيح فوحق المسيح ماقوى عسكرالمسامين الاهذا الشيطان الملك شركان فقال الملك أفريدون انى قدءولت في عدّعلى أن أصف لم الصفوف وأخرج لهم الفارس المعروف لوقابن شملوط فأنه اذابرزالي الملك شركان قتله وقتل غيره من الابطال حتى لم يبق منهم أحداوقد عولت في هذه الليلة على تقديسكم البخورالا كبرفاماسم مواكلامه قبلوا الأرض وكان البخور الذي أراده خره البطريق الكبيرذي الانكار والنكير فانهم كانوا يتنافسون فيه ويستحسنون مساويه حتى كانت أكابر بطارقة الروم يبعثونه الى سائراقالهم بلادهم فى خرق من الحرير ويمزجونه بالمسك والعنبرفاذاوصل خراؤدالى الملوك يأخذوامنه كل دره بالف دينارحتى كان الملوك يرسلون في طلبه من أجل بخورالعرائس وكانت البطارقة يخلطونه بخرائهم ذاذخره البطريق الكبير لايكفي عشرة أقاليم وكانخو اصملوكهم يجملون قليلامنه في كحل العيون ويداون وبهالمريض والمبطون فلما أصبح الصباح واشرق بنوره ولاح وتبادرت الفرسان الى حمل الرماح وأدرك شهر زاد الصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ٩٠١) قالت بلغنى أيها الملك السعيدانه لما أصبح الصباح عاد الملك أفريدون بخواص بطارقته وأر باب دولته و خلع عليهم و نقش الصليب في وجوهم و بخره البخور المتقدم ذكره الذي هو خردا البطريق الاكبر والكاهن الامكرفلما بخره دعا بحضور لوقا بن شملوط الذي يسمو نه سيف المسيح و بخره بالرجيع و حنكه به بعد التبخير ونشقه ولطخ به عوارصه ومسيح بالفضلة شوار به وكان ذلك الملعون لوقاما في بلاد الروم أعظم منه ولا أدمى بالنبال ولا أضرب بالسيف ولا أطعن بالرمح والنزال وكان بشع المنظر كان وجهه وجه حمار و سورته مورة و روطلعته طلعة الرقيب وقر به أصعب من فراق الحبيب له من الليل ظامته ومن الا بخر تدكهته ومن القوس قامته ومن الكفر سميته و بعد ذلك أقبل على الملك أفريدون وقبل قدميه ثم وقف بين يديه فقال الملك أفريدون إنى أريد أن تبرز إلى شركان ملك دمشق إبن عمر النعمان وقد إنجلى عناهذا الشروالهوان فقال سمعاوطاعة ثم إن الملك نقش في وجهه الصليب وزعم ان النصر يحصل له عن قريب ثم انصرف فقال سمعاوطاعة ثم إن الملك أفريدون وركب الملعون لوقا جوادا آشقر وعليه ثوب أحر وزردية من الذهب المرصع بالجواهر وحمل رمحاله ثلاث حراب كانه ابليس الليل يوم الاحزاب وتوجه هـو وحز به الكفار كانهم يساقون الى النار وبينهم منادينادى بالعربي ويقول يا أمة بحد و الفلا شمع صوتها فارسكم سيف الاسلام شركان صاحب دمشق الشام فما استتم كلامه الا وضحة في الفلاسم صوتها فارسكم سيف الاسلام شركان صاحب دمشق الشام فما استتم كلامه الا وضحة في الفلاسم صوتها فارسكم سيف الاسلام شركان صاحب دمشق الشام فما استم كلامه الا وضحة في الفلاسم صوتها فارسكم سيف الاسلام شركان صاحب دمشق الشام فما استم كلامه الا وضحة في الفلاسم صوتها فارسكم سيف الاسلام شركان صاحب دمشق الشام فما سمع سوتها فارسكم سيف الاسلام شركان صاحب دمش الشمة على المتم كلامه الا وضحة في الفلاسم عصوتها فارسكم سيف الاسلام شركان صاحب دم سوتها في سوتها ف

وتوجه الرسول بهذا الخطاب ثم صاح على بعضهم قائلين خذوا بثار لوقا وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة 1 1 1) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الكفار صاحوا على بعضهم قائلين خذوا بثار لوقاوصار ملك الروم ينادى بالأخذ ثارابريزة فعند ذلك صاح الملك ضوء المكان وقال عاعباد الملك الديان اضر بوا أهل الكفروالطغيان بييض الصفاح وسمر الرماح فرجم المسلمون على الكفاروأ عملوافيهم الصارم البتار وصارينادى منادى المسلمين ويقول عليكم بأعداء الدين ياعب النبي المختار هذا وقت ارضاء الكريم الغفار ياراجى النجاة في الدين المختار هذا وقت ارضاء الكريم الغفار والمعوا عليهم طريق الفرار وجال بين طلال السيوف واذا بشركان قد ممل هو ومعه على الكفار وقطعوا عليهم طريق الفرار وجال بين الصفوف وطاف واذا بفارس مليح الانعطاف و دفتح بين عسكر الكفر ميدا ناوجال في الكفرة حربا وطعانا وملا الارض رؤسا وابدا ناوقد خافت الكفار من حربه ومالت أعناقهم لطعنه وضر به قد تقلد بسيفين لحظ وحسام واعتقل برمين قناة وفوام بوفرة تغنى عن وافرعد دالعساكر وضر به قد تقلد بسيفين لحظ وحسام واعتقل برمين قناة وفوام بوفرة تغنى عن وافرعد دالعساكر

لا تحسن الوفرة الا وهي منشورةالفرعين يوم النزال على فتى معتقل صعده يعلما من كل وافي السبال

فلما رآه شركانةال أعيذك بالقرآن وآيات الرحمن من أنت أيهاالفارس من الفرسان فلقد ارضيت بفعلك الملك الديان الذي لا يشغله شأن عن شأن حيث هزمت أهل الكفر والطفيان فناداه الفارس قائلا أنت الذي بالامس عاهدتني فماأسرع مانسيتني ثم كشف اللثامعن وجهه حتى ظهر ماخني من حسنه فاذاهو ضوء المكان ففرح به شركان الا انه خاف عليه من از دحام الاقران وانطباق الشجعان وذلك لامرين أحدهماصغر سنه وصيانته عن العين والثاني ان بقاءه للمملكة أعظم الجناحين فقالله ياملك انك لقد خاطرت بنفسك فالصق جوادك بجوادى فاني لا أمن عليك من الاعادي والمصلحة في ان لا تخرج من تلك العصائب لأجل ان ترمي الاعداء بسهمك الصائب فقال ضوء المكان أنى اردت ان اساويك في النزال ولا ابخل بنفسي بين يديك في القنال ثم انطبقت عساكر الاسلام على الكفار وأحاطوا بهم من جميع الاقطار وجاهدوهم حق الجهادوكسروا شوكة الكفر والعنادوالفسادفة أسف الملك أفريدون لما رأى ماحل بالروم من الأمر المذموم وقد ولوا الادبار وركنوا الى الفرار يقصدون المراكب واذ بالعساكر قد خرجت عليهم من ساحل البحروفي أوائلهم الوزير دندان مجندل الشجعان وضرب فيهم بالسيف والسنان وكذا الامير بهرام صاحب دوائر الشام وهوفى عثر ين الف ضرغام وأحاطت بهم عسا كرالاسلام من خلف ومن امام ومالة، فرقة من المسلمين على من كان في المراكب وأوقعوا فيهم المعاطب فرموا أنفسهم في البحر وقتلوا منهم جمعاعظيما يزيد على مائة الفخنزير ولم ينج من أبطالهم صغيرولا كبير وأخذوا مراكبهم بماف بهامن الاموالوالذخائر والاثقال الا

ان الله قدفتح باباله لاك الكافرين والحمد لله رب العالمين فقال ضوء المكان لاخيه لم نزل نحمد الله لكشف الحربعن العرب والعجم وسوف تتحدث الناس جيلا بعد جيل بماصنعت باللعين لوقامحرف الأنجيل وأخذك الحربةمن الهواء وضربك لعدو الله بين الورى ويبقى حدينك الى آخرازمان ثمقال شركان أيهاالحاجب الكبير والمقدام الخطير فاجابه بالتلبية فقالله خذمعك الوزير دندان وعشر ين الف فارس وسربهم الى ناحية البحر مقدار سبعة فراسخ وأسرعوافي السير حتى تكونواقر يبامن الساحل بحيث يبنى بينكم وبين القوم قدر فرسخين واختفوافي وهدات الارضحتى تسمعوا ضجة الكفار اذاطلعوا من المراكب وتسمعوا الصياح من كل جانب وقد عملت بينناو بينهم القواضب فاذارأيتم عسكر ناتقهقروا الىالوراء كأنهم منهزمون وجاءت الكفار زاحفة خلفهم منجميع الجهات حتى من جانب الساحل فكو زالحم بالمرصاد واذا رأيت أنت علماعليه لا إله إلا الله عمدرسول الله يتطالقه فارفع العلم الاخضر وصح قائلا الله أكبر واحمل عايهم من ورائهم واجتهد في أذلا يحول الكفار بين المنهزمين وبين البحر فقال السمع والطاعة واتفقوا على ذلك الأم في تلك الساعة ثم يجهزوا وسار واوقد أخذ الحاجب معه الوزير دندان وعشرين الفاكاأم الملك شركان فلماأصبح الصباح ركب القوموهم مجردون الصفاح ومعتقلون بالرماح وحاملون السلاح وانتشرت الخلائق فيالر باوالبطاح وصاحت القسوس وكشفت الرؤوس ورفعت الصلبان على قلوع المراكب وقصدوا الساحل من كل جانب وأنزلواالخيل في البروعزموا على السكروالفرولم متااسيوف وتوجهت الجوع وبرقت شهب الماح على الدروع ودارت طاحون المناباعلي الرجال والفرسان وطارت الرؤوس عن الابدان وخرست الالسن وتغشت الاعين وانفطرت المرائر وعمات البواتر وطارت الجماجم وقطعت المعاصم وخاضت الخيل فىالدما وتقابضوا باللحى وصاحت عساكر الاسلام بالصلاة والسلام على سيدنا عدخيرالانام وبالثناء على الرحمن بماأولى من الاحسان وصاحت عسا كرالكفر بالثناء على الصليب والزنار والعصير والعصار والقسوس والرهبان والشعانين والمطران وتأخرضوء المكنهو وشركان الي ورائهما وتقهقرت الجيوش وأظهرو االانهزام للاعداء وزحفت عليهم عساكر المكفر لولهم الهزيمة وتهيؤ اللطعن والضرب فاستهل أهل الاسلام قراءة أولسورة البقرة وصارت القتلي تحت ارجل الخيل مندثرة وصارمنادى الروم يقول ياعبدة المسيح وذوى الدين الصحيح باخدام الجائليق قدلاح المجالتوفيق انعساكر الاسلام قدجنحوا الىالفرار فلاتولوا عنهم الادبار فكنوا السيوف من أقفائهم ولا ترجعوامن ورائهم والابرئتم من المسيح بن مريم الذي في المهد تكلم وظن أفريدون ملك القسط علينية أن عساكر الكفار منصورة ولم يعلم أن ذلك من تدبير المسامين صورة فارسل الى ملك الروم يبشره بالظفرويقول لهمانفعنا الاغائط البطريق الاكبر لمافاحت رائحته من اللحي والشوارب بين عباد الصليب حاضر وغائب وأقسم بالمعجز ات النصرانية المريمية والمياه المعمودية انى لاأترك على الارض مجاهدا بالكلية واني مصرعلى سوء هذه النية يامن تسفل للغنى مذلة وعلى الفقير لقد علاتياها ويزبن شنعته بجمع دراهم عطرالقبيحة لا يبتى بفساها

ولنرجع الى حديث مكرهاود واهى أمرها ثم انهاسارت وسارمعها عظماءالنصارى وعساكرهم وتوجهوا آلى عسكر الاسلام وبعدها دخل الملك أفريدون على ملك ألروم وقالله ايها الملك لناحاجة بام البطريق الكبير ولا بدعائه بل نعمل برأى أمي ذات الدواهي وننظر ما تعمل بخداعهاغير المتناهي مععسكر المسامين فانهم بقوتهم واصلون الينا وعن قريب يكونون لدينا و يحيطون بنا فلماسم الملك افريدون ذلك الكلام عظم في قابه فكتب من وقته وساعته الى سائر اقاليم النصاري يقول لهم ينبغي أذلا يتخلف أحد من أهل الملة النصرانية والعصابة الصليبية خصوصا أهل الحصون والقلاع بل ياتون الينا جميه ارجالا وركبانا ونساء وصبيانا فانعسكر المسلمين قدوطئوا أرضنا فالعجل العجل قبل حلول الوجل هذاما كان من أمر هؤلاء (وأما) اكان من أمرالعجوزذات الدواهي فانهاطلعت خارج البلدمع أصحابها والبستهمزي تجار المسلمين وكانت قدأ خذت معهاماته بغل محملة من القهاش الانطاكي ما بين أطلس معدني وديباج ملكي وغيرذلك وأخذتمن الملك أفريدون كتابامضمونه انهؤ لاءالتجارمن أرض الشام وكانوا فى ديارنا فلاينبغي ان يتعرض لهم أحد بسوء عشراأ وغيره حتى يصلوا الى بلادهم ومحل امنهم لان التجاربهم عمارالبلادوليسوامن أهل الحرب والفساد ثم ان الملعونة ذات الدواهي قالت لمن معها انى أريدان أدبر حيلة على هلاك المسامين فقانو الهاأيتها الملكة أؤمرينا بماشئت فنحن تحت طاعتك فلأحبط المسيح عملك فلبست ثيابامن الصوف الابيض الناعم وحكت جبينهاحتي صارله وسم ودهنته بدهان دبرته حتى صارله ضوء عظيم وكانت الملعونة نحيلة الجسم غابرة العينين فقيدت رجليهامن فوق قدميها وسارت حتى وصلت الىء سكر المسلمين تم حلت القيدمن رجليها وقداثر القيدفى ساقيها ثم دهنتهما بدم الاخوين وأمرت من معهاان يضربو هاضر باعنيفا وان يضعوها في مندوق فقالوالها كيف نضر بكوأنت سيدتناذات الدواهي ام الملك الباهي فقالت لالومولا تعنيف على من يأتى الكنيف ولاجل الضرورات تباح المحظورات و بعدان تضعوني في الصندوق خذوه في جملة الامو ال واحملوه على البغال ومن وابذلك بين عسكر الاسلام ولا تخشو اشيئامن الملام وانتعرض لكم أحدمن المسلمين فسلمو الهالبغال وماعليها من الاموال وانصرفوا الىملكهم ضو المكان واستغيثوا به وقولواله نحن كنافي بلادالكفرة ولم يأخذوامناشيئا بلكتبوالناتوقيعا انهلايتمرض لناأحدفكيف تأخذون أنتم أموالناوهذا كتاب ملك الروم الذي مضمونه انلا يتعرض لناأ- دبمكروه فاذاقال وماالذي ربحتموهمن بلادالروم في تجارتكم فقولواله ربحناخلاص رجل زاهدوقدكان في مرداب تحت الارض له فيه تحو خمسة عشرعا ماوهو يستغيث فلايغاث بل يعذبه الكفارليلاونهار اولم يكن عندناعلم بذلك مع انناأ قمنافي القسطنطينية مدةه من الزمان وبعنا بضائعناواشتريناخلافها وجهزناحالناوعزمناعلى الرحيل الى بلادناو بتناتلك الليلة نتحدث فيأمر

عشرين مركبا وغنم المسلمون فيذلك اليوم غنيمة ماغنم أحدمنلهافي سالف الزمان ولاسمعت أذن بمثل هذاالحرب والطعان ومن جملة ماغنموه خمسون الفامن الخيل غير الذخائروالاسلاب مما لايحيط بهحصر ولاحساب وفرحو افرحاماعليهمن مزيد بمامن اللهعايهم من النصر والتأييد هذا ما كان من أمرهم(وأما) ما كان من أمر المنهزمين فانهم وصلوا الى القسطنطينية وكان الخبرقدوصل إلىأهلهاأولابان الملكأفر يدون هوالظافر بالمسامين فقالت العجوز ذأت الدواهي أناأعلم أنولدىملكالروم لايكونمن المنهزمين ولايخاف منالجيوش الاسلاميه ويرد أهل الارض الىملة النصرانية ثمان العجوز كانت أمرت الملك الاكبر أفريدون أنيزين البلد فاظهروا السرور وشربوا الخوروماعلموا بالمقدور فبينماهم فى وسطالا فراح اذنعق عليهم غراب الحزن والاتراح وأقبات عليهم العشرون مركبا الهاربه وفيهاملك الروم فقابلهم أفريدون ملك القسطنطينيه على الساحل وأخبروه بماجري لهم من المسامين فزاد بكاؤهم وعلا نحيبهم وانقلبت بشارات الخير بالغم والضير وأخبروه أن لوقا بن شماوط حات به النو ائب وتمكن منه سهم المنية الصائب فقامت على الملك أفريدون القيامة وعلم ان اعوجاجهم ليس له استقامه وقامت بينهم المآثم وانحلت منهم العزائم وندبت النوادب وعلاالنحيب والبكاء من كل جانب ولمادخل ملك الروم افريدون وأخبره بحقيقة الحال وانهزيمة المسلمين كانتعلى وجه الخداع والمحال قالله لاتنتظر أن يصل من العسكر الامن وصل اليك فلما اسمع الملك أفريدون ذلك المكلام وقع مغشياعليه وصارأتهه تحتقدميه وأدركشهرزادااصباح فسكتتعن الكلام المباح

( وفي ليلة ١٩٢٢) قالت بلغني ايها الملك السعيد ان الملك افريدون لما افاق من غشيته نفض الخوف جراب معدته فضكا الى العجوز ذات الدواهي وكانت تلك العينة كاهنة من الكهان ومتقنة للسحر والبهتان عامرة مكارة فاجرة غدارة ولهافم ابخر وجه ناحم وخد أصفر بوجه اغبش وطرف اعمش وجسم اجرب وشعر اشهب وظهر احدب ولون حائل ومحاط سائل لكنها قرأت كتب الاسلام وسافرت الى بيت الله الحرام كل ذلك لتطلع على الادبار وتعرف آيات القرآن ومكنت في بيت المقدس سنتين لتحوز مكر النقلين فهي آفة من الافات و بلية من البليات فاسدة الاعتقاد ليست لدين تنقاد وكانت أكثر اقامتها عند ولدها حردوب ماك الروم لاجل الجواري الابكار لانها كانت تحب السحاق وان تأخرعنها تكون في اعجاق وكل جارية أعجبها تعلمها الحكمة وتسحق عليها الزعفران فيغشي عليها من فرط اللذة مدة من الزمان فن طاوعتها أحسنت اليهاورعيت ولدهافيها ومن لا تطاوعها تتجايل على هلا كهاو بسبب ذلك عامت مرجانة وريحانة وأثرجة جواري أبريزة وكانت الملكة أبريزة ترامنها الى الحكم العلم معها لان صنائها يخرج من تحت ابطيها ورائحة فسائها أنتن من الجيفة وجسدها أخشن من المليفة وكانت ترغب من يساحقها بالجواهر والتعليم وكانت ابريزه تبرأمنها الى الحكيم العلم وللدر القائل

شئتم فانزلوافي هذه المراكبوسيروافي البحرونحن نسير في البرونصبر على القتال والطعن والنزال ثم اذالوزيرد ندان مازال يحرضهم على القتال وأشد قولر من قال

أطيب الطيبات قتل الاعادى واحتمالى على ظهور الجياد ورسول يأتى بوعد حبيب وحبيب يأتى بلا ميعاد

وقالآخر

وان عمرت جعلت الحرب والدة والمشرفي أخا والسمهري أبا بكل أشعث يلقى الموت مبتسما حتى كان له في قتله إربا

فلهافر غالوز يردندان من شعرد قال سبحان من أيدنا بنصره العزيز واظفرنا بغنيمة النضة والابريزم أمر منو المكان العسكر بالرحيل فسافر واطالبين القسطنعاينية وجدوافي سيرهم حتى أشرفوا على مرج فسيح وفيه كل شيء مليح ما بين وحوش تمرح وغز لان تسنح وكانوا قد قطعوا مفاوز كثيرة وانقطع عنهم الماءسة أيام فلها أشرفوا على ذلك المرج نظر واتلك العيون النابعة والانمار اليانعة وتلك الارض كأنها جنة أخذت زخرفها وأزينت وسكرت أغصانها من رحيق الظل فتمايات وجمعت بين عذو بة التنسيم فقده شالعقل والناظر كاقل الشاعر

انظر الى الروض النضير كأنما نشرت عليه ملاءة خضراء الماء الماء الماء الماء الماء وترى بنفسك عزة فى دوحة اذفوق رأسك حيث سرت لواء وما أحسن قول الآخر

النهر خد بالشعاع مورد قد دب فيه عذار ظل البان والماء في سوق الفصون خلاخل من فضة والزهر كالتيجان

فلما نظرضوء المحكان الى ذلك المرج الذى التفت أشجاره و زهت أزهاره و ترغت أطياره نادى أخاه شركان وقال له يا في اندمشق ما فيها مثل هذا المحكان فلا نرحل منه الا بعد ثلاثة أيام حتى نأخذراحة لأجل ان تنشط عساكر الاسلام و تقوي نقوسهم على لقاء الكفرة اللئام فقاموا فيه في في المحكان فقيل انها قافلة تجار من بلاد في الشام كانو انازلين في هذا المحكان للراحة ولمل العساكر صادفوه و ربحا خذوا شيئا من بضائعهم الشام كانوا في بلاد الكفار و بعد ساعة جاء التجار وهم صارخون يستفينون بالملك فلما وأى ضوء المحكان ذلك أمر باحضاره فضر وابين يديه وقالوا أيها الملك اناكنا في بلاد الكفار ولم ينهبو امنها شيئا فكيف تنهب أمو النااخو اننا المسلمون و نحن في بلادهم فاننا لما رأينا عساكر مقبلنا عليهم فاخذ واما كان معناوقد أخبر ناك بحاحمل لنائم أخر جواله كتاب ملك القسطنطينية فالمناعليهم فاخذ واما كان معناوقد أخبر ناك بحاحمل لنائم أخر جواله كتاب ملك القسطنطينية فاخذ شركان وقرأه ثم قال لهم سوف نرد عليكم ما أخذ منكم ولكن كان الواجب ان لا تحملوا تجارة الى بلاد الكفار فقالوا أيام ولا أنان الله سيرنا الى بلادهم لنظفر به أحدمن الغزاة ولا أنتم فى الى بلاد الكفار فقالوا يامولا نا ان الله سيرنا الى بلادهم لنظفر به أحدمن الغزاة ولا أنتم فى

السفرفاماأصبحنارأ يناصورةمصورةفى الحائط فلماقر بنامنها تأماناها فاذاهى تحركت وقالت يامسامين هل فيكم من يعامل ربالعالمين فقلنا وكيف ذلك فقالت تلك الصورة ان الله أنطقني لكم ليقوى يقينكم ويلهمكم دينكم وتخرجوامن بالادالكافرين وتقصدوا عسكرا لمسامين فاذفيهم سيف الرحمن وبطل الزمان الملك شركان وهوالذي يفتح القسطنطينية ويهلك اهل الملة النصرانية فاذا قطعتم سفر ثلاثة أيام تجدواد يرايعرف بديرمطر وحناوفيه صومعة فاقصدوا بصدق نيتكم وتحيلوا على الوصول اليهابقوة عزيمتكم لان فيهارجلاعابدامن بيت المقدس اسمه عبدالله وهو من أدين الناسوله كرامات تزيح الشك والالباس قدخدعته بعض الرهبان وسجنه في سرداب له فيه مدة مديدةمن الزمان وفي انقاذه رضارب العباد لان فكاكمن أفضل الجهاد ثم ان العجوز لما اتفقت معمن معهاعلى هذا الكلام من تلك الصورة علمناان ذلك العابد . وأدركنا شهر زاد الصماح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ١١٣) قالت بلغني ايم الملك السعيد ان المجوز لما الأنق مع من معها على الكلام قالت فأذاالتي اليكم الملك شركان سء مه فقولواله فلم اسممناه فداالكلام من تلك الصورة علمناأن ذلك العابد من أكا برالصالحين وعباد الله الخصلين فسافر نامدة ثلاثة أيام ثمراً يناذلك الدير فعرجناعايه ومانا اليه وأقناهناك يومافي البيع والشراءعلى عادة التجارفلم اولى النهار وأقبل الليل بالاعتكار قصدناتلك الصومعةالتي فيهاالسرداب فسمعناه بعدتلاوة الآيات ينشدهذه الابيات

كيدا كابد وصدري ضيق وجرى بقلبي بحرهم مغرق انه يكن فرج فوت عاجل أن الحام من الزرايا ادفق يابرقانجئت الديار وأهلها وعلاعليكمن البشائررونق كيف السبيل الى اللقاء وبيننا تلك الحروب وباب رهن مغلق بلغ أحبتناالسلام وقل لهم أني بديرالروم قاص موثق

ثم قالت اذاوملتم بي الى عسكر المسلمين وصرت عندهم أعرف أد برحيلة فى خديعتهم وقتلهم عن آخرهم فالاسمع النصاري كلام المجوز قبلوا يديها ووضعوها في الصندوق بعدان ضربوها أشد الضربات الموجعات تعظيما لهالانهم يرون طاعتها من الواجبات ثم قصدوابها عسكر المسلمين كما ذكرناهذاماكانمن أص اللعينةذات الدواهي ومن معها (وأما) ماكان من أمر عسكر المسلمين فانهم لمانصرهم الله على أعدائهم وغنمواماكا نفى المراكب من الاموال والذخائر قعدوا يتحدثون مع بعضهم فقال ضوءالمدان لاخيه ان الله عزوجل قد نصرنا بسبب عدلناوا نقياد نالبعضنا فكن ياشركاني ممتثلاأمرى فيطاعة الله فقال شركان حباوكرامة ومديده الى أخيه وقال ان باءك ولداعطيته ابنتي قضى فكان ففرح بذلك وصاريهني بمضهم بعضابالنصرعلى الاعداء وهنأالو زيردندان شركان وأخاه وقال لهمااعاماا يهاالملكان ان اللهعز وجل نصرنا حيث وهبناأ نفسنا وهجر ناالاهل والاوطان والرأىعندى اننرحل ورائهم ونحاصرهم ونقاتلهم لعل الله انديلفنامرادنا ونستأصل أعدائناوان

لهامن الالوان ماتشتهي الانفس وتلدالاعين فلم تأكل من ذلك كله الارغيفا واحدا بملحثم نوت الصوم ولماجاء الليل قامت الى الصلاة فقال شركان لضوء المكان اماهذا الرجل فقد زهد الدنيا غاية الزهدواولاهذا الجهاد كنت لازمته واعبدالله بخدمته حتى القاه وقد اشتهيت ان أدخل معه الخيمة واتحدث معه اعة فقال له ضوء المكان واناكذلك ولكن نحن في غدداه بون الى غز والقسطنطينية ولم بجدلناساعة مثل هذه الساعة فقال الوزير دندان واناالآخر اشتهى ان أرى هذاالزاهدلعله يدعولي بقضاء نحبى في الجهادولقاءربي فاني زهدت الدنيا فلهاجن عليهم الليل دخلواعلى تلك الكاهنة ذات الدواهي في خيمتها فرأوها فأئمة تصلى فدنوا منهاو صاروا يبكون رحمة لهاوهي لاتلتفت اليهم إلى ان انتصف اللبل فسلمت من صلاتهاتم أقبات عليهم وحيتهم وقالت لهم لماذا جئتم فقالوالهاأيهاالعابد أما سمعت بكاءنا حولك فقالت ان الذي يقف بين يدي الله لا يكون له وجـود في الكونحتي يسمع صـوت أحـدا أو يراه ثم قالوا اننا نشتهي أن تحدثنا بسبب أسرك وتدعو لنافى هذه الليلة فأنها خير لنامن ملك القسطنطينية فلما سمعت كلامهم قالت والله لولاأنكم أصراء المسلمين ماأحدثكم بشيءمن ذلك أبدا فاني لاأشكو الاالى اللهوهاأناأخبركم بسبب أسرى اعامواأنى كنت في القدس مع بعض الابدال وأرباب الاحوال وكنت لأأتكبر عليهم لان الله سبحانه وتمالى أنعم على بالتواضع والزهدة تفق أنني توجهت الى البحرليلة ومشيت على الماءفداخلني المجبمن حيث لاأدرى وقلت في زنسي من مثلي يمشي على الما افقساقلبي من ذلك الوقت وابتلاني الله تعالى بحب السفر فسافرت الى بلادار وم وجلت في أقطارها سنة كاملة حتى لم أترك موضعا إلا عبدت الله فيه فلما وصلت إلى هذا المكن صعدت إلى هذا الجبلوفيه دير راهب يقال لهمطر وحنا فلمارآني خرج الى وقبل يدى ورجلي وقال إني وأيتك منذ دخلت بلادالروم وقدشوقتني إلى بلادالاسلام ثم أخذ بيدى وأدخلني في ذلك الدير ثم دخل في إلى بيت مظلم فلم ادخات فيه غافاني وأغاق على الباب وتركني فيه أربعين يومامن غيرطمام ولا شراب وكان قصده بذلك قتلى صبرا فاتفق في بعض الايام أنه دخل ذلك الدير بطريق يقال له دقيانوس ومعه عشرةمن الغاءان ومعها بنة يقال له اتماثيل ولسكنها في الحسن ليس الحامنيل وأدركشهرزادااصباح فسكتتعن المكلام المباح

(وفي لية ١٥ ١) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن العجوزة ذات الدواهى قالت ان البطريق دخل على ومعه عشرة من الغلمان ومعه ابنة في غاية الجال ليس لها مثيل فلما دخلوا الدير أخبرهم الراهب مطروحنا بخبري فقال البطريق اخرجوه لانه لم ببق من لحمماياً كاه الطير ففتحوا باب ذلك البيت المظلم فوجدونى منتصبافى المحراب أصلى وأقرأ وأسبح وأتضرع الى الله تعالى فلما داونى على تلك الحالة قالم وحناان هذا ساحره من السحرة فلم اسمعوا كلامه قاموا جميعاو دخلوا على وأقبل على دقيانوس هوو جماعته وضر بونى ضرباعنيفاف عندذلك تمنيت الموت ولمت نفسى وقلت هذا جزاء من يتكبرو يعجب بما أنعم عليه ربه بما ليس في طاقته وأنت يا نفسى قددا خلك وقلت هذا جزاء من يتكبرو يعجب بما أنعم عليه ربه بما ليس في طاقته وأنت يا نفسى قددا خلك وقلت هذا جزاء من يتكبرو يعجب بما أنعم عليه ربه بما ليس في طاقته وأنت يا نفسي قددا خلك وقلت هذا جزاء من يتكبرو يعجب بما أنعم عليه ربه بما ليس في طاقته وأنت يا نفسي قددا خلك

غزوت كم فقال له شركان وما الذي ظهر تم به فقالواما نذكر لك ذلك الافى خلوة لا نهذا الامراذا شاع بين الناس ر بما اطلع عليه أحد في كون ذلك سبالهلا كناوهلاك كل من توجه الى بلادالر وم من المسلمين وكانوا قد خبئو االصندوق الذى فيه اللعينة ذات الدواهى فاخذهم ضوء المكان وأخوه واختليا بهم فشرحوالهم احديث الزاهدو صاروا بمكون حتى أبكوها وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٢) قالت بلغني أيها الملك السعيدان النصاري الذين في هيئة التجار لما اختلى بهم ضوء المكان وأخوه شركان شرحوا لهم احديث الزاهد و بكوا حتى أبكوها وأخبروهما كما أعلمتهم الكاهنة ذات الدواهي فرق قلب شركان الزاهد وأخذته الرافة عليه وقامت به الحمية لله تعالى وقال لهم هل خلصتم هذا الزاهد أم هو في الدير الى الآن فقالوا بل خلصناه وقتلنا صاحب الدير من خوفناعلى أنفسنا ثم أسرعنا في الهرب خوفامن العطب وقد أخبر نا بعض الثقات ان في هذا الدير قناطير من الدهب والفضة والجواهر ثم بعد ذلك أتوابال صندوق وأخر جوامنه تلك الملعونة كأنها قرن خيار شنبر من شد ذالسواد والنحول وهي مكبلة بتلك السلاسل والقيود فلما نظرها ضوء المكان قرن خيار شنبر من شد ذالسواد والنحول وهي مكبلة بتلك السلاسل والقيود فلما نظرها ضوء المكان ورجليها وسادي به وجهها فبكي ضوء المكان وأخوه بكاء شديدا ثم قاموا اليها وقبلا يديها ورجليها وصارا ينتحبان فاشأرت اليهما وقالت كفاعن هذا البكاء واسمعا كلاى فتركا البكاء ومتحان منه عز وجل ومن لم يصبر على البلاء والحن فليس له وصول الى جنات النعيم وكنت أيمنى الي المتحان منه عز وجل ومن لم يصبر على البلاء والحن فليس له وصول الى جنات النعيم وكنت أيمنى المتحان منه عز وجل ومن لم يصبر على البلاء والحن فليس له وصول الى جنات النعيم وكنت أيمنى الي أعود الى بلادى لاجز عامن البلاء الذي حل بي بل لا جل أن أموت تحت حوافر خيل المجاهدين أعود الى بلادى لا جياء شد الله بالدين الحياء غيراً موات ثم أنشدت هذه الابيات

الحصن طور ونارالحرب موقدة وانت موسى وهذاالوقت ميقات القالعصا تتلقف كل ماسنعوا ولا تخف ماحبال القوم حيات فاقر أسطورالعدايوم الوغي سورا فان سيفك في الاعناق آيات

فلهافر غت العجوز من شعرها تنائر تمن عينيها المدامع وجبينها بالدهان كالضوء اللامع فقام اليهاشر كان وقبل يدهاوأ حضر لها الطعام فامتنعت وقالت الى لمأفظر من مدة خمسة عشر عامافكيف أفطر في هذه الساعة وقد جادعلى المولى بالخلاص من أسراا كفار ودفع عنى ماهو أشق من عذاب النارفاذا أصبر الى الغروب فلها جاء وقت العشاء أقبل شركان هو وضوء المكان وقدما اليها الأكل وقالا لهاكل أيها الزاهد فقالت ماهذا وقت الاكل و اعاهذا وقت عبادة الملك الديان ثم انتصبت في المحراب تصلى الى ان ذهب الليل ولم تزل على هذد الحالة اللائة أيام بلياليها وهي لا تقعد الاوقت التحية فلهار آها ضوء المكان على تلك الحالة ملك قلبه حسن الاعتقاد فيها وقال لشركان اضرب خيمة من الاديم لذلك العابد ووكل فراشا بخدمته وفى اليوم الرابع دعت بالطعام فقدموا

العسكر بالرحيل فرحلواوهم بظنون أن شركان وضوء المكان والوزيرد ندان مهم ولم يعلموا أنهم ذهبوا الى الدير هذاما كانمن أمره (وأما) ما كانمن أمر شركان وأخيه ضرء المكان والوزير دندان فانهم أقاموا إلى آخراانهار وكانت الكفار أصحاب ذات الدواهي رحلوا خفية بعد أن دخلوا عليها وقبلوا يديهاو وجليها واستأذنوهافى الرحيل فأذنت لهم وأمرتهم بماشاءتمن المكر فلهاجن الظلامقالت العجوز لضوءالمكان هووأصحابه قوموامعي إلىالجبل وخذوامعكم قليلا من المسكر فأطاعوها وتركوها في سفح الجبل مع خمسة فوارس بين يدى ذات الدواهي وصارت عندهاقوة من شدة فرحها وصارضو المكان يقول سبحان من قوى هذاااز اهد الذي مارأينا مثله وكانت الكامنة قدأرسلت كتاباعلى أجنحة الطير إلى ملك القسطنطينية تخبره بما جرى وقالت في آخر الكتاب أديد أن تنفذلي عشرة آلاف فارس من شجعان الروم يكون سيرهم في سفح الجبل خفية لاجلأن لا يراهم عسكر الاسلام ويأتون إلى الدير ويكمنون فيه حتى أحضر اليهم ومعي ملك المسلمين وأخوه فانى خــدعتهما وجئت بهما ومعهما الوزير ومائة فارس لاغير وسوف أسلم اليهم الصلبان التي في الدير وقدعز متعلى قتل الراهب مطر وحنالان الحيلة لاتم الا بقتله فان تمت الحيلة فلايصل من المسلمين الى بلادهم لاديار ولامن ينفخ النار ويكون مطروحنا فداء لاهل الملة النصرانية والمصابة الصليبية والشكر للمسيح أولا واخرا فلها وصل الكتاب إلى القسطنطينية جاء راج الحام الى الملك أفريدون بالورقة فلهاقر أهاأ نفذمن الجيش وقته وجهزكل واحد بفرس وهجين و بغل و زاد وأمرهم ان يصلوا إلى ذلك الديرهذ اما كان من أمر هؤلا و ( وأما ) ما كان، من أمر الماك ضوء المكان وأخيه شركان والوزير دندان والمسكر فانهم لما وصلوا إلى الدير دخلوهفرأوا الراهب مطروحناقدأقبل لينظر حالهم فقالالزاهد اقتلوا هـذا اللعين أفضربوه بالسيوف وأسقوه كأسالحتوف ثممضت بهم الملعونة إلى موضع النذور فأخرجوا منه التحفوالذخائر أكثر بماوصفته لهم و بمد أن جمعواذلك وضعوه في الصناديق وحملوه على البغال وأماتما ثيل فانهالم تحضرهي ولاأبوها خوفامن المسلمين فأقام ضوءالمكان في انتظارها ذلك النهار وثانى يوم وثالث يوم فقال شركان والله ان قلبي مشغول بمسكر الاسلام ولا أدرى ماحالهم فقال أخوه اناقد أخذناهذا المال العظيم ومااظن انتماثيل ولاغيرها يأتي إلىهذا الدير بمدان جرى لعسكرالروم ماجرى فينبغي اننا نقنع بما يسره الله لنا ونتوجه لعل الله يعيننا على فتح القسطنطينية تم نزلوامن الجبل فما امكن ذات الدواهي ان تتمرض لهم خوفاً من التفطن لخداعهاتم انهم ساروا إلى أن وصلوا إلى باب الشعب واذا بالعجوز قدا كمنت لهم عشرة آلاف فارس فلماراوهم احتاطوابهممن كل جانب واسرعوانحو الرماح وجردوا عليهم بيض الصفاح ونادىالكفار بكلمة كفرهم وفرقعوا سهامشرهم فنظرضوءالمكان وأخوه شركان والوزير دندان إلى هذا الجيش فر اوه جيشاعظما وقالوا من اعلم هذه العساكر بنا فقال شركان يااخي ماهذا وقت كلام بلهذاوقت الضرببالسيفوالرمي بالسهام فشدواعزمكم وقووا نفوسكم فان

المجب والكبرأماعلمت أنالكمر يغضب اربو يقسى القلب ويدخل الانسان في النارثم بعد ذلك قيدوني وردوني الى مكانى وكان سردابا في ذلك البيت تحت الارض وكل ثلاثة أيام يره ون. الىقرصةمن الشعير وشربةمن ماء وكل شهرأوشهرين يآتي البطريق ويدخل ذلك الديروقد كبرت ابنته تماثيل لانها كانت بنت تسع سنين حين رأيتها ومضى لى فى الاسر خمس عشرة سنة فجملة عمر هاأر بعة وعشر ونعاما وليس في بلادناولافي بلاد الروم أحسن منها وكان أبوها يخاف عليهامن الملك أن يأخذهامنه لانهاوهبت نفسهاللمسيح غيرأنها تركبمع أبيها في زي الرجال الفرسان وليس لهامثيل في الحسن ولم يعلم من رآها أنهاجارية وقد خزن أبوها أمو اله في هذا الديرلان كل من كان عنده شيء من نفائس الدُخائر يضعه في ذلك الدير وقدرأيت فيهمن أنواع الذهب والفضة والجواهر وسائر الالوان والتحف مالا يحصى عدده الاالله فانتم أولى بهمن هؤلاء الكفرة فخذوا مافي هذا الديروأ نفقوه على المسلمين وخصوصا المجاهدين ولماوصل هؤلاء التجار الى القسطنطينية وباعوا بضاعتهم كلتهم تلك الصورة التي في الحائط كرامة أكرمني الله بها فجاءوا الى ذلك الدير وقتلوا البطر بق مطروحنا بعدأن عاقبوه أشدالعقاب وجروه من لحيته فدلهم على موضعي فاخذوني ولم يكن لهم سبيل الاالهرب خوفامن العطب وفي ليلةغد تاتي تماثيل الى ذلك الديرعلى عادتهاو يلحقهاا بوهامع غلمانه لانه يخاف عليهافان شئتم أن تشاهدواهذا الامر فخذوني يين أيديكم وأنا أسلم اليكم الاموال وخز انة البطريق دقيانوس التي في ذلك الجبل وقد رأيتهم يخرجون أوانى الذهب والفضة يشربون فيها ورأيت عندهم جارية تغنى لهم بالعربي فواحسرتاهلو كان الصوت الحسن في قراءة القرآن وانشئتم فادخلوا ذلك الديروا كمنو افيه إلى أن يصل دقيانوس وتماثيل معه فخذوها فأنهالا تصلح الالملك الزمان شركان وللملك ضوء المكان ففرحوا بذلك حين سمعوا كلامهاالا الوزير دندان فانهما دخل كلامها في عقله وانما كان يتحدث معها لاجل خاطرالملك وصار باهتا في كلامهاويلوح على وجهه علامة الأنكار عليها فقالت العجوز ذات الدواهي إني أخاف أن يقبل البطريق وينظرهذه العساكر في المرج فما يجسر أن يدخل الدير فام السلطان العسكر أن يرحلوا إلى صوب القسطنطينية وقال ضوء المكان إن قصدي أن نأخذ معنا مائة فارس و بغالا كشيرة ونتوجه إلى ذلك الجبل وتحملهم المال الذي في الدير عم ارسل من وقته وساعته إلى الحاجب الكبير فاحضره بين يديه وأحضرا لمقدمين والاتراك والديلم وقال اذا كانوقت الصباح فارحلوا إلى القسطنطينية وأنت أيها الحاجب تسكون عوضا عني في الرأي والندبير وأنت يأرستم تكون نائباعن أخي في القتال ولاتعلموا أحدا أننالسنامعكم وبعدثلاثة أيام نلحقكم ثمانتخب مائة فارس من الأبطال وانحاز هو وأخوه شركان والوزيرد ندان والمائة فارس وأخذوا معهم البغال والصناديق لاجل حمل المال. وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وف ليلة ١٦١) قالت بلغني أيها الملك السعيد أنه لماأصبح الصباح نادى الحاجب بين

يعد بألف فارس فضر بته حتى أطحت رأسه عن مدنه ولم يقدر أحدمن الكفار اذيد نومني واتيت براسه اليكم وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١١٧) قالت بلغني ايم الملك المديدان اللحينة ذات الدواهي قالت اتيت براسه اليكم لتقوى نفوسكم على الجهاد وترضوا بسيوفكم رب العبادواريدان اشغلكم في الجهاد واذهب الى عسكركم ولوكانواعلي بابالقسطنطينية وآتيكم من عندهم مشرين الف فارس يهاكون هؤلاء الكفرة فقال شركان وكيف تمضى اليهم ايها الزاهد والوادي مسدود بالكفار من كل جانب فقالت الماهو نةالله يسترنى عن اعينهم فلا يرونى ومن رآنى لا يجسر ان يقبل على فانى في ذلك الوقت أكون فانيافي الله وهو يقاتل عنى أعداءه فقال شركان صدقت أيها الزاهد لاني شاهدت ذلكواذا كنت تقدرأن تمضي أول الليل يكون أجود لنافقال أناأمضي في هذه الساعة وانكنت تريد أن تجيءممي ولايراك أحدفقم وان كان أخوك يذهب معنا أخذناه دون غيره فان ظل الولى. لا يستر غير اثنيز فقال شركان أما أنا فلا أترك أصحابي ولـكن اذا كان أخي يرضي. بذلك فلابأسحيث ذهب معك وخاصمن هذاالضيق فانههو حصن المسامين وسيف رب المالمين وانشاء فليأخذمعه الوزيردندان أومن يختار تم يرسل اليناعشرة آلاف فارس اعانة على هؤلاءاللئامواتفقواعلى هذا الحال ثم انالعجو زقالت امهلوني حتى اذهب قبلكم وانظر حال. الكفرة هل هم نيام أو يقظانون فقالوا ما نخرج الامعك ونسلم امرنا لله فقالت أذا طاوعتكم لاتلومو نى ولوموا انفسكم فالرأى عندى أنتملوني حتى اكشف خبرهم فقال شركان امض البهم ولا تبطىءعلينالا نناننتظرك فعندذلك خرجت ذات الدواهي وكان ثركان حدث اخاه بملد خروجهما وقاللولاان هذاالزاهدصاحب كرامات ماقتيل هذا البطريق الجبار وفي هذا القدر كفاية في كراهة هذا الزاهدوقدانكسرت شوكة الكفار بقتل هذا البطريق لانه كان جبارا عنيدا وشيطانامريد افبيناهم يتحدثون فكرامات الزاهدواذ اباللعينة ذات الدواهي قد دخات عليهم ووعدتهم بالنصرعلي الكفرة فشكروا الزاهد على ذلك ولم يعامو اانهذا حيلة وخداع ثم قالت اللعينة اين ملك الزمان ضوء المكان فاجابها بالتلبية فقالت لهخذ معك وزيرك وسرخلفي حتى نذهب الى القسطنطينية وكانت ذات الدواهي قد اعامت الكفار بالحيلة التي عملتها ففرحوا بذلك غاية الفرح وقالوا ما يجبر خاطر ناالاقتل ماكهم في نظير قتل البطريق لانه لم يكن عندنا افرسمنه وقانوا لمعجو زالنحس ذات الدواهى حين اخبرتهم بأنها تذهب اليهم بملك المسلمين اذا أتيت به نأخذه الى الملك افريدون ثم ان العجو زذات الدواهي توجهت وتوجه معهاضوء المكان. والو زيردندان وهي سابقة عليهما وتقول لهماسير واعلى بركة الله تعالى فأجاباها الى قولها ونفذ فيهما سهم القضاء والقدر ولمتزلسائرة بهماحتي توسطت بهما بين عسكر الروم وصلواالي الشعب المذكور الضيق وعساكر الكفار ينظر وذاليهم ولايتعرضوا لهم بسوءلان الملعونة أوصتهم بذلك فلما نظر ضوء المكان والوزير دندان الى عساكر الكفار وعرفوا ان الكفار عاينوم ولم يتعرضوا لمم

هذا الشعب مثل الدرب لهبابان وحق سيد العرب والعجم لولا أنهذا المكانضيق لكنت. افنيتهم ولوكانوامائةالف فارس فقال ضوءالمكان لوعلمناذلك لاخلذنا معناخسة آلاف فارس فقال الوزيرد ندان لوكان معناعشرة آلاف فارس في هذا المكان الضبق لا تفيدنا شيأ ولكن الله يعيننا عليهم وانااعرف هذا الشعب وضيقه واعرف انفيها مفاوز كثيرة لاني قد غزوت فيهمع الماكعر النعمان حين حاصر نا القسطنطينية وكنا نقيم فيه وفيهماء ابرد من الثلج فانهضوا بنالنخر جمنهذا الشعب قبل ان يكثر علينا عساكر الكفار ويسبقونا الى رأس الجبل فيرموا علينا الحجارة ولانملك فيهماربا فأخذوا فى الاسراع بالخروج من ذلك الشعب فنظراليهم الزاهد وقال لهم ماهذا الخوف وانتم قدبهتم انفسكم لله تعالى في سبيله والله انى مَكْنت مسجوناتحت الارض خمسةعشر عاما ولماعترض على الله فيافعل بي فقاتلوا في سبيل الله فن قتل منه فالجنة مأواه ومن قتل فالى الشرف مسعاه فلم اسمعوا من الزاهد هـذا الكلام زال عنهم الهم والغم وثبتواحتى هجمت عليهم الكفار من كل مكان ولعبت في أعناقهم السيوف ودارت بينهم كأس الحتوف وقاتل المسلمون في طاعة الله أشدقتال واعملوافي أعدائهم الاسنة والنصال وصارضوءالمكن يضرب الرجال ويجندل الابطال ويرمى رءوسهم خمسة خسة وعشرة عشرة حتى أفني منهم عددا لايحصى ورجالا لايستقصي فبينما هو كذلك اذ نظر الملمونة وهي تشير بالسيف اليهم وتقويهم جانب وكل و خاف يهرب اليهاوصارت توميء اليهم بقتل شركان فيميلون إلى قتله فرقة بعدفرقة وكل فرقة حمات عايه يحمل عليها ويهزمها وتأتي بعدهافرقةأخرى حاملة عليه فيردها بالسيف على أعقابها فظن أن نصره عليهم ببركة العابد وقال في نفسه انهذا العابد قد نظر الهاليه بعين عنايته وقوى عزمي على الكفار بخالص نيته فاراهم يخافوننى ولايستطيعون الاقدام على بلكا حملوا على يولون الادبارو يركنون إلى الفرار ثم قاتلو ابقية يومهم الى اخر النهار ولماأقبل الايل نزلوافى مفارةمن ذلك الشعب من كثرة ماحصل لهم من الو بالورمي الحجارةوقتل منهم في ذلك اليوم خمسة وأر بعون رجلا ولما اجتمعوامع بعضهم فتشوا على ذلك الزاهد فلم يروا له أثر فعظم عليهم ذلك وقالوا لعله استشهد فقال شركِان أنارأيته يقوي الفرسان بالاشارة ألر بانية ويعيذهم بالآيات الرحمانية فبيناهم في الكلام واذا بالملعو نةذات. الدواهى قداقبلتوفي يدهارأس البطريق الكبيرالرئيس على العشرين الفا وكانجبارا عنيدة وشيطانامر يداوقدة تلهرجل من الاتراك بسهم فعجل الله بروحه الى النار فلمار أى الكفار مافعل ذلك المسلم بصاحبهم مالوا بكليتهم عليه وأوصلو االاذية اليه وقطعوه بالسيوف فعجل الله به الى. الجنة ثم أن الملعونة قطعت رأس ذلك البطريق وأتت بهاوالقتها بين يدى شركان والملك ضوء المكان والوزيردندان فامارآهاشركان وثبقائما علىقدميه وقال الحمدلله على رؤيتك أيها العابد المجاهدالزاهد فقالت ولدى انى قدطلبت الشهادة فى هذااليوم فصرت أرمى روحي ببن عسكر الكفاروهم يهابونني فلهاانفصلتم أخذتني الغيرة عليكم وهجمت على البطريق الكبير رئيسهم وكان

هو ومن معه فقال له أصحابه ان هذا الرأى هو الصواب وما في سداده ارتياب ثم ان العسكر خرجوا وماكوا باب المغارة و وقفوا فى طرفيه وكل من أراد أن يدخل عليهم من الكفار يقتلوه وصاروا يدفعون الكفار عن الباب وصبروا على قتال الكفار الى ان ذهب النهار وأقبل الليل بالاعتكار . وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١١٩) قالت بلغني أيها الملك السعيدانه عندما أقبل الليل لم يبق عند الملك شركان الاخمسة وعشرون رجلالاغيرفقال ألمكفار لبعضهم متى تنقضي هذه الايام فانناقد تعبنامن قتال السامين فقال بعضهم لبعض قوموانه جم عليهم فانه لم يبق منهم الاخمسة وعشر ون رجلا فان لم ; قدرعايهم نضرم عليهم النارفان انقاد وأوساموا أنفسهم الينا أخذناهم أسارى وان أبوا تركناهم حطباللنارحتي يعسيرواعبرة لاولى الابصارفلارحم المسيح أباهم ولاجعل مستقرالنصاري مثواهمتم انهم حطواالحطب الى باب المفارة وأضرموافيه النارفايقن شركان ومن معه بالبوار فبينماهم كذلك وادأبالبطريق ازئيس عأيهم التفت الى المشير بقتلهم وقالله لايكون قتلهم الاعند الملك أفريدون لأجلأن يشفى غليله فينبغي اننا نبقيهم عندنا أسارى وفى غد نسافر بهم الى القسطنطينية ونسلمهم الى الملك أفريدون فيفعل بهم ماير يدفقالوا هذا هوالرأى الصواب ثم أمروا بتكتيفهم وجملواعايهم حرسافاماجن الظلام اشتغل الكفار باللهو والطعام ودعوا بالشراب فشربوا حتى انقلبكل منهم على قفاه وكان شركان وضوء المكان مقيدين وكذلك من معهم من الابطال فعند ذنك نظر شركان الى أخيه وقال له يا أخي كيف الخلاص فقال ضوء المكان والله لا أدرى وقد مرنا كالطير فى الاقفاص فاغتاظ شركان وتنهدمن شدة غيظه فانقطع الكتاف فاماخلص من الوثاق قام الىرئيس الحراس وأخذمه اتيح القيو دمن جيبه وفك ضوء المكان وفك الوزير دندان وفك بقيةالهسكرثمالتفتاليأخيهضوءالمكان والوزير دندان وقال انىأر يدأن أقتل من الحراس ثلاثة ونأخذ ثيابهم ونلبسها نحن الثلاثة حتى نصير فى زى الروم ونصير بينهم حتى لا يمرفوا أحدا مناثم نتوجهالي عسكرنا فقال ضوءالمكان ازهذاالرأي غيرصواب لاننااذا قتاناهم نخاف ان يسمع أحد شخيره فتنتبه اليناالكفارفيقتلو نناوارأى السديدان نسيرالى خارج الشعب فأجا بوه الى ذلك فلها صاروا بعيداءن الشعب بقليل رأواخيلامر بوطة وأصحابها نائمون فقال شركان لأخيه ينبغي ان يأخذكل واحدمناجو أدامن هذه الخيول وكانواخمسة وعشرين رجلافا خذوا خمسة وعشرين جواداوقدالتي الله النوم على الكفار لحكمة يعلمهاالله ثم ان شركان جعل يختلس من الكفار السلاح من السيوف والرماح حتي اكتفوا نمركبوا الخيلالتي أخذوها وساروا وكان في ظن الكفارانهلا يقدرأ حدعلي فكالكضوء المكان وأخيه ومن معهمامن العساكر وانهم لا يقدرون على الهروب فالم خلصوا جميعا من الاسروصاروافي إمن من السكفار التفت اليهم شركان وقال لهم لاتخافواحيث سترنااللهولكن عندى رأى ولعله صواب فقالوا وماهوقال أريد ان تطلعوا

عَالَ الوزير دندان الى والله انهذه كرامة من الزاهدولاشك انه من الخواص فقال ضوء المكان والله ماأظن الكفار الاعميا فالاننانراهم وهم لايرونا فبينماها في الثناء على الزاهد وتمدادكر اماته وزهده عمادتهواذا بالكفارقد هجمواعليهماواحتاطو ابهماوقبضواعايهماوقالواهل معكاأحد غير كمافنة بضعايه فقال الوزيرد ندان أماتر ون « ذا الرجل الآخر الذي بين ايدينا فقال لهم الكفار وحق المسيح والرهبان والجاثليق والمطر ان اننا لم نرأحد اغيركما فقال ضوء المكان والله ان الذي حل بناعقو بة لنامن الله تعالى وادركشهر زاد الصباح فستتعن الكلام المباح (وفى ليلة ١١٨) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الكفار وضعو االقيود في ارجابه ماو وكلوا بهما من يحرسهما في المبيت فصارا يتأسفان و يقولان لبعضهما ان الاعتراض على الصالحين يؤدي الى اكثرمن ذلك وجزؤاناماحل بنامن الضيق الذي نحن فيههذاماكان من أمر ضوءالمكان والوزير دندان (وأما)ما كاذمن أمر الملك شركان فانهبات تلك الايلة فلماأصبح الصباح قام وصلى صلاة الصبح ثمنهض هو ومن معه من العساكر وتأهبوا الى قتال الكفار وقوى قلوبهم شركان ووعدهم بكل خير ثم سار واالى أن وصلواالى الكفارفاماراهم الكفار من بعيد قالوا لهم يامسلمين انا اسرنا سلطانكم ووزيره الذي به انتظام أمركم وان لم ترجعوا عن قتالنا قتلنا كمعن أخركم واذا سلمتم لناأنفسكم فاننانروح بكمالى ماكنافيصالحكم على ان يخرجوا من بالأدنا وتذهبوا الى بلادكم ولاتضر ومابشيء ولأنضركم بشيء فانطاب خاطركم كان الحظ لكم وان ابيتم فما يكون الا قتلكم وقدعر فناكم وهذا آخركالأمنافأماسم شركان كالامهم وتحقق أسراخيه وألوزير دندان عظم عليه و بكي وضعنت قوته وأيقن بالهلاك وقال في نفسه ياتري ماسبب أسرهاهل حصل منهما اساءةأدب فىحقالز اهدأو عتراض عليه وماشأنهم ثم نهضو اللى قتال الكفار فقتلوا منهم خلقا كثيرا وتبين في ذلك اليوم الشجاع من الجبان واختضب السيف والسنان وتهافتت عليهم الكفار تهافت الذباب على الشراب من كل مكان وماز ال شركان ومن معه يقاتلون قتال من لا يخاف الموت ولايعتريه فى طلب الفرصة فوت حتى سال الوادى بالدماء وامتلا أت الارض بالقتلى فلها أقبل الليل تفرقت الجيوش وكلمن الفريقين ذهب الى مكانه وعاد المسلمون الى تلك المغارة ولم يبق منهم الا القليل ولميكن منهم الاعلى الله والسيف تعويل وقدقتل منهم في هذا النهار خسة وثلاثون فأرسا من الامراء والاعيان وانمن قتل بسيفهم من الكفار آلاف من الرجال والركبان فاما عاين شركان ذلك ضاق عليه الامر وقال لا صحابه كيف العمل فقال له أصحابه لا يكرن الاماير يده الله تعالى فلما كان أنى يوم قال شركان لبقية العسكر ان خرجتم للقتال ما بقى منكم أحد لا نه لم يبق عند فا الا قليل من الماء والرأدوالزاى الذى عندي فيه الرشادان تجردوا سيوفكم وتخرجوا وتقفوا على باب تلك المغارة لاجل ان تدفعو اعن أنفسكم كل من يدخل عليكم فلعل الزاهد أن يكون وصل الى عسكر المسامين ويأتينا بعشرة آلاف فأرس فيعينون على قتال الكفرة ولعل الكفارلم ينظروه

خيولهممن تحتالغبارفاذاهم كالجراد المنتشر والسحاب المنهمر وسمعوا أصوات المسامين بتلاوة القرآن وتسبيح الرحمن وكان السبب في اعلام الكفار بذلك ما دبرته العجوزذات الدواهي من زورهاوعهرهاو بهتانهاومكرهاحتي قربت العساكر كالبحر الزاخرمن كثرة الرجال والفرسان والنساءوالصبيان فقال أمير الترك لامير الديلم ياأمير اننا بقينا على خطرمن الاعداء الذين فوق الاسوارفانظرالى تلك الابراج والى هذااله المالذي كالبحرالهجاج المتلاطم بالامواج ان هؤلاء الكفار قدرناما تةمرة ولا نأمن من جاسوس شرفيخ برهم انناعلي خطره بن الاعداء الذين لا يحدى. عدده ولا ينقطع مدده خصوصاه ع غيبة الملك ضوء المكان وأخيه والوزير الاجل دندان فعند. ذلك يطمعون فينالغيبتهم عنافيه حقو ننابالسيف عن آخرنا ولاينجومناناج ومن الرأى أن ناخذ عشرة آلاف فارس من المواصلة والاتراك ونذهب بهم إلى الدير مطر وحناوم رج ملوخنا في طلب اخوانناواصحابنافان اطعتموني كنتم سبافى الفرج عنهم ان كان الكفارقد ضيقوا عليهم وان لم تطيعو فى فلالوم على واذاتوجهتم ينه غي ان ترجعو الينامسرعين فان من الحزمسوء الظن فعندها قبل الاميرالمذكو ركلامه وانتخب عشرين الف فارس وساروا يقطعون الطرقات طالبين المرج المذكو روالديرالمشهو رهذاما كانسبب مجيئهم (وأما)ما كان من أمر العجو ز ذات الدواهي فانهالماأوقعت السلطاذ ضوء المكان واخاه شركان والوزير دندان في ايدى الكفار اخذت تلك العاهرة جواداوركبته وقالت للمفاراني أريدأن الحق عسكر المسلمين واتحيل على هلاكهم لأنهم فى القسطنطينية فاعامهم أن اصحابهم ها كوافاذا سمعوا ذلك منى تشتت شماهم وانصرم حبلهم. وتفر قجمهم ثم أدخل انا إلى الملك افريدون ملك القسطنطينية وولدى الملك حردوب ملك الروم واخبرهابهذاالخبرفيخرجان بعساكرهماإلى المسلمين ويهلكونهم ولايتركون أحداه نهمتمسارت تقطع الارض على ذلك الجوادطول الليل فاماأصبح الصباح لاح لهاعسكر بهرام ورستم فدخات بعض الغابات واخفت جوادهاهناك ثم خرجت وتمشت قليلاوهي تقول في تفسها لعل عداكر المسامين قدرجعو امنهز مين من حرب القسطنطينية فاهاقر بت منهم نظرت اليهم وتحققت اعلامهم فرأتهاغير منكسة فعامت انهم أتواغيرمنهزمين ولاخائفين على ملكهم واصحابهم فاما عاينت ذلك أسرعت تحوه بالجرى الشديدمئل الشيطان المريد إلى أن وصلت اليهم وقالت لمم العجل العجل ياجندالرحمن إليجهادحز بالشيطان فلماراهابهرام أقبل عليهاو ترجل وقبل الأرض بين يديهاوقال لهاياولى اللهماو راءك فقاأت لاتسأل عن سوء الحال وشديد الاهوال فان أصحابنا لماأخذوا المالمن ديرمطر وحناأرادوا أذيتوجهوا إلى القسطنطينية فهندذاك خرج عليهم عسكرجرارذو باسمن الكفارم أن الملمونة اعادت عليهم ارجافاو وجلاوقالت ان أكثرهم هلك ولم يبق إلاخمسة وعشرون رجلا فقال بهرام أيها الزاهد متى فارقتهم فقال في ليلتى هذه فقال بهرام سبحان الذي طوى لك الارض البعيدة وأنت ماشي على قدميك متكنًا على جريدة لكنك من الاولياء الطيارة المهمين وحي الاشارة تم ركب على ظهرجواده وهو مدهوش وحير ان بماسمعه من ذات الافك والبهتان.

فوق الجبل وت كبروا كلكم تكبيرة واحدة وتقولوالقدجاء تكم العساكر الاسلامية ونصيح كلنا مسيحة واحدة وتقول الله كبر فيفترق الجمع من ذلك ولا يجدون لهم في هذا الوقت حيلة فأنهم سكاري ويظنون أن عسكر المسلمين أعاطوهم من كل جانب واختلطوا بهم فيقعون ضربا بالسيف في من دهشة السكر والنوم فنقط بهم بسيوفهم ويدور السيف فيهم الى الصباح فقال ضوء المكان ان هذا الرأى غير مبواب أن نسير الى عسكر ناولا ننطق بكلمة لا نناان كبرنا تنبهو الناو لحفو نافله يسلم منا أحد فقال شركان أوالله لو انتبهو الناماعلينا بأس واشتهى أن تو افقو في على هذا الرأي وهو لا يكون الاخيرا فأجابوه الى ذلك وطلعو الى فوق الجبل وصاحوا بالتكبير فكبرت معهم الجبال والاشجار والاح جارمن خشية الله تعالى فسمع الكارذ لا كالتكبير فصاح الكفار مبيحة مزعجة وادرك شهرز ادفسكت عن الكلام المباح

(وفىليلة ١٢٠) قالت بلغني أيها الملك السعيد انه عندماصاح الكفارعلى بعضهم ولبسوا السلاح وقالوا قدهجمت علينا الاعداءوحق المسيح ثم قتلوامن بعضهم مالا يعلم عدده الاالله تعالى فلما كآنالصباح فتشواعلى الاساري فلم يجدوالهم أثرافقال رؤساؤهم اذالذي فعل بكمهذه الفعال همالاسارى الذين كانو اعندنافدونكم والسعى خلفهم حتى تلحقوهم فتسقوهم كاس الو بال ولا يحصل المحوف ولاانذهال ثم انهم ركبو اخيولهم وسعو اخلفهم فماكان الالحظة حتى لحقوهم وأحاطوا بهم فلمارأي ضوءالمكان ذلك ازداد به الفرغ وقال لاخيه الذالذى خفت من حصوله قد حصل وما بق لناحيلة الاالجهادفلزم شركان السكوت عن المقال ثم انحدرضو والمكان من أعلى الجبل وكبرت معهال جال وعولواعلي الجهادو بيع أنفسهم في طاعة رب العباد فبيما فم كذلك واذا بأصوات يصيحون بالتهايل والتكبير والصلاة على البشيرالنذير فالتفتو الىجهة الصوت فرأواجيوش المسلمين وعساكر الموحدين مقباين فلمارأوهم قويت قلوبهم وحمل شركان على الكافرين وهلل وكبرهو ومن معه من الموحدين فارتجت الارض كالزلال وتفرقت عساكر الكفارفي عرض الجبال فتبعتهم المسلمين طالضرب والطعان واطاحوامهم الرؤس عن الابدان ولم يزل ضوءالمكان هو ومن معهمن المسلمين يضر بون في اعناق الكافرين الى ان ولى النهار وأقبل الليل بالاعتكارثم اتحاز المسلمون الى بعضهم وباتوامستيشرين طول ليلهم فاما أصبح الصباح وأشرق بنو رهولاح رأوا بهرام مقدم الديلم ورستم مقدم إلاتراك ومعهما عشرين الف فارس مقبلين عليهم كالليوث العواس فاما رأوا ضوء المكان ترجل الفرسان وسلمواعليه وقبلوا الارض بين يديه فقأل لهم ضوء المكان ابشروا بنصر المسلمين وهلاك الكافرين ثم هنوا بعضهم بالسلامة وعظيم الاجرفى القامة وكان السبب في مجيئهم الىهذا المكان ان الامير بهرام والامير رستم والحاجب الكبيرلماسار وابجيوش المسلمين والرايات على رؤسهم منشو رةحتى وصلوا إلى القسطنطينية رأوا الكفار قد ملعوا على الاسوار وملكه االإبراج والقلاع واستعدوا فى كلحصن مناع حين عاموا بقدوم العساكر الاسلاميه والاعلام المحمدية وقدسمعوا قعقعة السلاح وضجة الصياح ونظر وافرأ واالمسلمين وسمعواحواف

ومن معه وكانا في عشر ين الف فارس والكفارأ كثرمنهم واني أردت في هذه الساعة أن ترسل جملة عن عسكرك حتى يلحقوهم بسرعة لئلايهل كواعن آخرهم وقالت لهم العجل المعجل فاماسمع الحاجب والمسلمون منهاذلك الكلام انحلت عزائمهم وبكواوقالت لهمذات الدواهي استعينوا بالله واصبروا على هذه الرزية فالمج اسوة عن سلف من الامة المحمد قالجنة ذات القصور أعدها لمن يموت شهيدا ولابد من الموت لكل أحدول كنه في الجهاد أحمد فلماسم الحاجب كلام اللمينة ذات الدواهي دعا باخي الامير بهرام وكان فارسايقال لهتركاش وانتخب لهعشرة آلاف فارس أبطال عوابس وأمره بالسير فسار فىذلك اليوم وطول الليل حتى قرب من المسلمين فلما أصبح الصباح رأي شركان ذلك الغبار فافعلى المسلمين وقال انهذه عساكرمقبلة علينافام أذيكو نوامن عسكرالمسلمين فهذاهو النصرالمبين وأماان يكونوامن عسكرالكفارفلاأعتراض على الأقدارتم انهأني الي أخيه ضوء المكان وقالله لأتخفأ بدافاني أفديك بروحي من الردافان كان هؤلاء من عسكر الاسلام فهذا مزيد الانعام وانكان هؤلاء أعداء نافلا بدمن قتالهم لكن أشتهي أن أقابل العابد قبل موتي لأسأله أذيدعوالى اذلاأموت الاشهيدافبينماهم كذلك واذابال ايات قدلاحت مكتو باعايها لااله الا الله عدرسول الله فصاح شركان كيف حال المسلمين قالوا بعافية وسلامة وماأتينا الاخوفاعليكم ثم ترجل رئيس العسكر عن جواده وقبل الارض بين يديه وقال يامولانا كيف السلطان والوزير دندان ورستم وأخى بهرام أماهم الجميع سالمون فقال بخيرتم قالله ومن الذى أخبركم بخبرناقال الزاهد وقدذكر انهلق أخي بهرام ورستم وأرسلهم اليكم وقال لناان الكفارقد أحاطوابهم وهم كثير ونوما ارى الامرالا مخلاف ذلك وانتم منصورون فقال لهم وكيف وصول الزاهداليكم فقالواله كانسائر على قدميه وقطع في يوم وليلة مسيرة عشرة الأم للفارس المجدفقال شركان لاشك أنه ولى الله واين هو قالواله تركناه عندعسكر نااهل الايمان يحرضهم على قتال اهل الكفر والطغيان ففرح شركان بذلك وحمدالله على سلامة بهم وسلامة الزاهدو ترخمو اعلى من قتل منهم وقالوا كمان ذلك في الكتاب مسطوراتم ساروا مجدين في سيرهم فبينماهم كذلك واذا بغبارقد سارحتي سدالا قطار واظلم منه النهارفنظر اليهشركان وقال انى اخاف ان يكون الكفارقد كسرواء سكر الاسلام لأن هذاالغبارسد المشرقين وملا الخافقين تم لاحمن تحت ذلك عمود من الظاهم أشد سوادا من حالك الايام وما زالت تقرب منهم تلك الدعامة وهي أشدمن هول يوم القيامة فتسارعت اليها الخيل والرجال لينظروا ماسببسوءهذاالحال فرأوه الزاهد المشاراليه فازدحمواعلى تقبيل يديه وهو ينادى ياأمة خيرالانام ومصباح الظلام اذالكفارغدر وابالمسلمين فادركواعسا كرالموحدين وانقذوهمن أيدي النفرة اللئام فانهم هجمواعليهم في الخيام وتزليهم المذاب المهين وكانوافي مكانهم آمنين فلم سمع شركان ذلك الكلامطارقلبهمن شدة الخفقان وترجل عن جواده وهوح يران ثم قبل يد الزاهد ورجليه وكذلك أخوه ضوءالمكان وبقية العسكرمن الرجال والركبان الاالوزير دندان فانه لم يترجل عن جواده وقال واللهان فاي نافرهن هذاالزاهدلاني ماعرفت للمتنطعين في الدين غير المفاسد فاتركوه

وقال لاحول ولاقوة الأبالله العنى العظيم لقدضاع تعبنا وضاقت صدورنا واسرسلطا نناومن معهثم جعلوا يقطعون الارض طولا وعرضاليلا ونهارا فلماكان وقت السحرأ قبلوا على رأس الشعب فرأو اضوء المكان وأخاه شركان يناديان بالتهليل والتكبير والصلاة والسلام على البشير النذير فحمل هو وأصحابه وأحاطوابالكفاراحاطةالسيل بالقفار وصاحوا عليهم صياحاضجت منه الابطال وتصدعت منه الجبال فلماأصبح الصباح وأشرق بنوره ولاحفاح لهم من ضوء المكان طيبة ونشره وتعارفوا ببعضهم كاتقدم ذكره فقبلواالأرض بين يدى ضوءالمكاذ وأخيه شركان وأخبروهم بماجرى لهمف المغارة فتعجبوامن ذلك ثم ةلوالبعضهم أسرعوا بناالي القسطنطينية لاننا تركنا أصحابنا هناك وقلو بناعندهم فعندذلك أسرعوا في المسير وتوكلوا على اللطيف الخبير وكان ضوء المكان يقوي

المسامين على الشات و ينشده ذه الاسات

فازلت لى بالعون يارب فى أمرى كفيلاوقد قدرت ياربنا نصرى وقلدتني سيف الشجاعة والندمر وقدوجدت لىمن فيضجودك بالغمر بمشورة الصدر الوزير فتى الدهر وقد رجعوا بالضرب في خور وعدت عليهم عودة الضيغماا نمر نشاوي بكاس الموت لاقهوة الخر وصارلنا السلطان في البروالبحر كرامتهشاعت لذى البدو والحضر وقدشاع عندالناسما كانمن أمرى

لك الحدمستوجب الحدوالشكر ربيت غريبافي البلاد وكنتلي وأعطيتني مالا وملكا ونعمة وخولتني ظل الملك معمرا وسلمتنيمن كل خطب حذرته بفضلك قدصلناعلى الروم صولة وأظهرتاني قدهزمت هزيمة تركتهم فيالقاع صرعي كأنهم وصارت بايدينا المراكب كلها وجاءالينا الزاهد العابد الذي اتينا لاخذ الثار من كلكافر وقد قتلوامنا رجالا فاصبحوا لهم غرففى الخلدتعلو علىنهر

فلمافر غضوءالمكان من شعره هنأه أخوه شركان بالسلامة وشكره على افعاله ثم أنهم توجهوا مجدين المسير . وأردك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٢١)قالت بلغني أيم الملك السعيد ان شركان هنأ أخاه ضوء المكان بالسلامة وشكره على أفعاله ثم انهم توجهو امجدين المسيرطالبين عساكرهم هذاما كانمن أمرهم وأماما كان من أمر المجوزذات الدواهي فانهالما لاقت عسكر بهرام ورستم عادت الى الفابة وأخذت جوادها وركبته وأسرعت في سيرها حتى أشرفت على عسكر المسلمين والحاصرين للقسطنطينية ثم انها نزلت وأخذت جوادهاوأتت بهالى السرادق الذي فيه الحاجب فلمارآها يهض لهاقا تماوأشاراليهابالايماء وقالمر حبابالعا بدالزاهدتم سألهاعماجرى فاخبرته بخبرها المرجف وبهتانها المتلف رقالت لهاني أخافعلى الامير رستم والامير بهرام لانى قدلا قيتهمامع عسكرها في الطريق وأرسلتهما الى الملك

والالحاد وكفر وابرب العباد فلما نظر الحاجب الى ذنك قال ان الروم قدوصلوا اليناوقد علموا أن سلطاننا فأبخر بما هجمو اعلينا وأكثر عساكرنا قد توجه الى الملك ضوء المكان واغتاظ الحاجب ونادى ياعسكر المسلمين وحماة الدين المتين انهر بتم هلكتم وان صبرتم نصرتم فاعلموا أن الشجاعة صبر ساعة وماضاق أمر الاأوجد الله اتساعه بارك الله فيكم ونظر اليكم بعين الرحمة وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٢٢) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الحاجب قل لجيش المسلمين بارك الله عليكم ونظر اليكم بعين الرحمة فعندذلك تبر المسلمون وصاحت الموحدون ودارت رحي الحرب بالطمن والضرب وعملت الصوارم والرماح وملا الدم الاودية والبطاح وقسست القسوس والرهبان وشدواالزنانيرو رفعو االصابان وأعلن المسلمون بالتكبير للملك الديان وصاحوا بتلاوة القران واصطدم حزب الرحمن بحزب الشيطان وطارت الرءوس عن الابدان وطافت الملائكة الاخيارعلى أمة النبي الحتار ولم بزل السيف يعمل الى أذ ولى النهار وأقبل الليل بالاعتكار وقد أحاطت الكفار بالمسامين وحسبوا أن ينجوامن العذاب المبين وطمع المشركون في أهل الايمان الى أن طلع الفجر وبان فركب الحاجبهو وعسكره ورجاأن الله ينصره واختاطت الامم بالامم وقامت الحرب على ساق وقدم وطارن القمم وثبت الشجاع وتقدم وولى الجباذ وانهزم وقضى قاضى الموت وحكم حتى تطاوحت الابطال عن السروج وامتلائت بالامواج المروج وتأخرت المسلمون عن أماكنها وملكت الروم بمض خيامها ومساكنها وعزم المسلمون على الانكسار والهزيمة والفرار فبينماهم كمذلك واذا بقدوم شركان بعساكر المسامين ورايات الموحدين فلماأقبل عليهم شركان خمل على الكفار وتبعه ضوه المكرن وحمل بعدهما الوزير دندان وكذلك أمير الديلم بهرام ورستم وأخوه تركاش فانهم لمارأوا ذلك طارت عقولهم وغاب معقولهم وثار الغبارحتي ملا الاقطار واجتمعت المسلمون الاخيار بأصحابهم الابرارواجتمع شركان بالحاجب فشكره علىصبره وهنأه بتأييده ونصره وفرحت المسلمون وقو يتقلوبهم وحملواعلى أعدائهم وأخلصوا اللهفي جهادهم فالمانظر الكفارالي الرايات المحمدية وعليها كلة الاخلاص الاسلامة صاحوا بالويل والثمور رواستغاثوا ببطارقة الديور ونادوا يوحنا ومريم والصليب المسخم وانقبضت أيديهم عن القتال وقد اقبل الملك افريدون على ملك الروم وصار أحدهم الى الميمنة والأخرفي الميسرة وعندهم فارس مشهور يسمي لاويافوقف وسطاواصطفوا للنزال وانكانوافي فزع وزلزال ثم صفت المسامون عساكرهم فمندذلك اقبل شركان على أخيه ضوء المكان وقال له ياملك الزمان لاشك انهمير يدون البرازوهذاغايةم ادنا ولكن احب اذاقدم من العسكرمن لهعزم ثابت فان التدبير نصف المميشة فقال السلطان ماذاتريد ياصاحب الراى السديد فقال شركان اريد أن اكوزفى قلب عسكرال كفاروان يكون الوزير دندان في الميسرة وانت في الميمنة والامير بهرام فى الجناح الايمن والامير رستم فى الجناح الايسر وانت ايها الملك العظيم تكون عت الاعلام

وادركواأصحابكم المسلمين فان هذا من المطرودين عن باب رحمة رب العالمين فكم غزوت مع الملك عمد النعان ودست أواضى هذا المكان فقال له شركان دع هذا الظن الفاسد أما نظرت الى هذا العابدوهو يحرض المؤمنين على القتال ولايبالى بالسيوف والنبال فلا تغتبيه لا أن الغيبة مذمومة ولحو م الصالحين مسمومة وانظر الى تحريضه لناعلى قتال أعدا تناولولا ان الله تعالى يحبه ماطوى له البعيد بعدان أوقعه سابقافى العذاب الشديد ثم إن شركان أمر أن يقدموا بغلة نوبية الى الزاهد ليركبها وقال له إركب أيها الزاهد الناسك العابد فلم يقبل ذلك و إمتنع عن الركوب وأظهر الزهد لينال المطلوب ومادروا إن هذا الزاهد العاهر هو الذي قال في مثله الشاعر

صلى وصام لام كان يطابه لمافضى الامر لاصلى ولاصاما ثم أنذلك الزاهد مازال ماشيابين الخيل والرجال كأنه الثعلب المحتال للاغتيال وسار رافعاً صوته بتلاوة انقرآن وتسبيح الرحمن وماز الواسائرين حتى أشرفوا على عسكر الاسلام فوجدهم شركان في حالة الانكسار والحاجب قدأ شرف على الهزيمة والفرار والسيف يعمل بين الابرار والفجار وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الحكام المباح

(وفي ليلة ١٢٢) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن السبب في خزل المسلمين أن اللعينة ذات الدواهي عدوة الدين لما رأت بهرام ورستم قدسارا بعسكرهما نحوشركان وأخيهضوء المكان سارتهى تحوعسكر المسلمين وأنفذت الاميرتركاش كاتقدمذكره وقصده ابذلك أن تفرق بين عسكر المسلمين لاجل أن يضعفوا ثم تركتهم وقصدت القسطنطينية ونادت بطارقة ازوم بأعلى صوتهاوقالت أدلواحبلا لاربطفيه هذا الكتاب وأوصاوه إلى ملككم أفريدون ليقرأه هو وواديملك الروم ويعملان بمافيهمن أوامره ونواهيه فادلوالها حبلافر بطت فيه الكتاب وكان مضمو نهمن عند الداهية العظمي والطامة الكبرى ذات الدواهي إلى الملك أفريدون أمابعد فاني دبرت لكم حيلة على هلاك المسلمين فكونوامطمئنين وقدأ سرتهم وأسرت سلطانهم ووزيرهم ثم توجهت الى عسكرهم وأخبرتهم بذلك فانسسرت شوكتهم وضعفت قوتهم وقد خدعت المسكر المحاصرين للقسطنطينية حتى أرسلت منهم اثنى عشرالف فارس مع الإميرير كاش خلاف المأسورين ومابق منهم الاالقليل فالمرادمنكم أنكم تخرجون اليهم بجميع عسكركم في بقية هذا النهار وتهجمون عليهم في خيامهم ولكنكم لاتخرجون الاسواء واقتلوهم عن آخرهم فان المسيح قد نظراليكم والعذراء تعطفت عليكم وأرجومن المسيح أن لاينسي فعلى الذي قد فعلته فلماوصل كتابها اليالملك أفريدون فرح فرحاشديدا وأرسل في الحال الى ملك الروم ابن ذات الدواهي وأحضره وقرأ الكتاب عليه ففرح وقال أنظرمكر أمي فانه يغني عن السيوف وطلعتها تنوب عن هول اليوم الخوف فقال الملك أفر يدون لاأعدم المسيح طلعة أمك ولا أخلاك من مكرك ولؤمك ثم انهأم البطارقة أن ينادوا بالرحيل الىخارج المدينة وشاع الخبر في القسطنطينية وخرجت عساكر النصرانيةوالمصابة الصليبية وجردوا السيوف الحدادوأعلنوا بكامةالكفر

المغموربيركة شواهى ذات الدواهي فماتم كلامه حتى خرج في وجهه فارس المسلمين شركان وهو راكب على جوادا شقر يساوي النمامن الذهب الاحمروعليه عدة مزركشة بالدروالجوهر وهومتقلد بسيف هندى مجوهر يقد الرقاب وبهون الامور الصعاب ثم سأق جواده بين الصفين والفرسان تنظره بالعين ثم ادى افريدون وة للهويلك يامله ون اتظنني كمن لاقيت من الفرسان ولا يثبت معك في حومة الميدان تمحمل كإ منهما على صاحبه فصار الاثنان كانهما جبلان يصطدمان اوبحر انيلتطهان ثم تقاربا وتباعدا والتصقا وافترقا ولم يزالافي كروفروهزل وجد وضرب وطعن والجيشان ينظران اليهما وبعضهم يقولان شركان غالب والبعض يقول ان افريدون غالب ولم يزل الفارسان على هذا الحال حتى بطل القيل والقال وعلا الغبار وولى النهار ومالت الشمس الى الاصفرار وصاح الملك افريدون على شركان وقال وحق المسيح والاعتقاد الصحيح ماأنت الافارس كرار وبطل مغوارغير أنك غدار وطبعك ماهو الاطبع الاخيار لانىأرى فعلك غيرهميدة وقتالك قتال الصنديد وقومك ينسبونك الى العبيد وهاهم أخرجوا لكغيرجوادك وتعود إلى القتال واني وحقديني قد أعياني قتالك وأتعبني ضربك وطمانك ذن كنت تريد قتالي في هذه الليلة فلاتغير شيأ من عدتك ولا جوادك حتى يظهر الفرسان كرمك وقتالك فلما سمم شركان هذا الكلام اغتاظ من قول أصحابه في حقه حيث ينسبونه الى العبيد فالتفت اليهم شركان وأراد أزيسيراليهم ويامرهم أن لا يغير والهجو اداو لاعدة واذا بافر يدون هز حربته وأرسلها الى شركان فلتفت وراءه فلم يجد أحدا فعلم أنها حيلة من الملعون فرد وجهه بسرعة واذا بالحربة قد أدرك ته فالعنها حتى ساوى برأسه قر بوس مرجه فجرت الحربة على صدره وكان شركان عالى الصدرفكشطت الحربة جلدة صدرد فصاح صيحة واحدة وفابعن الدنياففرح الملعون افريدون بذلك وعرف أنه قدقتل فصاح على الكفار ونادى بالفرح فهاجت أهل الطغيان وبكت اهل الايمان فامارأي ضوء المكان أخاه مائلا على الجوادحتي كاد ان يقم أرسل نحوه الفرسان فتسابقت اليه الابطال وأتوابه اليه وحملت الكفارعلي المسلمين والنقى الجيشان واختلط الصفان وعمل اليماني وكان أسبق الناس الى شركان الوزير دندان وادرك شهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي لياة ١٦٥) قالت بلغنى ايها الملك السعيدان الملك ضوء المكان لماراى اللعين قد ضرب الحاه شركان بالحربة ظن انه مات فارسل اليه الفرسان وكان اسبق الناس اليه الوزير دندان وامير الترك بهرام وامير الديلم فلحقوه وقد مال عن جواده فاسندوه ورجعوا به الى اخيه ضوء المكان ثم اومهوا به الفامان وعادوا الى الحرب والطعان واشتد النزال وتقصفت النصال و بطل القيل والقال فلايرى الادم سائل وعنق مائل ولم يزل السيف يعمل في الاعناق واشتد الشقاق الى ان ذهب اكثر الليل وكات الطائفة ان عن القتال فنادوا بالانفصال ورجعت كل طائفة الى خيامها وتوجه جميع الكفار الي ملكم افريدون وقبلوا الارض بين يديه وهذاه القسوس خيامها وتوجه جميع السكار الي ملكم افريدون وقبلوا الارض بين يديه وهذاه القسوس

والرايات لانك عمادنا وعليك بعدالله اعتمادنا ونحن كلنا نفديك من كل امريؤذيك فشكره ضوء المكانعلي ذلك وارتفع الصياح وجردت الصفاح فبينماهم كذلك واذا بفارس قد ظهر من عسكر الروم فالماقربرأوه راكبا على بذلة قطوف تقر بصاحبهامن وقعالسيوف وبردعتها من ابيض الحرير وعليها سجادة من شغل كشمير وعلى ظهرها شيخ مليح الشيبه ظاهر الهيبة عليهمدرعةمن الصوف الابيض ولميزل يسرع بها وينهض حتى قرب من عسكر المسلمين وقال اني رسول اليكم اجمعين وماعلي الرسول الاالبلاغ فاعطوني الامان والاقالة حتى ابلغكم الرسالة فقال لهشركان لك الأمان فلاتخش حرب سيف ولاطعن سنان فعند ذلك ترجل الشيخ وقلم الصليب من عنقه بين يدى السلطان وخضع له خضوع راجي الاحسان فقال له المسلمون مامعك من الاخبار فقال اني رسول من عند الملك افريدون فاني نصحته ليمتنع عن تلف هذه الصور الانسانية والهياكل الرحمانية وبينت له أن الصواب حقن الدماء والاقتصار على فارسين في الهيجاء فاجانبي الى ذلك وهو يقول الحم انى فديت عسكرى پر وحي فليفعل ملك المسلمين مثلي ويفدى عسكره بروحه فان قتلني فلايبتي لعسكراالكفار ثبات وانقتلته فلايبتي لعسكر

المسامين ثبات وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٢٤)قالت بلغني أيها الملك السعيد أن رسول الملك افريدون لماة ل للمسلمين ان قتل ملك المسامين فلايبتي لعسكره ثبات فلماسمع شركان هذا الدلام قال ياراهب انا أجبناه الى ذلك فان هذاهوالا نصاف فلايكون منه خلاف وهااناا برزاليه وأحمل عليه فاني فارس المسلمين وهوفارس المكافرين فان قتلني فاز بالظفرولايبتي لعسكر المسلمين غيرالمفرفارجع اليه ايهاالراهب وقلله اذالبرازيكون في غدلا نا تينامن سفرناعلى تعب في هذااليوم و بعد الراحة لاعتب ولا لوم فرجع الراهبوهومسرورحتى وصل الى الملك افريدون وملك ااروم وأخبرهما بذلك ففرح الملك افريدون غاية الفرحوز العنه الهم والترحوقال في نفسه لاشك ان شركاذ هذا هو أضربهم بالسيفواطعنهم بالسنان فاذاقتلته انكسرت همتهم وضعفت قوتهم وقدكانتذات الدواهي كاتبت الملك افريدون بذلك وقالت لهانشركان هوفارس الشجعان وشجاع الفرسان وحذرت افر يدون من شركان وكان افر يدون فارساعظيم لانه كان يقاتل بانواع القتال ويرمي بالحجارة والنبال ويضرب بالعمود الحديدولا يخشى من البأس الشديدفلم سمع قول الراهب من ال شركان أجاب اليالبراز كاد ان يطيرمن شدة الفرح لانهوائق بنفسه ويعلم أنه لاطاقة لاحد به ثم بات الكفار تلك اللياة في فرح وسرور وشرب خور فلها كان الصباح اقبات الفوارس بسمر الرماح وبيض الصفاح واذاهم بفارس قديرزفي الميدان وهو راكب على جوادمن الخيل الجياد معدالحرب والجلاد ولهقوائم شدادوعلى ذلك الفارس درعمن الحديدمعد للبأس الشديد وفي صدره مرآة من الجوهروفي يده صارم ابتروقنطارية خانجية من غويب عمل الافرنج ثم أن الفارس كشف عن وجهه وقال من عرفني فقدا كتفاني ومن لم يعرفني فسوف يراني اناافريدون

الكر والفرحتى ضاقت الصدور وقل الصبر المقدور وصاح ضوء المكان وهجم على ملك القسطنطينية أفريدون وضر به ضربة اطاح بهراسه وقطع انفاسه فلما نظرت الكفار إلى ذلك حملوا جميعا عليه وتوجهوا بكليتهم اليه فقابلهم في حومة الميدا واستمرالضرب والطعان حتى سال الدم بالجريان وضج المسلمون بالتكبير والتهليل والصلاة على البشيرالنذ بر وقاتلوا قتالا شدبدا وأنزل الله النصرع لمؤ منين والخزى على المكافرين وصاح الوزير دندان خذوا بثار الملك عمر النعمان وثار ولده شركان وكشف برأسه وصاح باللاتراك وكان بجانبه أكثر من عشرين الف فارس خملوا معه حملة واحدة فلم يجدال كفار لا نفسهم غيرالفرار وتولى الادبار وعمل فيهم الصارم البتار فقتل منهم نحو خمسين الف فارس وأسر وامايزيد على ذلك وقتل عند دخول الباب خلق كثير من شدة الزمام ثم أغلقو اللباب وطلعوافوق الاسوار وخافوا خوف العذاب وعادت طوائف المسامين مؤيدين منصورين وأتو باخيامهم ودخل ضوء المكان على أخيه فوجده في أسرالاحوال فسجدوش كرالكريم المتعال ثم أقبل عليه وهناه بالسلامة فقال له شركان إننا كنافى بركه هذا الزاهد الاواب وما انتصر نا إلا بدعائه المستجاب فانه لم يزل اليوم قاعدا يدعو للمسلمين بالنصر وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن المكلام المباح

(وفي ليلة ١٢٦) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الملك ضوء المكان لمادخل على أخيه شركان وجده جالسا والعابدعند وففر حواقبل عليه وهنأه بالسلامة فقال انشركان قال اننا كلنا في بركة هذة الزاهدوماانتصرتم الابدعائه لمكم فانهمابر حاليوم يدعو للمسلمين وكنت وجدت في نفسي قوا حين سمعت تكبير كم فعامت أنكم منصور ون على أعدائكم فاحك لى ياأخي ماوقع لك فحكى له جيع ماوقع لهمع الملعون أفريدون وأخبره انه قتله وراح الى لعنة الله فاثني عليه وشكر مسعاه فلما صمعت ذات الدواهى وهى ف صفة الزاهد بقتل ولدها أفريدون انقلب لونها بالاصفر ال وتغرغرت عيناهابالدموع الغزار ولكنهاأ خفت ذلك وأظهرت للمسلمين انهافر حت وانهاته كيمن شدة النرح تمانهاقالت فينفسها وحق المسيح مابقي في حياتي فائدة ان لم أحرق قلبه على أخيه شركان كا أحرق قلي على عمادالملة النصرانية والمبادة الصليبية الملك أفريدون ولكنها كفت مابهاتمان الوزيردندان والملك شركان والحاجب استمر واجالسين عندشركان حتى عملواله اللزق والأدهان وأعطوه الدواء فتوجهت اليه العافية وفرحوا بذلك فرحا شديدا وأعاموا به العساكر فتباشر المسلمون وقالوافي غديركب معناو يباشرالحصارثم انشركان قاللمم انتكم قاتلتم اليوم وتعبتم من القتال فينبغي ان تتوجهو اللي أما كنكم وتنامو اولا تسهر وافاجابوه الى ذلك وتوجه كل منهم الى مرادقه ومابق عندشركان سوى قليل من الغامان والعجوزذات الدواهي فتحدث معها قليلامن الليل ثم اضطجع لينام وكذلك الغابان فلماغلب عليهم النوم صار وامثل الاموات هذاما كان من أمي شركان وغامانه (وأما)ما كانمن أمر العجوز ذات الدواهي فأنها بعد نومهم صارت يقظانة وحدها فى الخيمة ونظرت الىشركان فوجدته مستغرقافي النوم فوثبت على قدميها كانها دبة ممطاء أوآفة م-٧١ الف لله المجلد الأول

والرهبان بظفره بشركان ثم انالملك افريدون دخل القسطنطينية وجلس على كرسي مملكته واقبل عليهملك الروم وقال لهقوى المسيح ساعدك واستجاب من الام الصالحة ذات الدواهي ماتدعو بهلك واعلم ان المسامين ما بقي لهم إقامـة بعد شركان فقال افريدون في غديكون. الانفصال اذاخر جت الى النزال وطلبت ضوء المكان وقتاته فان عسكرهم يولون الادبار ويركنون الى الفرار هذاما كان من أمر الكذاروأما ما كان من أمر عدا كر الاسلام فانضوء المكان لمارجعالي الخياملم يكن لهشغل الاباخيه فالمادخل عليه وجده في أسو أالاحوال وأشد الاهوال فدعا بالوزير دندان ورستم وبهرام للمشورة فامادخاواعليه اقتضى رأيهم احضارالح كاءلعلاج شركان ثم بكواوقالوالم يسمح بمثله الزمان وسهرواعنده تلك الليلة وفي آخر الليل أقبل عليهم الزاهد وهو يبكي فلما رآ منه والمكان قام اليه فملس بيده على أخيه وتلي شيأ من القرآن وعوذه بآيات الرحمن وماز السهرانا عنده الى الصباح فعندذلك استفاق شركان وفتح عينيه وأدار لسانه في فمه وتكام ففرح السلطان ضوء المكانوقال فدحصلت لهبركة الزاهد فقال شركان الحد للهعلي العافية فاننى بخير في هذه الساعة وقد عمل على هذا الملعون حيلة ولولا أنى زغت أسرع من البرق. لكانت الحربة نفذت من صدرى فالحمدلله الذي تجاني وكيف حال المسلمين فقال ضوء المكان هم فى بكاءمن أجلك فقال انى بخير وعافية واين الزاهد وهوعند رأسه قاعد فقال له عندرأسك فالتفت اليهوقبل يديه فقال الزاهدياو لدي عليك بجميل الصبر يعظم الله لك الاجرفان الاجر على قدرالمشقة فقال شركان ادعلى فدعاله فاماامسح الصباح وبان الفجر ولاح برزت المسلمون الى ميدان الحرب وتهيأ المكفار للطعن والضرب وتقدمت عساكر المسمين فطلبوا الحرب والكفاح وجردوا السلاح وارادالملك ضوءالمكان وافريدون اذيحملاعلي بعضهم اواذا بضوء المكان خرج الىالميدان وخرج معه الوزير دندان والحاجب وبهرام وقالوا لضوءالمكان نحن. فداكفقال لهم وحق البيت الحرام وزمزم والمقام لااقعد عن الخروج الى هؤلاء العلوج فالاصار فى الميدان لعب بالسيف والسنان حتى أذمل الفرسان وتعجب الفريقان وحمل في الميمنة فقتل منها بطريقين وفي الميسرة فقتل منها بطريقين ونادى في وسط الميدان اين افريدون حتى اذيقه عذاب الهوان فاراد الملعون أن يولى وهومفبون فاقسم عليه ضوء المكان أن لا يبرح من الميدان. وقال له ياملك بالامس كان قتال أخى واليوم قتالي وأنابشجاعتك لا أبالي ثم خرج وبيد مسارم، وتحته حصان كأنه عنتر في حومة الميدان وذلك الحصان أدهم مفاير كما قال فيه الشاعر

قد سابق الطرف بطرف سابق كأنه يريد ادراك القدر دهمته تبدى سوادا حالكا كأنها ليل إذا الليل عكر صهيله يزعج من يسمعه كأنه الرعد اذا الرعد زجر لو سابق الريح جرى من قبلها والبرق لا يسبقه إذا ظهر ثم حمل كل منهما على صاحبه واحترس من مضار به وأظهر ما في بطنه من عجائبه و اخذا في م

الوزيراني سأئرحاف هذاالولى لاعرفه وبعدان أعرفه استأذنه في مجيئك اليه وأقبل عليك وأخبرك لانى أخاف أن تذهب معى بغيراستئذان الولى فيحصل له نفرة منى اذار آكمعي فلم سمع الوزير كلامهااستحى ان يردعليها جوابافتركها ورجع الى خيمته وأراد نيينام فماطاب لهمنام وكادت الدنياأن تنطبق عليه فقام وخرج من خيمته وقال في نفسه اناأمضي الى شركان واتحدث معه الى الصباح فسارالي ان دخل خيمة شركان فوجد الدم سائلا منه كالقناة ونظر العلمان و لدبوحين فصاح صبحة أزعجت كا من كان نائما فتسارعت الخاق اليه فرأوا الدم سائلا فضحوا بالمكاء والنحيب فعندذلك استيقظ السلطان ضوء المكان وسأل عن الخبر فقيل له ان شركان أخاك والغلمان مقتولون فقام مسرعاالي ان دخل الخيمة فوجدالوز يردندان يصيح ووجدجثة أخيه بلا رأس فغاب عن الدنياوصاحت كل العساكر وبكو اودار واحول ضوء المركمان ساعة حتى استفاق ثم نظرالي شركان و بكي بكاء شديداو فعل منله الو زير ورستم وبهرام واما الحاجب فانه صاح وأكثر من النواح ثم طلب الارتحال لما بمن الاوجال فقال الملك أماعا متم بالذي فعل باخي هذه الفعال ومالي لا أدى الزاهد الذيءن متاع الدنياه تماعد فقال الوزير ومن جلسه فه والاحز ان الا هذا الزاهد الشيطان فوالله ان قابي نفرمنه في الاول والآخر لانني أعرف ان كل متنطع في الدين خبيثما كر ثمان الناس منجو ابالبكاء والنحيب وتضرعوا الى القريب المجيب اذيوقع في أيديهم ذلك الزاهد الذي هو لايات الله جاحد ثم جهز واشرك ان ودفنوه في الجبل المذكور وحز نوا على فضله المشهور وأدركشهر زادااصباح فسكتتعن الكلام المباح

وفى ليلة ١٧٧) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الملعونة لما فرغت من الداهية التي عملتها والمخازى التي لنفسها أبدتها أخذت دواة وقرطاسا وكتبت فيه من عند شواهي ذات الدواهي الى حضرة المسلمين اعلمو الني دخات بلاد كم وغشت بلؤ مي كرام كم وقتات سابقامل كم عمر النعمان في وسطة صره وقتات أيضا في واقعة الشعب والمغارة رجالا كثيرة وآخر من قتلته عكرى ودها في وضاد كي شركان وغلمانه ولوساعد في الزمان وطاوعني الشيطان كنت قتلت السلطان والوزير دندان وانا الذي أتيت اليكم في زى الزاهد وانطلت عليكم منى الحيل والمكايدفان شئتم سلامتكم بعد ذلك فار حلوا وان شئتم هلاك أنفسكم فعن الاقامة لا تعدلوا فلوأ فتم سنين وأعواما لا تبلغون منامرا ما وبعد أن كتبت الكتاب أقامت في حزبها على الملك أفريدون ثلاثة أيام وفي اليوم الرابع منامرا ما وبحري على فقد أفريدون وقالت لمن تسلطن بعده لا بدأن أفتل ضوء المكان وجميع عمادت تندب وتبكي على فقد أفريدون وقالت لمن تسلطن بعده لا بدأن أفتل ضوء المكان وجميع ما واغتمام وفي اليوم الرابع نظر واالى ناحية السور واذا ببطريق معهسهم نشاب وفي طرفه كتاب فصبر واعليه حتى رماه اليهم فأمر السلطان الوزير دندان أن يقرأه فلما قرأه وسمع مافيه وعرف فصبر واعليه حتى رماه اليهم فأمر السلطان الوزير دندان أن يقرأه فلما قرأه وسمع مافيه وعرف معناه همات بالدمو عيناه وصاح و تضجر من مكر هاوقال الوزير والله لقد كان قلمي نافرا منها معناه همات بالدمو عيناه وصاح و تضجر من مكر هاوقال الوزير والله لقد كان قلمي نافرا منها معناه همات بالدمو عيناه وصاح و تضجر من مكر هاوقال الوزير والله لقد كان قلمي نافرا منها منها في نافرا منها منها وكان في نافرا منها منها في نافرا منها منها وكان منها بالمكان قلمي نافرا منها منها في نافرا منها منها وكان منها في نافرا منها منها في نافرا منها منها في نافرا منها في نافرا منها منافرا كليه منافرا للمنافر كليون كلي منور في كليا من كليوسم كليون كليون كليون كليون كليون كليون كليو



﴿المجوزة شواهي ذات الدواهي و بيدها خنجر وهي داخلة ﴾ هالمحوزة شواهي ذات الدواهي و بيدها خنجر وهي داخلة ﴾

نقطاء وأخرجت من وسطها خنجر امسمو مالووضع على صغرة لاذابها ثم جردته من غمده وأتت عندرأس شركان وجردته على رقبته فذبحته وأز الترأسه عن جسده ثم وثبت على قدميها وأتت الى الغلمان النيام وقطعت رؤ وسهم لئلا ينتبه واثم خرجت من الخيمة وأتت الى خيام السلطان فوجدت الحراس غيرنا ثمين فمالت الى خيمة الوزير دندان فوجدته يقرأ القرآن فوقعت عينه عليها فقال مرحبا بازاهد العابد فلم اسمعت ذلك من الوزير ارتجف قلبها وقالت له ان سبب عيئى الى هنافي هذا الوقت اني سمعت صوت ولى من أولياء الله واناذاهب اليه ثم ولت فقال الوزير دندان في نفسه و الله لا تبع هذا الزاهد في هذه اللياة فقام ومشى خلفها فلم أحست الملعونة بمشيه عرفت انه وراءها في شيت أن تفتضح وقالت أليه وقالت أيها وراءها في شيت أن تفتضح وقالت أليه وقالت أيها

الكر والفرحتى ضاقت الصدور وقل الصبر المقدور وصاح ضوء المكان وهجم على ملك القسطنطينية أفر يدون وضر به ضربة اطاح بهراسه وقطع انفاسه فلما نظرت الكفار إلى ذلك حلوا جميعا عليه وتوجهوا بكليتهم اليه فقابلهم في حومة الميدا واستمرالضرب والطعان حتى سال الدم بالجريان وضح المسلمون بالنكبير والتهليل والصلاة على البشيرالنذ بر وقاتلواقتالا شدبدا وأنزل الله النصرع لمؤمنين والخزى على السكافرين وصاح الوزير دندان خذوا بثار الملك عمر النعهان وثار ولده شركان وكشف برأسه وصاح باللاتراك وكان بجانبه أكثر من عشرين الف فارس خملوا معه حملة واحدة فلم بجدالكفار لا نفسهم غيرالفرار وتولى الادبار وعمل فيهم الصارم البتار فقتل منهم نحو خمسين الف فارس وأسر وامايزيد على ذلك وقتل عند دخول الباب خلق البتار فقتل منهم نحو خمسين الف فارس وأسر وامايزيد على ذلك وقتل عند دخول الباب خلق كثير من شدة الزحام ثم أغلقو اللهاب وطلعوا فوق الاسوار وخافوا خوف العذاب وعادت طوائف المسلمين مؤيدين منصورين وأتوبا خيامهم ودخل ضوء المكان على أخيه فوجده في أسرالاحوال فسجدوش كرالكريم المتعال ثم أقبل عليه وهناه بالسلامة فقال له شركان إننا كنافي بركه هذا الزاهد الاواب وماا نتصر نا إلا بدعائه المستجاب فانه لم يزل اليوم قاعدا يدعو للمسلمين بالنصر وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن المكلام المباح

(وفي ليلة ١٢٦) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الملك ضوء المكان لمادخل على أخيه شركان وجده جالسا والعابد عنده ففرح وأقبل عليه وهنآه بالسلامة فقال ان شركان قال أننا كلنا في بركة هذة الزاهدوماانتصرتم الابدعائه لكه فانهمابر حاليوم يدعو للمسلمين وكنت وجدت في نفسي قوا حين سمعت تكبير كم فعامت أنكم منصور ون على أعدائكم فاحك لى ياأخي ماوقع لك في له جيع ماوقع لهمع الملعون أفريدون وأخبره انه قتله وراح الى لعنة الله فاثني عليه وشكر مسعاه فلما معمت ذات الدواهى وهي ف صفة الزاهد بقتل ولدهاأ فريدون انقلب لونها بالاصفر الروتغرغرت عيناهابالدموع الغزار ولكنهاأ خفت ذلك وأظهرت للمسلمين انهافر حت وانها تمكيمن شدة النرح ثمانهاقالت في نفسها وحق المسيح ما بقى في حياتي فائدة ان لم أحرق قلبه على أخيه شركان كما أحرق قلي على عمادالملة النصرانية والمبادة الصليبية الملك أفريدون ولكنها كفت مابهاتم ان الوزيردندان والملك شركان والحاجب استمر واجالسين عندشركان حتى عملواله اللزق والأدهان وأعطوه الدواء فتوجهت اليه العافية وفرحوا بذلك فرحا شديدا وأعلموا به العساكر فتباشر المسلمون وقالوافي غديركب معناو يباشرالحصارثم انشركان قاللهم انتكم قاتلتم اليوم وتعبتم من القتال فينبغي ان تتوجهو االى أما كنكم وتنامو اولا تسهر وافاجابوه الى ذلك وتوجه كل منهم الى مرادقه ومابق عندشركان سوى قليل من الفامان والعجوزذات الدواهي فتحدث معها قليلامن الليل ثم اضطجع لينام وكذلك الغامان فلماغلب عليهم النوم صار وامثل الاموات هذاماكان من أمر شركان وغامانه (وأما)ما كانمن أمر العجوز ذات الدواهي فانها بعد نومهم صارت يقظانة وحدها فى الخيمة ونظرت الى شركان فوجد تهمستغرقافي النوم فوثبت على قدميها كانها دبة معطاء أوآفة م-١٧ الف ليله المجلد الأول

والرهبان بظفره بشركان ثم ان الملك افريدون دخل القسطنطينية وجلس على كرسي مملسكته واقبل عليهملك الروم وقال لهقوى المسيح ساعدك واستجاب من الام الصالحة ذات الدواهي ماتدعو بهلك واعلم ان المسلمين ما بقي لهم إقامة بعد شركان فقال افريدون في غديكون. الانفصال اذاخرجت الى النزال وطلبت ضوء المكان وقتاته فان عسكرهم يولون الادبار ويركنون الى الفرار هذاما كان من أمر الكفاروأما ما كان من أمر عدا كر الاسلام فانضوء المكان لمارجعالي الخياملم يكن لهشغل الاباخيه فالمادخل عليه وجده في أسو أالاحوال وأشد الاهوال فدعا بالوزير دندان ورستم وبهرام للمشورة فلمادخلوا عليه اقتضى رأيهم احضارا لحسكاء لعلاج شركان ثم بكواوقالوالم يسمح بمثله الزمن وسهرواعنده تلك الليلة وفي آخر الليل أقبل عليهم الزاهد وهو يبكي فلما رآدضه ءالمكان قاماليه فملس بيده على أخيه وتلي شيأ من القرآن وعوذه بآيات الرحمن و ماز السهرانا عنده الى الصباح فعند ذلك استفاق شركان وفتح عينيه وأدار لسانه في فمه وتكام ففرح السلطان ضوء المكانوقال قدحصلت لهبركة الزاهد فقال شركان الحمد للهعلي العافية فاننى بخير في هذه الساعة وقد عمل على هذا الملعون حيلة ولولا أني زغت أسرع من البرق. لكانت الحربة نفذت من صدرى فالحمدلله الذي تجاني وكيف حال المسامين فقال ضوء المكان هم فى بكاءمن أجلك فقال انى بخير وعافية واين الزاهد وهوعند رأسه قاعد فقال له عندرأسك فالتفت اليهوقبل يديه فقال الزاهدياو لدي عليك بجميل الصبر يعظم الله لك الاجرفان الاجر على قدرالمشقة فقال شركان ادعلى فدعاله فامااصبح الصباح وبان الفجر ولاح برزت المسلمون الى ميدان الحرب وتهيأ المكفار للطعن والضرب وتقدمت عساكر المسمين فطلبوا الحرب والكفاح وجردوا السلاح وارادالملكضوء المكاذوافر يدون اذيحملاعلي بعضهم واذابضوء المكان خرج الىالميدان وخرج معه الوزير دندان والحاجب وبهرام وقالوا لضوء المكان يحن فداكفقال هم وحق البيت الحرام وزمزم والمقام لااقعد عن الخروج الى هؤلاء العلوج فالاصار فى الميدان لعب بالسيف والسنان حتى أدمل الفرسان وتعجب الفريقان وحمل في الميمنة فقتل منها بطريقين وفي الميسرة فقتل منها بطريقين ونادى في وسط الميدان اين افريدون حتى اذيقه-عذاب الهوان فاراد الملعون أن يولى وهومفبون فاقسم عليه ضوء المكان أن لا يبرح من الميدان. وقال له ياملك بالامس كان قتال أخى واليوم قتالي وأنابشج اعتك لا أبالي ثم خرج وبيد دصارم، وتحته حصان كأنه عنتر في حومة الميدان وذلك الحصان أدهم معاير كما قال فيه الشاعر

قد سابق الطرف بطرف سابق كأنه يريد ادراك القدر دهمته تبدى سوادا حالكا كأنها ليل إذا الليل عكر صهيله يزعج من يسمعه كأنه الرعد اذا الرعد زجر لو سابق الريح جرى من قبلها والبرق لا يسبقه إذا ظهر مم حمل كل منهما على صاحبه واحترس من مضار به وأظهر ما في بطنه من عجائبه و اخذا في

المغمورببركة شواهى ذات الدواهي فماتم كلامه حتى خرج في وجهه فارس المسلمين شركان وهو راكب على جواداشقر يساوي النامن الذهب الاحمروعليه عدة مزركشة بالدروالجوهر وهومتقلد بسيف هندى مجوهر يقد الرقاب وبهون الامور الصعاب ثم ساق جواده بين الصفين والفرسان تنظره بالعين ثم نادى افريدون وة للهويلك ياماء ون اتظنني كمن لاقيت من الفرسان ولا يثبت معك في حومة المبدان تم حمل كإ منهما على صاحبه فصار الاثنان كا نهما جبلان يصطدمان اوبحر ان يلتطهان ثم تقاربا وتباعدا والتصقا وافترقا ولم يزالافي كروفروهزل وجد وضرب وطعن والجيشان ينظران اليهما وبعضهم يقولان شركان غالب والبعض يقول ان افريدون غالب ولم يزل الفارسان على هذا الحالحتي بطل القيل والقال وعلا الغبار وولى النهار ومالت الشمس الى الاصفرار وصاح الملك افريدون على شركان وقال وحق المسيح والاعتقاد الصحيح ماأنت الافارس كرار وبطل مغوارغير أنك غدار وطبعك ماهو الاطبع الاخيار لانىأرى فعلك غيرهميدة وقتالك قتال الصنديد وقومك ينسبونك الى العبيد وهاهم أخرجوا لكغيرجوادك وتعود إلى القتال واليموحقديني قد أعياني قتالك وأتعبني ضربك وطمانك فان كمنت تريد قتالي في هذه الليلة فلاتغير شيأ من عدتك ولا جوادك حتى يظهر الفرسان كرمك وقتالك فاما سمع شركان هذا الكلام اغتاظ من قول أصحابه في حقه حيث ينسبونه الى العبيد فالتفت اليهم شركان وأراد أزيسيراليهم ويامرهم أن لايغير والهجو اداو لاعدة واذا بافر يدون هز حربته وأرسلها الى شركان فلتفت وراءه فلم يجد أحدا فعلم أنها حيلة من الملمون فرد وجهه بسرعة واذا بالحربة قدأدرك ته فالعنها حتى ساوى برأسه قر بوس مرجه فجرت الحربة على صدره وكان شركان عالى الصدرفكشطت الحربة جلدة صدر دفع احصيحة واحدة وظابءن الدنياففرح الملعون افريدون بذلك وعرف أنه قدقتل فصاح علىالكفار ونادى بالفرح فهاجت أهل الطغيان وبكت اهل الايمان فامارأي ضوء المكان أخاهما ئلاعلى الجوادحتي كاد ان يقم أرسل تحوه الفرسان فتسابقت اليه الابطال وأتوابه اليه وحملت الكفارعلي المسلمين والتقى الجيشان واختلط الصفان وعمل اليماني وكان أسبق الناس الى شركان الوزير دندان وادرك شهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي لياة ١٦٥) قالت بلغنى ايها الملك السعيدان الملك ضوء المكان لماراى اللعين قد ضرب اخاه شركان بالحربة ظن انه مات فارسل اليه الفرسان وكان اسبق الناس اليه الوزير دندان وامير الترك بهرام وامير الديلم فلحقوه وقد مال عن جواده فاسندوه ورجعوا به الى اخيه ضوء المكان ثم اومهوا به الفامان وعادوا الى الحرب والطمان واشتد النزال وتقصفت النصال و بطل القيل والقال فلايرى الادم سائل وعنق مائل ولم يزل السيف يعمل فى الاعناق واشتد الشقاق الى ان ذهب اكثر الليل وكات الطائفة ان عن القتال فنادوا بالانفصال ورجعت كل طائفة الى خيامها وتوجه جميع الكفار الى ملكم افريدون وقبلوا الارض بين يديه وهناه القسوس خيامها وتوجه جميع الكفار الى ملكم افريدون وقبلوا الارض بين يديه وهناه القسوس

والرايات لانك عمادنا وعليك بعدالله اعتمادنا ونحن كلنا نفديك من كل امريؤذيك فشكره ضوء المكانعلي ذلك وارتفع الصياح وجردت الصفاح فبينماهم كذلك واذا بفارس قد ظهر من عسكر الروم فالماقر برأوه راكبا على بغلة قطوف تقر بصاحبهامن وقعالسيوف وبردعتها من ابيض الحرير وعليها سجادة من شغل كشمير وعلى ظهرها شيخ مليح الشيبه ظاهر الهيبة عليهمدرعةمن الصوف الابيض ولميزل يسرع بها وينهض حتى قرب من عسكر المسامين وقال انى رسول اليكم اجمعين وماعلى الرسول الاالبلاغ فاعطوني الامان والاقالة حتى ابلغكم الرسالة فقال لهشركان لك الامان فلاتخش حرب سيف ولاطعن سنان فعند ذلك ترجل الشيخ وقلم الصليب من عنقه بين يدى السلطان وخضع له خضوع راجي الاحسان فقال له المسلمون مامعك من الاخبار فقال انى رسول من عند الملك افريدون فأنى نصحته ليمتنع عن تلف هذه الصور الانسانية والهياكل الرحمانية وبينت له أن الصواب حقن الدماء والاقتصار على فارسين في الهيجاء فاجاني الى ذلك وهو يقول لهم انى فديت عسكرى بروحي فليفعل ملك المسلمين مثلي ويفدي عسكره بروحه فأن قتلني فلايبقي لعسكراالكفار ثبات وان قتلته فلايبتي لعسكر

المسامين ثبات وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٢٤)قالت بلغني أيها الملك السعيد أن رسول الملك افريدون لماة ل المسامين ان قتل ملك المسلمين فلايبتي لعسكره ثبات فلماسمع شركان هذا الملام قال ياراهب اناأجبناه الي ذلك فان هذاهو الانصاف فلا يكون منه خلاف وهااناا برزاليه وأحمل عليه فاني فارس المسلمين وهوفارس الكافرين فان قتلني فاز بالظفرولا يبقى لعسكر المسلمين غير المفرفارجم البهايها الراهب وقلله اذالبرازيكون في غدلا نا تينامن سفرناعلى تعب في هذااليوم و بعد الراحة لاعتب ولا لوم فرجع الراهب وهومسرور حتى وصل الى الملك افريدون وملك الروم وأخبرهما بذلك ففرح الملك افريدون غاية الفرح وزال عنه الهم وانترح وقال في نفسه لاشك ان شركاذ هذا هو أضربهم بالسيفواطعنهم بالسنان فاذاقتلته انكسرت همتهم وضعفت قوتهم وقدكانتذات الدواهي كاتبت الملك افريدون بذلك وقالت لهان شركان هوفارس الشجعان وشجاع الفرسان وحذرت افر يدون من شركاز وكان افر يدون فارساعظيم لانه كان يقاتل بالواع القتال ويرمي بالحجارة والنبال ويضرب بالعمود الحديد ولا يخشى من البأس الشديد فلم سمم قول الراهب من ال شركان أجاب اليالبراز كاد ان يطيرمن شدة الفرح لانهوائق بنفسه ويعلم أنه لاطاقة لاحد به ثم بأت الكفار تلك الليلة في فرح وسرور وشرب خور فلها كان الصباح اقبات الفوارس بسمر الرماح وبيض الصفاح واذاهم بفارس قدبرزفي الميدان وهو راكب على جوادمن الخيل الجياد معدللحرب والجلاد ولهقواتم شدادوعلى ذلك الفارس درعمن الحديدمعد للبأس الشديد وفي صدره من آة من الجوهروفي يده صارم ابتروقنطارية خانجية من غريب عمل الافرنج ثم أن الفارس كشف عن وجهه وقال من عرفني فقدا كتفاني ومن لم يدرفني فسوف يراني اناافريدون

بوالالحاد وكفر وابر بالعباد فاما نظر الحاجب الى ذلك قال ان الروم قدوصلوا اليناوقد علموا أن سلطاننا غائب فر بما هجمو اعلينا وأكثر عساكرنا قد توجه الى الملك ضوء المحال واغتاظ الحاجب و نادى ياعسكر المسلمين وحماة الدين المتين ان هر بتم هلكتم و ان صبرتم نصرتم فاعلموا أن الشجاعة صبر ساعة وماضاق أمر الاأوجد الله اتساعه بارك الله فيكم و نظر اليكم بعين الرحمة وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٢٣) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الحاجب قل لجيش المسامين بارك الله عليكم ونظر اليكم بعين الرحمة فعندذلك كبر المسلمون وصاحت الموحدون ودارت رحي الحرب بالطهن والضرب وعملت الصوارم والرماح وملا الدم الاودية والبطاح وقسست القسوس والرهبان وشدواالزنانيرو رفعو االصابان وأعلن المسلمون بالتكبير للملك الديان وصاحوا بتلاوة القران و اصطدم حزب الرحمن محزب الشيطان وطارت الرءوس عن الأبدان وطافت الملائكة الاخيارعلى أمة النبي المحتار ولم يزل السيف يعمل الى أذولي النهار وأقبل الليل بالاعتكار وقد أحاطت الكفار بالمسلمين وحسبوا أن ينجوامن العذاب المبين وطمع المشركون في أهل الايمان الى أن طلع الفجر وبان فركب الحاجبهو وعسكره ورجاأن الله ينصرد واختاطت الامم بالامم وقامت الحرب على ساق وقدم وطارن القمم وثبت الشجاع وتقدم وولى الجباذ وانهزم وقضى قاضي الموت وحكم حتى تطاوحت الابطال عن السروج وامتلائت بالامواج المروج وتأخرت المسلمون عن أماكنها وملكت الروم بمض خيامها ومساكنها وعزم المسلمون على الانكسار والهزيمة والفرار فببناهم كذلك واذا بقدوم شركان بعساكر المسامين ورايات الموحدين فلم أقبل عليهم شركان خمل على الكفار وتبعه ضوه المكن وحمل بعدهما الوزير دندان وكذلك أمير الديلم بهرام ورستم وأخوه تركاش فانهم لمارأوا ذلك طارت عقوهم وغاب معقوهم وثار الغبارحتي ملا الاقطار واجتمعت المسلمون الاخيار باصحابهم الابرارواجتمع شركان بالحاجب فشكره على صبره وهنأه بتأييده ونصره وفرحت المسلمون وقويت قلوبهم وحملواعلى أعدائهم وأخلصوا اللهفي جهادهم فالمنظر النفارالي الرايات المحمدية وعليها كلة الاخلاص الاسلامة صاحوا بالويل والثبور رواستغاثوا ببطارقة الديور ونادوا يوحنا ومريم والصليب المسخم وانقبضت أيديهم عن القتال وقد اقبل الملك افريدون على ملك الروم وصار أحدهم الى الميمنة والأخرفي الميسرة وعندهم فارس مشهور يسمي لاويافوقف وسطاوا مطفوا للنزال وان كانوافي فزع وذلزال ثم صفت المسامون عساكرهم فعندذلك اقبل شركان على أخيه ضوء المركان وقالله ياملك الزمان لاشك أنهم يريدون البرازوهذاغاية مرادنا ولكن احب اذاقدم من العسكرمن لهعزم تأبت فان التدبير نصف المميشة فقال السلطان ماذاتريد ياصاحب الراى السديد فقال شركان اريدان اكون في قلب عسكرال كفاروان يكون الوزير دندان في الميسرة وانت في الميمنة والامير بهرام فى الجناح الايمن والامير رستم فى الجناح الايسر وانت ايها الملك العظيم تكون محت الاعلام

وادركواأصحابكم المسلمين فان هذا من المطرودين عن باب رحمة رب العالمين فكم غزوت مع الملك عمد النعان ودست أراضي هذا المكان فقال له شركان دع هذا الظن الفاسد أما نظرت الى هذا العابد وهو يحرض المؤمنين على القتال ولا يبالى بالسيوف والنبال فلا تغتيبه لا أن الغيبة مذمومة ولحو م الصالحين مسمومة وانظر الى تحريضه لناعلى قتال أعدا ثنا ولو لا ان الله تعالى يحبه ما طوى له البعيد بعدان أوقعه سابقا في العذاب الشديد ثم إن شركان أمر أن يقدموا بغلة نوبية الى الزاهد ليركبها وقال له إركب أيها الزاهد الناسك العابد فلم يقبل ذلك و إمتنع عن الركوب وأظهر الزهد لينال المطاوب وما دروا إن هذا الزاهد الطاهر هو الذي قال في مناه الشاعر

صلى وصام لام كان يطابه لمافضي الامر لآصلى ولاماما ثم أنذلك الزاهد مازال ماشيابين الخيل والرجال كانه الثعلب المحتال للاغتيال وسار رافعاً صوته بتلاوة انقرآن وتسبيح الرحمن وماز الواسائرين حتى أشرفو اعلى عسكر الاسلام فوجده شركان في حالة الانكسار والحاجب قدأ شرف على الهزيمة والفرار والسيف يعمل بين الابرار والفجار وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الحكام المباح

(وفي ليلة ١٢٢) قالت بلغني أيها الملك السميد أن السبب في خزل المسامين أن اللحينة ذات الدواهي عدوة الدين لما رأت بهرام ورستم قدسارا بعسكرهما نحوشركان وأخيه ضوء المكان سارتهي تحوعسكر المسلمين وأنفذت الاميرتركاش كاتقدمذكره وقصده ابذلك أن تفرق بين عسكر المسلمين لاجل أن يضعفوا ثم تركتهم وقصدت القسطنطينية ونادت بطارقة ازوم بأعلى صوتهاوقالت أدلواحبلا لاربطفيه هذا الكتاب وأوصاوه إلى ملككم أفريدون ليقرأه هو وواديملك الروم ويعملان بمافيهمن أوامره ونواهيه فادلوالها حبلافر بطت فيه الكتاب وكان مضمونهمن عند الداهية العظمي والطامة الكبرى ذات الدواهي إلى الملك أفريدون أمابعد فاني دبرت لكم حيلة على هلاك المسلمين فكونوامطمئنين وقدأ سرتهم وأسرت سلطانهم ووزيرهم ثم توجهت الى عسكرهم وأخبرتهم بذلك فانكسرت شوكتهم وضعفت قوبهم وقد خدعت المسكوالحاصرين للقسطنطينية حتى أرسلت منهم اثنى عشرالف فارس مع الاميرتركاش خلاف المأسورين ومابق منهم الاالقليل فالمرادمنكم أنتكم تخرجون اليهم بجميع عسكركم في بقية هذا النهار وتهجمون عليهم فى خيامهم ولكنكم لاتخرجون الاسواء واقتلوهم عن آخرهم فان المسيح قد نظراليكم والعدراء تعطفت عليكم وأرجومن المسيح أن لاينسي فعلي الذي قد فعلته فلماوصل كتابها اليالملك أفريدون فرح فرحاشديدا وأرسل في الحال الى ملك الروم ابن ذات الدواهي وأحضرهوقرأ الكتاب عليهففر حوقالأ نظرمكر أميفانه يغني عن السيوف وطلعتها تنوب عن هول اليوم الخوف فقال الملك أفريدون لاأعدم المسيح طلعة أمك ولا أخلاك من مكرك ولؤمك ثم انهأم البطارقة أن ينادوا بالرحيل الىخار جالمدينة وشاع الخبر في القسطنطينية وخرجت عساكر النصرانيةوالعصابة الصليبية وجردوا السيوف الحدادوأعلنوا بكامةالكفر

المغموربيركة شواهى ذات الدواهي فماتم كلامه حتى خرج في وجهه فارس المسلمين شركان وهو راكب على جواداشقر يساوي النامن الذهب الاحمروعليه عدة مزركشة بالدروالجوهر وهومتقلد بسيف هندي مجوهر يقد الرقاب وبهون الامور الصعاب ثم ساق جواده بين الصفين والفرسان تنظره بالمين ثم نادى افريدون وقاله ويلك يامامون اتظنني كمن لاقيت من الفرسان ولا يثبت معك في حومة المبدان تم حمل كل منهما على صاحبه فصار الاثنان كا نهما جبلان يصطدمان اوبحر ان يلتطهان ثم تقاربا وتباعدا والتصقا وافترقا ولم يزالافي كروفروهزل وجد وضرب وطعن والجيشان ينظران اليهما وبعضهم يقولان شركان غالب والبعض يقول ان افريدون غالب ولم يزل الفارسان على هذا الحالحتى بطل القيل والقال وعلا الغبار وولى النهار ومالت الشمس الى الاصفرار وصاح الملك افريدون على شركان وقال وحق المسيح والاعتقاد الصحيح ماأنت الافارس كرار وبطل مفوارغير أنك غدار وطبعك ماهو الاطبع الاخيار لانى أرى فعلك غير حميدة وقتالك قتال الصنديد وقومك ينسبونك الى العبيد وهاهم أخرجوا لكغيرجوادك وتعود إلى القتال وآبي وحقديني قد أعياني قتالك وأتعبني ضربك وطعانك فأن كمنت تريد قتالي في هذه الليلة فلاتغير شيأ من عدتك ولا جوادك حتى يظهر اللفرسان كرمك وقتالك فلما سمع شركان هذا الكلام اغتاظ من قول أصحابه في حقه حيث ينسبونه الى المبيد فالتفت اليهم شركان وأراد أن يسيراليهم ويامرهم أن لا يغير والهجو اداو لاعدة واذا بافر يدون هز حربته وأرسلها الى شركان فلتفت وراءه فلم يجد أحدا فعلم أنها حيلة من الملمون فرد وجهه بسرعة واذا بالحربة قد أدرك ته فالعنها حتى ساوى برأسه قر بوس سرجه فجرت الحربة على صدره وكان شركان عالى الصدرف كشطت الحربة جلدة صدردف اح صحة واحدة وفابعن الدنياففرح الملعون افريدون بذلك وعرف أنه قدقتل فصاح على الكفار ونادى بالفرحفهاجتأهل الطغيان وبكتاهل الايمان فامارأي ضوءالمكان أخاهمائلا على الجوادحتي كاد ان يقم أرسل نحوه الفرسان فتسابقت اليه الابطال وأتوابه اليه وحملت الكفارعي المسلمين والتقى الجيشان واختلط الصفان وعمل اليماني وكان أسبق الناس الى شركان الوزيردندان وادرك شهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفى ليلة ١٢٥) قالت بلغنى ايها الملك السعيد ان الملك ضوء المسكان لماراى اللعين قد ضرب اخاه شركان بالحربة ظن انه مات فارسل اليه الفرسان وكان اسبق الناس اليه الوزير دندان وامير الترك بهرام وامير الديلم فلحقوه وقد مال عن جواده فاسندوه ورجموا به الى اخيه ضوء المسكان ثم اومموا به الفلمان وعادوا الى الحرب والطمان واشتد النزال وتقصفت النصال و بطل القيل والقال فلايرى الادم سائل وعنق مائل ولم يزل السيف يعمل فى الاعناق واشتد الشقاق الى ان ذهب اكثر الليل وكلت الطائفة ان عن القتال فنادوا بالانفصال ورجعت كل طائفة الى خيامها وتوجه جميع الدنار الى ملكهم افريدون وقبلوا الارض بين يديه وهنأه القسوس خيامها وتوجه جميع الدنار الى ملكهم افريدون وقبلوا الارض بين يديه وهنأه القسوس

والرايات لانك عمادنا وعليك بعدالله اعتمادنا ونحن كانا نفديك من كل امرية ذيك فشكره ضوء المكان على ذلك وارتفع الصياح وجردت الصفاح فبينماهم كذلك واذا بفارس قد ظهر من عسكر الروم فالماقر برأوه راكبا على بذلة قطوف تقر بصاحبها من وقع السيوف و بردعتها من ابيض الحرير وعليها سجادة من شغل كشمير وعلى ظهرها شيخ مليح الشيبه ظاهر الهيبة عليه مدرعة من الصوف الابيض ولم يزل يسرع بها و ينهض حتى قرب من عسكر المسامين وقال انى رسول اليكم اجمعين وماعلى الرسول الاالبلاغ فاعطونى الاه ان والاقالة حتى ابلغكم الرسالة فقال له شركان لك الامان فلا تخش حرب سيف ولاطهن سنان فعند ذلك ترجل الشيخ وقلع الصليب من عنقه بين يدى السلطان وخضع له خضوع راجبي الاحسان فقال له المسلمون مامعك من الاخبار فقال انى رسول من عندالملك افريدون فانى نصحته لميتنع عن تلف هذه الصور الانسانية والهيا كل الرحمانية و بينت له أن الصواب حقن الدماء والاقتصار على فارسين في الهيجاء فاجانى الى ذلك وهو يقول لكم انى فديت عسكرى بر وحى فليفعل ملك المسلمين مثلى و ينعدى عسكرة بر وحه فان قتلنى فلايبتى لعسكرال كفار ثبات وان قتلته فلايبتى لعسكر المالمين ثبات وأدرك شهرز ادالصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ١٢٤)قالت بلغني أيها الملك السعيد أن رسول الملك افريدون لماة ل المسامين ان قتل ملك المسلمين فلايبتي لعسكره ثبات فلماسمع شركان هذا الكلام قال ياراهب اناأجبناه الي ذلك فانهذاهوالانصاف فلايكون منه خلاف وهااناا برزاليه وأحمل عليه فاني فارس المسلمين وهوفارس الكافرين فأن قتلني فاز بالظفرولا يبقى لعسكر المسلمين غيرالمفر قارجع المهايها الراهب وقلله اذالبرازيكون في غدلا ناأتينامن سفرناعلى تعب في هذااليوم و بعد الراحة لاعتب ولا لوم فرجع الراهب وهومسرور حتى وصل الى الملك افريدون وملك الروم وأخبرهما بذلك ففرح الملك افريدون غاية الفرح وزال عنه الهم والترح وقال في نفسه لاشك أن شركاذ هذاه و أضربهم بالسيفواطعنهم بالسنان فاذاقتلته انكسرت همتهم وضعفت قوتهم وقدكانتذات الدواهي كاتبت الملك افريدون بذلك وقالت لهانشركان هوفارس الشجعان وشجاع الفرسان وحذرت افر يدون من شركان وكان افر يدون فارساعظيم لانه كان يقاتل بانواع القتال ويرمى بالحجارة والنبال ويضرب بالعمود الحديدولا يخشى من البأس الشديدفل اسمع قول الراهب من ان شركان أجاب اليالبراز كاد ان يطيرمن شدة الفرح لانهوائق بنفسه ويعلم أنه لاطاقة لاحد به ثم بات الكفار تلك الليلة في فرح وسرور وشرب خور فلها كان الصباح اقبات الفوارس بسمر الرماح وبيض الصفاح واذاهم بفارس قديرزفي الميدان وهو راكب على جوادمن الخيل الجياد معدللحرب والجلاد ولهقوائم شدادوعلى ذلك الفارس درعمن الحديدمعد للبأس الشديد وفي صدره مرآة من الجوهروفي يده صارم ابتروقنطارية خانجية من غريب عمل الافرنج ثم أن الفارس كشف عن وجهه وقال من عرفني فقدا كتفاني ومن لم يعرفني فسوف يراني اناافريدون

الكر والفرحتى ضاقت الصدور وقل الصبر للمقدور وصاح ضوء المكان وهجم على ملك القسطنطينية أفريدون وضر به ضربة اطاح به راسه وقطع انفاسه فلما نظرت الكفار إلى ذلك حملوا جميعا عليه وتوجهوا بكليتهم اليه فقابلهم في حومة الميدا واستمرالضرب والطعان حتى سال الدم بالجريان وضح المسلمون بالتكبير والتهليل والصلاة على البشير النذ بر وقاتلواقتالا شدبدا وأنزل الله النصرع المؤمنين والخزى على السكافرين وصاح الوزير دندان خذوا بنار الملك عمر النعمان وثار ولده شركان وكشف برأسه وصاح باللاتراك وكان بجانبه أكثر من عشرين الف فارس فملوامعه حملة واحدة فلم يجدال كفار لا نفسهم غير الفرار وتولى الادبار وعمل فيهم الصارم البتار فقتل منهم نحو خمسين الف فارس وأسر وامايزيد على ذلك وقتل عند دخول الباب خلق البتار فقتل منهم نمو خمسين المفارس وأسر وامايزيد على ذلك وقتل عند دخول الباب خلق كثير من شدة الزمام ثم أغلقو الباب وطلعوا فوق الاسوار وخافوا خوف العذاب وعادت طوائف المسامين مؤيد يدين منصورين وأتو إخيامهم ودخل ضوء المكان على أخيه فوجده في أسر الاحوال فسجدوش كرالكريم المتعال ثم أقبل عليه وهناه بالسلامة فقال له شركان إننا كلنا في بركه هذا الزاهد الاواب وما انتصر نا إلا بدعائه المستجاب فانه لم يزل اليوم قاعد ايدعو للمسامين بالنصر وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٦) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الملك ضوء المكان لمادخل على أخيه شركان وجده جالسا والعابدعنده ففرح وأقبل عليه وهنأه بالسلامة فقال انشركان قال أننا كلنا في بركة هذة الزاهدوماانتصرتم الابدعائه لسكم فانه مابر حاليوم يدعو للمسلمين وكنت وجدت في نفسي قوا حين سمعت تكبير كم فعامت أن كم منصور ون على أعدائكم فاحك لى ياأخي ماوقع لك فحكى له جيع ماوقع لهمع الملعون أفريدون وأخبره انه قتله وراح الى لعنة الله فاثني عليه وشكر مسعاه فلما معمت ذات الدواهي وهي في صفة الزاهد بقتل ولدهاأ فريدون انقلب لونها بالاصفر ار وتغرغرت عيناهابالدموع الغزاد ولكنهاأ خفت ذلك وأظهرت للمسلمين انهافر حت وانها تبكيمن شدة النرح ثمانهاقالت في نفسها وحق المسيح ما بقى في حياتي فائدة ان لم أحرق قلبه على أخيه شركان كما أحرق قلى على عمادالملة النصرانية والمبادة الصليبية الملك أفريدون ولكنها كفت مابهاتم ان الوزيردندان والملك شركان والحاجب استمر واجالسين عندشركان حتى عملواله اللزق والأدهان وأعطوه الدواءفتوجهت اليه العافية وفرحوا بذلك فرحا شديدا وأعلموا به العساكر فتباشر المسلمون وقالوافى غديركب معناو يباشرالحصارثم انشركان قاللهم انتكم قاتلتم اليوم وتعبتم من القتال فينبغي ان تتوجهواالى أماكنكم وتنامو اولاتسهر وافاجابوه الى ذلك وتوجه كل منهم الى مرادقه ومابقى عندشركان سوى قليل من الغلمان والعجوزذات الدواهي فتحدث معها قليلامن الليل ثم اضطجع لينام وكذلك الغلمان فلماغلب عليهم النوم صار وامثل الاموات هذاماكان من أمر شركان وغلمانه (وأما)ما كانمن أمر المجوز ذات الدواهي فانها بعد نومهم صارت يقظانة وحدها فى الخيمة ونظرت الىشركان فوجدته مستغرقاني النوم فوثبت على قدميها كانها دبة معطاء أوآفة م-١١ الف ليله المجلد الأول

والهبان بظفره بشركان ثم انالملك افريدون دخل القسطنطينية وجلس على كرسي مملكته واقبل عليهملك الروم وقالله قوى المسيح ساعدك واستجاب من الام الصالحة ذات الدواهي ماتدعو بهلك واعلم ان المسامين ما بقى لهم إقامة بمد شركان فقال افريدون فى غديكون الانفصال اذاخر جت الى النزال وطلبت ضوء المكان وقتلته فان عسكرهم يولون الادبار ويركنون الى الفرار هذاما كان من أمر الكذاروأما ما كان من أمر عساكر الاسلام فانضوء المكان لمارجعالي الخياملم يكن لهشغل الاباخيه فلمادخل عليه وجده في أسو أالاحوال وأشد الاهوال فدعا بالوزير دندان ورستم وبهرام للمشورة فامادخاواعليه اقتضى رأيهم احضارالحكاء لعلاج شركان ثم بكواوقالوالم يسمح بمثله الزمن وسهرواعنده تلك الليلة وفي آخر الليل أقبل عليهم الزاهد وهو ببكي فلما رآدمه والمكان قاماليه فملس بيده على أخيه وتلي شيأ من القرآن وعوذه بآيات الرحمن وماز السهرانا عنده الى الصباح فعند ذلك استفاق شركان وفتح عينيه وأدار لسانه في فمه وتكام ففرح السلطان ضوء المكانوقال قدحصلت لهبركة الزاهد فقال شركان الحمد للهعلي العافية فانني بخير في هذه الساعة وقد عمل على هذا الملعون حيلة ولولا أني زغت أسرع من البرق. لكانت الحربة نفذت من صدرى فالحدلله الذي نجاني وكيف حال المسامين فقال ضوء المكان هم في بكاءمن أجلك فقال اني بخير وعافية واين الزاهد وهوعند رأسه قاعد فقال له عندرأسك فالتفت اليهوقبل يديه فقال الزاهدياو لدي عليك بجميل الصبر يعظم الله لك الاجرفان الاجر على قدرالمشقة فقال شركان ادعلى فدعاله فامااصبح الصباح وبان الفجر ولاح برزت المسلمون الى ميدان الحرب وتهيأ الكفار للطعن والضرب وتقدمت عساكر المسمين فطلبوا الحرب والكفاح وجردوا السلاح وارادالملك ضوء المكان وافريدون ان يحملاعلى بعضهم اواذا بضوء المكان خرج الى الميدان وخرج معه الوزير دندان والحاجب وبهرام وقالوا لضوء المكان نحن. فداك فقال لهم وحق البيت الحرام وزمزم والمقام لااقعد عن الخروج الى هؤلاء العلوج فالاصار في الميدان لعب بالسيف والسنان حتى أذمل الفرسان وتعجب الفريقان وحمل في الميمنة فقتل منها بطريقين وفى الميسرة فقتل منها بطريقين ونادى فى وسط الميدان اين افريدون حتى اذيقه عذاب الهوان فاراد الملعون أن يولى وهومفبون فاقسم عليه ضوء المكان أن لا يبرح من الميدان. وقال له ياملك بالامس كان قتال أخي واليوم قتالي وأنابشج اعتك لا أبالي ثم خرج و بيد ممارم. وتحته حصان كأنه عنتر في حومة الميدان وذلك الحصان أدهم مفاير كما قال فيه الشاعر

قد سابق الطرف بطرف سابق كأنه يريد ادراك القدر دهمته تبدى سوادا حالكا كأنها ليل إذا الليل عكر صهيله يزعج من يسمعه كأنه الرعد اذا الرعد زجر لو سابق الريح جرى من قبلها والبرق لا يسبقه إذا ظهر ثم حمل كل منهما على صاحبه واحترس من مضار به وأظهر ما في بطنه من عجائبه و اخذا في

الوزيرا بيسائرحلف هذاالولى لاعرفه وبعدان أعرفه استأذنه في مجيئك اليه وأقبل عليك وأخبرك لانى أخاف أز تذهب معى بغيراستئذان الولى فيحصل له نفرة منى اذار آكمعي فلم سمع الوزير كلامهااستحى اذيردعليهاجو ابافتركها ورجع الىخيمته وأرادن ينام فماطاب لهمنام وكادت الدنياأن تنطبق عليه فقام وخرجمن خيمته وقالفي نفسه اناأمضي الى شركان واتحدث معه الى الصباح فسارالي ان دخل خيمة شركان فوجد الدم سائلا منه كالقناة ونظر العلمان . ذبوحين فصاح صيحة أزعجت كل من كان نائما فتسارعت الخاق اليه فرأوا الدم سائلا فضحوا بالمكاء والنحيب فعندذلك استيقظ السلطان ضوء المكان وسأل عن الخبر فقيل له أن شركان أخاك والغلمان مقتولون فقام مسرعاالي ان دخل الخيمة فوجد الوزير دندان يصيح ووجدجنة أخيه بلا وأس فغاب عن الدنياوصاحت كل العساكر وبكو اودار واحول ضوء المكاز ساعة حتى استفاق ثم نظرالى شركان و بكى بكا مشديداو فعل منله الوزير ورستم وبهرام واما الحاجب فانه صاح وأكثر من النواح ثم طلب الارتحال لما به من الاوجال فقال المالك أماعا متم بالذي فعل باخي هذه الفعال ومالى لأأرى الزاهد الذيءن متاع الدنياه تماعد فقال الوزير ومن جلسه فده الاحزان الا هذا الزاهد الشيطان فوالله ان قابي نفرمنه في الاول والآخر لا نني أعرف ان كل متنطع في الدين خبيثماكر ثمان الناس فنجو ابالبكاء والنحيب وتضرعوا الى القريب الجيب اذيوقع في أيديهم ذلك الزاهد الذي هو لآيات الله عاحد ثم جهز واشرك ان ودفنوه في الجبل المذكور وحز نوا على فضله المشهور وأدركشهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

وفى لية ٢٧١) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الملعونة لما فرغت من الداهية التي عملتها والمخازى التي لنفسها أبدتها أخذت دو اقوقرطاسا وكتبت فيه من عند شواهي ذات الدواهي الى حضرة المسلمين اعلمو الني دخات بلاد كم وغششت بلؤ مي كرام كم وقتات سابقا ملكم عمرالنعيان في وسطة صره وقتات أيضا في واقعة الشعب والمغارة رجالا كثيرة وآخر من قتلته بمكرى ودها في وغدر ي شركان وغلمانه ولوساعد في الزمان وطاوعني الشيطان كنت قتلت السلطان والوزير دندان وانا الذي أتيت اليكم في زى الزاهد وانطلت عليكم منى الحيل والمكايد فان شئتم سلامتكم بعد ذلك فار حلوا وان شئتم هلاك أنفسكم فعن الاقامة لا تعدلوا فلو أقتم سنين وأعواما لا تبلغون منامرا ما وبعد أن كتبت الكتاب أقامت في حزبها على الملك أفريدون ثلاثة أيام وفي اليوم الرابع دعت بطريقا وأمن ته أن يأخذ الورقة ويضمها في سهم ويرميها الى المسلمين ثم دخات الكنيسة مارت تندب وتبكي على فقد أفريدون وقالت لمن تسلطن بعده لا بدأن أفتل ضوء المكان وجميع وأمن الاسلام هذا ما كان من أمر المسلمين فانهم أقاموا ثلاثة أيام في مهروا عليه مؤامر السلطان الوزير دندان أن يقرأه فلما قرأه وسمع مافيه وعرف فصروا عينا دوصاح و تضجر من مكرها وقال الوزير والله لقد كان قلبي نافرا منها معناه همات بالدمو عينا دوصاح و تضجر من مكرها وقال الوزير والله لقد كان قلبي نافرا منها معناه همات بالدمو عينا دوصاح و تضجر من مكرها وقال الوزير والله لقد كان قلبي نافر ا منها معناه همات بالدمو عينا دوصاح و تضجر من مكرها وقال الوزير والله لقد كان قلبي نافر ا منها معناه همات بالدمو عينا دوساح و تضجر من مكرها وقال الوزير والله لقد كان قلبي نافر ا منها



﴿المجوزة شواهي ذات الدواهي و بيدها خنجر وهي داخلة ﴾ هعلى شركان وهو غرقان في النوم هو وغلمانه ﴾

نقطاء وأخرجت من وسطها خنجر امسمو مالووضع على صخرة لاذابها ثم جردته من غمده وأتت عندرأس شركان وجردته على وتبته فذبحته وأز الترأسه عن جسده ثم وثبت على قدميها وأتت الى الغلمان النيام وقطعت رو وسهم لئلا ينتبهوا ثم خرجت من الخيمة وأتت الى خيام السلطان فوجدت الحراس غيرنا ثمين فالت الى خيمة الوزير دندان فوجدته يقرأ القرآن فوقعت عينه عليها فقال مي حبابازا هدالعابد فلم سمعت ذلك من الوزير ارتجف قلبها وقالت له ان سبب عيلى الى هنافي هذا الوقت اني سمعت موت ولى من أولياء الله واناذاهب اليه ثم ولت فقال الوزير دندان في نفسه و الله لا تبع هذا الزاهد في هذه اللياة فقام ومشى خلفها فلى أفتضح فاقبات اليه وقالت أيها وراءها فخشيت أن تفتضح وقالت في نفسها! ن لم أخدعه محيلة فاني أفتضح فاقبات اليه وقالت أيها

فاصدق ان الليل اقبل حتى امر بايقاد الشموع والقناديل واحضار ما يحتاجون اليه من الاكل والشرب وآلات البخور فاحضر والهجيع ذلك ثم ارسل الى الوزير دندان فضر وارسل الى بهرام رستم وتركاس والحاجب الكبير فضر وا فلما حضروا جميعهم بين يديه التفت الى الوزير دندان وقال له اعلم ايها الوزير ان الليل قد اقبل وأسدل جالابيبه علينا واسبل ونريد ان تحكى لناما وعد تنامن الحكايات فقال الوزير حباوكر امة . وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٩) قالت بلغنى ليها الملك السعيد ان الملك ضوء المكان لماحضرالو زير والحاجب ورستم وبهرام التفت الى الو زيردندان وقال إعلم ليها الوزير ان الليل قد اقبل وسدل جلابيبه علينا واسبل ونريدان تحكى لناما وعدتنا به من الحكايات فقال الوزير حبا وكرامة

حظ حكاية العاشق والمعشوق الم

إعلالها الملك السعيد إنه كان في سالف الزمان مدينة وراء جبال اصبهان يقال لها المدينة الخضراء وكانبهاماك يقالله الملك سامان وكاز صاحب جود واحسان وعدل وامان وفضل وإمتنان وسارت اليه اركبان من كل مكان وشاع ذكره في سائر الاقطار والبلدان وأقام في المملكة مدة مديدةمن الزمان وهوفي عزوأمان الاانه كان خاليامن الاولاد والزوجات وكان له وزيريقار به في الصفات من الجود والمبات فاتفق انه أرسل الى وزيره يو مامن الايام وأحضره بين يديه وقال لهياوزير انه ضاق صدرى وعيل صبرى وضعف مني الجلدا كوني بلاز وجة ولا ولدوماهذا سبيل الملوك الحكام على كل أمير وصعلوك فأنهم يفرحون بخلفة الاولادو تتضاعف لهم بهم العددوالاعدادوقد قال النبي عصليه تناكحوا تناسلوافا عمباه بكمالامم يوم القيامة فماعندك من الرأى ياوزير فاشرعي عافيه النصح من التدبير فاماسم الوزيرذاك المكلام فاضت الدموع من عينيه بالانسجام وقال هيهات ياملك الزمان انأتكلم فيماهو من خصائص الرحمن أتريدأن أدخل النار بسخط الملك الجبارفقال لهالملك اعلم أيهاالوزيران الملك اذااشترى جارية لايعلم حسبهاولايه رف نسبهافهولا يدرى خساسة أصلهاحتي مجتنبها ولاشرف عنصرها حتى يتسرى بهاأفضى اليها ربحاحملت منه فيجى الولدمنافقاظالماسفا كاللدماءو يكون مناهامتل الأرض السخبة اذازرع فيها زرع فانه يخبث نباته ولا يحسن ثباته وقديكو ن ذلك الولدمتعرض السخط مولاه ولا يفعل ماأمره به ولا يجتنب ماعنه نهاه فانالا أسبب في هذا بشراء جارية أبداوانما مرادي ان تخطب لي بنتا من بنات الملوك يكون نسبهامعروفاوجمالهاموصوفا فان دلتني على ذأت النسب والدين من بنات ملوك المسامين فاني أخبطها واتزوجها على رؤوس الاشهاد ليحصل لى بذلك رضا رب العباد فقال له الوزيران الله قضى حاجتك وبلغك أمنيتك فقال له وكيف ذلك فقال له اعلم أيها الملك انه بلغني ان الملك زهرشادصاحب الارض البيضاء له بنت بارعة في الجمال يمجز عن وصفها القيل والقال ولم يوجد لهافي هذا الزمان منيل لانها في غاية السكال قو يمة الاعتدال ذات طرف كحيل وشمر

فقال السلطان وهذه العاهرة كيف عملت علينا الحياة مرتين ولى ن والله لا أحول من هناحتى الملا فرجها بمسيح الرصاص واسجنها سجن الطير في الاقفاص و بعد ذلك أصلبها من شعرها على باب القسطنطينية ثم تذكر أخاه فبكى بكاء شديدا ثم ان الكفار لما توجهت لهم ذات الدواهى وأخبرتهم بماحصل فرحو ابقتل شركان وسلامة ذات الدواهي ثم ان المسلمين رجعوا على باب القسطنطينية ووعد السلطان انه ان فتح المدينة فرق أمو الهاعليهم بالسوية هذا والسلطان لم تحف دموعه حزنا على أخيه واعترى جسمه الهزال حتى صاركا لخلال فدخل عليه الوزير دندان وقال له طب نفساو قرعينا فان أخاك مامات الاباجله وليس في هذا الحزن فائدة وما أحسن قول الشاعر

مالا يكون فلا يكون بحيلة أبدا وماهو كائن سيكون سيكون سيكون ملهو كائن في وقته وأخو الجهالة دأمًا مغبون

فدع البكاء والنوح وقو قلبك لحمل السلاح فقال ياوزيران قلبي مه وم من أجل موت أبى وأخى ومن أجل غيا بناعن بلاد نافان خاطري مشغول برعبتي فبكى الوزير هو والحاضر ون وماز الوامقيمين على حصار القسطنطينية مدة من الزمان فبينما فم كذلك واذ ابالا خبار وردت عليهم من بغداد صحبة أمير من أمرائه مضمونها ان زوجة الملك ضوء المكان رزقت ولداو سمته نزهة الزمان أخت الملك كان ماكان ولكن هذا الغلام سيكون له شأن بسبب مارأوه من العجائب والغرائب وقد أمرت العلماء والخطباء أن يدعو المحارك على المنابر ودبر كل صلاة واننا طيبون بخير والامطار كثيرة وان صاحبك الوقاد في غاية النعمة الجزيلة وعنده الحدم والغلمان ولكنه الى الآن لم يعلم عاجرى الكوالسلام فقال له ضوء المكان اشتد ظهرى حيث رزقت ولدا اسمه كان ماكان وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٨) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الملك قال الوزير دندان اني أريدان أتوك هذا الحزن واعمل لاخى خمات وأمورامن الخيرات فقال الوزير نعم ما أردت ثم أمر بنصب الخيام على قبرا خيه فنصبوها وجمعوا من العسكر من يقرأ القرآن فصار بعضهم يقرأ و بعضهم يذكر الله الى الصباح ثم انهم انصرفو اللى الخيام واقبل الساطان على الوزير دندان واخذا يتشاوران في امر القتال واستمراعلى ذلك ايام اوليالي وضوء المكان يتضجر من الهم والاحزان ثم قال انى اشتهى سماع اخبار الناس واحاديث الملوك و حكايات المتيمين لما الله يفرج ما بقلي من الهم الشديد و يذهب عنى البكاء والعديد فقال الوزير ان كان ما يفرج همك الاسماع قصص الملوك من نوادر الاخبار وحكايات المتيمين وغيرهم فان هذا المرسهل لانني لم يكن لى شفل في حياة المرحوم والدك الابالحكايات والاشعار و في هذه الليلة احدثك بخبر العاشق و المعشوق لأ جل ان ينشر حسد رك فا ما سمع صوء المكان كلام الوزير دندان من اخبار المتقدمين من الماوك والمتيمين وانتظار مجىء الليل لاجل ان يسمع ما يحكيه الوزير دندان من اخبار المتقدمين من الماوك والمتيمين

زهرشاه وحجابه وأرباب دولت وخواص مملكته قدموا عليه واجتمعوا به على فراسخ من المدينة فايقن الوزير بقضاء حاجته وسلم على الذين قابلوه ولم يزالوا سائرين قدامه حتى وصلوا إلى قصرالملك ودخلوا بين يديه فى باب القصر إلى سابع دهليز وهو المكان الذي لا يدخله الراكب لا نهقريب من الملك فترجل الوزيروسمي على قدميه حتى وصل إلى إيوان عالى وفى صدر ذلك الا يوان سرير من المرم مرصع بالدر والجوه روله أربعة قوائم من أنياب الفيل وعلى ذلك



و زير الملك سليمان شاه عندمادخل على الملك زهر شاه وقبل يديه ﴾ السرير مرتبة من الاطلس الاخضر مطرزة بالذهب الاحمرومن فوقها سرادق بالدر والجوهي

طو يلوخصر تحيل وردف ثقيل إن أقبلت فتنت وان أدبرت قتات تأخذ القلب والساطر كما قال فيها الشاعر

لم يحك طلعتها شمس ولا قر به المدامة لكن ثفرها درر وجه جميل وفى ألحاظها حور وفي طربق هواها الخوف والخطر أو مت من دونها لم يجدني العمر

هيفاء تخجل غصن البان قامتها كأنما ريقها شهد وقد مزجت ممشوقة القد من حور الجنان لها وكم لهامن قتيل مات من كمد إن عشت فهي المني ماشئت أذ كرها

فلما فرغ الوزير من وصف تلك الجارية قال للملك سليمان شاه الرأي عندي أيها الملك أن برسل إلى أيهارسولا فطناخبرا بالامورمجر بالتصاريف الدهو دليتلطف في خطبتهالك من أبيها فانهالا نظيرهافي قاصي الارضودانيها وتحظى منهابالوجه الجيل ويرضى عليك الرب الجليل فقد وردعن النبي عَلَيْكُ أنه قال لارهبانية في الاسلام فعند ذلك توجه الى الملك كمال الفرح واتسع صدره وانشرح وزالعنه الهم والغمثم أقبل على الوزير وقال اعلم أيها الوزير أنه لا يتوجه لهذا الامرإلاأنت لكالعقلك وأدبك فقم إلى منزلك واقض أشغالك وتجرز في غدوا خطبلى هذه البنت التي أشغات بهاخاطرى ولا تعدلي إلأبهافقال شعاوطاعة ثم إن الوزير توجه إلى منزله واستدعى بالهداياالتي تصلح للملوك من ثمين الجواهرو نفيس الذخائر وغيرذلك مماهو خفيف في الحمل و تقيل فى الثمن ومن الخيل العربية والدروع الداودية وصناديق المال التي يعجزعن وصفها المقال ثم حملوها على البغال والجمال وتوجه الوزير ومعهمائة بملوك ومائة جارية وانتشرت على رأسه الرايات والاعلام وأوصاه الملك انياتي اليه في مدة قليلة من الايام و بعد توجهه صار الملك سايمان شاه على مقالي النار مشغولا بحبهافي الليل والنهار وسارالوزير ليلاونهارا يطوى برار وأقفار حتى بقي بينهوبين المدينةالتيهو متوجهاليها يومواحد ثم نزل على شاطيء نهر وأحضر بعض خواصه وأمرهأن يتوجه إلىالملك زهرشاه بسرعة ويخبره بقدومه عليه فقال سمعاوطاعة ثم توجه بسرعة إلى تلك المدينة فلهاقدم عليها وافق قدومه أن الملكزهر شاه كان جالسافي بعض المنتزهات قدام باب المدينة فرآه وهو داخل وعرف أنهغريب فاص باحضاره بن يديه فالاحضر الرسول أخبره بقدوم وزير الملك الاعظم سليمات شاه صاحب الارض الخضراء وجبال أصفهان ففرح الملك زهر شاه ورحب بالرسول وأخذه وتوجه إلى قصره وقل أين فارقت الوزير فقال فارقته على شاطى ، النه الفلاني وفي غد يكون واصلا اليك وقادما عليك أدام الله نعمته عايك ورحم والديك فأمر زهرشاه بعض وزرائه أن ياخذ معظم خواصه وحجابه ونوابه وأرباب دولته ويخرج بهم إلى مقابلته تعظيماللملك سليمان شاه لان حكمه نافذفي الارض هذا ماكان من أمر الملك زهرشاه (وأما)ما كان من أمر الوزير فانه استقرفي مكانه إلى نصف الليل ثم رحل متوجها إلى المدينة فلمالاح الصباح وأشرقت الشمس على الروابي والبطاح لم يشعر إلا ووزير الملك

(وفى ليلة ٢٣٢) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الوزير توجه بابنة الملك وسار ولم يزل يطوى المراحل والقفار و بجد السير في الليل والنهارحتي بقي بينه وبين بلاده ثلا تة أيام ثم أرسل الى الملك سليان شاه من يخبره بقدوم العروسة فاسرع الرسول بالسيرحتى وصل الى الملك وأخبره بقدوم العروسة ففرح الملك سليمان شاه وخلع على الرسول وأمر عساكره أن يخرجوا في موكب عظيم الي ملاقاةالعر وسةومن معهابالتكريم واذيكونوافي أحسن البهجات واذينشر واعلى دؤسهم الرايات فامتثلواأمره ونادى المنادي أنه لاتبق بنت مخدرة ولاحرة موقرة ولاعجوز مكسرة الأوتخر جالي لقاءالعروسة فرجواجيعاإلى لقاءها وسعت كبراؤهم فيخدمتها واتفقواعلى ان يتوجهوا بهافي الليل الى قصر الملك واتفق أرباب الدولة على ان يزينو االطريق وأن يقفوا حتى تمريهم العروسة والخدم قدامها والجوارى بين يديها وعليها الخلعة التي أعطاد الحاأبوها فلهاأ قبلت أحاطبها العسكر ذات اليمين وذات الشمال ولم تزل المحفة سائرة بهاالى أن قربت من القصر ولم يبق أحد الا وقد خرج المتفرج عليهاوصارت الطبول ضاربة والرماح لاعبة والبوقات صائحة وروائح الطيب فأنحة والرايات خافقة والخيل متسابقة حتى وصلواالى باب القصروتقد مت الغلمان بالمحفة الى باب السرفاضاء المكان ببهجتها وأشرقت جهاته بحلى زينتها فلماأقبل الليل فتح الخدم أبواب السرادق ووقفوا وهم محيطون بالبابثم جاءت المروسةوهي بين الجواري كالقمر بين النجوم أوالدرة الفريدة بين اللؤلؤ المنظوم تم دخلت المقصورة وقد نصبو الحاسر يرمن المرمر مصعبالدر والجوهر فجلست عليه ودخل عليها الملك وأوقع الشعبتهافي قلبه فازال بكارتهاو زالما كان عندهمن القلق والسهر وأقام عندها تحوشهر فعلقت منه في أول ليلة و بعدتمام الشهرخر جوجلس على سرير مملكته وعدل في رعيته الى انوفت اشهرها وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ١٣٣٣) قالت بلغنى ان الملك عندما جلس على سرير مملكته الى أن وفت أشهرها وفى آخر ليلة الشهر التاسع جاءها الخاض عندال حرفلست على كرسى الطلق وهون الله عليها الولادة فوضعت غلاماذ كرا تلوح عليه علامات السعادة فلما سمع الملك بالولد فرح فرحا جليلا وأعطي المبشر ما لا جزيلا ومن فرحته توجه الى الفلام وقبله بين عينيه و تعجب من جماله الباهر و تحقق فيه قول الشاعر

الله خول منه آجام العلا أسدا وآفاق الرياسة كوكبا هشت لمطلعه الاستةوالاسره والمحافل والجحافل والظبي لا تركبوه على النهود فانه ليرى ظهورالخيل أوطأمركبا ولتفطمودعن الرضاع فانه ليرى دم الاعداء أحلى مشربا

ثم ان الدايات أخذن ذلك المولود وقطعن سرته و كحلن مقلته ثم سموه تاج الملوك خاران وارتضع ثدي الدلال وتربي في حجر الاقبال ولازالت الايام تجرى والاعوام تمضى حتى صارله من العمر سبع سنين فمند ذلك أحضر الملك سليمان شاه العلى والحكما وأمرهم أن يعلموا ولده الخط والحكمة

والملك زهرشاه جالس على ذلك السرير وأرباب دولته واقفون فى خدمته فلمادخل الوزيرعليه وصار بين يديه ثبت جنانه وأطاق لسانه وأبدى فصاحة الوزراء وتكلم بكلام البلغاء وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة • ١٣٠) قالت بلغني أيها الملك السعيدأن وزير المالك سايمان شاه لما دخل على الملك زهرشاه قربه الملك زهر شاه وأكرمه غايةالاكرام وأجاسه بجانبه وتبسم في وجهه وشرفه باطيف الكلام ولم يزالا على ذاك إلى وقت الصباح ثم قدموا السماط في ذلك الايوان فا كلواجميعا حتى اكتفوا ثم رفع السماط وخرج كل من في الحباس ولم يبق إلا الخواص فلما وأىالوزير خلوالمكان نهضقا تماعلى قدميه وأثنى على الملكوقبل الأرض بين يديهثم قال أيها الملك الكبير والسيد الخطير إني سميت اليك وقدمت عليك في أمر لك فيه الصلاح والخير والفلاح وهو أنى قد أتيتك رسولا خاطبا وفى بنتك الحسيبة النسيبة راغبا من عند الملك سليمان شاه صاحب العدل والامان والفضل والاحسان ملك الارض الخضراء وجبال أصفهان وقدأرسل اليك الهدايا الكثيرة والتحف الغزيرة وهوفى مصاهرتك راغب فهل أنت له كذلك طالب ثم انهسكت ينتظر الجواب فلماسمع الملك زهرشاه ذلك المكلام نهض قائراعلى الاقدام واثم الارض باحتشام فتعجب الحاضر ونمن خضوع الملك للرسول واندهشت منهم العقول ثمان الملك اثنى علىذى الجلالوالا كرام وقال وهوفى حالة القيام أيها الوزير المعظم والسيد المكرم اسمع ماأقول اننا الملك سليمان شاهمن جملة رعاياه ونتشرف بنسبه وننافس فيه وابنتي جارية من جملة جواريه وهذا أجل مرادي ليدون ذخري واعتمادي ثم انه أحضر القضاء والشهود وشهدوا ان الملك سليمان شاه وكل وزيره فى الزواج وتولى الملك زهرشاه عقدا بنته بابتهاج ثم ان القضاء احكمو اعقد النكاح ودعوا لهمابالفوز والنجاح فعندذلك قام الوزير وأحضرماجاء بهمن الهداياونه ائس التحف والعطايا وقدم الجميع للملك زهرشاه ثم ان الملك أخذفي تجهيزا بنته واكرام الوزير وعم بولائمه العظيم والحقير واستمر في اقامة الفرح مدة شهرين ولم يترك فيه شيئا عما يسر القلب والعين ولماتم ما تحتاج اليه العروس أمرالملك باخراج الخيام فضربت بظاهر المدينة وعبوا القهاش في الصناديق وهيؤا الجوارى الروميات والوصائف انتركيات وهناأ دركشهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ١٣١) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ثم انهم أحضر وا الوصائف التركيات واصحب العبوسة بنفيس الذخائر و ثمين الجواهر ثم صنع محقة من الذهب الاحرم رصعة بالدر والجوهر وأفرد له عشر بغال المسير وصارت تلك المحقة كانها مقصورة من المقاصير وصاحبتها كانها حوراء من الحور الحمان و خدرها كقصر من قصور الجنان ثهر حزموا الذخائر والاموال و حملوها على البغال والجمال و توجه الملك و رشاد معهم قدر ثلاثة فراسخ ثم ودع ابنته وودع الوزير ومن معه و رجع الى الاوطان في فرح وأمان و توجه الرود و أدرك شهر زاد في فرح وأمان و توجه الراحل والقفار . وأدرك شهر زاد الصاح فسكت عن السكام المباح

عنده صارف أمان واطمئنان ومعنا قماش نفيس جئنا به من أجل ولده تاج الملوك فرجع الرسول الى ابن الملك وأعامه بحقيقة الحال وأخره بما سمعه من التجارفة الى ابن الملك اذا كان معهم شيء جاؤا به من أجلى فا أدخل المدينة ولا أرحل من هذا المكان حتى استعرضه ثمر كب جواده وسار وسارت مهاليكه خلفه الى أن أشرف على القافلة فقام له التجار ودعو اله بالنصر والاقبال ودوام العز والافضال وقد ضربت له خيمة من الاطلس الاحمر مزركشة من الدروالجوهر وفرشو اله مقعد اسلطانيافوق بساط من الحرير وصدره وزر شربان مرد فجاس تاج المماوك ووقنت المهاليك في خدمته وأرسل الى التحار وأم هم أن يحضر والجميد عامعهم فاقبات عليه التجار بضائعهم فاستعرض جميع بضائعهم وأخذمنه اما يصلح له ووفى لهم بالمثن ثمركب وأراد أن يسير فلاحت منه التفاته فرأى شابا وأخذمنه اما يصلح له ووفى لهم بالمثن ثمركب وأراد أن يسير فلاحت منه التفاته فرأى شابا وقد تغيرت محاسنه وعلاه الاصفرار من فرقة الاحباب . وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

( وفي ليلة ٢٣٦ ) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان تاج الملوك لاحت منه التفاته الي القافلة فرأى شابا جميل الشباب نظيف الثياب ظريف المعانى الا أن ذلك الشاب قد تغيرت محاسنه وعلادالا صفر ارمن فرقة الاحباب وزاد به الانتحاب وسالت من جفنيه العبرات

وهو ينشدهذه الأبيات

طال الفراق ودام الهم والوجل والدمع في مقلتي ياصاح منهمل والقلب ودعته يوم الفراق وقد بقيت فردا فلا قلب ولا أمل ياصاحي فضمعي حتي أودع من من نطقها تشني الامراض والعلل

ثم ان الشاب بعد ما فرقع من الشعر بكي ساعة وغشى عليه فاما رآه تاج الملوك على هذه الحالة تحير في أمره وعشى اليه فلما أفاق من غشيته نظرا بن الملك واقفاعلى رأسه فنهض قائما على قدميه وقبل الأرض بين يديه فقال له تاج الملوك لآى شيء لم تعرض بضاعتك علينا فقال يامولاى ان بضاعتى ليس فيهاشى عيصلح لسعاد تك فقال لا بدأن تعرض على مامعك و تخبرنى بحالك فانى أراك باكى العين حزين القلب فان كنت مطوما أزلنا ظلامتك وان كنت مديونا قضينا دينك فان قلبي قد احترق من أجلك حين رأيتك ثم إن تاج الملوك أمر بنصب كرسى فنصبوا له كرسيا من العاج والآبنوس مشبكا بالذهب والحرير و بسطواله بساطاه من الحرير فيلس تاج الملوك على الكرسي وأمر الشاب أن يجلس على البساط وقال له اعرض على بضاعتك فقال له الشاب يامولاي لا تذكرنى وأمر الشاب أن يجلس على البساط وقال له اعرض على بضاعتك فقال له الشاب يامولاي لا تذكرنى فاحضر وها قهراعنه فلما رآها الشاب جرت دموعه و بكي وأن واشتكى وصعد الزفرات وأنشد فاحذه الابات

بما يجفنيك عن غنج ومن كحل وما بقدك من لين ومن ميل

والادب فرك ثواعلى ذلك مدة سنين حتى تلم ما يحتاج اليه الامرفاه اعرف جميع ماطلبه منه الملك أحضره من عند الفقها اوالمعلمين وأحضر له أستاذاً يعلمه الفروسية فلم يزل يعلمه حتى صارله من العمر أربعة عشرسنة وكان إذا خرج لبعض أشغاله يفتتن به كل من رآه وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ١٣٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن تاج الملوك خاران بن الملك سليمان شاه لما مهرفى الفروسية وفاق أهل زمانه صارمن فرطجاله إذا خرج إلى بعض أشغاله يفتتن به كل من ما محتى نظموا فيه الاشعار وتهتكت في مجبته الاحرار لماحوى من الجال الركاقال فيه الشاعر

عانقته فسكرت من طيب الشذا غصناً طيباً بالنسيم قد اغتذى سكران ماشرب المدام وإنما أمسى بخمر رضا به متنبذا أضحي الجال باسره في أسره فلاجل ذلك على القلوب استحوذ اوالله ماخطر السلو بخاطرى مادمت في قيد الحياة ولا إذا انعشت عشت على هواه وان مت وجدابه وصبابة ياحبذا

فالمابلغ من العمر ثمانية عشرعاما وبلغ مبلغ الرجال زادبه الجمال ثم صارلتا جالماوك خاران أصحاب وأحباب وكلمن تقرب اليه يرجو اإنه يصير سلطانا بعدموت أبيه وان يكون عنده أميراثم انه تعلق بالصيدوالقنص وصارلم يفترعنه ساعة واحدة وكان والده الملك سايمان شاه ينهاه عن ذلك مخافة عليه من آفات البر والوحوش فلم يقبل منه ذلك فاتفى انه قال لخدامه خذو امعكم عليق عشرة أيام فامتثلوا ماأم هم به فلماخر جباتباعه للصيد والقنص وأدركشهر زادالصاح فسكتت عن الكلام المباح (وفى ليلة ١٣٥) قالت بلغني أيها الملك السعيدان تاج الملوك لما أمر خدامه بالخر وجوساروافي البرولم يزالواسائرين أربعة أيام حتى أشرفواعلى أرض خضراء فرأوا فيها وحوشار اتعة واشجارا يانعةوعيو نانابعة فقال تاج الملوك لاتباعه انصبواالحبائل هناوأوسعو ادائرة حلقتها ويكون اجتماعناعندرأس الحلقة في المكان الفلاني فامتثلواأص دونصبو االحبائل وأوسعوا دائرة حلقتها فاجتمع فيهاشيء كثيرمن أصناف الوحوش والفزلان الى ان ضجت منهم الوحوش وتنافرت في وجوه الخيل فاغرى عليهاالكلاب والفهود والصقورثم ضربوا الوحوش بالنشاب فاصابوا مقاتل الوحوش وماوصلواالى آخرالحلقة الاوقدأ خذوامن الوحوش شيئا كثيراوهرب الباقى وبعدذلك نزلتاج الملوك على الماء وأحضر الصيدوقسمه وأفردلا بيه سليمان شاه خاص الوحوش وأرسله اليه وفرق البعض على أد إباب دولته وبات تلك الليلة ف ذلك المسكان فلماأصبح الصباح أقبات عليهم قافلة كبيرة مشتملة على عبيد وغلمان وتجارفنزلت تلك إنقافلة على الماء والخضرة فلها رآهم تاج الملوك قال لبعض أصحابه ائتني بخبرهؤ لاءواسألهم لاىشيءنز نوافي هذاالمكان فاماتوجه اليهم الرسول قال لمماخبرونامن أنتم واسرعوافى ردالجو أب فقالواله يحن تجار ونزلناه نالأجل الراحة لان المنزل مِعيْدعليناوقد نزلنافي هذاالمكان لا ننامطمئنون بالملك سليمان شاه و ولده ونعلم ان كل من نزل

فى تقسى اشتغل بهذا الامر إلى أن يقرب وقت الصلاة ثم انى دخات زقاقا ما دخلته قط وكنت عرقان من أثر الحام والقهاش الجديد الذي على جسدى فساح عرقى وذاحت روا شحي فقمدت في رأس الزقاق



مع الشاب الذي يحكى لتاج الملوك عندماالتي اليه المنديل من النافذة كالم

لارتاح على مصطبة وفرشت تحتى منديلا مطرزا كان معى فاشتد على الحرفه رق جبيني وصارالمرق ينحدر على وجهى ولم يمكن مسح العرق عن وجهى بالمنديل لا نه مفروش تحتى فاردت أن آخذ ذيل فرجيتي وأمسح وجنتي فما أدري إلا ومنديل أبيض وقع على من فوق وكان ذلك المنديل أرق من

وما بنغرك من خمر ومن شهد وما بعطفك من لطف ومن ملل عندى زيارة طيف منك ياأملي أحلى من الامن عند الخائف الوجل

ثم ان الشاب فتح بضاعته وعرضها على تاج الملوك قطعة قطعة وتفصيلة تفصيلة وأخرج من جملتها ثو بامن الاطلس منسوجا بالذهب يساوى الفدينا رفاء افتح الثوب وقع من وسطه خرقة فاخذها الشاب بسرعة ووضعها تحت و ركه فقال له تاج الملوك ماهذ دالخرقة فقال يامولاى ليس لك بهذه الخرقة حاجة فقال له ابن الملك أرنى اياها قال له يامولاى أناما امتعنت من عرض بضاعتى عليك الالأجلها فانى لا أقدر على أنك تنظر اليها. وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن

كلامالماح

(وفي ليلة ١٣٧) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الشاب قال لتاج الملوك ا ناما امتنعت من عرض بضاعتي عليك إلالاجلها فانى لااقدرعلى انك تنظر اليهافقال له تاج الملوك لابد من كوني أنظر اليهاو ألح عليه واغتاظ فاخرجها من تحت ركبتيه و بكي فقال له تاج اللوك أرى احوالك غير مستقيمة فاخبرني ماسبب بكائك عند نظرك الىهذه الخرقة فلما سمع الشابذكر الخرقة تنهد وقال يامولاي انحديثي عجيب وأمرىغريب معهذه الخرقة وصاحبتها وصاحبة هذه الصور والتماثيلثم نشرالخرقةواذا فيها غزال مرقومة بالحرير مزركشة بالذهب الاحر وقبالها صورة غزال آخر وهي مرقومة بالفضة وفي رقبته طوق من الذهب الاحمر وثلاث قصبات من الزبرجد فلما نظرتاج الملوك اليه والىحسن صنعته قال سبحان الله الذي علم الانسان مالم يعلم وتعلق قلب تاج الملوك يحديث هذاالشاب فقال لهاحك لى قصتك مع صاحبة هذاالغز ال فقال الشاب اعلم يامولاي ان ابىكانمن التجارالكبار ولمير زق ولداغيرى وكانلى بنتءم تربيت اناواياها في بيت ابى لان اباها مات وكان قبل موته تعاهدهو وابى على ان يزوجاني بهافلما بلغت مبلغ الرجال و بلغت هي مبلغ النساءلم يحجبوهاعنى ولم يججبونى عنهائم تحدث والدىمع امى وقال لهافى هذه السنة نكتب كتاب عزيز على عزيزة واتفق مع امى على هذا الامرثم شرع ابى في يجهيز مؤن الولائم هذا كله وانا وبنت عمى ننام مع بعضنافي فراش واحدولم ندركيف الحال وكانتهى اشعر مني واعرف وأدري فلما جهز أبى أدوات الفرح ولم يبق غيركتب الكتاب والدخول على بنت عمى اراد أبى أن يكتب الكتاب بعد مالاة الجمعة ثم توجه إلى أصحابه من التجار وغيره وأعامهم بذلك ومضت اي عز مت صواحباتهامن النساءودعت أقاربها فلماجاء يوم الجمعة غسلوا القاعة المعدة للجلوس وغسلوا رخامها وفرشوافي دارناالبسطو وضعو افيهاما يحتاج اليه الامرب دأن زوقو احيطانها بالقهاش المقصب واتفق الناس أن يجيئوا ببيتنا بعد صلاة الجمعة ثم مضي أبي وعمل الحلويات واطباق السكر ومابتي غيركتب الكتاب وقد أرسلتني امي إلى الحام وأرسلت خلفي بدلة جديدة من أفخر الثياب فلما خرجت من الحام لبست تلك البدلة الفاخرة وكانت مطيبة فاماالبستها فاحت منهارا محةزكية عبقت في الطريق تمأردت أن أذهب الى الجامع فتذكرت ساحبالي فرجعت أفتش عليه ليحضر كتب الكتاب وقلت

ثم قالت لى ما الذي جرى لك في هذا اليوم حتى تأخرت إلى هذا الوقت وحصل ماحصل بسبب غيابك فقلت لها جرى لى كذا وكذا وذكرت لها المنديل واخبرتها بالخبر من أوله إلى آخره فاخذت الورقة والمنديل وقرأت ما فيهما وجرت دموعها على خدودها وانشدت هذه الابيات

من قال أول الهوى اختيار فقل كذبت كله اضطرار وليس بعد الاضطرار عار دلت على صحته أخبار مزينت على صحيح النقد فان تشأ فقل عذاب يعذب أو ضربان في الحشى أو ضرب نعمة أو نقمة أو أرب تأتنس النفس له أو تعطب قد حرت بين عكسه والطرد ومع ذا أيامه مواسم وثغرها على الدوام باسم

ونفحات طيبها نواسم وهو لكل مايشين حاسم ماحل قط قلب نذل وغد تم أنها قالت لى فماقالت لك وماأشارت به اليك فقلت لهاما نطقت بشيء غيرانها وضعت أصبعها في فها م قرنتها بالاصبع الوسطى وجعلت الاصبعين على صدرها وأشارت إلى الأرض ثم أدخلت رأسها وأغلقت الطاقة ولمأره ابعد ذلك فاخذت قابي معهافقعدت إلى غياب الشمس انها تطلمن الطاقة ثمانيا فلم تفعل فلما يئست منهاقت من ذلك المركز نوهذه قصتي واشتهي منك أن تعينيني على مابليت فرفعت رأسها إلى وقالت ياابن عمى لوطلبت عيني لاخرجتهالك من جفو يولا بدأن اساعدك على حاجتك وأساعدهاعلى حاجتها فانهامغرمة بك كاإنك مغرم بهافقات لهاوما تفسيرماأشارت به قالت أمامو ضع أصبعها في فمهافا نه إشارة إلى أنك عندها بمنزلة روحهامن جسدهاوا غاتعض على وصالك بالنواجدوأماالمنديل فانه إشارة إلىسلام المحبين على المحبو بين وأماالو رقة فأنها إشارة إلى أذروحهامتلعقة بكوأماموضع أصبعيهاعلى صدرها بيننهديها فتفسيره أنها تقول لك بعديومين تعال هناليز ول عني بطلعتك العنا اعلم يا ابن عمى إنها لك عاشقة وبك واثقة وهذا ماعندى من التفسير لأشارتها ولوكنت أدخل وأخر ججمعت بينك وبينهافى أسرع وقت وأستركما بذيلي قال الغلام فلماسممت ذلك منها شكرتهاعلى قولها وقلت في نفسي أناأصبر يومين تم قعدت في البيت يومين لا ادخل ولا أخر جولا آكا ولاأشرب و وضعت رأسي في حجر ابنة عمي وهي تسليني وتقول قرى عزمك وهمتك وطيب قلبك وخاطرك . وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٩٩٠) قالت بلغنى أيها الملك النمعيدأن الشاب قال لتاج الماوك فلها انقضى اليومان قالت ليابنة عمى طب نفساوقر عيناوالبس ثيابك وتوجه اليهاعلى الميعادثم انهاقامت وغيرت اثوابى وبخرتنى ثم شددت حيلى وقويت قلبى وخرجت وتمشيت إلى أن دخلت الزقاق وجلست على المصطبة ساعة واذابالطاقة قدان تحت فنظرت بعينى اليهافلها رأيتها وقعت مغشياعلى ثم أفقت فشددت عزمى وقويت قلبى ونظرت اليها أنيا فغبت عن الوجود ثم استفقت فرأيت معها مرآة

المنديل فوقعت عنى في عين صاحبة هذا الغزال وأدرك شهر زادالصبح فسكتت عن الكلام المباح المنديل فوقعت عنى في عين صاحبة هذا الغزال وأدرك شهر زادالصبح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ١٩٨٨) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الشاب قال لتاج الملوك فوقت رأسي إلى فوق لا نظر من أين سقط هذا المنديل فوقعت عنى في عين صاحبة هذا الغزال واذابها مطاقة من شباك من شباك من شماك من عنى أجمل منها وبالجلة يعجز عن وصفه السانى فلمارا أتني نظرت اليها وضعت أصبعها في فهاثم أخذت أصبعها الوسطاني والصقته بأصبعها الشاهدو وضعتهما على صدرها بين نهديها ثم أدخلت رأسها من الطاقة وسدت باب الطاقة وانصر فت فانطلقت في قلبي النارو زاد بي الاستعار واعقبتني النظرة الفحسرة وتحيرت لاني لم اسمع مقالت ولم أفهم ما به أشارت فنظرت إلى الطاقة ثانيا فوجدتها مطبوقة فصبرت إلى مغيب الشمس فلم أسمع حساولم أرشخصا فلما يئست من رؤيتها قت من مكاني وأخذت المنديل معي ثم فتحته ففاحت منه را محة المسك فصل لى من تلك الواعة طرب عظيم حتى صرت كانني في الجنة ثم نشرته بوزيدي فسقطت منه و رقة لطيفة ففتحت الورقة فرأيتها مضمخمة بالروائح الزيات ومكتوب فيها هذه الابيات

بعنت له أشكوه من ألم الجوى بخط رقيق والخطوط فنون فقال خليلي ما لخطك هكذا رقيقا دقيقا لايكاد يبين فقلت لاني في نحول ودقة كذا خطوط العاشقين تكون مد أذة أن الدارة ألقة في مدارة الدارة المالة المالة في المالة المالة

ثم بعد أن قرأت الابيات أطلقت في بهجة المنديل نظر العين فرأيت في إحدى حاشيته

تسطير هذين البيتين

م كتب العذار وياله من كاتب سطرين في خديه بالريحان واحيرة القمرين منه إذا بدا واذا انثنى واخجلة الاغصان ومسطر في الحاشية الاخرى هذان البيتان

كتب العذار بعنبر في لؤلؤ سطرين من سبج على تفاح القتل في الحدق المراض إذا رنت والسكر في الوجنات لافي الراح

فلمارأيت ماعلى المنديل من الاشعار انطلق فى فؤادى لهيب النارو زادت بى الاشواق والافكار وأخذت المنديل والورقة وأتيت بهما إلى البيت وأنا لاأدرى لى حيلة فى الوصال ولا أستطيع في العشق تفصيل الاجمال فاوصلت إلى البيت إلا بعدمدة من الليل فرأيت بنت عمى جالسة تبكى فلمارأتنى مسحت دموعها واقبلت على وقلعتنى الثياب وسألتنى عن سبب غيابى وأخبرتنى أن جميع الناس من أمراء وكبراء وتجارو غيرهم قد اجتمعوا فى بيتنا وحضر القاضى والشهود واكلو الطعام واستمر وا مدة جالسين ينتظر ون حضو أرك من أجل كتب الكتاب فلما يئسوا من حضورك تفرقوا وذهبوا إلى حال سبيلهم وقالت فى أن أباك اغتاظ بسبب ذلك غيظا شديدا وحلف انه لا يكتب كتابنا إلا فى السنة القابلة لانه غرم فى هذا الفرح ملاكثيرا

ولم اسمع حسا ولا خبر الخشيت على نفسى واناجالس وحدى فقمت وتمشيت وأنا كالسكران الى أن دخات البيت فلم ادخلت رأيت ابنة عمى عزيزة واحدي يديها قابضة على وتد مدقوق في الحائطويدها الاخرى على صدرها وهى تصمد الزفرات وتنشد هذه الابيات وما وجد اعرابية بان اهلها فنت الى بان الحجاز ورنده

فلمافرغت من شعرها التهتت الى فر أتنى أبكى فسحت دموع باودموعي بكمها وتبسمت في وجهى وقالت لى يابن عمي هناك الله عا أعطاك فلا ئى شيء لم تبت الليساة عند محبو بتك و لم تقض منها اد بك فلما سمعت كلامهار فستها برجلى في صدرها فانقلبت على الايوان وكان هناك و تدفجاء في جبهتها فتاملتها فر أيت جبينها فدا نفتح وسال دمها وادرك شهر

ذادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفى ليلة • ٤ ) قالت باغنى أيما الملك السعيدان الشاب قال لتاج الملوك فلمار فست ابنة عمى فى صدرها انقلبت على طرف الايوان فجاء الوتدفى جبينها فانفتح جبينها وسال دمها فسكتت ولم تنطق بحرف واحدثم انهاقامت في الحال واحرقت حراقا وحشت بهذلك الجرح وتعصبت بعصابة ومسحت الدم الذى سال على البساطوكا نذلك شيءما كانثم انها انتني وتبسمت في وجهي وقالتلى بلين الكلام والثياابن عمي ماقلت هذا السكلام استهزاء بك ولابها وقد كنت مشغولة يوجع رأمى ومسح الدموفي هذه الساعة قدخة ترأسي وخفت جبهتي فاخبرني بماكان من أمرك في هذااليوم فحكيت لهاجم مماوقع لىمنها فى ذلك اليوم و بعد كلامى بكيت فقالت يا ابن عمى ابشر بنجاح قصدك وبلو غاملك انهذه علامة القبول وذلك انهاغابت عنك لانهاتر مدان شختبرك وتعرف هل أنتصابر او لاوهل انتصادق في محبتهااو لاوفى غدتوجه اليهافي مكانك الاولوا نظرماذا تشير بهاليك فقدقربت افراحك وزالت اتراحك وصارت تسليني على ما بي وانا لمازل متزايدا لهموم والغموم ثم قدمت لى الطعام فرفسته فانكبت كل زبدية في ناحية وقلت كل من كانعاشقافهومجنون لأيميل المطعامولا ياتذبمنام فقالت لمابنة عميعزيزة والدياابن عميان هذه علامة المحبة وسالت دموعها ولمتشقافة الزبادي ومسحت الطعام وجلست تسايرني وانا ادعو الله ان يصبح الصباح فلمااصبح الصباح واضاء بنو ردولاح توجهت اليها ودخلت ذلك الزقاق بسرعة وجلست على تلك المصطبة واذابالطاقة قدانفتحت وابرزت رأسها منهاوهي تضحك ثمغابت ورجمت وهي معهامرآة وكيس وقصرية ممتلئة زرعا اخضروفي يدهاقنديل فاول مافعات أخذت المرآة في يدهاوا دخلتها في السكيس ثمر بطته و رمته في البيت ثم ارخت شعرها على وجهها ثم وضعت القنديل على راس الزرع لحظة ثم أخذت جميع ذلك وانصرفت بهوا غلقت الطاقة فانفطر قلبي من هذاالحال ومن اشاراتها الخفية ورمو زها المخفية وهي لم تكامني بكلمة قط م-١٨ الف ليه المجلد الأول

ومنديلاأحر وحيزرأتني شمرت عن ساعديها وفتحت أصابعها الخس ودقت بهاعلي صدرها بالكفوالخس أصابع ثم رفعت يديهاوا برزت الماءمن الطاقة وأخذت المنديل الاحمر ودخلت به وعادت وأدلته من الطاقة إلى صوب الزقاق ثلاث مرات وهي تدليه وترفعه ثم عصرته ولفته بيدهاوطاطت رأسهاتم جذبتهامن الطاقة وأغلقت الطاقة وانصرفت ولم تكامني كامة واحدة بلتركتني حيران لااعلم ماأشارت به واستمريت جالسا إلى وقت العشاء ثم جئت إلى البيت قرب نصف الليل فوجدت ابنة عمى واضعة يدهاعلى خدهاوأ جفانها تسكب العبرات وهي تنشد هذه

الابيات مالى وللاحي عليك يعنف كيف السلو وانت غصن اهيف ماللهوى العذرى عنها مصرف ماليس يفعله الصقيل المرهف جلد على حمل القميص واضعف من جفن من تهوى و وعك مرهف جسمي كحضرك بالنحافة متلف صعب على وحاجب لاينصف فى يوسف كم فى جالك يوسف أتكلف الاعراض عنك مخافة من أعين الرقباء كم أتكلف

ياطلعة سلت فؤادي وانثنت تركية الالحاظ تفعل بالحشا حملتني نقل الغرام وليس لي ولقد مكت دما لقول عوازلي ياليت قلى مثل قلبك اغا لك ياأميري في الملاحة ناظر كذب الذي قال الملاحة كلها

فالماسمعت شعرهازاد مابيمن الهموم وتكاترت على الغموم ووقعت في زوايا البيت فنهضت الى وحملتني وقلعتني أثو ابي ومسحت وجهي بكمهاثم سألتني عماجري لي فحكيت لها جميع ماحصل منهافقالت ياابن عمى امااشارتهابالكف والخسة أصابع فان تفسيره تعال بعدخسة أيآم وأمااشارتها بالمرآة وابرأز رأسها من الطاقة فان تفسيره أقعد على دكان الصباغ حتى يأتيك رسولي فلماسمعت كلامها اشتعلت النارفي قلبي وقات باللها بنت عمى انك تصدقيني في هذاالتفسير لاني رأيت فى الزقاق صباغا يهو ديا تم بكيت فقالت ابنة عمى قوى عزمك وثبت قلبك فان غيرك يشتغل بالعشق مدةسنين ويتجلدعلى حرالغرام وانتلك جمعةفكيف يحصل لك هذا الجزع ثم أخذت تسليني بالكلام وأتت لى بالطعام فأخذت لقمة وأردت أنآكلها فماقدرت فامتنعت من الشراب والطعام وهجرت لذبذ المنام واصفرلو نى وتغيرت محاسني لاني ماعشقت قبل ذلك ولاذقت حرارة العشق إلافي هذه المرة فضعفت وضعفت بنت عمى من أجلي وصارت تذكر لي أحو ال العشاق والحبين على سبيل التسلى في كل ليلة إلى أن أنام وكنت استيقظ فأجدها سهرا نةمن أجلى ودمعها يجريعلى خدها ولم أزل كذلك إلى أن مضت الخسة أيام فقامت ابنة عمى وسخنت لى ما وحمتني والبستني ثيابي وقالتلى توجه اليهاقضي اللهحاجتك وبلغكمقصودكمن محبوبتك فمضيت ولم أذلماشيا إلى أن أتيت الى رأس الزقاق وكانذلك في يوم السبت فرأيت دكان الصباغ مقفلة فجلست عليها حتىاذن العصر وامبفرتالشمس واذنالمغرب ودخلالليلوانا لاادري لهااثرا

الا أيها المشاق بالله خبروا اذا شتدعشق بالفتي كيف يصنع

ثم إنها قبلتنى وحلفتنى أنى لا أنشدها ذلك البيت الشعر الا بعد خروجى من عندها فقلت لها همعاوطاعة ثم خرجت وقت العشاء ومشيت ولم أزل ماشياحتى وصلت الى البستان فوجدت بابه مفتوحا فدخلته فرأيت نو راعلى بعد فقصدته فلما وسلت اليه وجدت مقعدا عظيما معقودا عليه قبة من العاج والآبنوس والقنديل معلق فى وسط تلك القبة وذلك المقعد مفروش بالبسط الحرير المؤركة بالذهب والفضة وهناك شمعة كبيرة موقودة فى شمعدان من الذهب يحت القناديل وفى وسط المقعد فسقية فيها انواع التصاويرو بجانب تلك الفسقية سفرة مغطاة بفوطة من الحريروالي جانبها باطية كبيرة من الصينى معلوءة خراؤ فيها قدح من بلو رمزرك سالذهب والى جانب الجميع طبق كبيرمن فضة مغطي فكشفته فرأيت فيهمن سائر الفوا كما بين تين و رمان وعنب و ناريج والرجح وكبادو بينها أنواع الرياحين من و ردويا سمين وآس و نسرين و نرجس ومن سائر المشمومات فهمت بذلك المكان وفرحت غاية الفرح و زال عنى الهم واترح لكنى ما وجدت في هذا الدار أحدا من خاق الله تعالى وأدرك شهر زاد الصاح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٤١) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الشاب قال لتاج الملوك ولم ارعبداولا جارية ولا من يماني هذه الامو رفجلست في ذلك المقعد انتظر مجى عجبو بة قلبي الى أن مضى أول ساعةمن الليل وثانى ساعة وثالث ساعة فلم تأت واشتدبي الم الجوع لان لى مدة من الزمان ماأ كلت طعامالشدت وجدى فلما رأيت ذلك المكان وظهرلى صدق بنت عمي في فهم اشارة معشوقتي استرحت وحدت المالجوع وقدشوقتني روائح الطعام الذي في السفرة لما وصلت اليذلك المكان واطئ نت نفسي بالوصال فاشتهت نفسي الاكل فتقدمت الى السفرة وكشفت الفطاء فوجدت في وسطهاطبقامن الصينى وفيه اربع دجاجات محرة ومتبلة بالهارات وحول ذلك الطبق اربع زبادى واحدة حاوي والاخرى حب الرمان والثالثة بقلاوة والرابعة قطائف وتلك الزبادي مآبين حلو وحامض فأكات من القطائف وأكات قطعة لحموعمدت الى البقلاوة واكات منهاما تيسر ثم قصدت الحلوي واكات معلقة أواثنين أوثلاثا أوار بعاوأكت بمض دجاجة واكات لقمة فعند ذلك امتلأت بطني وارتخت مفاصلي وقد كسات عن السهرفوضعت رأسي على وسادة بعداز غسلت يدى فغلبني النوم ولم أعلم بماجري لى بعدذاك فااستيقظت حتى احرقني حر الشمس لان لي اياما ماذقت منامافلها استيقظت وجدت على بطني ملحاو فهافا نتصبت قائماو نفخت ثيابي وقدالتفت يمينا وشالا فلم أجدأ حداو وجدت أنى كنت نائماعل الخاممن غيرفر ش فتحيرت في عقلي وحزنت حزنا عظيما وجرت دموعي على خدى وتأسفت على نفسي فقمت وقصدت البيت فاما وصلت اليه وجدت ابنة عمى تدق بيدهاعلى صدرها وتبكى بدمم يبارى السحب الماطرات وتنشدهذه الابيات

هب دیج من الحي ونسيم فأثار الهـوى بنشر هبوبه يانسيم الصبا هـلم الينا كل صب بحظـه ونصيبه

فاشتد ذلك غرامي وزادوجدى وهيامي ثم انى رجعت على عقبى وانا باكى العين حزين القابحتى. دخلت البيت فرأيت بنت عمي قاعدة و وجها الى الحائط وقداحترق قلبها من الهم والغيرة ولكن. محبتها منه منها ان تخبرنى بشى عماعندها من الغرام لمار ات ماانافيه من كثرة الوجد والهيام ثم نظرت اليها فرأيت على راسم اعصابتين احداها من الوقعة على جبهتها والاخرى على عينيها بسبب وجع اصابها من شدة بكائم اوهي في أسوأ الحالات تبكى وتنشدهذه الابيات

أينما كنت لم تزل بامان أيها الراحل المقيم بقلبي ولك الله حيث امسيت جار منقذمن صروف دهروخطب غبت فاستوحشت لبعدك عيني واستهات مدامعي أى سكب ليت شعرى باى ارض ومغنى انت مستوطن بدار وشعب ان يكن شربك القراح زلالا فدموعي من المحاجر شربي كل شيء سوى فراقك عذب كالتجافي بين الرقادوجنبي كل شيء سوى فراقك عذب

فلمافر غتمن شعرها نظرت الى فرأتنى وهى تبكى فسحت دموعها ونهضت الى ولم تقدران تتكلم بماهي فيه من الوجد ولم تزلسا كتة برهة من الزمان ثم بعد ذلك قالت يا بن عمي اخبر في بما حصل لك منها في هذه المرة فاخبرتها بجميع ما حصل لى فقالت لى اصبر فقد آن أوان وصالك وظفرت ببلوغ آمالك أما اشارتها الك بالمرآ توكونها أدخاتها في السكيس فأنها تقول لك اصبرالى ان تغطس الشمس واما ارخاؤها شعرها على وجهها فنها تقول لك اذا اقبل الليل وانسدل سواد الظلام على نور النهار وتعالى واما أشارتها لك بالقصرية التى فيها زرع فانها تقول لك اذا جئت فادخل البستان الذى وراء الزفاق وأما اشارتها لك بالقنديل فانها "تقول لك اذا دخات البستان فامش فيه وأى موضع وجدت القنديل مضياً فتوجه اليه واجاس تحته وانتظر في فانهو الك قاتلى فاما سمت كلام ابنة عمي وحدت القنديل مضياً فتوجه اليه والمواتل بي عليك من الصبر أن تصبر بقية هذا اليوم المأن محيحاف عند ذلك ضحكت بنت عمي وقالت لى بقي عليك من الصبر أن تصبر بقية هذا اليوم المأن يولى النهار ويقبل الليل بالاعتكر وقتح في بالوص الو بلوغ الآمل وهذا الدكلام صدق بغير عين يولى النهار ويقبل الليل بالاعتكر وقتح في بالوص الو بلوغ الآمل وهذا الدكلام صدق بغير عين شم أنشدت هذين البيتين

درج الايام تندرج و بيوت الهم لا تاج رب ام عزمطلبه قربته ساعة الفرج ثم انها اقبلت على وصارت تسليني بلين الكلام ولم تجسر أن تأتيني بشيء من الطعام مخافة من غضي عليها ورجاء ميلي اليها ولم يكن لهاقصد الا انها أتت الى وقلمتني ثم قالت يا ابن همي اقعد معى حتى احدثك بما يسليك الى آخر النهار وان شاء الله تعالى ما يأتى الليل الاوأنت عند محبو بتك فلم التفت اليها وصرت انتظر مجيء الليل وأقول يارب عجل بمجيء الليل فلما اتى الليل بكت ابنة عمي بكاء شديدا وأعطتني حبة مسك خالص وقالت لى يا ابن عمى اجعل هذه الحبة في فك قاذ الجتمعت بمحبو بتك وقضيت منها حاجتك وسمحت لك بما تشده اهذا البيتين

قطعه لحم وشر بت من الزردة وأعجبتنى فا كثرت الشرب منها بالملعقة حتى شبعت وامتلات بطنى و بعد ذلك انطبقت أجفانى فاخذت وسادة روضعتها تحت رأسى وقلت لعلى أتكى عليها ولا أنام فانحمضت عنى ونمت وما انتبهت حتى طلعت الشمس فوجدت على بطنى كعب عظم وفردة طاب ونواة بلحو بزرة خروب وليس فى المكانشى ومن فرش ولاغيره وكانه لم يكن فيه شىء بالامس فقمت ونفضت الجميع عنى وخرجت وأنامغتاظ إلى أن وصلت إلى البيت فوجدت إبنة عى تصعد الزفرات وتنشد هذه الابيات

جسدنا حل وقلب جريج ودموع على الخدود تسيح وحبيب صعب التجنى ولكن كل ما يفعل المليح مليح يا إبن عمى ملائت بانوجدقاي إن طرفى من الدموع قريح

فنهرت إبنة عمى وشتمتها فبكت تممسحت دموعها وأقبات على وقباتني وأخذت تضمني إلى صدرهاوأ ناأتباعدعنها وأعاتب نفسى فقالتلى بإبن عمى كأنك نمت فىهذه الليلة فقلت لها نعم ولكنني لما أنتبهت وجدت كعب عظم على بطنى وفردة طاب ونواة بلحو بزرة خروب وماأدرى لايشىء فعلت هكذا ثم بكيت وأقبلت عليها وقات لهافسرى لى إشارة فعلها هذا وقولى لى ماذا أفعل وساعديني على الذي أنافيه فقالت لى على الراس والعين أمافردة الطاب التي وضعتها على بطنك فانهاتشيراك إلىأنك حضرت وقلبك فائب وكأنها تقول لك ليس العشق هكذا فلا تعد نفسكمن الماشقين وأمانواة البلح فانها تشير لك بهاإلى أمكلوكنت عاشقا لكان قلبك عترقابالغرام ولمتذق لذيذ المنام فانلذة الحبكتمرة ألهبت فى الفؤاد جرة واما بزرة الخروب فأنها تشيرلك به إلى أن قلب المحب مسلوب وتقول لك اصبرعلي فراقها صبرأ يوب فلماسمعت هذا التفسيرا نطلقت في فؤ ادى النيران وزادت بقابى الاحزان فصحت وقات قدر الشعلى النوم لقلة بختي ثم قلت لهايا إبنة عمي بحيانى عندك أن تدبرى لى حيلة أتوصل بهااليها فبكت وقالت ياعز بزيا ابن عمى إن قلى ملآن بالفكرولا أقدرأن أتكم ولكنوح الليلة الىذلك المكان واحذر أن تنام فانك تبلغ المرام هذا هوالرأى والسلام فقات لماان شاءالله لا أنام وانما أفعل ما تأمريني به فقامت بنت عمى وأتت بالطعام وقالتلي كل الآن مايكفيك حتى لايبقي في خاطرك شيء فأكلت كفايتي ولماأتي الليل قامت بنت عمىوأتتني ببــدلة عظيمة وألبستني اياها وحلفتني أن أذكر لهما البيت المذكور وحذرتني من النوم ثم خرجت من عند بنت عمى وتوجهت الى البستان وطلعت ذلك المقعد ونظرت آلى البستان وجعلت أفتح عيني بأصابعي وأهز رأسي حين جن الليل وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفى ليلة ٢٤٢) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الشاب قال لتاج الملوك وطلعت من ذلك المقدد ونظرت الى البستان وجملت افتح عينى باصابعي وأهز رأسى حين جن الليل فلم طلعت جعت من السهر وهبت على روائح الطعام فاز داد جوعى وتوجهت الى السفرة وكشفت غطاءها

لو قدرنا من الغرام اعتنقنا كاعتناق المحب صدر حبيبه حرم الله بعد وجه ابن عمى كل عيش من الزمان وطيبه ليت شعرى هل قلبه مثل قلي ذائب من حر الهوى ولهيبه

فلما رأتنى قامت مسرعة ومسحت دموعها وأقبات على بلين كارمها وقالتيا إبن عمى أنت في عشقك قد لطف الله بك حيث أحبك من بحب وأناف بكائى وحزني على فراقك من يلومنى ولكن لا آخذك الله من جهى ثم إنها تبسمت فى وجهى تبسم الغيظ ولاطفتنى وقاعتنى أثوابي ونشرتها وشمتها وقلت والله ماهذه روائح من حظى بحجو به فاخبر فى بما جري لكيا إبن عمى فاخبرتها بجميع ما جرلى فتبسمت تبسم الغيظ ثانيا وقالت إن قابي ملا نموجع فلاعاش من يوجع قلبك وهذه المرأة تتعز زعليك تعزز اقويا والله يا إبن عمي إنى خائفة عليك منها واعلم يا إبن عمى أن تفسير محت للخمي الكرام والنوم على العشاق حرام فدعو الكالحجو أنك مستغرق في النك تدعى أنك من العشاق الكرام والنوم على العشاق حرام فدعو الكالحجة وكذلك هى محبتها لك ماذبة لانها لمارأتك نا مما المبتبك ولوكانت محبتها لك صادقة لنبهتك وأما الفحم فان تفسير إشارته سود الله وجهك حيث ادعيت الحبة كذباو إنما أنت صغير لم يكن لك همة إلا الأكل والشرب والنوم فهذا تفسير إشارتها فالله تعالى يخلصك منها فلما سمعت كلام اضربت بيدى على صدرى وقات و الله إن هذا هو الصحيح لا نى محت والعشاق لا ينامون فا نا الظالم لنفسى بيدى على مدرى وقات و الله إذ والنوم ف كيف يكون الامن ثم إنى زدت فى البكاء وقات لا بنة عمى دلينى على شهر وادالصباح فسكت عن الكلام المباح

( وفي ليلة ٢٤٢) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الشاب قال لتاج الملوك فقالت في على رأسي وعيني ولكن بإبن عمي قد قلت الكمرار الوكنت أدخل وأخر جلكنت أجمع بينك و بينها في أقرب زمن وأغطيكا بذيلي ولا أفعل معك هذا إلا لقصد رضاك و إن شاء الله تعالى أبذل غاية الجهد في الجمع بينكما ولكن اسمع قولى وابلغ امرى واذهب إلى نفس ذلك المكان واقعد هناك فذا كان وقت العشاء فاجاس في الموضع الذي كنت فيه واحذر أن تأكل شيأ لان الاكل يجلب النوم و إياك أن تنام فانه الاتأتي لك حتى يمضي من الليل ربعه كذاك الله شرها فلم اسمعت كلامها فرحت وصرت أدعو الله أن يأتى الليل فلما أددت الانصر افقالت لي إبنة عمى إذا اجتمعت بها فذ كرها البيت المتقدم وقت انصرافك فقات لها على الراس والعين فلما خرجت وذهبت إلى فالمتان وجدت المكان مهياً على الحالة التي رأيتها أولا وفيه ما يحتاج اليه من الطعام والشراب البستان وجدت المكان مهياً على الحالة التي رأيتها أولا وفيه ما يحتاج اليه من الطعام والشراب فلم أقدر على منعها فقمت وأتيت إلى السفرة وكشفت غطاء هافو جدت صن دجاج وحوله أدبع فلم أقدر على منعها أربعة ألوان فا كلت من كل لون لقمة وأكلت ما تيسر من الحلوى وأكلت وكلت ما تيسر من الحلوى وأكلت والمتعام فيها أربعة ألوان فا كلت من كل لون لقمة وأكلت ما تيسر من الحلوى وأكلت ما تيسر من الحلوى وأكلت

تتيه على العشاق في حلل خضر مفككة الازرار محلولة الشمر فقلت لها ماالاسم قالت أنا الني كويت قلوب العاشقين على الجر شكوت ولم تدر شكوت ولم تدر فقلت لها ان كان قلبك صخرة فقد أنبع الله الزلال من الصخر

فاماراً تنى ضحكت وقالت كيف انتبهت ولم يغلب عليك النوم وحيث سهرت الليل عامت أنك عاشق لا نمن شيم المشاق سهر الليل في مكابدة الاشواق ثم أقبلت على الجوارى وغمزتهن فانصرفن عنها وأقبلت على وضمتنى الى صدرها وقبلتنى وقبلتها ومصت شفتى التحتانية ومصمت شفتها النه وقاييه ثم مددت يدي الى خصره او غمزته ومانزلنا فى لا رض الاسواء وحات سراويلها فنزلت فى خلال رجليها وأخذنا فى المراش والتعنيق والغنج والكلام الرقيق والعض وحمل السيقان والطواف بالبيت والاركان الى أن ارتخت مفاصلها وغشى عليها ودخلت فى الغيبو بة وكانت تلك الليلة مسرة القلب وقرة الناظر كما قال فيها الشاعر

أهنى ليالى الدهر عندى ليلة لمأخل فيها الكاس من أعمال فرقت فيها بين جهنى والحرى وجمعت بين القرط والخلخال فلما أصبح الصباح أردت الانصراف واذا بهاأمسكتنى وقالت لى قف حتى أخبرك بشىء

وأدركشهر زادالصباح فسكتت عن المكلام المباح

(وفي ليلة ٤٤٩) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الشاب قال اتاج الملوك قالت قف حتى اخبرك بشيء وأوصيك وصية فوقه تفات منديلا وأخرجت هدفه الخرقة ونشرتها قدامي فوجدت فيها صورة غزال على هذا المثال فتعجبت منها غاية العجب فاخذته و تواعدت أنا واياها أن أسعى اليها كل ليلة في ذلك البستان ثم انصرفت من عندها وأنا فرحان ومن فرحي انسيت الشعر الذي أوصتني به بنت عمي وحين أعطيتني الخرقة التي فيهاصورة الغزال قالت ليهذا عمل أختى فقلت لها وماسم أختك قالت اسمها نور الهدى فاحته ظربهذه الخرقة ثم ودعتها وانصرفت وانافرحان ومشيت الى أن دخلت على ابنة عمى فوجدتها راقدة فلها رأتني قامت ودموعها تتساقط ثم أقبلت على وقبلت صدرى وقالت هل فعلت ما أوصيتك بهمن انشاد بيت ومعرفة المنافي عنه الاصورة هذا الغزال ورميت الخرقة قدامها فقامت وقعدت ولم تطق الصبر وأفانت ومناهين وانشدت هذين البيتين

واطالبا للفراق مهلا فلا يغرنك العناق مهلا فطبع الزمان غدر وآخر الصحبة الفراق

فلما فرغت من شعر هاقالت يا ابن عمي هبلى هذه الخرقة فوهبتها لها فأخذتها ونشرتها ورأت ما في من الله الماجاء وقت ذهابى قالت ابنة عمي اذهب مصحو با بالسلامة ولكن اذا انصرفت من عندها فأنشدها بيت الشعر الذي اخبرتك به أولا و نسيته فقات لها أعيديه لي فأعادته

وأكلت من كل لون لقمة وأكات قطعة لحم وأتيت الى باطية الخر وقلت في نفسي اشرب قدما فشربته ثمشر بتالنانى والنالث الى غاية عشرة وقدضر بنى الهواء فوقعت على الارض كالقتيل ومازلت كذلك حتى طلع النهاد فانتبهت فرأيت نفسى خارج البستان وعلى بطنى شفرة ماضية ودرهم حديدفار تجفت وأخذتهما وأتيت بهماالى البيت فوجدت ابنة عمى تقول اني في هذا البيت مسكينة حزينة ليسلىمعين الاالبكاءفلم دخلت وقعت من طولي ورميت السكين والدرهم من يدي وغشى على فلهاأ فقت من غشيتي عرفتها بماحصل لى وقلت لهااني لم انل اربى فاشتدحز نهاعلى لمارأت بكائي ووجدى وقالتلىاني عجزت وأناأ نصحك عن النوم فلم تسمع نصحى فكلامى لايفيدك شيأفقلت لهاأسألك بالله أن تفسري لى اشارة السكين والدرهم الحديد فقالت ان الدرهم الحديد فانهاتشيربها الى عينهااليمين وانهاتقسم بهاوتقول وحقرب العالمين وعيني اليمين إن رجعت ثاني مرة وتمت لاذ بحنك بهذه السكين وأناخائفة عليك ياابن عمى من مكرها وقلبي ملآن بالحزن عليك فماأقدرأن أتكلمفان كنت تعرف من أنك ان رجعت اليهالا تنام فارجع اليها واحذرالنوم فانك تفوز بحاجتك وأن عرفت أنك انرجعت اليهاتنام على عادتك ثم رجعت اليها ونمت ذبحتك فقلت لهاوكيف يكون العمل يابنت عمي أسألك بالله أن تساعديني على هذه البليه فقالت على عيني وراسي وليكن انسمعت كلامي وأطعت أمرى قضيت حاجتك فقات لهااني اسمع كلامك وأطيع أمرك فقالت اذاكان وقت الرواح أقول لكثم ضمتني الىصدرها ووضعتني على الفراش ولازالت تكبسني حتى غلبني النعاس واستغرقت في النوم فأخذت مروحة وجلست عند رأسي تروح على وجهي آلى آخرالنها دثم نبهتني فلها انتبهت وجدتها عندرأسي وفي يدها المروحة وهى تبكى ودموعهاقد بلت ثيابها فلهارأنني استيقظت مسحت دموعها وجاءت بشيءمن الاكل فامتنعت منه فقالت لي أماة ات لك اسمع منى وكل فأكات ولم أخالفها رصارت تضع الاكل في فمي وأنا أمضغ حتي امتلات ثم أسقتني نقيع عناب السكر ثم غسلت يدى ونشفتها بمحرمة ورشت على ماء الورد وجلست معهاوأ نأفي عافية فلم أظلم الليل وألبستني ثيابي وقالت يا بن عمي اسهر جميع الليل ولا تنم فانهاما تأتيك في هذه الليلة الافي أخرالليل وانشاء الله تجتمع بها في هذه الليلة ولكن لاتنس وصيتي ثم بكت فأوجعني قلبى عليها من كثرة بكائها وقلت لها ماالوصية التي وعدتيني بهافقالت لي إذا انصرفت من عندها فانشدها البيت المتقدم ذكره ثم خرجت من عندها وأنافر حان ومضيت الى البستان وطلعت المقعد وأناشبعان فجلست وسهرت الى ربع الليل تم طال الليل على حتى كأنه سنة فكنت ساهراحتى مضى ثلاثة أرباع الليل وصاحت الدبو أخفاشتد عندي الجوعمن السهر فقمت الى السفرة وأكلت حتى اكتفيت فنقلت رأسى وأردت أذأنام واذا بضجة على بعدفنهضت وغسلت يدي وفي ونبهت نفسي فماكان الاقليل واذا بهاأتت ومعما عشر جواروهي بينهن كأنهاالبدر بينالكوا كبوعليها حلةمن الاطلس الاخضر مزركشة بالذهب الاحمر وهيكما قال الشاعر لى رحانظرها فذهبت وخاطرى متشوش ومازلت ماشياحتى وصات الى زقاقنا فسمعت عياطا فسألت عنه فقيل ان عزيزة وجدناها خلف الباب ميتة ثم دخات الدار فاما رأتني أمي قالت ان خطيئتها فى عنقك فلاسا محك الله من دمها وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفي ليلة ٥٤١) قالت بلغني أيها الملك السميد أن الشاب قال لتاج الملوك ثم دخلت الدار فلمارأتني أمى قالت تبالكمن ابنعم ثم ان أبيجاء وجهزناها وشيعنا جنازتها ودفناها وعملناعلي قبرها الختمات ومكنناعلى القبر ثلاثةأيام ثمرجهت الىالبيت وأناحز ين عليها فاقبات على أمى وقالت لی ان قصدی أن أعرف ما كنت تفعله معها حتى فقدت مرارتها و انى ياولدى كنت أسألها فى كل الاوقات عن سبب مرضها فلم تخبرنى بهولم تطلعني عليه فبالله عليك أن تخبرنى بالذى كنت تصنعه معهاحتى ماتت فقلت ماعمات شيئا فقالت الله يقتص لهامنك فانهاماذ كرت لى شيئًا بلكتمت أمرها حتى ماتت وهي راضية ولماماتت كنت عندها ففتحت عينيها وقالت لى ياامرأة عمى جعل الله ولدك في حل من دّمي ولا آخذه بما فعل معى وانما نقلني الله من الدنيا الفانية الى الآخرة الباقية فقات لهايابنتي سلامتك وسلامة شبابك وصرت أسالها عن سبب مرضها فماتكامت ثم تبسمت وقالت ياامرأة عمى اذا أرادا بنك أن يذهب الي الموضع الذي عادته الذهاب اليه فقولىله يقولهاتين الكلمتين عندانصر افهمنه الوفاء مليح والفدر قبيح وهذه شفقة منى عليه لا كون شفيقة عليه في حياتي و بعد مماتي ثم أعطتني لك حاجة وحلفتني أني لاأعطيها لكحتى أراك تبكى عليهاوتنو حوالحاجة عندي فاذارأ يتكعلى الصفة التي ذكرتها أعطيتك اياها فقلت لهاأريني اياهافمارضيت ثماني اشتغلت بلذاتي ولماتذكرفي موت ابنة عمي لاني كنت طائش العقل وكنت اود في نفسي ان اكون طول ليلي ونهارى عند محبو بتي وما صدقت أن الليل اقبل حتى مضيت الي البستان فوجدت الصبية جالسة على مقالى النار من كثرة الانتظار فاصدقت انها راتني فبادرت الى وتعلقت برقبتي وسألتني عن بنت عمى فقات لها انها ماتت وعملنا لهاالذكروالختمات ومضي لهاار بعلياني وهذه الخامسة فاماسمه تذلك صاحت و بكت وقالت اما قلت لك انك قتلتها ولو اعلمتني بها قبل مؤتها لكنت كافاتها على مافعلت معي من المعروف فانها خدمتني واوصلتك إلى ولولاهاما اجتمت بك واناخائفة عليك ان تقع فى مصيبة بسبب رزيتها فقات لها أنهاقد جعلتني فى حل قبل موتها ثم ذكرت لها ماأخبرتني به امى فقالت بالله عليك إذا ذهبت الى امك فاعرف الحاجة التي عندها فقات لها أن امى قالت لى اذابنة عمك قبل ان تموت اوستني وقالت لى إذا ارادابنك ان يذهب إلى الموضع الذي عادته الذهاب اليه فقولي لههاتين الكلمتين الوفاء مليح والغدر قبيح فلما سمهت الصبيه ذلك قالت رحمة الله عليها فانها خلصتك مني وقد كـت اضمرت علي ضررك فأنا لااضرك ولا اشوش عليك فتعجبت من ذلك وقات لها وماكنت تريدين قبل ذلك ان تفعليه معي وقد صار بيني و بينك مودة فقالت أنتمولع بي ولكنك صغير السن وقلبك خال من الخداع ثم مضيت الى البستان ودخلت المقعد فوجدت الصبية في انتظاري فلما رأتني قامت وقبلتني وأجلستني في حجرها ثم أكلنا وشر بنا وقضينا أغزاضنا كما تقدم ولا حاجة الى الاعادة فلما صبح الصباح انشدتها بيت الشعر وهو

ألا أيها العشاق بالله خبروا إذا اشتد عشق بالفتي كيف يصنع فالماسمعته هملت عيناها بالدموع وأنشدت

يدارى هواه ثم يكتم سره ويصبر فى كل الامور ويخضع ففظته وفرحت بقضاء حاجة ابنة عمى شرجت وأتيت الى ابنة عمى فوجدتها راقدة وأمى عندرأسها تبكى على حاله افلما دخلت على على الله على على حاله افلما دخلت على على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله ع

أقد حاول الصبرالجميل ولم يجد له غير قلب فى الصبابة يجزع معتافقات له غير قلب فى الصبابة يجزع معتافقات لها سمعا معالمة المنافقات المائة ثم قلم المنافق البستان على العادة وكان بيننا ما كان مما يقصر عرب وصفه اللسان فلما أردت الا نصراف أنشدتها ذلك البيت وهو لقد الى آخره فلما سمعته سالت مدامعها فى المحاجر وأنشدت قول الشاعر

فان لم يجد صبرا لكتمان سره فليس له عندي سوي الموت أنفع ففظته وتوجهت الى البيت فلماد خلت على ابنة عمى وجدتها ملقاة مغشيا عليها وأمى جالسة عندرأ سها فلما سمعت كلامى فتحت عينيها وقالت ياعزيز هل أنشدتها بيت الشعر قلت لها نعم ولما سمعته بكت وأنشد تنى هذا البيت فان لم يجد الى آخره فلما سمعته بنت عمى غشى عليها ثانيا فاما أفاقت أنشدت هذا البيت وهو

سمعنا أطعنا تم متنا فبلغوا سلامي على من كان للوصل يمنح ثم لماأقبل الليل مضيت الى البستان على جرى عادى فوجدت الصبية في انتظارى فجلسنا وأكناوشر بنا وعملنا حظنائم نمنا الى الصباح فلماأردت الانصراف أنشدتها ماقانته ابنه عمى فلماسمعت ذلك صرخت صرخة عظيمة وتضجرت وقالت والله انقائلة هذا الشعرقد ماتت ثم بكت وقالت ويلك ما تقرب لك قائلة هذا الشعر قات لهاانها ابنة عمى قالت كذبت والله وكانت ابنة عمل لكان عندك لهامن المحبة مثل ماعندهالك فانت الذى قتلتها قتلك الله كما قتلتها والله لو أخبرتنى أن لك ابنة عمم اقربتك منى فقلت لها ابنة عمى كانت تفسر لى الاشارات التى كنت تشيرين بى الى وهى التى علمتنى ما أفعل معك وما وصلت اليك الا بحسن تدبيرها فقالت وهل عرفت بنا قات نعم قالت حسرتها على شبابها ثم قالت فقالت وهل عرفت بنا قات نعم قالت حسرك الله على شبابك كما حسرتها على شبابها ثم قالت

وشممتروا عمر فماشى المضمغ بانواع الطيب وأناخالى القلب من غدرات الزمان وطوارق الحدثان فلماجاء وقت العشاء اشتافت نفسى إلى الذهاب اليها وأناسكران لا ادرى أين أتوجه ف ذهبت اليها فال بى السكر الى زقاق يقال له زقاق النقيب فبينما أناماش فى ذلك الزقاق واذا بمجوز ماشية وفي إحدى يديها شعمة مضيئة وفي يدها الاخرى كتاب ملفوف وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٧٤ ٢) قالت بلغنى ايه الملك السعيدان الشاب الذى اسمه عزيز قال لتاج الملوك فلما دخلت الزقاق الذى يقال له زقاق النقيب فشيت فيه فبينما أنا ماش فى ذلك الزقاق واذا بعجوز ماشية وفى احدي يديها شمعة مضيئة وفى يدها الاخرى كتاب ملفوف فتقدمت اليها وهى باكية العين

وتنشد هذين البيتين

لله در مباشری لقدومکم فلقد أني بلطائف المسموع لو كان يقنع بالخليع وهبته قلبا تمزق ساعة التوديع فامارأ تنى قالت لى ياولدى هل تعرف أن تقر أفقلت لها نعم يا خالتى العجوز فقالت لى خذهذا الكتاب واقرأه وناولتني الكتاب فاخذته منها وفتحته وقرأت عليهامضمونه أنه كتاب من عندالغياب بالسلام على الاحباب فلماسمعته فرحت واستبشرت ودعت لى وقالت لى فرج الله همك كافرجت همي ثم أخذت الكتاب ومشت خطوتين وغلبني حصرالبول فقعدت في مكان لاريق الماءثم انى قتوتجمرت وأرخيت أثوابي وأردت أن أمشي واذا بالعجوز قد أقمات على وقيات يدى وقالت يامولاي الله تعالى يهنيك بشبابك ولا يفضحك أترجاك أن تمشي معي خطوات الىذلك الباب فاني أخبرتهم بماأسمعتني اياهمن قراءةالكتاب فلم يصدقون فامش ممي خطوتين واقرأ لهم الكتاب من خلف الباب واقبل دعاني لك فقلت لها وماقصة هذا الكتاب فقالت لي باولدى هذاالكتاب جاءمن عند ولدى وهوغائب عنى مدة عشرةسنين فانهسافر بمتجر ومكث فى الغربة تلك المدة فقطعنا الرجاء منه وظنناأنه مات ثم وصل الينام: هذا الكتاب وله أخت تبكى عليه فى مدة غيابه آناء الليل وأطر اف النهار فقلت لها انه طيب بخير فلم تصدقني وقالت لى لابدتأتيني بمن يقرأهذا الكتاب فيخبرني حتى يطمئن قلبي ويطيب خاطري وأنت تعلم ياولدي أن المحبمولع بسوءالظن فأنعم على بقراءة هذاالكتاب وأنت واقف خلف الستارة وأخته تسمع من داخل الباب لاجل أن بحصل لك ثواب من قضى لمسلم حاجة نفس عنه كربة فقد قال رسول وَاللَّهُ مِن نَفْسُ عَنْ مَكُرُوبِ كُرِبَّةً مِن كُرِبِ الدَّنيا نَفْسُ اللهُ عَنْهُ اثْنَتَينَ وسبعين كر بة من كرب يوم القيامة وأناقصدتك فلاتخيبني فقلت لهاسمعاوطاعة وتقدمت فشت قدامي ومشيت خلفها قليلاحتي وصلت الى باب دارعظيمة وذاك الباب مصفح بالنحاس الاحمر فوقفت خلف الباب وصاحت المجوز بالعجمية فما أشعر الاوصبية قدأقبلت بخفة ونشاط فلمارأتني قالت بلسان فصيح عذب ماسمه تأحلى منه ياأمي أهذا الذى جاءيقرأ الكتاب فقالت لها نعم فدت يدها

فانت لا تعرف مكرنا ولا خداعنا ولو كانت فى قيد الحياة لكانت معينة لك فانها سبب سلامتك محتى انجتك من الهلكة والآن اوصيك ان لا تشكلم معواحدة ولا تخاطب واحدة من امثالنا لا صغيرة ولا كبيرة فاياك م إياك ذلك لا نك غير عارف بخداع النساء ولا مكرهن والتى تفسر لك الاشارات قدمات واني أخاف عليك أن تقع فى رزية فلا تجدمن مخلصك منها بعد موت بنت عمك وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن السكلام المباح

(وفى ليلة ٢٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الشاب قال لتاج الملوك ثم أن الصبية قالت فواحسرتاه على بنت عمك وليتنى عامت بها قبل موتها حتى أكافئها على مافعات معى من المعروف رحمة الله تعالى عليها فانها كتمت سرها ولم تبح بماعندها ولو لاها ما كنت تصل إلى أبدا واني أشتهى عليك أمرا فقات م هو قالت أن توصلنى إلى قبرها حتى أزورها في القبر الذي هي فيه وأكتب عليه أبياتا فقات لها في غد ان شاء الله تعالى ثم إنى نمت معها تلك الليلة وهى بعد كل ساعة تقول في ليتك أخبرتنى بابنة عمك قبل موتها فقلت لها ماه عنى هذين الكامتين اللتين قالتهما وهما الوفاء مليح والفدر قبيح فلم تجيبنى فلها أصبح الصباح قامت وأخذت كيسا فيه دنانير وقالت لى قم وأرنى قبرها حتى أزوره وأكتب عليه أبياتا وأعمل عليها قبة وأترحم عليها وأصرف وقالت لى قم وأرنى قبرها حتى أزوره وأكتب عليه أبياتا وأعمل عليها ومشرت حالي وصارت تتصدق وهى ماشية في الطريق وكلات مدقة تقول هذه الصدقة على روح عزيزة التي تتصدق وهى ماشية في الطريق وكلات مدقة تقول هذه الصدقة على روح عزيزة التي على وم عزيزة التي على وم عزيزة التي على وحوم عليها وأخرجت بيكارامن الفولاذ ومطرقة لطيفة وخطت بالبيكار على الحجر الذى على وأس القبر محت هذه الابيات

مررت بقبر دارس وسط روضة عليه من النعان سبع شقائق فقلت لمن ذا القبر جاو بني الثرى تأدب فهذا القبر برزخ عاشق فقلت رعاك الله يأميت الهوى وأسكنك الفردوس أعلى الشواهق مساكين أهل الهشق حتى قبورهم عليها تراب الذل بين الخلائق فان استطع زرعازرعتك روضة وأسقيتها من دمعى المتدافق

ثم بكت بكاء شديداوقامت وقت معها وتوجهنا الي البستان فقالت لي سألتك بالله أن لا تنقطع عنى ابدافقلت سمعا وطاعة ثم انى صرت أتردد عليها وكلما بتعندها تحسن الى وتكرمى وتسألنى عن الكلمتين اللتين قالتهما ابنة عمي عزيزة لاى فأعيدها الماومازلت على هذا الحال من أكل وشرب وضم وعناق و تغيير ثياب من الملابس الرقاق حى غلظت وسمنت ولم يكن بى هم ولا عن ونسيت ابنة عمى ومكت مستغرقا فى تلك اللذات سنة كاملة وعند رأس السنة خم ولا حزن و نسيت ابنة عمى ومكت مستغرقا فى تلك اللذات سنة كاملة وعند رأس السنة دخلت الحمام وأصاحت شأنى ولبست بدلة فاخرة ولما خرجت من الحمام ثمر بت قد حا من الشراب

أتزوج بمثلك فقالت لى ان تز وجت بى تسلم من بنت الدليلة المحتالة فقات لها ومن الدليلة المحتالة فضحكت وقالت كيف لاتعرفهاوا نتالك في صحبتهااليوم سنةوأر بمةشهورأهلكماالله تعالى والله مايوجدأمكرمنها وكمقتات شخصاقباك وكمنملت عملة وكيف سلمت منها ولم تقتاك أوتشوش عليك ولك في صحبتها هذه المدة فلماسمعت كارمها ومجبت غاية العجب فقات له اياسيدتي ومن عرفك بهافقالت أنا أعرفهام لل مايعرف الزمان مصائبه لكن قصدي ان تحكي لي جميع ماوقع لكمنهاحتى أعرف ماسبب سلامنك منها فحكيت لهاجيع ماجرى لىمههاومع ابنة عمى عزيزة فترحمت عليهاو دمعت عيناهاودقت يداعلي يدلماسمه تبعوت ابنةعمي عزيزة وقالت عوضك الله غيهاخيراياعز يزفانهاهى سبب سلامتك من بنت الدليلة المحتالة ولولاهي لكنت هلسكت وأناخائفة عليكمن مكرهاو شرهاولكن ماأقدران أتكلم فقلت لهاوالله انذلك كله قدحصل فهزت رأسها وقالت لايوجداليوم مثل عزيزة فقات وعندموتها أوصتني ان أقول هاتين الكلمتين لاغير وهما الوفاء مليح والفدرقبيح فلماسمعت ذلك مني قالت ياعزيز والله ان هاتين السكامتين هما اللتان خلصتاكمنهاو بسببهماماقتلتك فقدخاصتك بنتعمك حية وميتة والله أني كنت أتمني الاجتماع بكولويوماواحدفلم أقدرعلي ذلك الافي هذاالوقت حتى تحيلت عليك مهذه الحيلة وقدتمت وأنت الازمىغيرلا تعرف مكر النساءولاداوهي العجائز فقلت لاوالله فقالت لي طب نفساوقرعينا فانالميت مرحوم والحي ملطوف وأنت شاب مليح وأناما أريدك الابسنة الله ورسوله عليالله ومهماأردتمن مالوقماش يحضرلك سريعا ولاأ كلفك بشيء أبدا وأيضا عندي دائما الخبز مخبوزاوالما فالكوزوماأر يدمنك الاان تعمل معي كإيعمل الديك فقلت لها وما الذي يعمله الديك فضحكت وصفقت بيدها ووقعت على قفاها من شدة الضحك ثم انها قعدت وقالت لى أما تعرف صنعة الديك فقلت لماوالله ماأعرف صمعة الديك قالت صنعة الديك ان تأكل وتشرب وتنكح الحجلت أنامن كالامهاثم إنى قلت هذه وبنعة الديك قالت نعم وما أريدك الان الا ان تشد وسطك وتقويعزمك وتنكح ثمانها صفقت بيدها وقالت ياأمي احضري من عندك واذابا المجوز قد أقبلت باربمة شهو دعدول مم انهاأوقدت أربع شمعات فاما دخل الشهود سلموا على وجلسوا فقامت الصبية وأرخت عليها ازارا ووكات بعضهم فى ولاية عقدها وقد كتبو الاكتاب وأشهدت على نفسهاانها قبضت جميع المهرمقدماومؤخر اواذفي ذمتها الى عشرة آلاف درهم وأدرك شهر زاد الصباح فسكتتءن السكلام المياح

(وفى ليلة ٩ ٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان الشاب قال لتاج الملوك ثم انها أعطت الشهود أجرتهم وانصر فوامن حيث أتو افعند ذلك قامت الصبية وقلعت أثو ابها وأتت في قيص رفيع مطرز بطر ازمن الذهب وقلعت لباسها وأخذت بيدى وطلعت بي فوق السرير وقالت لى مافى الحلال من عيب ووقعت على السرير وانسطحت على ظهر ها ورمتنى على بطنها ثم شهقت شهقة واتبعت الشهقة بغنجة ثم كشفت النوب حتى جعلته فوق نهو دهافه ارأيتها على تلك الحالة لم أتمالك تفسى دون أن

الى با كتاب وكان بينها و بين الباب محو نصف قصبة فددت يدى لا تناول الكتاب وأدخلت رأسى وأكتافي من الباب لا قرب فاادري الا والعجوز قدوضعت رأسها في ظهرى و يدى ماسكة الباب فالتفت فرأيت نفسى في وسط الدار من داخل الدهليز ودخلت العجوز أسرع من البرق الخاطف ولم يكن لهاشغل الا ففل الباب وادرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح



مر الشاب عزيز عندما أوقفته المجوزة أمام الدار وخرجت الصبية وقالت المجوزة أمام الدار وخرجت الصبية وقالت المجاء يقرأ الكتاب

(وفى لبلة ١٤٨) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الشاب قال لتاج الملوك ثم ان الصبية لمارأتنى من داخل الباب بالدهليز أقبلت على وضمتنى الى صدرها ثم قالت لى عاعزيز أى الحالتين أحب اليك الموت أم الحياة فقلت له الحياة فقالت اذاكانت الحياة أحب اليك فتزوج بى فقات أنا أكردان

والعاشق هكذا يكون واريدان تحكى لى ماسب غيابك عنى هذه السنة فحكيت لها فلماعلمت اني تزوجت اصفرلونها ثم قات لها انى اتيتك هذه الليلة واروح قبل الصباح فقالت اما كفاها انها تزوجت بك وحملت عليك حيلة وحبستك عنده اسنة كاملة حتى حافتك بالطلاق ان تعود اليها قبل الصباح ولم تسمح لك بان تتفسح عندامك ولا عندى ولم يهن عليها ان تبيت عنداحد ناليلة واحدة الصباح ولم تسمح لك بان تتفسح عندامك ولا عندى ولم يهن عليها ان تبيت عنداحد ناليلة واحدة في كيف حال من غبت عنها سنة كاملة وقدع وفتك قبلها ولكن رحم الله عزيزة فانها جرى لها مالم يجر كلا حدوصبرت على شيء لم يصبر عليه مثلها وما تتمقه ورة منك وهي التي حمتك مني وكنت اظنك بعين الغضب فاما رايتها على تلك الحالة ارتمدت فرائصي وخفت منها وصرت مثل الفولة على الذارثم بعين الغضب فاما رايتها على تلك الحالة ارتمدت فرائصي وخفت منها وصرت مثل الفولة على الذارثم واما الرجل المتزوج قانه لا ينفعني وقد بعتني بتلك العاهرة والله لا حسرنها عليك و تصير لا لي ولا لها وعشرة جو اراتين و رميتني على الأرض فلما وقعت تحت ايديهن قامت هي واخذت سكينا وقالت لا ذبحنك ذبح التيوس و يكون هذا اقل جزائك على ما فعات مع ابنة عمك فاما وادرك شهرزاد الصباح فسكت عن الـكلام المباح وادرك شهرزاد الصباح فسكت عن الـكلام المباح

( وفي لياة ( ٥ ) قالت بالمني إيها الملك السعيدان الوزير دندان قال لضوء المكارثم ان الشاب عزيز قال لتاج المهلوث مستغث بهاف لم تز ددالا قسوة وامرتهن ان يكتفنني فكتفنني ورمينني على ظهري وجلسن على بطني وامسكن راسي وقامت جاريتان فامسكتا اصابع رجلي وجاريتان جلستاعلي أقصال رجلي و بعدذلك قامت هي ومعها جاريتان فامرتهما ان يضر باني فضر بتاني حتى أغمى على وخني صوتى فالمااسة فقت قلت في ننهي أن موتى مذبوحا أهون على من هذا الضرب وتذكرت كلة ابنة عي حيث قالت كفاك الله شرها فصرخت و بكيت حتى انقطع صوتى شمست السكين وقالت للجواري اكشفن عنه فألهمني الله أن أقول الكامتين اللتين أوصتني بهما ابنة عمى وها الوفاء مليح والفدر قبيح فلم المحمت ذلك صاحت وقالت يرحمك الله ياعزيزة سلامة شبابك نفعت ابن عمك في حياتك و بعدمو تك ثم قالت لى والله انك خلصت من يدى بواسطة ها تين الكامتين التي حجبتك عني تم صاحت على وأدرك شهرز ادالصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٥١) قالت بلغنى أيها الملك السميدان عزيز قال وصاحت على الجوارى وقالت لهن اركبن على هو امرتهن ان ير بطن رجلى بالحبال ففعلن ذلك ثم قامت من عندى وركبت طاجنا من نحاس على الناروصبت فيه سير جاوقلت فيه جبنا وا ناغائب عن الدنيا ثم جاءت عندى وحلت لباسى و ربطت محاشمى بحبل و ناوله الجارية ين وقالت لهم اجرواالحبل فجرتا ه فصرت من شدة الالم فى دنيا غير هذه لدنيا ثم رفعت يدها وقطعت ذكرى بموس و بقيت مثل المرأة ثم كوت موضع القطع وكبسته بذر و د

أولجته فيها بعدان مصصت شفتهاوهي تتأوه وتظهر الخشوع والخضوع والبكاء والدموع واذكرتني فيهذا الحال قول من قال

ولماكشفتاا وبعن سطح فرجها وجدت به ضيقا كخلق وأرزاقي فُولَجت فيها نصفه فتنهدت فقلت لماذا فقالت على الباقي ثم قالت ياحبين الملخلاصك فاناجاريتك خذه هاته كله بحياتي عندك هاته حتى أدخله بيدي وأرنح به فؤ ادى ولم تزل تسمه ني الفنج والشهيق في خلال البوس والتعنيق حتى صارصياحنه فى الطريق وحظينا بالسعادة والتوفيق ثم خناالى الصباح وأردت ان أخرج واذاهى أقبلت على ضاحكة وقالتهل تحسب اندخول الحام مثل خروجه وماأظن الاانك تحسبني مثل بنت الدليلة المحتالة اياك وهذاالطن فمأأنت الازوجي بالكتاب والسنة وانكنت سكران فافق لعقلك ان هذه الدارالتي أنت فيها ماتفتح الافي كلسنةيوم قم الىالباب الكبير وانظره فقمت الىالباب الكبيرفوجد تهمغلقه مسمرافعدت وأعامتهابا نهمغلق مسمرفقالت لى ياعزيزان عندنامن الدقيق والحبوب والفواك والرمان والسكر واللحم والغنم والدجاج وغيرذاكما يكفيناأعو اماعديدة ولايفتح بابنا منهذه اللملة الابعدسنة فقات لاحولولا قوة الابالله فقالت وايشيء بضرك وأنت تعرف صنعة الديك التي أخبرتك بهاثم منحكت فضحكت أناوطاوعتها فماقالت ومكثت عندهاوأ ناأعمل صنعة الديك اكل وأشرب وأنكح حتى مرعليناعام اثني عشرشهرا فلما كمات السنة حملت مني ورزقت منها ولدا وعند وأسالسنة سمهت فتحالباب واذابالرجال دخلوا بكمك ودقيق وسكر فاردت أن أخرج فقالت اصبرالى وقت العشاءومثل مادخلت فاخرج فصبرت الى وقت العشاء وأردت ان أخرج وأنا خائف مرجوف واذاهي قالتواللهماادعك تخرج حتى أحلفكا نك تعودفي هذه الليلة قبل أن يغلق الباب فاجبتهاالي ذلك وحلفتني بالاعان الوثيقة على السيف والمصحف والطلاق انى أعود اليهاثم خرجتمن عندهاومضيت الي البستان فوجدته مفتوحا كعادته فاغتظت وقات في نفسي اني غائب عن هذاالمكانسنة كاملة وجئت على غفلة فوجدته مفتوحاياتري هل الصبية باقية على حالها أولا فلابدأن أدخل وأنظرة لأنأر وحالي أميوا نافي وقت العشاء ثم دخلت البستان وأدرك شهرزاد الصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفى ليلة • 0 ) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان عزيز قال لتاج الملوك ثم دخات البستان ومشيت حتى أتيت الى المقعد فوجدت بنت الدليلة المحتالة جالسة و اسهاعلى ركبتها ويدهاعلى خدها وقد تغير لونها وغارت عيناها فله اراتنى قالت الجديث على السلامة وهمت أن تقوم فوقعت من فرحتها فاستحييت منها وطأطأت رامى ثم تقدمت اليها وقبلتها وقلت لها كيف عرفت انى اجي اليك في هذه الساعة قالت لاعلم لى بذلك والله ان ليسنة لم أذق فيها نوما بل اسهركل ليلة في انتظارك واناعلى هذه الحالة من يوم خرجت من عندي واعطيتك البدلة القياش الجديدة ووعد تنى أك تجيء الى وقد انتظرتك فا أتيت لا اول ليلة ولا ثانى ليلة ولا ثالث ليلة فاستمريت منتظرة لحيئك

يوفق بينك وبين من تحب لكن اذا أصابك شيء من الدليلة المحتالة فلا ترجع اليها ولا لغيرها وبعد ذلك فاصبر على بليتك ولولا أجلك المحتم لهلكت من الزمان الماضي و لكن الحدلله الذي جعل يومي قبل يومك وسلامي عليك واحتفظ على هذ والخرقة التي فيها صورة الغزال ولا تفرط فيها فان تلك الصورة كانت توانسني اذا غبت عنى . وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٥١) قالت لمفنى أيها الماك السعيدان الوزير دندان قل الضوء المدان ثم ان الشاب عزيز قالتاج الماوك أن المذعمي قالت لى ان قدرت على من صورت هـ ذه الصورة ينبغي الك تتباعدعنها ولاتخلها تقرب منك ولا تتزوج بهاوان لم تقدرعايها ولا تجدلك اليها سبيلا فلاتقرب واحدةمن النساء بمدهاواعلم ان التي صورت هذه الصورة تصور في كل سنفصورة مثام او ترسلها الى الي أقصى البلاد لا جل ان يشيع خبرها وحسن صنعتها التي يعجز عنها أهل الأرض وأما محبو بتكالد ليلة المحتالة فانهالما وصات اليواهذه الخرقة انتي فيهاصورة الذزال صارت تريم اللناس وتقول لهمانلي أختاتصنع هذامع انهاكاذبة في قولها هتك الله سترهاوما أوصيتك بهذه الوصية لإنني اعلمان الدنياقد تضيق عليك بعدموتي وربماتة فرب بسببذاك وتطوف في البلادوتسمت بصاحبة هذه الصورة فتتشوق نفسك الى معرفتها واعلمان الصبية التيصورت هذه الصورة بنت ملك جزآئرالكافورفاياقرأت تلك الورقة وفهءت مفيها بكيت و بكت أمي لبكائي وما زلت أنظر اليهاوأبكي الى ان أقبل الليل ولم أزل على تلك الحالة مدة سنة و بعد السنة تجبّهز تجار من مدينتي الى السفروهم هؤلاءالذين انامعهم في القافلة فاشارت على أمي ان أتجهز وأسافرمهم وقالت لي لعل السفر يذهب مابكمن هذاالحزن وتفيب سنة أوسنتين أوثلاثاحتى تعو دالقافلة فلعل صدرك ينشرح وماز الت تلاطاننى بالكلام حتى جهزت متجرا وسافرت معهم وانالم تنشف لى دمعة مدة سفري وفي كل منزلة ننزل بهاأنشر هذه الخرقة قدامي وانظرالي هذه الصورة فاتذكرا بنة عمي وابكي عليهاكما ترانى فانها كانت تحبني محبة زائدة وقدماتت مقهورة مني ومافعلت معهاالا الضررمع انها لم تفعل معى الاالخير ومتى رجعت التجارمن سفرهم أرجع معهم وتسكمل مدة غيا بي سنة وانافي حزن زائد ومازادهمي وحزني الالأنني جزت على جزائر الكفور وقلعة البلو روهي سبعجز ائروالحاكم عليهم ملك يقال له شهر مان وله بنت يقال لها دنيا فقيل لى انهاهي التي تصور صورة الفز لان وهذه الصورة التي معك من جملة تصويرها فلماعلمت ذلك زادت بي الاشواق وغرقت في بحر الفكر والاحتراق فبكيت على روحي لاني بقيت مثل المرأة ولم تبق لى آلة مثل الرجال ولاحيلة لي ومن يوم فراق لجزائر الكافور وأنابا كي العين حزين القلب ولى مدة على هذا الحال وما أدرى هل يمكنني ان أرجع الى بلدى وأموت عندوالدني أولاوقد شبعتمن الدنيائم بكي وان واشتكي ونظرالي صورة الغزال وجرى دمعه على خده وسال وأنشده فين البيتين

وقائل قال لى لابد من فرج فقلت للغيظ كم لابد من فرج مائل قال لى لابد من فرج م- ١٩ الفليل المجلد الاول

وأنامغمي على فلماأفقت كان الدم قدا نقطع فاسة تنى قد حامن الشراب ثم قالت لى رح الآن لمن تزوجت بهاو بخلت على بليلة واحدة رحم الله ابنة عمك التي هى سبب نجاتك ولولا انك أسمعتنى كلتيم الكنت ذبحتك فاذهب فى هذه الساعة لمن تشتهى واناما كان لى عند لئسوي ماقطعته والآن ما بقى لى فيك رغبة ولا حاجة لى بك فقم وملس على رأسك و ترحم على ابنة عمك ثم رفستنى برجلها فقمت وماقدرت ان امشى قتمشيت قليلا قليلاحتى وصلت الى الباب فوجدته مفتوحا فرميت نفسى فيه وأناغائب عن الوجود واذا بزوجتى خرجت و حملتنى و ادخلتنى القاعة فوجدتنى مثل المرأة فنمت واستغرقت في النوم فلم المحوت وجدت نفسى مرميا على باب البستان وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الحكلام المباح

(وفي ليلة ٢٥٢)قالت بلغني ايها الملك السعيدان الوزيرد ندان قال للملك ضوء المكان ثم ان الشاب عزيز اقال لتاج الملوك فاماصحوت وجدت نسفى مرمياعلى باب البستان فقمت وانا اتضجر وتمشيت حتى اتيت الى منزلى فد خلت فيه فوجدت امي تبكي على وتقول يا هل ترى يا ولدى انت في. اى ارض فدنوت مذ اورميت نفسي عليها فلما نظرت الى وراتني وجدتنى على غيراستواء وصارعلى وجهى الاصفرار والسوادثم تذكرت ابنةعمي ومافعلت معيمن المعروف وتحققت انها كانت تحبني فبكيت عليها وبكت أمى ثم قالت الى ياولدى ان والدكُّ قد مات فازددت غيظاً و بكيت حتى أغمي على فلماأ فقت نظرت الي موضع ابنة عمى التي كانت تقعد فيه فبكيت ثانياحتى اغمى على من شدة ألبكاء ومازلت في بكاء ونحيب آلى نصف الليل فقالت لى امي ان لو الدك عشرة ايام وهوميت فقلت لهاانالاافكر في أحد أبداغيرا بنة عيلا ، أستحق ماحصل لي حيث هملتها وهي تحبني فقالت. وماحصل لك فحكيت لهاماحصل لى فبكت ساعة ثم قامت واحضرت لي شيئًا من المأكول فا كات. قليلا وشربت وأعدت لهاقصتي وأخبرتها بجميع ماوقع لى فقالت الحدلله حيث جرى لك هذاوما ذبحتك ثم انهاع الجتنى وداوتنى حتى برئت وتكاملت عافيتي فقالت لي ياولدي الآن اخرج لك. الوديعة التي أودعتها ابنة عمك عندي فانه الكوقد حلفتني انى لا اخرجهالك حتى أراك تذكرها وتحزنعليها وتقطع علائقك منغيرها والآذرجوت فيكهذه الخصال ثم قامت وفتحت مندوقا وأخرجت منههذه الخرقة التي فيهاصورة هذاالفز الوهي التي وهبتها لهاأولافاما أخذته اوجدت مكتوبافيهاهذه الابيات

أقتم عيونى فى الهوي وقعدتم واسهرتموا جفنى القريم وغتم وقد حلتمو بين الفؤاد وناظري فلاالقلب يسلوكم ولوذاب منكم وعاهدتمونى انكم كاتموالهوى فاغراكم الواشى وقال وقلتم فبالله اخوانى اذامت فاكتبوا على لوح قبرى ان هذا متيم فبالله اخوانى اذامت فاكتبوا على لوح قبرى ان هذا متيم

فلماقرأت هذه الابيات بكيت بكاء شديد اولطمت على وجهى وفحت الرقعة فوقعت منها ورقة أخرى ففتحتها فاذامكتوب فيها اعلميا ابن عمى انى جعلتك فى حلمن دمي وأرجو الله ان

(وفي ليلة ٤٥١) قالت بلغني أيها الملك السميد أن والدتاج الملوك قال له ياولدي أن أباهما ملك و بلاده بعيدة عنافدع عنك هذا وأدخل قصر أمك فان فيه خمسائة جارية كالاقمار فن اعجبتك منهن فخذها وان لم تعجبك جارية منهن مخطب بنتا من بنات الملوك تكون أحسن من السيدة دنيا فقال لهياوالدي لاأريدغيرهاوهي التيصو رتصورة الغز الاالتيرأيتها فلابد منها والااهبـج في البراري وأقتل روحي بسبها فقال له ابوهاولدي امهل على حتى أرسل إلى أبيها وأخطبهامنه وأبلفك المرام مثل مافعات لنفسى مع أمك وان لم يرض زلزلت عليه بملكته وجردت عليه جيشا يكونآخره عندي وأوله عنده ثم دعاالشاب عزيز وقال ياولدي هل أنت تعرف الطريق قال نعم قاللهاشتهي منك أن تسافرمع وزيرى فقالله عزيز سمعا وطاعة ثم جهزعزيز مع وزيره وأعطاهم الهدايا فسافر واأياما وليالى إلى أن أشرفوا علىجزا ئر الكافو رفاقاموا على شاطيء نهر وأنفذالوزير رسولامن عنده إلى الملك ليخبره بقدومهم وبعد ذهاب الرسول بنصف يوم لم يشعر واالاوحجاب الملكوام اؤه قد أقبلواعليهم ولاقوهم من مسيرة فرسخ فتلقوهم وساروا في خدمتهم إلى أن دخلوابهم على الملك فقدمو اله الهدايا وأقامو اعنده أربعة ايام وفي اليوم الخامس قام الوزير ودخل على الملك ووقف بين يديه وحدثه بحديثه وأخبره بسبب مجيئه فصارا لملك متحيرا فى ددالجواب لان ابنته لا تحب الزواج وأطرق برأسه الى الارض ساعة ثم رفع رأسه الى بعض الخدام وقاللهاذهب الىسيدتك دنياوأ خبرها عاسمعت وبماجاء بههذاالو زيرفقام الخادم وغاب ساعة تمعاد الى الملك وقال له الملك الزمان انى لماد خلت على السيدة دنيا اخبرتها عاسمعت فغضت غضبا شديدا ونهضت على بمسوقة وارادت كسر راسي ففر رتمنهاها دباوقالت لى أن كان ابي يغصبني على الزواج فالذى اتزوج بهأقتله فقال أبوهما للو زيروعزيز سلماعلى الملك واخبراه بذلك وأن ابنتي لأمحب الزواج وأدركشهر زادااصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفى ليلة ٥٥١) قالت بلغنى أيها الملك السعيد عند ذلك رجع الوزير ومن معه من غير فائدة وماذ الوامسافرين الى أن دخلوا على الملك وأخبر وه فعند ذلك أمر النقباء ان ينبه والعدمكر الى السفر من أجل الحرب والجهاد فقال له الوزير لا تفعل ذلك فان الملك لاذ نب له وانحالا متناع من ابنته فانها حين علمت بذلك أرسات تقول ان غصبنى إلى على الزواج أفتل من أتزوج به وأقتل نفسى بعده فلما سمع الملك كلام الوزير خاف على ولده تاج الملوك وقال ان حاربت أباها وظفرت بابنته قتلت نفسها ثم ان المالك أعلم ابنه تاج الملوك بحقيقة الامن فلها على بذلك قال لابيه يا والدي ا فالا أطيق الصبر عنها فأروح في صفة تاجر فقال المملك ان كان ولا بدخذ معك الوزير وعزيزا ثم انه أخرج شيئا من فقال أدوح في صفة تاجر فقال المملك ان كان ولا بدخذ معك الوزير وعزيزا ثم انه أخرج شيئا من خزائنه وهيأله متجرا بمائة الفدينا واتفقام معه على ذلك فلها جاء الليل ذهب تاج الملوك وعزيز الى منزل الوزير وباتاهناك تلك المليلة وصارتا جالم لوك مسلوب الفؤاد ولم يطب لها كل ولا رقاد بل هجمت عليه الا ف كاروغرق منها في بحار وهزه الشوق الى محبو بته فأفاض دمع العين وأنشد هذين الديت عليه الا فكاروغرق منها في بحار وهزه الشوق الى محبو بته فأفاض دمع العين وأنشد هذين الديت عليه الا فكاروغرق منها في بحار وهزه الشوق الى محبو بته فأفاض دمع العين وأنشد هذين الديت الميه المولاد وهزه الشوق الى محبو بته فأفاض دمع العين وأنشد هذين الديت الميه المناك المناك المولاد عليه الاف كاروغرق منها في بحار الشوق الى محبو بته فأفاض دمع العين وأنشد هذين الديت المياه المولاد بالمولك والمولاد المولاد المولاد المولاد المولاد المولاد الملك المولاد المولاد المولاد المولاد المولاد المولاد المولاد المولاد الدي والمولاد المولاد الم

فقال لى بعد حين قلت ياعجبى من يضمن العمر لى يابارد الحجج وهذه حكايتى أيها الملك فالماسمع تاج الملوك قصة الشاب تعجب غاية العجب وانطلقت فى فؤاده النيران حين المع بجمال السيدة دنيا وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٥ ) قالت بلغني ايم الملك السعيد ان الوزير دند ان قال الضوء المكان ثم ان تاج الملوك قال الشاب والله القد جرى الكشيء ماجرى لأحدمثه واكن هذا تقدير ربك وقصدى ان أسألك عنشيء فقال عزيز وماهو فقال تصف لي كيف رأيت تاك الصبية التي صو رت صورة الغزال فقال يامولاي اني توصات اليها بحيلة وهواني لمادخات مع القافاة الى بلادها كنت أخرج وأدور في البساتيز وهي كثيرة الاشجار وحارس البساتين شيخ طاعن في السن فقات له ياشيخ لمن هذا البستان فقال لى لا بنة الماك السيدةد نياو يحن تحت قصرها فاذا أردت ان تتفرج فافتح باب السر وتفرج فى البستان فتشمر ائحة الاز هارفقات لهانهم على بان أقعد في هذا السبتان حتى تمرلعلي ان أحظى منها بنظرة فقال الشيخ لا باس بذلك فالماقال ذلك أعطيته بعض الدراهم وقات له اشترلنا شيئانا كله ففرح باخذ الدراهم وفتح الباب وأدخاني معه وسرنا ومازلنا سائرين الى إن وصلنا الى مكان لطيف وأحضر لى شيئامن الفواكه اللطية ة وقال لى اجلس هناحتي أذهب وأعو داليك وتركني ومضى فغابساعة ثم رجع ومعه خروف مشوى فاكلناحتى اكتفيناو قابي مشتاق الى رؤية الصبية فبينا نحن جالسون واذابالباب قدانفتح فقاللي قم اختف فقمت واختفيت واذا بطواشي اسود أخرج رأسه من الباب وقال ياشيخ هل عندك احد فقال لا فقال له إغلق الباب فاغلق الشيخ باب البستان واذابالسيدة دنياطلعت من الماب فلمارأ يتهاظننت اذالقمر نزل في الأرض فاندهش عقلي وصرت مشتاة البهاكاشتياق الظمآن الي الماءو بعدساعة أغلقت الباب رمضت فعند ذلك خرجت أنامن البمتان وقصدت منزلي وعرفت انى لاأصل اليهاولا أنامن رجالها خصوصا وقد صرت مثل المرأة فقلت في نفسي ان هذه ابنة ملك وانارجل تاجر فن اين لي أن أصل اليهافايا تجهز أصحابي للرحيل بجهزت أناوسافرت معهم وهم قاصدون هذه المدينة فامارصلنا اليه فداالطريق اجتمعنا بك وهذه حكايتي وماجرى لى والسلام فاماسمع تاج الموكذلك الكلام اشتغل قابه بحب السيدة دنيا ثمركب جواده وأخذمعه عزيز وتوجه بهآلى مدينة أبيه وأفردله داراووضع له فيهاكل مايحتاج اليه ثم تركه ومضى الى قصره و دموعه جارية على خدوده لأن السماع يحل محل النظر والاجتماع ومازال تاج الملوك على تلك الحالة حتى دخل عليه أبو دفوجد دمتغير اللون فعلم انهمهموم ومغموم فقال له ياولدى اخبرنى عن حالك وماجري لك حتى تغيرلونك فاخبره بجميع ماجرى لهمن قصة دنيا من أولها الى آخرها وكيف عشقها على السماع ولم ينظرها بالعين فقال ياولدي ان أباها ملك و بلاده بعيدة عنا فدع عنك هذا وادخل قصر امك وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام الماح

ووضعو افيهاامتعتهم وأمرو اغلمانهم أذينقلوااليهاجميع ماعندهم من البضائع والقماش. وأدرك

شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفليلة ٦٥٦) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الوزير لما أم غلمانه أن ينقلوا البضائم والقماش وكان ذلك يساوى خزائن مال فنقلوا جميع ذلك الى الدكان و باتوا تلك الليلة فلما أصبح الصباح أخذها الوزير و دخل بهما الحمام فالما دخلوا الحمام تنظفوا وأخذوا غاية حظهم وكان كل من الملامين ذا جمال باهر فصارا في الحمام على حد قول الشاعر

بشرى لقيته اذ لاست يده جسما تولد بين الماء والنور مازال يظفر لطفا من صناعته حتى حنى المسك من تمثال كافور

ثم خرجامن الجمام وكان شيخ السوق لما سمع بدخو لهم الجمام قعد في انتظارها واذابهما قد أقبلا وهما كالغزالين وقدا همرت خدودها و اسودت عيونهما ولمعت ابدانهما حتى كانهما غصنان مثمران أو قران زاهيان فقال لهم يا اولادى حمامكم نعيم دائم فقال تاج الملوك بأعذب كلام ليتك كنت معنا ثم ان الاثنين قبلايديه ومشيا قدامه حتى وصلا الى الدكان تعظيماله لانه كبير السوق وقد أحسن اليهما بأعطائهما الدكان فلمارأى اردافهما في ارتجاج زاد به الوجدوهاج وشخر و نخر ولم يبق له مصطبر فاحد قبهما العينين وانشدهذن البيتين

يطالع القلب باب الاختصاص به وليس يقرأ فيه مبحث الشركة لاغرو في كونه يرجج من قول فكم لذا الفلك الدوار من حركه

فلماسه ما هذاالشعراقسما عليه أن يدخل معهما المام ثانيا وكاناقد تركالوزيرداخل الحام فلما دخل شيخ السوق الى الحام ثانى مرة سمع الوزير بدخوله فخر جاليه من الخلوة واجتمع به في وسط الحمام وعزم عليه فامتنع فأمسك بأحدى يديه تاج الملوك و بيده الاخرى عزيز ودخلا به خلوة اخرى فانقاد لحماذ لك الشيخ الحبيث فلف تاج الملوك أن لا يحميه غيره وحلف عزيز أن لا يصب عليه الماء غيره فقال له الوزير انهما أولادك فقال شيخ السوق ابقاهم الله لك لقد حلت في مدينتنا البركة والسعو دبقد ومكم وقد وم أتباعكم ثم أنشد هذين البيتين

افبات فاخضرت لدينا الربا وقد زهت بالزهر للمجتلي ونادت الارض ومن فوقها أهلا وسهلا بك من مقبلي

فشكروه على ذلك ومازال تاج الماوك يحميه وعزيز يصب عليه الماء وهو يظن أن روحه في الجنة حتى اتماخدمته فدعاهما وجلس جنب الوزير على انه يتحدث معه ولكن معظم قصده النظر الى تاج الملوك وعزيز ثم بعد ذلك جاءت هم الملمان بالمناشف فتنشفو اولبسوا حوا عجم ثم خرجوا من الحمام فأقبل الوزير على شيخ السوق وقال له ياسيدى ان الحمام نعيم الدنيا فقال شيخ السوق جعله الله لك ولا ولادك عافية وكفاهم الله شراله ين فهل تحفظون شبئا مما قالته البلغاء في الحمام فقال تاج الملوك أنا انشد لك بيتين وهما

ترى هل لنا بعد البعاد وصول فأشكوا اليكم صبوتى وأقول تذكرتكم والليل ناء صاحبه وأسهرتمونى والانام غفول

فلمافر غمن شعره بكي بكاءشديداو بكامعهء: يز وتذكر ابنة عمه ومازالا يبكيان الى أن أصبح الصباح ثمقام تاج الملوك ودخل على والدته وهولابس أهبة السفر فسألته عن حاله فاخبرها بحقيقه الام فاعطته خسين الف دينار ثم ودعته وخرجمن عندها ودعت له بالسلامة والاجتماع بالاحباب ثمدحل على والدهواستأذنه أن يرحل فأذن لهوأعطاه خمسين الف دينار وأمرأن تضرب لهخيمةعظيمة وأقامو افيهايومين ثم سافر واواستأنس تاج الملوك بعزيز وقال لهياأخيي انا مابقيت أطيق أذافارقك فقالءزيز واناالاخركذلك وأحبأن أموت تحترجليك ولكن ياأخي قلبي اشتغل بوالدتى فقالله تاج الملوك لما نبلغ المرام لا يكون إلا خيرا وكان الوزير قدوصي تاج الملوك بالاصطبار وصارعزيز ينشد له الاشعار و يحدثه بالتواريخ والاخبار ولم يزالوا سائرين بالليل والنهار مدة شهرين فطالت الطريق على تاج الملوك واشتدعليه الغرام وزاد به الوجد والهيام فلما قر بوامن المدينة فرح تاج الملوك غايه الفرح وزال عنه الهم وانترحثم دخلوها وما زالوا سائرين إنى أن وصلو اليسوق البرفامارأت التجارتاج الملوك وشاهد واحسنه وجمالة تحيرت عقولهم وماروا يقولون هل رضوان فتح أبواب الجنان وسهاعنها نخرج هذاالشاب البديع الحسن وبعضهم يقول لعل هذامن الملائكة فلمادخلواعندالتج ارسألواعن دكانشيخ السوق فدلوهم عليه فتوجهوا اليه فاماقر بواقام اليهم هوومن معهمن التجار وعظموهم خصوصا الوزير الاجل فانهم رأوه رجلا كبيرا مهاباومعه تاج الملوك وعزيز فقال التجارلبه ضهم لاشك أنهذاالشيخ والدهذين الفلامين فقال الوزير من شيخ فيكم فقالوا هاهو فنظر اليه الوزير وتأمله فرآه رجلا كبيرا صاحت هيبة ووقار وخدم وغلمان ثم ان سيخ السوق حياهم تحية الاحباب وبالغ في اكرامهم وأجلسهم جنبه وقال لهم هل لكم حاجة نهو ز بقضائهافقال الو زيرنهم أنى رجل كبيرطاعن في السن ومعي هذان الغلمان وسافرت بهماسائرالاقاليم والبلاد ومادخلت بلدة الاأقمت بهاسنة كاملة حتى يتفرجا عليها ويعرفا أهلهاواني قدأتيت بلدكم هذه واخترت المقام فيهاواشتهي منك دكاناتكون من أحسن المواضع حتى اجلسهمافيهاليتاجراو يتفرجاعلي هذه المدبنة ويتخلقا بأخلاق أهاماو يتعلما البيع والشراء والاخذوالعطاء فقالشيخ السوق لابأس بذلك ثم نظرالي الولدين وفرح بهما واحبهما حبأ زائداوكانشيخ السوق مغرما بفاتك اللحظات ويغلب حب البنين على البنات وعيل الى الحوصة فقال في نفسه سبحان خالقهما ومصورهما من ماء مهين ثمقام واقفا في خدمتهما كالغلام بين ايديهما وبعدذلك سمي وهيألهماالدكان وكانت في وسط السوق ولم يكن اكبرمنها ولااوجه منها عندهم لانها كانت متسعة مزخرفة فيهارفوف من عاج وآبنوس ثم سلم المفاتيح للوزيروهو في صفة تاجر وقال جعلما اللهمباركة على ولديك فلها خذالو زيرمفاتيح الدكان توجه اليها والغلمان

هذا كلهباشارة عزيز ثم اجلسهاالى جانبه وصارير وح عليها إلى أن استراحت ثم ان العجوز قالت لتاج الملو كياولدي يا كامل الاوصاف والمعاني هل أنت من هذه الديار فقال تاج الملوك بكلام فصيح عذب مليح والله اسيدتي عمري مادخات هذه الديار الاهذه المرة ولا أقت فيهاإلا على سبيل الفرجة فقاات لك الاكرام من قادم على الرحب والسعة ماالذي جئت به معك من القاش فارنى شيئامليحافان المليح لا يحمل إلا المليح فاماسمع تاج الملوك كلامها خفق فؤاده ولم يفهم معنى كلامها فغمزه عزيز بالاشارة فقال لهاتاج الملوك عندى كل ماتشة بين من الشيء الذي لا يصلح إلاللملوك وبنات الملوك فلمنتريدين حتى أقلب عليك مايصلح لاربابه وأراد بذلك الكادمان يفهم منى كلامهافقالت له أريدقها شايصلح للسيدة دنيابت الملك شهرمان فلماسمع تاج الملوك ذكرمحبو بته فرح فرحاشديدوقال لعزيزا ئتني بالخر ماعندك من البضاعة فاتاه عزيز ببقحة وحامها بيزيديه فقال لهاتاج الملوك اختارى مايصلح لهافان هذاالشيء لايوجدعندغيري فاختارت المحوزشيئايساوىالفدينار وقالت بكم هذاوصارت تحدثه وتحك بين أفخاذها بكلوة يدها فقال لها وهل اساوم مثلك في هذاالشيء الحقيرالجدلله الذي عرفني بك ففالت له المجوز أعوذ وجهك المليح برب الفلق أن وجهك مليح وفعلك مليح هنيأ لمن تنام في حضنك وتضم قوامك الرجيح وتحظى بوجهك الصبيح وخصوصااذا كانتصاحبة حسن ملك فضحك تاج الملوك حتى استلتى على قفاه ثم قال ياقاضي الحاجات على ايدى العجائز الفاجرات فقالت ياولدي ما الاسم قال اسمى تاج الملوك فقالت ان هذا الاسم من اسماء الملوك ولكنك في زى التجار فقال لهاعزيز من عبته عندأها ومعزته عليهم سموه بهذا الاسم فقالت المجوز صدةت كفاكم الله شرالحساد ولوفتت عحاسنكم الأكبادتم أخذت القماش ومضتوهي باهتة في حسنه وجماله وقده واعتداله ولمتزل ماشية حتى دخلت على السيدة دنيا وقالت لهاياسيدتى جئت لك بقمان مليح فقالت لها أريني اياه فقالت ياسيد تي هاهو فقلبيه وانظريه فلمارأته السيدة دنياقا ات لها يادادتي ان هذا قماش مليح مارأيته في مدينتنا فقالت العجو زياسيدتي انبائعه أحسن منه كأن رضوان فتح أبواب الجنَّان وسها فخرج منها التاجر الذي يبيع هذا القماش وأنا اشتهي في هذه الليلة أن يكون عندك وينام بين نهودك فانه فتنة لمن يراه وقــد جاء مدينتنا بهذه الاقمشة لاجل الفرجـة فضحكت السيدة دنيا من كلام العجوز. وهنا أدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام الماح

(وفي ليلة ٩٥١) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان السيدة دنيا حين منحكت من كلام العجوز وقالت أخزاك الشعاع وزالنحسانك خرفت ولم يبق لك عقل ثم قالت هات القاش حتى ابصره جيدا فناولتها اياه فنظرته ثانيا فرأته شيئا قليلا وثمنه كثيرا و تعجبت من حسن ذلك القاش لانها مارأت في عمر ها مثله فقالت لها موزياسيد تي لوراً يت صاحبه لعرفت أنه أحسن ما يكون على وجه الارض فقالت العجوز وقد هزت فقالت العجوز وقد هزت

ان عيش الحمام أطيب عيش غير أن المقام فيه قليل جنة تكره الاقامة فيها وجحيم يطيب فيها الدخول فلما فرغ تاج الملوك من شعره قال عزيز وأنا احفظ فى الحمام شيأ فقال شيخ السوق أسمعنى اياه فأنشد هذين البيتين

وبيت له من جامد الصخر أزهار أنيق اذا أضرمت حوله النار تراه جميها وهو في الحق جنة وأكثر مافيها شموس وأقمار

فلما فرغ عزيزمن شعره تعجب شيخ السوق من شعر هما وفصاحتهما وقال لهم والله لقد حزتما الفصاحة والملاحة فاسمعا اتها مني ثم اطرب بالنفهات وأنشد هذه الابيات

ياحسن نار والنعيم عذابها تحيا بها الارواح والابدان فاعجب لبيت لايزال نعيمه غضا وتوقد تحته النيرات عيش السرور لمن الم به وقد سفحت، عليه دموعها الغدران

فلماسمعواذلك تعجبوامن هذه الابيات ثم انشيخ السوق عزم عليهم فامتنعواومضوا الى منزلهم ليستريحوامن تعب الجمام ثم اكلواوشر بواوبا تواتلك الليلة في منزلهم في اتم ما يكون من الحظوالسرو وفلها أصبح الصباح قاموامن نومهم وتوضؤ اوصلوا فرضهم وأصبحوا ولما طلع النهاو وفتحت الدكاكين والاسواق خرجوامن المنزل وتوجهوا الى السوق وفتحوا الدكان وكان الغلمان قد هيؤها أحسن هيئة وفرشوه ابالبسط الحرير ووضعوا فيها مرتبتين كل واحدة منهما تساوى مائة دينار وجعلوا فوق كل من تبة نطفام الوكيادائرة من الذهب فجلس تاج الملوك على من تبة وجلس عن يز على الاخرى وجلس الوزير في وسط الدكان و وقف الغلمان بين ايديهم وتسامعت بهم الناس فازد حموا على الاخرى وجلس الوزير في تاج الملوك وأوصاه بكتمان أمن مواوصى عليهم وباعو ابعض القستهم والناس اليهم فاقبل الوزير على تاج الملوك وأوصاه بكتمان أمن مواوصى عليه عزير ومضى الى الدارليد برأم اليعود نقعه عليهم وصاد تاج الملوك وعزيز يتحدثان وصاد تاج الملوك يقول عسى أن يجيء أحدمن عند السيدة دنيا وماز ال تاج الملوك على ذلك أياما وليالى وهو لا ينام وقد تمكن منه الغرام وزاد به النحول والاسقام حتى حرم لذيذ المنام وامتنع من الشراب والطعام وكان كالبدر في تمامه فبينما تاج الملوك جالس واذا بعجوز أقبات عليه . وأدرك شهر زاد والصاح فسكت عن الكلام المباح

وفى ليلة ١٥٧) قالت بلغنى أيها الملك السعيد بينها تاج الملوك جالس واذا بعجو ز أقبلت عليه وتقدمت اليه وخلفها جاريتان ومازالت ماشية حتى وقفت على دكان تاج الملوك فرأت قده واعتداله وحسنه وجماله فتعجبت من ملاحته و رشحت في سراويلها ثم قالت سبحان من خلقك من ماءم بين سبحان من جعلك فتنة للمالمين ولم تزل تتأمل فيه وتقول ما هذا بشر اإن هذا الاملك كريم ثم دنت منه وساحت عليه فر دعايها السلام وقام لها واقفاعلى الاقدام وتبسم في وجهها

09

وخامسه متى إعينى تراكم وسادسه متى يوم التلاق ثم كتب في امضائه ان هذا الكتاب من أسير الاشواق المسجون في سجن الاشتياق الذي اليس له اطلاق الابالوصال ولو بطيف الخيال لانه يقاسى أليم العذاب من فراق الاحباب ثم افاض دمع العين وكتب هذين البيتين

کتبت الیك والعبرات تجری ودمع العین لیسله انقطاع ولست بیائس من فضل ربی عسی یوم یکون به اجتماع

ثم طوى الكتاب وختمه وأعطاه العجو زوقال أوصليه الى السيدة دنيا فقالت سمعا وطاعة ثم العطاها ألف دينار وقال اقبلى منى هذه هدية فاخذتها وانصرفت داعية لهولم تزلما شية حتى دخلت على السيدة دنيا فلمارأتها قالت لهايادادتي أى شي وطالب من الحوائج حتى نقضيه اله فقالت لها ياسيدتى قد أرسل معي كتابا ولا أعلم عافيه ثم ناولته السكتاب فاخذته وقر أته وفهمت معناه ثم قالت من أين الى أين حتى يراسلنى هذا التاجر ويكاتبنى ثم لطمت وجهها وقالت لولا خوفى من الله تعالى لصلبته على دكانه فقالت العجو زوائى شيء في هذا الكتاب حتى أزعج قلبك هل فيه شكاية مظلمة أوفيه عن القياش فقالت المحووزوائى شيء في هذا الكتاب وماعليك من نباح الكلاب فلا يتوصل هذا الشيطان الى هذا السكار مناله والعتاب وماعليك من نباح الكلاب فلا يصل اليك أحدولا الطير الطائر سلامتك من اللوم والعتاب وماعليك من نباح الكلاب فلا يقلم عن عنه والمقتل و تنهيه عن هذا المذيان فانه ينتهى ولا يعود فقالت السيدني دنيا أخاف أن أكاتبه فيطمع فقالت العجو زاد اسم الهديد والوعيد رجع عماهو فيه فقالت على بدواة وقرطاس وقلم من نحاس فقالت العجو زاد اسم الهدالادوات كتبت هذه الاسات

يامدعى الحب والبلوى مع السهر وما يلاقيه من وجد ومن فكر أتطلب الوصل يامغرورمن قم وهل ينال المنى شخص من القمر انى نصحتك عما أنت طالبه فاقصر فانك فى هذا على خطر وان رجعت الى هذا الكلام فقد أتاك منى عذاب زائد الضرر وحق من خلق الإنسان من علق ومرف انار ضياء الشمس والقمر لئن عدت لما أنت ذاكره لأصلبتك فى جذع من الشجر

ثم طوت الكتاب وأعطته للعجو زوقالت لمااعطيه له وقولى له كفعن هذا السكلام فقالت لها همعاوطاعة ثم أخذت الكتاب وهي فرحانة ومضت الى منزلها وباتت في بيتها فاما أصبح الصباح توجهت الى دكان تاج الملوك فوجدته في انتظارها فامارا ها كاد أن يطير من الفرح فلما قربت منه نهض اليها قائما واقعدها بجانبه فأخرجت له الورقة وناولته اياها وقالت له اقرأما فيها ثم قالت له ان المسيدة دنيا لما قرأت كتابك اغتاظت ولكنني لاطفتها ومازجتها حتى أضحكتها ورقت الكوردت



العجو زوهي تفر جالسيدة دنياعلى القهاش الذى أتت به من عندتاج الملوك وأسها حفظ الله فراستك والله الله عاجة وهل أحد يخلوا من حاجة فقالت لها السيدة دنيا اذهبي اليه وسامي عليه وقولى له شرفت بقد ومك مدينتنا ومهما كان لك من الحوائج قضيناه لك على الرأس والمعين فرجه حتالعجوز الى تاج الملوك في الوقت فلمارآها طار قابه من الفرح ونهض لها قائما على قدميه وأخذ يدها وأجاسها الى جانبه فلما جلست واستراحت اخبرته بما قالته السيدة دنيا فلما سمع ذلك فرح عاية الفرح واتسع صدره وانشرح وقال في نفسه قد قضيت حاجتي ثم قال للعجو زلعلك توصلين اليها كتابا من عندى وتأتيني بالجواب فقالت معاوطاعة فلما سمع ذلك منها قال لعزيز ائتنى بدواة وقرطاس وقلم من نحاس فلما اتاه بتلك الادوات كتب هذه الابيات

كتبت اليك ياسؤلى كتابا بما القاه من الم الفراق فأول ماأسطر نار قلبى وثانيه غرامى واشتياقى وثالثه مضى عمرى وصبرى ورابعه جميع الوجد باق

د نبار وقال لهاياأمي ان هذه الورقة لا بدان يعقبها كال الا تصال اوكال الانفصال فقالت له ياولدي والله مااشتهى لك الا الخيروم ادى أن تكون عندك فانك أنت القمر صاحب الانوار الساطعة وهي الشمس الطالعةوان لماجم بينكما فليس في حياتي فائدة واناقد قطعت عمري في المكر والخداع حتى بلغت التسمين من الأعوام فكيف اعجزعن الجمع بين اثنين في الحرام ثم ودعته وطيبت قلبه وانصرفت ولم تزلتمشي حتى دخلت على السيدة دنيآوقد اخفت الورقة في شعرها فلما جلست عندهاحكت رأسهاوقالت ياسيدتى عساك أن تفلي شوشتي فانلي زما نامادخلت الحام فكشفت السيدة دنياعن مرفقيهاوحلت شعرالعجو زوصارت تنمي شوشتها فسقطت الورقةمن رأسها فرأتها السيدة دنيافقالت ماهذه الورقةفقالت كأنى قعدت على دكان التاجر فتعلقت معي هذه الورقة هاتيها حتى أوديهاله ففتحتها السيدة دنيا وقرأتها وفهمت مافيها فاغتاظت غيظاشد يداوقالت كل الذي جرى لى من تحت راس هذه العجو زالنحس فصاحت على الجواري والخدم وقالت امسكوا هذه المجوز الماكرة واضربوها بنعالكم فنزلوا عليها ضربابالنعال حتى غشي عليهافلهاأفاقت قالت لها والله ياعجوز السوء لولاخوفي من الله تعالى لقتلتك ثم قالت لهم اعيدواالضرب فضربوهما حتى غشى عليهاتم أمرتهم اذيجر وهاو يرموهاخارج الباب فسحبوهاعلى وجهها ورموها قدام الباب فاماأ فاقت قامت تمشى وتقعدحتي وصلت الى منزلها وصبرت الى الصباح ثم قامت وتمشت حتى اتتالى تاج الملوك واخبرته بجميع ماجرى الهافصعب عليه ذلك وقال لها يعزعلى ياامى ماجرى لك ولكن كل شيء بقضاء وقدرفقالت لهطب نفساوة رعينا فانى لا أزال أسعى حتى أجمع بينك وبينها وأوصاك الىهذه العاهرة التي أحرقتني بالضرب فقال لهاتاج الملوك اخبريني ماسبب بغضها للرجال فقالت انهارات مناما أوجب ذلك فقال لهاوماذلك المنام فقالت انها كانت نائمة ذات ليلة فرات صياد انصب شركافي الارض و بذرحوله قمحاثم جلس قريبامنه فلم يبقشيء من الطيو والاوقد آنى الى ذلك الشرك ورأت في الطيور حمامة بن ذكر اوأنثي في ينهاهي تنظر الى الشرك واذا برجل الذكر تعلقت في الشرك وصار يختبط فنفر تعنه فيع الطيور ومرت فرجعت اليه امرأته وحامت عايمتم تقدمت الى الشرك والصياد غافل فصارت تنقر الميز التي فيهارجل الذكر وصارت تجذبه بمنقارها حتى خلصت رجله من الشرك وطارت الطيورهي واياه فجاء بعد ذلك الصياد واصلح الشرك وقعد بعيدا عنه فلم يمض غيرساعة حتى نزلت الطيور وعلق الشرك في الأنثي فنفرت عنها جميع الطيور ومن جملتهاالطيرالذكر ولم يعدلانناه فجاءالصياد واخذالطيرالانثي وذبحها فانتبهت مرعوبة من منامها وقالت كل ذكرمثل هذامافيه خير والرجال جميعهم ماعندهم خيرللنساء فلمافرغت من حديثها لتاج الملوكة قال لهاياأمي اريدان أنظر اليها نظرة واحدة ولوكان في ذلك مماتي فتحيلي لي بحيلة حتى أنظراليها فقالت اعلم انطا بستانا تحت قصرهاوهو برسم فرجتها وانها تخرج اليه فى كل شهرمرةمن باب السر وتقعدفيه عشرة أيام وقدجاء أوانخر وجهااني الفرجة فاذاارادت الخروج اجبيءاليك وأعامك حتى تخرج وتصادفها وأحرص على انك لاتفارق البستان فلعلها اذار أتحسنك وجالك

لك الجواب فشكرها تاج الملوك على ذلك وأصرعزيز أن يعطيها الف دينار ثم أنه قرأ الكتاب وفهمه وبكى بكاءشديدافر قلهقلب العجو زوعظم عليم ابكاؤه وشكواه ثم قالتله ياولدي وأي شيءفي هذه الورقة حتى ابكاك فقال لهاانهاتهددني بالقتل والصلب وتنهاني عن مراسلتها وانلم اراسلها يكون موتى خيرامن حياتي فحذى جواب كتابهاودعيها تفعل متريد فقالتله العجوز وحياة شبابك لابداني اخاطر معك بروحي وابلغك مرادك واوصلك الى مافي خاطرك فقال لهاتاج الملوك كل ماتفعليه اجازيك عليه ويكون في ميزانك فانك خبيرة بالسياسة وعارفة بابواب الدناسة وكل عسير عليك يسير والله على كل شيء قدير ثم أخذو رقة وكتب فيها هذه الابيات

> أمست تهددني بالقتل واحزنى والقتللي راحة والموت مقدور والموت اغنى لصبان تطول به حياته وهو ممنوع ومقهور بالله زوروا محباقل ناصره فأننى عبدكم والعبد مأسور

ياسادتي فارجموني في محبتكم فكل من يعشق الاحرار معذور

ثم انه تنفس الصعداء وبكي حتى بكت العجوز وبعدذ لك أخذت الورقة منه وقالت له طب نفساوقرعينافلا بدأذا بلغكمقصودك. وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة • ٦٦) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن العجو زقامت وتركت تاج الملوك على الغار وتوجهت الىالسيدة دنيافراتها متغيرة اللون من غيظها بمكتوب تاج الملوك فناولنها الكتاب فازدادت غيظا وقالت العجو زأماقات الثانه يطمع فينا فقالت لهاوأى شيءهذا السكتاب حتى يطمع فيك فقالت لهاالسيدة دنيااذهبي اليه وقولى لهان راسلتها بعدذلك ضربت عنقك فقالت لها العجو زاكتبيله هذا الكلام في مكتوب وأنا آخذ المكتوب معي لاجل ان يزداد خوفه فاخذت ورقة وكتبت فيها هذه الابيات

> المغافلاعن حادثا الطوارق وليس الى نيل الوصال بسابق وما أنت للبدر المنير بلاحق فكيف ترجينا وتأمل وصلنا لتحظى بضم للقدود الرواشق فدع عنك هذا القصد خيفة سطوتى بيوم عبوس فيه شيب المفارق

اتزعم يامغر وران تدرك السها

تمطوت الـكتابوناولته للعجو زفاخذته وانطلقت بهالىتاج الملوك فلمارآهاقام على قدميه وقال لااعدمني الله بركة قدومك فقالت له العجو زخذجو ابمكتو بك فاخذالو رقة وقرأها وبكي بكاءشديداوقال انى اشتهى من يقتلني الان فاذ القتل اهون على من هذا الامر الذي انافيه ثم أخذ دواة وقلما وقرطاس وكتب مكتو باو رقم هذين البيتين

فيامنيتي لاتبتغي الهجر والجفا فاني محب في المحسبة غارق ولا تحسبيني في الحياة مع الجفا فروحي من بعد الاحبة طالق ثمطوى الكتاب واعطاه للعجو زوقال لهاقدا تعبتك بدون فائدة وأمرعز يزأن يدفع لهاالف وجعات بينهاو بينه إشارة ثم توجهت الى السيدة دنياو بعد ذهابها قام الوزيروعزيز والبساناج الملوك بدلة من الخرملابس الملوك تساوى خسة آلاف دينار وشدافي وسطه حياصة من الذهب مرصعة بالجوهر والمعادن ثم توجه الى البستان فاها وصل الى باب البستاني وجدالخولى جالسا هناك فاها رآه البستاني نهض له على الاقدام وقابله بالتعظيم والاكرام وفتح له الباب وقال له ادخل وتفرج في البستان



حر السيدة دنياوالمجوز في صحبتها عندمارأياتاج الملوك في المسكان الذي كان مختفيا فيه يحمد عندمارأياتاج الملوك في المستاني المستاني

يتعلق قلبها بمحبتك ةان المحبة أعظم أسباب الاجتماع فقال سمعاوطاعة ثم قام من الدكان هو وعزير وأخذامعهماالعجوزومضياالىمنزلهما وعرفاهلها ثمان تاجالملوكةال لعزيز ياأخي ليسلىحاجة بالدكان وقدقضيت حاجتي منهاووهبتهالك بجميع مافيهالانك تغر بتمعي وفارقت بلاك دفقبل عزيز منهذلك ثمجلسا يتحدثان وصارتاج الملوك يسأله عنغريب أحواله وماجري له وصارهو يخبره بماحصل له وبعد ذلك أقبلاعلى الوزير واعلماه بماعزم عليه تاج الملوك وقالاله كيف الممل فقال قوموا بناالى البستان فلبسكل واحدمنهم أفخر ماعنده وخرجوا وخافهم ثلاثة مماليك وتوجهواالى البستان فرأوه كثيرالا شجارغزير الانهار ورأواالخولى جالساعلي الباب فسامواعليه فردعليهم السلام فناوله الوزيوما ئة دبنار وقال اشتهى أن تأخذ هذه النفقة وتشترى لناشيئا بأكله فانناغر باءوممي هؤلاء الاولاد اردت أن أفرجهم فأخذ البستاني الدنانيروقال لهم ادخلوا وتفرجوا وجميعه مللكم واحلسواحتي أحضرك بمأتأ كلون ثم توجه الى السوق ودخل الوزير وتاج الملوك وعزيز داخل البستان بعدان ذهب البستاني الى السوق ثم بعدساعة أتى ومعه حروف مشوى ووضعه بين أيديهم فاكلوا وغسلوا أيديهم وجلسوا يتحدثون فقال الوزير اخبرني عن هذا البستان هل هواك أم أنت مستأجره فقال الشيح ماهولي وانحالبنت الملك السيدة دنيافقال الوزير كمك في كل شهر من الأجرة فقال دينار واحد لاغيرفتاً مل الوزير في البسنان فرأى هناك قصرا طالياالاانه عتيق فقال الوزيراريد أن أعمل خيراتذ كرني به فقال وماتر يدان تفعل من الخير فقال خذهذه الثاثمائة دينارفاماسمع الخوتى بذكرالذهب قال ياسيدى مهماشئت قافعل ثم أخذالد نانير فقالله انشاءالله تعالى تفعل في هذا المحل خيراثم خرجوامن عنده وتوجو االى منزهم وباتو اتلك الليلةفلى كانالغدأ حضرالو زيرمبيضاو نقاشا وصانعاجيدا واحضرهم جميع مايحتاجون اليهمن الالات ودخل بهم البستان وأمرهم ببياض ذلك القصروز خرفته بانواع النقش ثم أمر باحضارالذهب واللازوردوقال للنقاش اعمل في صدرهذا الايوان آدمي صيادكانه نصب شركه وقدوقعت فيه حمامة واشتبكت بمنقارها في الشرلا فلمانقش النقاش جانباوفر غمن نقشه قال له الوزير افعل في الجانب الآخرمثل الاولوصورصو رةالحامة في الشركوان الصيادأ خذها ووضع السكين على رقبتها واعمل فيالجانب الاخرصورة جارح كبيرقدقنص ذكرالحمام وانشب فيه مخالبة ففعل ذلك فلمافر غمن هذه الاشياءالتي ذكرهاالوزير ودعواالبستاني ثم توجهواالى منزلهم وجلسوا يتحدثون هذا ما كانمن أمرهؤلاء (وأما)ماكان من أمرالعجوز فانها انقطعت في بينها واشتاقت بنت الملك الى الفرجة فيالبستان وهي لاتخرج الابالعجوزفارسلت اليهاوصالحتها وطيبت خاطرها وقالت اني أريدان أخرج الىالبستان لاتفرج على أشجاره وأثماره وينشر حصدري بازهاره فقالت لهاالعجوز ممعاوطاعةولكن اريدان اذهبالى بيتى والبس اثوابي واحضر عندك فقالت اذهبي الى بيتك ولاتتآخرى عنى خُرجت العجوز من عندهاو توجهت الى تأج الماوك وقالت له تجهز والبس الخر ثيابك واذهب الى البستان وادخل على البستاني وسلرعليه ثم اختف في البستان فقال سمعا وطاعة

فاخذتهما وأنصرفت ومازالت سائرة حتى دخلت على السيدة دنيا فقالت لهايا دادتي ماءندك من خبرالحبيب شيءفقالت لهاقدعرفت مكانه وفي غدأ كون به عندك ففرحت السيدة دنيا بذلك وأعطتهاالف ديناروحلة بالف دينارفاخذتهماوا نصرفت الى منزلها وباتت فيه الى الصباح ثم خريبت وتوجهت الى تاج الملوك وألبسته لبر النساء وقالت له امش خلني وتمايل في خطواتك ولا تستعجل فىمشيك ولا تلتفت الىمن يكلمك وبعدان أوصت تاج الملوك بهذه الوصية خرجت وخرج خلفهاوهوفى زى النسوان وصارت تعلمه في الطريق حتى لايفز عولم تزل مشية وهو خلفها حتى وصلاالى باب القصرفد خلت وهوورائها وصارت تخرق الابواب والده اليزالي ان جاوزت به سمعة أبواب ولماوصات الي الباب السابع قالت لتاج الملوك قوى قلبك واذازعةت عليك وقات لات ياجارية اعبرى فلاتتوازى مشيك وهرول فاذا دخات الدهايز فانظر إلى شمالك ترى ايوانا فيه أبواب فدخمة أبواب وادخمل الباب السادس فان مرادك فيه فقال تاج الملوك وأين تروحين أنت فقالت له ماروح موضعا غيراني ربما أتأخر عنك وأتحدث مع الخادمالكبير ثم مشت وهو خلفها حتى وصات الى الباب الذي فيه الخادم الكبير فرأى معها تاج الملوك في صورة جارية فقال لهــا ما شأن هـــذه الجارية التي معك فقالت له هـــذه جارية قـــد صمعت السيدة دنيابانها تعرف الاشفال وتريدان تشتريها فقال لها الخادم أنالا أعرف جارية ولا غيرها ولا يدخل أحد حتى أفتشه كما أمرني الملك . وأدرك شهر زادالصباح فسلتتعن الاكلام المباح

ساعةوسمع ضجة فلم يشعرالا والخدم والجواري خرجوامن باب السرفاماراهم الخولى ذهب الى تاج الملوك واعلمه بمجيئها وقالله يامولاي كيف يكون العمل وقدأتت ابنة الملك السيدة دنيافقال لاباس عليك فانى اختفى في بعض مواضع البستان فاوصاه البستاني بغاية الاختفاء ثم تركه وراح فلهادخلت بنت الملكهي وجواريها والعجوز في البستان قالت العجوز في نفسهامتي كان الخدم معنا فاننالا ننال مقصود ناثم قالت لابنة الملك ياسيدتى انى اقول لك على شىء فيه راحة لقلبك فقالت السيدة دنياقولى ماعندك فقالت المجوزياسيدتى ان هؤ لاء الخدم لاحاجة لكبهم في هذا الوقت ولا ينشرح صدرك مادامو امعنافا صرفيهم عنافقالت السيدة دنياصدقت ثم صرفتهم وبعدقليل تمشت فصارتاج الملوك ينظراليهاوالى حسنهاوجمالهاوهي لاتشعر بذلك وكلمانظراليها يغشي عليه مما يرىمن بأرع حسنها وصارت العجوز تسارقها الحديث الى ان أوصلتها الى القصر الذي أمر الوزير بنقشه ثهدخلت ذلك القصر وتفرجك على نقشه وأبصرت الطيور والصياد والحمام فقالت سبحان اللهان هذه صفة مارأيته في المنام وصارت تنظر الى صور الطيور والصياد والشرك وتتعجب تم قالت يادادتي إنى كنت ألوم الرجال وابغضهم ولكن انظرى الصيادكيف ذمح الطير الانثى وتخلص الذكر وأرادان يجيىءالى الانتي ويخلصهافقا بله الجارح وافترسه وصارت العجوز تتجاهل عليها وتشاغلها بالحديث الى ان قر بامن المكان الختني فيه تاج الملوك فاشارت اليه العجوز ان يتمشى تحت شبابيك القصرفيين السيدة دنيا كذلك إذلاحت منهاالتفاتة فرأته وتأملت جالهوقده واعتدالهنم قالت يادادتى من أين هذاالشاب المليح فقالت لااعلم به غيراني أظن انه ولدملك عظيم فانه بلغ من ألحسن النهاية ومن الجال الغاية فهامت بهالسيدة دنياوا نحات عرى عزائمها وانبهر عقابا من حسنه وجاله وقده واعتداله وتحركت عليهاالشهوة فقالت للعجوز يادادتي ان هذاالشاب مليح فقالت لهاالعجوز صدقت ياسيدتى ثم ان العجوز أشارت اليابن الملك ان يذهب الى بيته وقد التهبت به زار الغرام وزاد بهالوجدوالهيام فسار وودع الخولى وانصرف الى منزله ولم يخالف العجوز واخبرالوزير وعزيز بان العجوز أشارت اليه بالانصراف فصارا يصبرانه ويقولان له لولا ان العجوز تعلم ان في رجوعك مصلحة ما أشارت عليك به هذاما كان من أمرتاج الملوك والوزير وعزيز ( وأما ) ما كان من أمر ابنة الملك السيدة دنيافانهاغلب عليم االغرام رزادبها الوجد والهيام وقالت للعجوز انا سأعرف اجتماعي بهذاالشاب الامنك فقالت لهاالعجوز أعوذباللهمن الشيطان الرجيم أنت لاتريدين الرجال وكيف حلت بك من عشقه الأوجال ولكن والله ما يصلح لشبابك الاهو فقالت السيدة دني بإدادتي اسعفيني باجتماعي عليه ولك عندي ألف دينار وخامة بالف دينار وان لم تسعف ني بوصالها فانىميتة لامحالة فقالت المجوز امض أنت الى قصرك وانا أتسبب في اجتماعكما وابذل روحي في مرضاتكاثم انالسيدة دنياتوجهت الىقصرها وتوجهت العجو زالى تاج الملوك فاما رآهانهض لهاعى الاقدام وقابلها باعزاز واكرام واجلسها الىجانبه فقالت لهان الحيلة قدتمت وحكت لهماجرى لها مع السيدة دنيا فقال لهامتي يكون الاجتماع قالت في غد فاعطاها الف دينار وحلة بالف دينار

وأدرك شهر زادالصباح فسكتتءن المكلام المباح

وفي ليلة ٣٦٠) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الخادم لماقفل الباب عليه مارجع الى الملك فقال لههل اعطيت العلبة لسيدتك فقال الخادم خذالعلبة هاهى وانالا اقدران اخفى عنك شيأ علم أنى رابت عند السيدة دنيا شاباجيلا نا عامعها في فراش واحدوها متعانقان فأمر الملك باحضارها فلها حضرا بين بديه قال لهي ماهذه الفعال واشتد به الغيظ فأخذ غشه وهم ان يضرب تاج الملوك فرمت السيدة دنيا وجهها عايه وقالت لا بيها اقتلنى قبله فنهرها الملك وامرهم ان يعضو ابها الى حجرتها ثم التفت الى تاج الملوك وقال له و بلك ومن اين انت ومن ابوك وما جسرك على ابنتى فقال تاج الملوك اعلم ايها الملك ان قتلتنى هلكت و ندمت انت ومن فى عملكت فقال له الملك الني ابن الملك ان قتلتنى هلكت و ندمت انت ومن فى عليك بخيله ورجاله فله سمع الملك شهر مان ذلك الكلام ارادان يؤخر قتله و يضعه فى السجن عليك بخيله ورجاله فله سمع الملك الزمان الراى عندى ان تعجل قتل هذا العلق فانه على بنات الملوك فقال للسياف اضرب عنقه فانه خائن فأخذ دالسياف وشدو ثاقه ورفع يده وشاور الامراء أولا وثانيا وقصد بذلك أن يكون فى الامر توان فزعق عليه الملك وقال متى تشاور وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ع ٦٦) قالت بلغني ايها الملك السعيد ان السياف رفع يده وأراد أن يضرب عنقه واذا يزعقات عالية والناس أغلقوا الدكاكين فقال للسياف لاتعجل تم أرسل من يكشف له الخبر فضى الرسول تمعاداليه وقال لهرأيت عسكرا كالبحراله جاج المنلاطم بالامواج وخيلهم في ركض وقد ارتجت لهم الارض وماأدري خبرهم فاندهش الملك وخاف على ملكه ان ينزع منه ثم التفت الى وزيردوة لله أماخر ج أحدمن عسكرنا الى هذا العسكر فاتم كلامه الاوحجابه قددخلواعليه وممهم رسل الملك القادم ومن جلتهم الوزيرفا بتدأه بالسلام فنهض لهمقا عماوقر بهم وسألهم عن شأن قدومهم فنهض الوزيرمن بينهم وتقدم اليه وقالله اعلرأن الذى نزل بارضك ملك ليس كالملوك المتقدمين ولامنل السلاطين السالفين فقال له الماك ومن هوقال الوزير هوصاحب العدل والأمان الذىسارت بعلوهمته اركبان السلطان سلمان شاهصاحب الأرض الخضراء والعمودين وجبال أصفهان وهو يحب العدلوالانصاف ويكره الجور والاعتساف ويقول لكان ابنه عندك وفي مدينتك وهوحشاشة قلبه ونمره فؤاده فان وجده سالمافهو المقصودوأنت المشكورالمحمودوان كان فقدمن ولادك أو أصابهشيء فابشر بالدمار وخرابالديار لانه يصير بلدك قفرا ينعق فيها البوم والغراب وهاأ ناقد بلغتك الرسالة والسلام فاماسمع الملك شهرمان ذلك السكلام من الرسول انزعج فؤاده وخافعلي مملكته وزعق علىأر بابدولته ووزرائه وحجابه ونوابه فلماحضروا غالكممو يلكم انزلوا وفتشواعلي ذلكالغلام وكانتحت يدالسيافوقد تغيرمن كثرة ماحصل م- ٠ ٢ الف ليله الجلد الأول

أبيه ونعلمه فانه يلومنا على ذلك ثم تجهزافى الوقت والساعة وتوجها إلى الارض الخضراء والعمودين وتخت الملك سايمان شاه وسارا يقطعان الاودية فى الليل والنهار إلى أن دخلاعلى الملك سليمان شاه وأخبراه بحاجرى لولده وانه من حين دخل قصر بنت الملك لم يعلمو اله خبر فعند ذلك قامت عليه القيامة واستدت به الندامة وأمر أن ينادى فى مماكته بالجهاد ثم أبرز الهساكر إلى خارج مدينته ونصب هم الخيام وجلس فى سرادقه حتى اجتمعت الجيوش من سائر الاقطار وكانت رعيته تحبه المترة عدله واحسانه ثم سار فى عسكر سد الافق متوجها فى طاب ولده تاج الملوك هذا ما كان من أمره ولاء (وأما) ما كاذ من أمر تاج الملوك والسيدة دنيا فنهما أقام على حالهمان صف سنة وهما كل يوم يزداد ان عبة في بعضهما وزاد على تاج الملوك العشق والهيام والوجد والغرام حتى أفصح لها عن الضمير وقال لها اعلمي ياحبيبة القلب والفؤ ادأني كلما أقت عند لك ازددت هياما ووجد أوغراما لاني ما باخت المرام بالكاية فقالت له وماتريد يانور عيني وأدرك شهر زاد الصباح في ما الماح

(وفى ليلة ٢٦٢) قالت بلغني ايم االماك السعيدان دنياقالت لتاج الملوك وماتريديانور عيني وعرة فؤادى انشئت غير الضم والعناق والتفاف الساق على الساق فافعل الذي يرضيك وليس لله فيناشر يك فقال ليسمرادي هكذا وانما مرادي أني أخبرك يحقيقتي فاءلمي أني لست بتاجر بلأناملك ابنملك واسمأبي الملك الاعظم سلمان شاه الذي أنفذالوز يرسولا إلى أبيك ليخطبك لى فلم بلغك الخبر مارضيت ثم انه قص عليها قصته من الاول الى الاخروليس في الاعادة إفادة وأريد الأنأن أتوجه الىأبي ليرسل رسولا إلىأبيك ويخطبكمنه ونسترتج فلما سمعت ذلك الكلام فرحت فرحاشديدا لانه وافق غرضها ثم باتاعلي هـ ذاالاتفاق واتفق في الأمر المقدورأن النوم غلب عليه مافي تلك الليلة من دون الليالي واستمرا إلى أن طلعت الشمس وفي ذلك الوقت كان الماكشهرمان جالسافي دست مملكته وبين يديه أمراء دولته اذدخل عليه عريف الصياغ وبيده حق كبيرفتقدم وفتحه بين يدي الملك وأخرج منه علبة لطيفة تساوى مائة الف دينار لمافيهامن الجواهرواليواقيت والزمر دمالا يقدر عليه أحدمن ملوك الاقطارفلما رآها الملك تعجب من حسنها والتفت إلى الخادم الكبير الذي جري له مع العجوز ماجري وقال له ياكافور خذهذه العلبة وامضبها إلى السيدة دنيافا خذها الخادم ومضى حتى وصل الى مقصورة بنت الملك فوجدبابهامغلقا والعجوز نائمة على عتبته فقال الخادم إلى هذه الساعة وأنتم نائمون فلماسمعت اامجو زكلام الخادم انتبهت من منامها وخافت منه وقالت لهاصبر حتى آنيك بالمفتاح ثم خرجت على وجهها هار بة هذاما كان من أمرها (وأما )ما كان من أمر الخادم فانها عرف أنها مرتابة فخلع الثيابودخل المقصورة فوجدالسيدة دنيامعانقة لتاج الملوك وهانا تمان فلهارأي ذلك تحير في أمردوهم أن يعود إلى الملك فانتبهت السيدة دنيا فوجدته فتغيرت وامفرلونها وقالت له ياكافور استر ماسترالله فقال أنا ماأقدر أن أخنى شيأعن الملك ثم قفل الباب عليهما

علم بذلك السلطان سليماذ شاه تمشى خطوات الى لقائه وكان الوزير وعزيزاعاماه بالخبر ففرح وقال الحدالة الذي بلغ ولدى مناه ثم ان الملك سليمان شاه اخذ الملك شهرمان بالحضن واجلسه بجانبه على السرير وصاريتحدث هو واياه ثم قدموا لهم الطعام فاكلوا حتى اكتفوا ثم قدموا لهم الحلويات ولم يمض الاقليل حتى جاءتاج الملوك وقدم عليه بلباسه وزينته فلهارآه والده قام له وقبله وقام له جميع من حضر وجلس بين أيديهم ساعة يتحدثون فقال الملك سليمان شاه انى اريدان اكتب كمتاب ولدى على ابنتك على رؤوس الاشهاد فقال له سمعاوطاعة ثم ارسل الملك شهرمان الى القاضي والشهود فحضر واوكتبو االكتاب وفرح العساكر بذلك وشرع الملك شهرمان في تجهيز ابنته ثمقال تاج الملوك لوالدهان عزيزارجل من الكرام وقدخدمني خدمة عظيمة وتعب وسافر معي وأوصلني الى بفيتي ولميزل يصبرني حتى قضيت حاجتي ومضي معنا سنتان وهو مشتت من بلاده فالمقصودانا نهىءلة تجارة لان بلادهقريبة فقال لهوالده نعممارأيت ثمهيؤا لهمائة حمل من أغلى القاش واقبل عليه تاج الماوك وودعه وقال له ياأخي اقبل هذه على سبيل الهدية فقبلها منه وقبل الارض قدامه وقدام والده الملك سليمان شاه ثمركب تاج الملوك وسافر معزيز قدرثلاثة أميالو بعدها اقسم عليه عزيزان يرجع وقاللولا والدثى ماصبرتعلى فراقك فبالله عليك لاتقطع أخبارك عني ثم ودعه ومضى الى مدينته فوجد والدته بنت له فى وسط الدار قبرا وصارت تزوره ولمادخل الدار وجدها قدحلت شعرهاو نشرته على انقبروهي تفيض دمع العين وتنشدهدين البيتين

> أوقد تغيرذات المنظرالنضر فكيف يجمع فيك البدر والزهر

بالله ياقبر هل زالت محاسنه ياقبر ماأنت بستان ولا فلك ثم صعدت الزفرات وانشدت هذه الابيات

مالى مردت على القبور مسلما قبرالحبيب فلم يرد جوابي

قال الحبيب وكيفردجوابكم وانارهين جنادل وتراب أكل التراب محاسني فنسيتكم وحجبت عن أهلي وعن أحبابي

فالممتشعر هاالاوعز يزداخل عليهافامارا تهقامت اليه واحتضنته وسألته عن سبب غيابه فدثها بماوقع لهمن أولهالي آخر هوان تاج الملوك اعطاه من المال والاقشة مائة حمل ففرحت بذلك واقام عزيزعندوالدته متحيرافياوقعلهمن الدليلة المحتالة التيخصته هذاما كان من أمرعزيز (وأما) ماكانمن أمرتاج الملوك فانه دخل عحبو بته السيدة دنيا وازال بكارتهائم ان الملك شهر مان شرع فى تجهيز ابنته للسفرمع زوجها وأبيه فاحضرلهم الزادوالهدايا والتحف ثم حملوا وساروا وسارمعهم الملكشهرمان ثلاثة أياملاجل الوداع فاقسم عليه الملك سليمان شاه بالرجوع فرجع ومازال تاج الملوك ووالده وزوجته سأرينفي الليل والنهارحتي اشرفواعلي بلادهم وزينت لهم المدينة وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

الهمن الفزع ثم أن الرسول لاحت منه التفاتة فوجدا بن ملكه على نطع الدم فعرفه وقام ورمي روحه عليه وكذلك بقية الرسل ثم تقدموا وحلواو ثاقه وقبلوا يديه ورجليه ففتح تاج الملوك عينه فعرف وزير والده وعرف صاحبيه عزيز فوقع مغشيا عليهمن شدة فرحته بهماثم ان الملك شهرمان صارمتحيرافي امره وخاف خوفاشد يدالما تحقق مجيىء هذاالعسكر بسبب هذا الفلام فقام وتمشى الى تاج الملوك وقبل رأسه ودمعت عيناه وقال له ياولدى لا تؤ اخذنى ولا تؤ اخــذ المسىء بفعله فارحم شيبتي ولا تخرب مملكتي فدنامنه تاج الملوك وقبل يدهوقال لهلابأس عليك وأنت عندى بمنزلة والدى ولمن الحذر أن يصيب محبو بتي السيدة دنيا شيء فقال لاتخف عليها فمايحصل لهاالاالسرور وصار الملك يعتذراليه ويطيب خاطروزير الملك سايمان شاه ووعده بالمال الجزيل على ان يخفي من الملك مارآه ثم بعد ذلك امر كبراءدولته ان ياخذوا تاج الملوك ويذهبوا بهالى الحام ويليسوه بدلةمن خيار ملابس الملوك وياتوا به بسرعة ففعلوا ذلك وادخلوه الحمام وألبسوه البدلة التي أفردهاله الملك شهرمان ثم اتوا به الى المجاس فلما دخل على الملك شهرمان وقف له هو وجميع ارباب دولته وقام الجميع في خدمته ثم ان تاج الملوك جلس يحدث وزير والده وعزيز بماوقع لهفقال لهالوزير وعزيز ونحن فى تلك المدة مضينا الى والدك فاخبرناه بانك دخلت سراية بنت الملك ولم تخرج والتبس علينا امرك فين سمع بذلك جهزالعساكر ثم قدمناهذه الديار وكان في قدومناالفرح والسرور فقال لهم الازال الخير يجرى على ايديكما اولا وآخرا وكان الملكفي ذلك الوقت قددخل على ابنته السيدة دنيا فوجدها تبكي على تاج الملوك وأخذتسيفا وركزت قبضته الى الارض وجملت ذبابته على رأس قلبها بين نهديها وانحنت على السيف وصارت تقول لا بدأن أقتل نفسى ولا أعيش بمدحبيبي فلمادخل عليها أبوهاوراها على هذه الحالةصاح عليها وقال لهاياسيدة بنات الملوك لا تفعلي وارحمي أباك وأهل بلدك ثم تقدم اليها وقال لها أحاشيك أن يصيب والدك بسببك سوء ثم أعلمها بالقصة وان محبوبها ابن الملك سليمان شاه يريدزواجها وقال لهاان امرالخطبة والزواج مفوض الىرأيك فتبسمت وقالت له أما قلت. لكانه ابن سلطان فاذا أخليه يصلبك على خشبة لاتساوى درهمين فقال لهابالله عايك أن ترحى اباك فقالت له رح اليه وائتني به فقال لهاعلى الراس والعين ثمر جعمن عندها سريعا ودخل على. تاج الملوك وساوره بهذا الكلام ثم قام معه وتوجها اليهافلم ارأت تاج الملوك عانقته قدام ابيها وتعلقت. به وقالت له اوحشتني ثم التفتت الى ابيها وقالت هل احديفر طفي مثل هذا الشاب المليح وهو ملك. ابن ملك فعند ذلك خرج الملك شهرمان وردالباب عليهما ومضي الى وزير ابى تاج الملوك ورسله وامرهم ان يعامو االسلطان سلمان شاهبان ولده بخير وعافية وهوفي الذعيش ثم ان الملطان شهرمان أمر بأخراج الضياذات والملوفات الىعسا كرالسلطان سليمان شاه والدتاج الملوك فلماخرجو اجميع ماأمر بهاخر جمائة جو ادمن الخيل ومائة هجين ومائة مملوك ومائة سرية ومائة عبدومائة جارية وارسل الجيع اليه هدية ثم بعد ذلك توجه اليه هو وارباب دولته وخواصه حتى صاروا في ظاهر المدينة فلها

الوزيربال كادم وشرح لهبالقصة وقال له أنه كان أخاك وصاحبك والآن صاد ملك الارض ولابدأت يصل البك منه خيركثير وها أنا أوصيك اذاقال لك تمن على فلاتتمن الاشيئا عظيمالانك عنده عزيز فقال الوقادأ خاف ان اتمني عليه شيئا فلايسمحلى به اولا يقدر عليه فقال له الوزيركل ماتمنيته يعطيك اياه فقال لهوالله لا بدأن اتمنى عليه الشيء الذي هوفى خاطرى وكل موم ارجومنه أن يسمحلي. بهفقالله الوزيرطيب قابك والله لوطلبت ولاية دمشق موضع أخيه لولاك عليهافعند ذلك قام الوقادعلي قدميه فاشار لهمنوء المكانان اجلس فافي وقال معآذ اللهقد انقضت ايام قعودي في حضرتك فقالله السلطان لابل هي باقية الى الان فانك كنت سبب الحياتي والله لو طلبت مني مهما أردت لاعطيتك اياه فتمن على الله فقال له ياسيدى انى أخاف أن اتمتى شيئا فلا تسمح لى به او لا تقدر عليه فضحك السلطان وقال لهلوتمنيت نصف مملكتي لشاركتك فيها فتمن ماتريدقال الوقاد أخاف أن المني شيئالا تقدر عليه فغضب السلطان وقال له عن ماأردت فقال له تمنيت عليك أن تبكتب لي. مرسوما بعرافة جميع الوقادين الذين في مدينة القدس فضحاك السلطان وجميع من حضر وقال له تمن غيرهذا فقال الوقاد أناماقلت لك اني أخاف ان اتمني شيئًا لا تسمح لي به وما تقدر عليه فغمزه الوزير أانياوتالنا وفى كل مرة يقول اته ني عليك ان تجملني رئيس الزبالين في مدينة القدس أوفي مدينة دمشق فانقاب الحاضر ونعلى ظهو رهمن الضحائ عليه وضربه الوزير فالتفت الوقادالي الوزير وقالله ماتكون حتى تضربني ومالى ذنب فانك أنت الذي قات لى تمن شيئا عظيماتم قال دعوني أسيرالي بلادى فعرف السلطان أنه يلعب فصبر قليلا ثم اقبل عليه وقال له ياأخي تمن على أمرا عظيما لائقابمقامي فقالله اتمني سلطنة دمشق موضع أخيك فكتبله التوقيع بذلكوقال للوزير دندان هاير و حمعه غيركواذاار دت العودة فاحضرمعك بنت أخي قضى فكان فقال الوزير سمماوطاعة ثمأخذ الوقادونزل بهوتج هزللسفر وأمرااسلطان ضوءالمكان أن يخرجواللوقاد تختاجد يداوطهم سلطنة وقال للامراءمن كان يحبني فايقدم اليه هدية عظيمة ثم سماه السلطان الزبلكان ولقبه بالمجاهدو بمدشهر شملت حوائجه وطلع الزبلكانوفي خدمته الوزيردندان ثمردخل على ضوء المكان ليودعه فقام لهوعانقه وأوصاه بالمدل بين الرعية وأص هأن يأخذ الاهبة للجهاد بعدسنتين ثم ودعه وانصرف وسارالملك المجاهد المسمى بالزبلكان بعدأن اوصاه الملك ضوء المكان بالرعية خيراوقدمت له الاص اء الم اليك فبلغوا خسة آلاف مملوك وركبوا خلفه وركب الحاجب الكبير وأميرالديل بهرام وأميرالترك رستم وأميرالعرب تركاش وساروافي توديمه ومازالواسائرين معه ثلاثة أيام تمعادواالي بغدادوسارالسلطان الزبلكان هو والوزيردندان ومازالواسائرين حتى وصلواالي دمشق وكانت الاخبارقدوصات اليهم على أجنحة الطيو ربان الملك ضوء المكان سلطن على دمشق ملكايقال لهالز بلكان ولقبه بالمجاهد فلماوصل اليهم الخبرزينو الهالمدينة وخرج الى ملاقاته كلمن في دمثق ثم دخل دمشق وطلع القلعة وجلس على سرير المملكة و وقف الو زير دندان في خدمته يعرفه منازل الامراء ومراتبهم وهيدخلون عليه ويقبلون يديه ويدعون له فاقبل عليهم الملك الزبلكان

(وفي ليلة ١٦٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الملك سلمان شاه لماوصل الى بلده جلس على سريرىملسكته وابنهتاج الملوك فيجانبهثم اعطى ووهبواطلق منكان في الحبوسثم عمل لولده عرساثانياواستمرت بهالمغانى والملاهى شهرا كاملاوازد حمت الموأشط على السيدة دنياوهي لاتمل من الجلاءولا يمللن من السظر اليهاثم دخل تاج الملوك على زوجته بعدان اجتمع على أبيه وأمهوما زالوافي الذعيش واهناه فعندذلك قالضوءالمكانالو زيردندان مثلك من ينادم الملوك ويسلك فى تدديرهم احسن السلوك هذا كله وهم عاصرون القسطنطينية حتى مضى عليهم اربع سنين ثم اشتاقوا الىأوطانهم وضجرت العساكرمن الحصار وادامة الحرب فى الليل والنهارفاص آلما وضوء المكان باحضار بهرام ورستم وتركاش فلماحضر واقال لهم اعلموا اننا اقمناهذ دالسنين وما بلغنا مراماذازددنا إغماوهاوقدأتينا أنخاص ارالملك النعمان فقتل أخي شركان فصارت الحسرة حسرتين والمصيبة مصيبتين هذاكله من العجوز ذات الدواهي فانها قتلت السلطان في مملكته وأخذت زوجته الملكة صفية وماكفاها ذلك حتى عملت الحيلة عليناوذ بحت أخي وقد حلفت الايمان العظيمة انه لابدمن أخذالثارفماتقولونأنتم فافهمواهذا الخطاب وردواعلى الجواب فاطرقوا رؤسهم واحالوا الاصعلى الوزيرد ندان فعند ذلك تقدم الوزيرد ندان الى الملك ضوء المكان وقال له اعلم ياملك الزمان انهمابقى في اقامتنا فائدة والرأى اننا نرحل الى الاوطان ونقيم هناك برهة من الزمان ثم نعود ونغز واعبدة الاصنام فقال الملك نعم هذا الرأى لان الناس اشتاقوالى رؤية عيالهم وانأ أيضا اقلقني الشوقالي ولدى كان ما كان واليابنة أخي قضي فكان لانهافي دمشق ولاأعلم ماكان من أمرهمافاماسمعت العساكر ذلك فرحواودعواللوزيرد ندانثم ان الملك ضوءالمكان امرالمنادي ان ينادى بالرحيل بعد ثلاثة أيام فابتدؤا في تجهيزا حوالهم وفى اليوم الرابع دقت الكاسات ونشرت الرايات وتقدم الوزيردندان في مقدم العسكر وسار الملك في وسط العساكر و بجانبه الحاجب الكبير وسارت الجيوش ومازالو امجدين السير بالليل والنهارحتى وصلواالى مدينة بغداد ففرحت بقدومهم الناس وزال عنهم الهم والباس ثمذهبكل أميرالى داره وطلع الملك الىقصره ودخل على ولدهكان ماكان وقد بلغ من العمر سبع سنين وصار ينزل ويركب ولمااستراح الملك من السفر دخل الحامهو وولده كان ما كان تمرجنع وجلس على كرسي مملكته و وقف الوزير دندان بين يديه وطلعت الامراء وخواص الدولة ووقفو آفى خدمته فعند ذلك امرالملك ضوء المكان باحضارصاحبه الوقاد الذي أحسن اليه فيغر بته فخضر بين يديه فلمارآه الملك ضوء المكان قادما عليه نهض له قائما واجاسه الي جانبه وكان الملك ضوء المكان قداخبرالوزير بمافعل معه صاحبه الوقادمن المعروف فعظم في عينه وفى أعين الامراء وكان الوقاد قد غلظ وسمن من الاكل والراحة وصارعنقه كعنق الفيل وبطنه كبطن الدرفيل وصارطائش العقل لانه كان لايخرج من المكان الذىهو فيه فلم يعرف الملك بسيماه فأقبل عليه الملك وبش في وجهه وحياه أعظم التحيات وقال لهما اسرع ما نسيتني فامعن فيه النظر فاما تحققه وعرفه قامله على الاقدام وقال لهياحيبي من عملك سلطا نافضحك عليه فاقبل عليه

دخل على اخته نزهة الزمان واعلمها بذلك ففرحت وقالت أن الاثنين ولداى والله تعالى يبقيك لهما مدى الزمان فقال يااختي اني قضيت من الدنياغرضي وامنت على ولدى ولكن يندني أن تلاحظه بعينك وتلاحظي امه تمصاريوصي الحاجب ونزهة الزمان على ولده وعلى زوجته ليالي وأياما وقدأيقن بكاس الحمام ولزم الوساد وصار الحاجب يتعاطى احكام العبادو بعد سنة أحضر ولده كان ماكان والو زيرد ندان وقال ياولدي ان هذاالو زير والدلئمن بعدى واعلم اني راحل من الدار الفانية الي الدار الباقية وقدقضيت غرضي من الدنياولكن بقى فى قلبى حسرة يزيلها الله على يديك فقال ولده وماتلك الحسرة ياوالدى فقال ياولدي أن أموت ولم تأخذ بثارجدك الملك عمر النعمان وعمك الملك شركان من عجوزيقال لها ذات الدواهي فان أعطاك الله النصرلا تغفل عن أخذالنار وكشف العار وايك من مكر العجوز وأقبل ما يقوله لك الوزيرد ندان لانه عمادملكنامن قديم الزمان فقال له ولده سمما وطاعة تم هملت عيناه بالدموع و بعدذلك ازداد المرض بضوء المكان وصارأم المملكة لاحاجب فصاريحكم ويأمر وينهى واستمرعلي ذلك سنة كاملة وضوء المكان مشغول بمرضه ومازالت به الامراض مدة أر بعسنين والحاجب الكبيرقا تم باص الملك وارتضى به أهل المملكة ودعت له جميع البلاد. هذاما كانمن أص ضوء المكان والحاجب (وأما)ما كانمن أمركان ما كان فانه لم يكن له شمل الا ركوب الخيل واللعب بالرمح والضرب بالنشاب وكذلك ابنة عمه قضى فكان وكانت تخرج هي. واياهمن أول النهارالي الليل فتدخل اليامها ويدخل هوالي امه فيجدها جالسة عندرأس ابيه تبكي فيخدمه بالليلواذا أصبح الصباح يخرج هو و بنتعمه على عادتهما وطالت بضوء المكان التوجعات فمكي وانشد هذه الابيات

وهاانا قد بقیت کا ترانی واسبقهم الی نیل الامانی الی ذل تخال بالهوان یکون علی الوری ملکا مکانی بضرب السیف أوطعن السنان اذا مولای لایشنی جنانی

تفانت قوتى ومضى زماني فيوم العز كنت اعز قومي وقد فارقت ملكى بعد عزي ترى قبل المهات أدى غلامي ويفتك بالعداة لاخذ ثار المغبون في هزل وجد

فلمافر غمن شعره وضع رأسه على الوسادة ونام فرأي في منامه قائلا يقول له ابشرفان ولدك علك البلاد وتطيعه العبادفانتيه من منامه مسر و راثم بعد أيام قلائل طرقه المهات فأصاب أهل بغداد لذلك مصاب عظيم و بكى عليه الوضيع والعظيم ومضى عليه الزمان كأنه ما كان وتغير حال كان ما كان وعزله أهل بغداد وجعلوه هو وعياله في ببت على حدتهم فلمارأت أم كان ما كان ذلك صارت في أدل الاحوال ثم قالت لا بدلى من قصد الحاجب الكبير وأرجو الرافة من اللطيف الخبير فقامت من منزله الى أن اتت الى بيت الحاجب الذي صارت له الله على والته الله على والاعوام ولا عند زوجته نزهة الزماذ وقالت ان الميت ماله صاحب فلاأحوج كم الله مدى الدهور والاعوام ولا عند زوجته نزهة الزماذ وقالت ان الميت ماله صاحب فلاأحوج كم الله مدى الدهور والاعوام ولا

وخلع وأعطى ووهب ثم فتح خزائن الاموال وانفقها على جميع العساكر كبيرا وصغيرا ومكم وعدل وشرعال بلكانف تجهيز بنت السلطان شركان السيدة قضى فكان وجعل لهامحفة من الأبريسم وجهزالو زيروقدم لهشيئامن المال فأتى الوزير دندان وقال لهانت قريب عهد بالملك ورعا تحتاج الى الاموال أونرسل اليك نطلب منك مالاللجهاد اوغيرذلك ولما نهيأ الوزير دندان للسفرركب السلطان المجاهدالي وداعه واحضرةضي فكاذواركبهافي المحفة وارسل معهاعشرجو اربرسم الخدمة و بعدأن سافرالو زيردندان رجع الملك المجاهد الى مملكته ليدبرها واهتم بآلة السلاح وصارينةظرالوةت الذي يرسل اليه فيه ألمك ضوء المكاذهذا ماكاذه بن أمرالساطان الزبلكان (وأما)ما كانمن أمر الو زيرد ندان فانه لم يزل يقطع المراحل بقة ي فكان حتى وصل الى الرحبة بعدشهر تم سارحتي أشرف على بغدادوأرسل يعلم ضوء المكان بقدومه فركب وخرج الى لقائه فاراد الوزيردندان أن يترجل فأقسم عليه الملك منوءالمكان أن لا يفعل فسار راكباحتي جاءالي جانبه وسألهءن المجاهد فأعلمه انه بخير وأعلمه بقدوم قضى فكان بنت آخيه شركان ففرح وقال لهدونك والراحةمن تعب السفر ثلاثة أيامثم بعدذلك تعال عندي فقال حباثم دخل بيته وطلع الملك الىقصره ودخل على ابنة اخيه قضى فكان وهى ابنة تمانسنين فلماراهافر حبهاوحزن على ابيها وأعطاها حلياوم صاغاعظيما وأمرأن يجعلوهامع ابنعمها كان ماكان ف مكان واحدوكا نتأحس أهل زمانها واشجعهم لانهاكا نتصاحبة تدبير وعقل ومعرفة بعواقب الامور وأماكان ماكان فانهكان مولعابمكارم الاخلاق ولكنه لايفكرفي عاقبةشيءثم بلغ عمركل واحدمن الاثنين عشرسنين وصارت قضى فكانتركب الخيل وتطلعمع ابن عمهافي البرويتعلمان الضرب بالسيف والطءن بالرمححتي بلغ عمركل منهما اثنتي عشرة سنةثم ان الملك انتهت اشغالهالجهادواكمل الاهبةوالاستعداد فاحضرالو زيردندان وقاله اعلم انى عزه تعلى شيء وأريد اطلادك عليه فأسرع في رد الجواب فقال الوزيردندان ماهو ياملك الزمان قال عزمت على أن اساطن ولدي كان ما كان وافرح به في حياتى واقاتل قدامه إلى أن يدركني المات فماعندك من الرأى فقبل الوزرد ندان الارض بين يدي الملك ضوء المكان وقال له اعلم أيها الملك السعيد صاحب الرأى السديدان ماخطر ببالك مليح غيرانه لايناس ف هذه الوقت لخصلتين الاولى ان ولدك كان ما كان صغير السن والثانية ماجرت بهالعادةمن أن من سلطن ولده في حياته لا يعيش الاقليلا وهذاما عندي من الجواب فقال اعلم أيها الوزيراننانوصي عليه الحاجب الكبيرفانه مارمناوعليناوقدتز وجاختي فهوفى منزلة اخي فقال الوزير افعل ما بدالك فنحن ممتثلون أمرك فأرسل الملك الى الحاجب الكبير فأحضره وكذلك اكابر مملكته وقال لهم ان هذا ولدى كان ما كان قدعامتم أنه ذارس الزمان وليس له نظير في الحرب والطعان وقدجعلته سلطاناءليكم والحاجب الكبير وصي عليه فقال الحاجب ياملك الزمان انما أناغريس نعمتك فقال ضوءالمكأن أيهاالحاجب أن ولدىكان ماكان وابنة أخي قضي فكان ولداعم وقد زوجتهابه وأشهدالحاضر منعلىذلك ثم نقل لولدهمن المال مايعجزعن وصفه الاسان وبعد ذلك

فن

وقول الآخر نسجت نفوس العاشقين بخده عملا ونم بها النجيع الاحمر

فأعجب لهم شهدواومسكنهم لظى ولباسهم فيها الحرير الاخضر وانفق في بعض الدولة والجواري حواليها وانفق في بعض الدولة والجواري حواليها والحسن قدعمها و وردالخد يحسد خالها والاقحوان يتبسم عن بارق تغرها فجعل كان ماكان يدور حولها ويطلق النظر اليهاوهي كالقمر الزاهر فقوى جنانه واطاق بالشعر لسانه وانشد هذين البيتين

متى يشتنى قلب الدنو من البعد ويضحك ثغر الوصل من زائد الصد فياليت شعرى هل ابيتن ليلة بوصل حبيب عنده بعض ماعندى

فلماسموت قدى فكازهذاالشور اظهرت له الملامة والمتأب و توعدته بأليم المقاب فاغتاظ كان ما كان وعادالى بغداد وهوغضبان ثم طلعت قضى فكان الى قصرها وشكت ابن عمها الى امها فقالت لها بندا يعلم ما ارادك بسوء وهله والايتيم ومعهذا لم يذكر شيئا يعيك فاياك أن تعلى بذلك أحدا فريما بلغ الخبر الى السلطان فيقصر عمره و يخمدذ كره و يجعل اثره كامس الله ابر والم يتالن بندلك أحدا أبر وشاع في بغداد حب كان ما كان لقضى فكان و تحدث به النسوان ثم ان كان ما كان لقضى فنكان و تحدث به النسوان ثم ان كان ما كان من في مناق مدره وقل مرده واشتغل باله ولم يخف على الناس حاله واشتهى أن يبوح بما فى قلبه من لوعة البين فخاف من غضبها وأنشدهذين البيتين

اذا خفت يوما عتاب التي تغير أخلاقها الصافيه صبرت عليها كصبر الفتي على الكي في طلب المافيه

وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٦٧) قالت بلغني أيم الملك السعيد ان الحاجب الكبير لماصارسلطان ثم إنه بلغه حب كان ماكان لقضى فكان فندم على جعله مامعافي محل واحدثم دخل على وجته نزهة الزمان وقال إن الجمع بين الخلفة والنار لمن أعظم الاخطار وليست الرجال على النساء عوقينين ما دامت العمون في عج والمعاطف في لين وان ابن أخيك كان ماكان قد بلغ مبلغ الرجال في حب منعه عن الدخول على وبات الحجال ومنع بنتك عن الرجال أوجب لان منها ينبغي أن يحجب فقالت صدقت أيها الملك العاقل والهم م الكاك العاقل والهم الكامل فله اأصبح الصباح جاءكان ماكان ودخل على عمته نزهة الزمان على جرى عادته وسلم عليها في دت عليه السلام وقالت له عندى لك كلام ماكنت أحب أن أقوله لك ولكن أخبرك به رغماء في فقال لها و ماذ الث الكلام قالت إن الملك سمع بحبك لقضى فكان فام معم ولكن أخبرك بوغماء في فقال الماو ماذ الث الكلام في النباب ولا تنظر قضى فكان فاما سمع وقد عامت أن حديث حبك لقضى فكان شاع وانتشر في كل مكان وكيف تأكل زاده و بعد ذلك كلامها رجع ولم ينطق في و احدوا على المناب المن قلك في عرا الاحزان وهم يبعثوا لذا في هذه الليلة عشاء وتعميل الملك سلسان فيكون ذلك سببال فرقك في بحر الاحزان وهم يبعثوا لذا في هذه الليلة عشاء الخبر إلى الملك سلسان فيكون ذلك سببال فرقك في بحر الاحزان وهم يبعثوا لذا في هذه الليلة عشاء الحبر إلى الملك سلسان فيكون ذلك سببال فرقك في بحر الاحزان وهم يبعثوا لذا في هذه الليلة عشاء

زاتم تحكمون بالعدل ببن الخاص والعام قد سمعت ادناك و رأت عيناكما كنافيه من الملك والعز ، والجاه والمال وحسن المعيشة والحال و الآن انقلب علينا الزمان وقصدنا الدهر بالعدوان واتيت اليك قاصدة احسانك بعد اسدائي للاحسان لان الرجل اذامات ذلت بعده النساء والبنات ثم انشدت هذه الابيات

كفاك بان الموت بادى العجائب وما غائب الاعمار عنا بغائب وما هذه الايام الا مراحل مواردها ممزوجة بالمصائب وحاضر قابى مثل فقد أكارم احاطت بهم مستعظات النوائب خلماسمعت نزهة الزمان هذا الكلام تذكرت اخاها ضوء المكان وابنه كان ما كان فقر بتها وأقبلت عليها وقالت اناوالآن غنية وأنت فتيرة فوالله ما تركنا افتقارك إلا خوفامن انكسارة لبك لئلا يخطر ببالك أن مانه ديه اليك صدقة مع أن جميع ما كن فيه من الخير منك ومن زوجك فبيتنا بيتك

ولك مالنا وعليكماعليناتم خاعت عليها ثيابا واخرة و أفردت لهامكانا فى القصر ملاصقالمقصورتها واقامت عندهم فى عيشة طيبة هى و ولدها كان ماكان وخلعت عليه ثياب الملوك وأفردت لهم جوارى برسم خدمتهمائم ان نزهة الزمان بعدمدة قليلة ذكرت لز وجها حديث زوجة اخيها منوء المكان فدمعت عيناه وقال ان شئت أن تنظرى الدنيا بعدك فانظريها بعد غيرك فأكر مى مثواها وأدرك

شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفى ليلة ٦٦١) قالت بلغنى أيها الملك السعيد هذاما كان من أمر نزهة الزمان و زوجها وأم ضوء المكان (وأما) ما كان من امر كان ما كان وابنة عمه قضى فكان فانهما كرا وترعر عاحتى صارك أنهما غصنان مثمر ان أوقر ان ازهران و بلغامن العمر خمسة عشر عاما وكانت قضى فكان من أحسن البنات المخدرات بوجه جميل وخصر نحيل و ردف ثقيل و ريق كالسلسبيل وقد رشيق وثغر ألذ من الرحيق كاقال فيها بعض واصفيها هذن البيتين

كان سلاف الخرمن ريقها بدت وعنقودها من ثغرها الدر يقطف وأعنابها مالت اذا ماثنيتها فسبحان خلاق لها لايكيف وقد جمع اللهكل المحاسن فيهافقدها يخجل الاغصان والورديطلب من خدها الامان وأما الريق فانه يهزا بالرحيق تسر القلب والناظر كماقال فيها الشاعر

مايحة الوصف قد تمت محاسنها اجفانها تفضح التحيل بالكدل كان الحاظها في قلب عاشقها سيف بكف أمير المؤمنين على وأماكان ما ذان فانه كان بديع الجال فائق الكال عزفى الحسن عن مثال الشجاعة تلوح بين عينيه تشهدله لاعليه وتميل كل القلوب اليه وحين اخضر منه العذار كثرت فيه الاشعار كقول بعضهم مابان عذرى فيه حتى عذرا ومشى الدجى فى خده متحيرا بعضهم مابان عذرى فيه حتى عذرا ومشى الدجى فى خده متحيرا رشأ اذا رنت العيون لحسنه سات لواحظه عليها خنجرا

سأسير فى الارض الوسيعة منقذا نفسى وأمنحها سوي حرمانها وأعود مسرور الفؤاد بمطابى وأقاتل الابطال فى ميدانها واسوف أشتاق الغنائم عائدا وأصول مقتدرا على أقرانها

ثمان كان ما كان خرج من القصر حافيافي قيص قصيرالا كام وعلى رأسه لبدة لها سبعة أعوام وصحبته رغيف له ثلاثة أيام ثمسار في حد لا سائلام حتى وصل الى باب بغداد فوقف هناك ولما فتحواباب المدينة كان أول هو خارج منه ثم صار قطع الاودية والقناء في ذلك النهار ولما الى الله للما بته امه فلم تجده فضافت عليها الدنيا باتساعها ولم تاتذبشي ومن متاعها ومكثت تنتظر أول يوم وثانى يوم وثالث يوم الى إن مضى عشرة ايام فلم ترله خبرا فضاف صدرها و بكت ونادت قائلة يامؤنسى قد هيجت احزانى حيث فارقتنى وتركت اوطانى ياولدي من اى الجهات انادياك و ياهل ترى اى بلدية و يك ثم صعدت الزفرات و انشدت هذه الابيات

علمنا بان بمد غييتكم نبلى ومدت قسى للأراق لنا نبلا وقد خلفونى بعد شدرحالهم اعالج درب الموت اذ قطموا الرملا لقد هتف بى جنين ليل حمامة مطوقة ناحت فقات لها مهلا لعمرك لو كانت كمثنى حزينة لما لبست طوقاولا خضبت رجلا وفارقنى الني فألقت بعده دواعى الهم لا تفارقنى اصلا

ثم انهاامتنعت من الطعام والشراب وزادت في البكاء وألا نتحاب وصار بكؤها على رؤوس الاشهاد واشتهر حزنها بين العباد والبلاد وصار الناس يقولون ابن عينك ياضوء المكان وتري ماجرى على كان ماكان حتى بعد عن وطنه وخرج من المكان وكان أبوه يشبع الجيعان و يام بالعدل والاحسان و وصل خبركان ماكان إلى الملك ساسان وأدرك شهر زاد الصباح فسكتث المكان ا

عن الكلام المباح

(وفى ليلة ١٦٨) قالت بلغنى أيها الماك السعيد ان الملك سلسان وصل اليه خبركان ماكان من الامراء الكبار وقالوا إنه ولدملكناوه ن ذرية الملك عمر النعمان وقد بلغنا أنه تغرب عن الاوطان فلما سمع الملك سلسان هذا الكلام اغتاظ غيظا شديد او تذكر إحسان أبيه اليه وانه أوصاه عليه فرن على كان ماكان وقال لا بدمن التفتي شعليه في سائر البلاد ثم بدث في طلبه الامير تركاش في مائة فارس فغاب عشرة أيام ثمر جعوقال له ما اطلبت له على خبر ولا وفقت له على أثر فزن عليه الملك سلسان حز ناشديد او أما أه ه فانها صارت لا يقر له اقرار ولا يطاوعها اصطبار و قدم ضي له عشرون يوما هذا ماكان من امر هؤلاء (وأما) ماكان من امركان ماكان فانه لما خرج من بغداد صار متحيرا في أمره ولم يدر إلى أين يتوجه ثم انه سافر في البرثلاثة أيام وحده ولم يرى راجلا ولا فارسا فطار وقاده وزاد سهاده و تفكر أهله و وبلاده وصاريت قوت من نبات الارض و يشرب من أنها رها ويقدل وقت الحرث عت أشجارها ثم خرج من تلك الطريق الى طريق أخرى وسار فيها ثلاثة أيام ويقبل وقت الحرث عت أشجارها ثم خرج من تلك الطريق الى طريق أخرى وسار فيها ثلاثة أيام ويقبل وقت الحرث عت أشجارها ثم خرج من تلك الطريق الى طريق أخرى وسار فيها ثلاثة أيام ويقبل وقت الحرث عت أشجارها ثم خرج من تلك الطريق الى طريق أخرى وسار فيها ثلاثة أيام ويقبل وقت الحرث عت أشجارها ثم خرج من تلك الطريق الى طريق أخرى وسار فيها ثلاثة أيام

ولوكنافى بلدغيرهذه لمتنامن ألم الجوع أوذل السؤال فاماسمع كان مان كلام أمه زادت بقلبه الحسرات وانشدهذه الاسات

> فقلى إلى من تيتمنى مفارق فصبرى وبيت الله منى طالق وهاأنا في دعوى الحبة صادق وقد منعونی عنوةأن أزورها وانی والرحمن ما أنا فاسق وان عظامی حین تسمع ذکرها تشابه طیرا خلنهن بواشق ألا قل لمن قدلام في الحب إنني وحق إلهي لبنت عمى لعاشق

أقلى من اللوم الذي لايفارق ولا تطلى عند الصبر ذرة إذا سامني اللوام نهيا عصيتهم

ولمافرغمن شعره قاللامه مابقي لى عند عمتي ولا عند هؤلاء القوم مقام بل أخر جمن القصر وأسكن فىأطراف المدينة بجوارقوم صعاليك ثم خرج وفعل كإقال وصارت أمه تترددإلى بيت الملك سلسان وتأخذمنه ماتقتات بههى واياه ثم انقضى فكان اختلت بام كان ما كان وقالت لها يامرأة عمى كيف حال ولدك فقالت انه باكى العين حزين القلب السله من أسر الغرام فكالدوم قتنص من هواك في اشراك فبكت قضي فكان وقالت والله ماهدرته بغضا له ولكن خوفا عليه من الاعداء وعندى من الشوق أضعاف ماعنده ولولاء ثرات لسانه وخفقان جنانه ماقطع أبي عنه احسانه وأولادمنعه وحرمانه ولكن ايام الورى دول والصبرفي كل الامور أجمل وامل من حكم بالفراق أذعن علينابالتلاق ثم أفاضت دمع العين وأنشدت هذين البيتين

فعندى يابن عمى من غرآمى كأمثال الذي قد حل عندك ولكن كتمت عن الناس وجدى فهلاكنت أنت كتمت وجدك فشكرتهاأمكان ماكان وخرجت من عندها وأعلمت ولدها كانماكان بذلك فزاد شوقه اليها وقالماأ بدلها من الحور بالفين وأنشدهذين البيتين

فوالله لاأصني الى قول لائم ولا بحت بالسر الذي كنت كاتما وقدغاب عني من أرجى وصاله وقد سهرت عيني وقدبات نائما

شممضت الايام والليالي وهو يتقلب على جرالمقالي حتى مضى له من العمر سبعة عشر عاما وقد كمل حسنه فني بعض الليالي أخذه السهر وقال في نفسه مالي أري جسمي يذوب والي متى الأأقدر على نيل المطلوب ومالى عيب سوى عدم الجاه والمال ولكن عند الله بلوغ الآمال فينبغي أن أشردنفسيعن بلادهاحتي تموت أوتعظى عرادهائم اضمرهد دالعزمات وانشدهذه الابيات

دع مهجتی تزداد فی خفقانها لیس التذلل فی الوریمن شأنها واعذر فان حشاشتي كصحيفة لاشك أن الدمع من عنوانها ها بنت عمى قد بدت حورية نزلت الينا عن رضا رضوانها

من رام ألحاظ العيون معارضا فتكاتها لم ينج من عدوانها

بكلامك قبل دنوحمامك وامش فقال كان ماكان لاتفعل ياأخاالعرب لائنأهلي لايشتروني بفضة ولاذهبوا نارجل فقير ولامعي قليل ولاكثيرفدع عنكهذه الأخلاق واتخلف من الرذاق وأخرج بنامن أرض العراق فلماسمع صباح ذلك غضب وزادبه الالتهاب وقال لهويلك ترادد يفي الجواب ياأخس المكلاب أدركم آفك والاأنزات عليك العذاب فتبسم كان مان وقال كيف أدير الكتاف أماعندك انصاف أماتخشي معايرةالدر بانحيث تأسرغلامابالذل والهوان ومااختبرته في حو ٥ قالميداز وعامت أهو فارس أوجمان فضحك صباح وقال يالله العجب انك في سن الفلام ولكنك كبيرالكلام لازهذاالقول لايصدرالاعن البطل المصدام فقال كان ماكان الانصاف انك اذاشئت أخذى أسيرا خادمالك أن ترمى سلاحك وتخفف لباسك وتصارعني وكل من صرع صاحبه بلغمنه مرامه وجعله غلامه فضحك صباح وقال ماأذان كثرة كلامك الالدنو حمامك تم رمى سلاحه رشمرأذيالهود نامن كان ماكاذ وتجاذبا فوجده البدوى يرجح عايه كما يرجح القنطارعلي الدينار ونظر إلى ثبات رجليه في الأرض فوجدها كالمأذنتين المؤسستين أوالجبلين الراسخين فعرف من نفسه قصر باعه و ندم على الدنو من صراعه وقال في نفسه ليتني قاتلته بسلاحي ثم انكان ماكان قبضه وتمكن منه وهزد فاحس ان امعاء تقطعت في بطنه فصاح امساك يدك ياغلام فلم يلتفت الى ماأ بداه من السكلام بل حمله من الأرض وقصد به النهر فناداه صباح قائلا أيها البطل ماتريد أن تفعل بى قال أريد أن أرميك في هذا النهر فانه يوصلك الى الدجلة والدجلة توصلك الى نهر عيسى ونهر عسى يوصلك الى الفرات والفرات يلقيك الى بلادك فيراك قومك فيعرفو نك ويعرفو نصروءتك وصدق محبتك فصاح صباح ونادى يافارس البطاح لاتفعل فعل القباح أطلقني بحياة بنت عمك سيدة الملاح فطه كانماكان في الارض فامارأي نفسه خالصاذهب الى ترسه وسيفه وأخذهاوصار بشاورتهسه على الهجوم عليه فدرف كان ماكان مايشاور نفسه عليه فقال له قدعر فت مافي قلبك حيث أخذت سيفك وترسك فانه قدخطر ببالى أنه ليس لك يدفى الصراع تطول ولوكنت على فرس تجول لكنت بسيفك على تصولوهاأناأ بلغك ماتختار حتى لا يبقى في قلبك انكار فاعطني الترس واهجمعلى بسيفك فاماان تقتلني واماان أقتلك فرمى الترس وجر دسيفه وهجم به على كان ما كان فتناول الترس بيمينه وصاريلاق بهءن نفسه وصارصباح يضربه ويقول ما بقي الاهدده الضربة الفاصلة فبتلقاحا كان ما كان وتروح ضائعة ولم يكن مع كان ما كان شيء يضرب به ولم يزل صباح يضر ببالسيف حتى كلت يده وعرفكان ما كانضمف قوته وانحلال عزيمته فهجم عليه وهزه والقاه فى الأرض وكتفه بحبائل سيفه وجره من رجليه الىجهة النهر فقال صباح ماتريدان تصنع بى يافارس الزمان وبطل الميدان قال لم أقل لك انني أرسلك الى قومك في النهر حتى لا يشتغل خاطرهم عليكوتتعوقءن عرس بنتعمك فتضجرصياح وبكي وصاح وقال لاتفعل يافارس الزمان المجعلني لكمن بعض الغامان تم افاض دمع العين وأنشدهذين البيتين

تغر بتعن أهلى فياطول غربتى وياليت شعرى هل أموت غريبا

وفى اليوم الرابع أشرف على أرض معشبة الفلوات مليحة النبات وهذه الارض قد شر بت من كؤوس النمام على أصوات القمرى والحمام فلخضرت رباها وطاب فلاهافتذكر كان ما كان بلاد البيه فانشد من فرط ماهو فيه

خرجت وفي أملي عودة ولكني لست أدرى متى وشردني انني لم اجد سبيلا الى دفع ماقد الى

فلما فرغمن شعرها كل من ذلك النبات وتوضياً وصلى ما كان عليه من الفريضة وجس يستريح ومكث طول ذلك اليوم في ذلك المكان فلها جاء الليل نام واستمرنا عمالي نصف الليل ثم النتبه فسمع صوت انسان ينشده فلابيات

ما العيش الا ان يرى لكبارق من ثغر من تهوى ووجه رائق والموت اسهل من صدود حبيبة لم يغشنى منها خيال طارق يافرحة الندماء حيث تجمعوا واقام معشوق هناك وعاشق لا سيما وقت الربيع وزهره طاب الزمان بما اليه تسابق ياشارب الصهباء دولك ما ترى ارض مزخرفة وماء دافق

هلاسمع كأن مأكانه في خده كالغدران وانطلقت في خده كالغدران وانطلقت في قلبه النيران فقام ينظر قائل هذا الكلام فلم يراحداف جنح الظلام فأخذه القلق ونزل في مكانه الى اسفل الوادى ومشى على شاطيء النهر فسمع صاحب الصوت يصعد الزفرات وينشد هذه الايات

فاطلق الدمعيوم البين اطلاقا ان كنت تضمر مافي الحب اشفاقا لذا اليهم آظل الدهر مشتاقا بینی و ببن احبأنی عهود هوي نسيم تيم اذا ماهب أشواقا يرتاح قلبي ألى تيم ويطربني ياسعد هار بة الخلخال تذكرني بعد البعاد لنا عهدا وميثاقا وهل تعود ليالى الوصل تجمعنا يوما ويشرح كل بعض مالاقي كم قد فتنت رعاك الله عشاقا قالت فتنت بنا وجدا فقلت لها ان كان من بعد هاطيب الكرى ذاقا لامتع الله في طرفي في محاسنها سوى الوصل ورشف الثغرترياقا بالسمة في فؤادي مارأيت لها

فلماسمع كان ما كان هذه الاشعار من صاحب ذلك الصوت ثاني من ة ولم يرشخصه عن ان القائل مثله عاشق منع من الوصول الى من بحبه فقال فى نفسه لعلى اجتمع بهذا فيشكو كل واحد لصاحبه واجعله أنيسى فى غربتى تم تنحنح و نادى قائلا أيها السائر فى الليل العاكر تقرب منى وقص قصتك على لعلك تجدنى معينا لك على بليتك فلما سمع صاحب الصوت هذا السكلام اجا به قائلا أيها المنادى السامع لا نشادى من تكون من الفرسان وهل أنت من الانس أومن الجان فعجل على

العجوزومن معها كهرداش ثم احاطبهم وهاش وناش فلم تمض ساعة حتى ربط العشرة العبيد والعجوز وتسلم الحصاذ وساربهم وهو فرحان فقلت في نفسي قدضاع تعيى ومابلة تأربي ثم صبرت حتى أنظر مايؤول الأمراليه فامارأت العجوز روحهافى الاسر بكت وقالت لكهرداش ايهاالفارس الهمام والبطل الضرغام ماذا تصنع بالمجوز والعبيدوقد بلغت من الحصان ماتريد وخادعته بلين الكلام وحلفت انها تسوق له الخيل والانعام فاطلقهاهي والعبيد ثم سارهو والعبيد وأصحابه وتبعهم حتى وصلت الى هذه الديار واناألا حظه فلماوجدت اليه سبيلا سرقته وركبته وأخرجت من مخلاتي سوطافضر بته فلماأحسوابي لحقونى واحاطوابى منكل مكان ورمونى بالسهام والسنان واناثابت عليه وهو يقاتل عني بيديه ورجليه الى أن خرج بي من بينهم مثل النجم الطارق والسهم الراشق ولكن لمااشتدال كفاح أصابني بعض الجواح وقده ضي لى على ظهره ثلاثة أيام لم أستطعم بطمام وقدضه فتمنى القوى وهانت على الدنياوانت أحسنت الي وشنقت على وأراك عاري الجسدظاهر عليك الكمدويلوح عليك أثو النعمة فايقال لك فقال انايقال لى كان ما كان ابن الملك ضوء المكان بن الملك عمرالنمان قدمات والدي وربيت يتيماو تولى رجل لئيم وصاره لمكاعلي الحقير والعظيم ثم حدثه بحديثه من أوله إلى آخر دفقال الرجل السلال وقدر قله إلى ذوحسب عظيم وشرف جسيم وليكن لكشان وتصيرافرس هذاالزمان فانقدرت انتحملني وتركب ورأى وتوديني إلى بلادي يكن لك الشرف في الدنياوالا جرفي وم التنادفانه لم يبقلي قوة امسك بها زءسي وان مت في الطريق فزت بهذاالحصان وانت اولى بهمن كل انسان فقال له كان ماكاذ والله لوقدرت ان احملك على اكتافي لفعلت ولوكان عمري بيدي لأعطيتك نصفه من غيرهذا الجوادلا نيمن اهل المعروف واغاثة الملهوف وفعل الخيرلوجه الله تعالى يسدسبعيز بابامن البلاءوعزم على ان محمله على الحصان ويسير متو كلاعلى اللطيف الخبيرفة الله اصبرعلى قليلائم غمض عينيه وفتح يديه وقال أشهدان لا إله الاالله واشهدان سيدناعدارسول الشعطينة وتهيأللم اتوانشدهد الاسات

ظامت العباد وطقت البلاد واهضيت عمري بشرب الخور وخضت السيول لسل الخيول وهدم الطاول بفعل النكور وامرى عظيم وجرمي جسيم وقاتول منى تمام الامور واملت انى انال المنى بذاك الحصان قاعيا مسيرى وطول الحياة اسل الخيول فكانت وقاتى عند الغدير وآخر أمرى انى تعبت لرزق الغريب البتيم الفقير

فلمافر غمن شعره نمض عينيه وفتح فاه وشهق شهقة ففارق الدنيا فحفر له كان ما كان حفرة وواراه في التراب ثم مسح وجه الحصان ورآه لا يوجد في حوزة الملك سلسان ثم أتته الاخبار من لتجار بجميع ماجري في غيبته بين الملك سلسان والوزير دندان وان الوزير دندان خرج عن طاعة الملك سلسان هو ونصف العسكر وحلفو النهم مالهم سلطان الاكان ماكان واستوثق منهم بالايمان

أموتوأهلي ليستعرف مقتلي وأودى غريا لاأزور حبيبا فرحمه كانما كانوأطلقه بعدان أخذعليه العهودوالمواثيق أنه يصحبه في الطريق ويكون له نمم الرفيق ثم انصباحا أرادان يقبل يدكان ماكان فنعهمن تقبيلها ثم قام البدوي الىجر ابهوفتحه وأخذمنه ثلاث قرصات شعير وحطها قدام كان ماكان وجلس معه على شاطىء النهر وأكلامع بعضهماثم توضأ وصلياو جلسا يتحدثان فيماالقياه من صروف هذا الزمان فقال كان المبدوى أين تقصد فقال مباح أقصد بغداد بلدك وأقيم بهاحتي يرزقني اللهااصداق فقال لهدونك والطريق ثم ودعه البدوى وتوجه في طريق بغداد وأقام كان ما كان وقال في نفسه يانفسي أي وجه للرجوع معالفقر والفاقةفو اللهلاأرجع خائباولا بدلىمن الفرج انشاءالله تعالى ثم تقدم الى النهر وتوضأ وصلى فلماسجدو وضع جبهته على التراب ونادى ربه قائلا اللهم منزل القطر ورازق الدودفي الصخر أسألكان ترزقنى بقدرتك ولطيف رحمتك ثم سلم من صلاته وضاق بهكل مسلك فبيناهو جالس يلتفت يميناوشمالاواذا بفارس أقبل علىجوادرقك اقتعدنا هرهو أرخى عنانه فاستوى كانماكان جالساو بعدساعة وصل اليه الفارس وهو في آخر نفس لا نه كان به جرح بالغ فلما وصل اليه جرى دمعه على خده مثل افوا ه القرب وقال لكان ما كان يا وجه العرب انخذ في ماعشت اك صديقا فانك لاتجِد مثلي واسقني قليلا من الماء وان كان شرب الماء لايصلح للجروح سيما وقت خروج الروح وان عشت أعطيتك مايدفع فقرك وان مت فانت المسعود بحسن نيتك وكان تحت الفارس حصان يتحير فى حسنه الانسان و يكل عن وصفه اللسان ولهقو الم مثل أعمدة الرخام معد ليوم الحرب والزحام فلما نظركان ما كان الى ذلك الحصان أخذه الهيام وقال في نفسه ان هذا الحصان لايكون في هذا الزمان ثم انه أنزل الفارس ورفق به وجرعه يسيرامن الماء ثم صبر عليه حتى أخذ الراحة وأقبل عليه وقال له من الذي فعل بك هـ دوالفع الفقال الفارس أنا أخبرك بحقيقة الحال اني . رجل سلال غيار طول دهرى أسل الخيل واختلسهافي الديل والنهار واسمى غسان آفة كل فرس وحصان وقدسمعت بهذا الحصان في بلاداروم عند الملك افريدون وقد سماه بالقانون ولقبه بالمجنون وقدسافرت الىالقسطنطينية من أجله وصرت اراقبه فبينهاا ناكذلك اذخرجت عجوز معظمة عندالروم وامرهاعنده في الخداع متناهى تسمى شواهى ذات الدواهى ومعها هذا الجواد وصحبتها عشرةعبيدلاغير برسم خدمة هذاالحصان وهي تقصد بغدادتريد الدخول على الملك سلسان لتطلب منه الصلح والامان فحرجت في اثرهم طمعاً في الحمان ومازات أتابعهم ولا اعكن من الوصول اليهلا نالعبيد شدادالحرس عليه الى ان أتواتلك البلادوخفت ان يدخلوا مدينة بغداد فبينما أنا أشاور نفسي في سرقة الحصان اذطلع عليهم غبارحتي سدالا قطارتم انكشف الغبار عن خمسين فارس مجتمعين لقطع الطريق على التجارو رؤيسهم يقالله كهرداش ولكنه في الحرب كاسد يجعل الإبطال كالفراش. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ١٦٩) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الفارس المجروح قل الحكان ما كان فحرج على



ودخل بهم الى جزائر الهند والبربر و بلاد السودان واجتمع معهم عساكر مثل البحر الزاخر لا يعرفهم أولمن آخر وعزم على ان يرجم بجميع الجيوش الى البلادو يقتل من يخالفه من العباد وأقسم على انه لا يردسيف الحرب الى غمده حتى يملك كان ما كان فلما بلغته هذه الأخبار غرق في بحر الافكارثم ان الملك سلسان علم ان الدولةانحرفت عليــه الكبار والصفار فغرق في بحرالهموم والاكدار وفتح الخزائن وفرق على أرباب الدولة الأمو ال والنعم وتمني ان يقدم عليه كانما كانويجذب قابه اليه بالملاطفة والاحسان ويجعله أميرعلي العساكر أاذين لم يزالوا تحت طاعته لتقوى به شرارة جرته ثم انكان ماكان لما بلغه ذلك الخبر من التجار رجع مسرعاالي بغدادعلى ظهر ذلك الجواد فبينما الملك سلسان في ربكته حيران اذسمع بقدوم كان ماكَّان فاخر ج جميه العساكر ووجهاء بغداد لملاقاته فخرجكل من في بغداد ولا قوه ومشوا قدامه الى القصر ودخلت الطواشية بالاخبارالي أمه فجاءت اليه وقبلته بين عينيه فقال ياأماه دعيني أمضى الى عمى السلطان سلسان الذيغمرني بالنعمة والاحسان ثم ان أرباب الدولة تحير وافي وصف ذلك الحصان وفى وصف صاحبه سيد الفرسان وقالو اللملك سلسان أيها الملك انناما رأينا مثل هذا الانسان ثم ذهب الملك سلسان وسلع عليه فلمارآه كانما كان مقبلا عليه قام اليه وقبل يديه و رجليه وقدم اليه الحصان هدية فرحب به وقل أهلا وسهلا بولدى كان ما كان والله لقد ضاقت بي الأرض لأحل غيبتك والحمدلة على سلامتك وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن السكلام المباح حَمْلٌ تُمَ الْجَلَّد الأول من قصة الف ليله وليله . ويليه المجلد الثاني وأوله ليلة • ١٧ ﴾

## وليله المجاد الاول من قصة الف ليله وليله الله عنه المجاد الاول من قصة الف ليله وليله

محيفة

و حكاية الملك شهريارواخيه الملك شاه زمان

» الحار والثو رمع ساحب الزرع

۸ » التاجر مع العفريت

۱٤ » الصياد مع العفريت

١٦ » وزير الملك يونان والحكيم رويان

۳۱ » الحال مع البنات

٦٤ » الوزير نورالدين مع اخيه شمس الدين

٨٥ » الخياط والاحدب واليهودي والمباشر والنصراني فيما وقع بينهم

۱۰۲ » مزین بفداد

۱۲۰ » الوزيرين التي فيهاذكر انيس الجليس

١٤٦ » التاجر ايوب وابنه غانم و بنته فتنة

۱۶۲ » الملك عمر النعمان وولديه شركان وضوء المكان





